م اهرزمخشری

محمول المضاد



بسيسم التدارحن ارحيم

الناشسر

جدة - الملكة المُريّة المعوديّة ص.ب، 2000 - هاتف، الملائلة 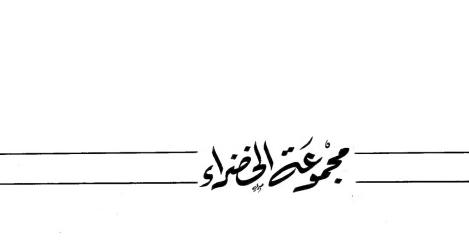

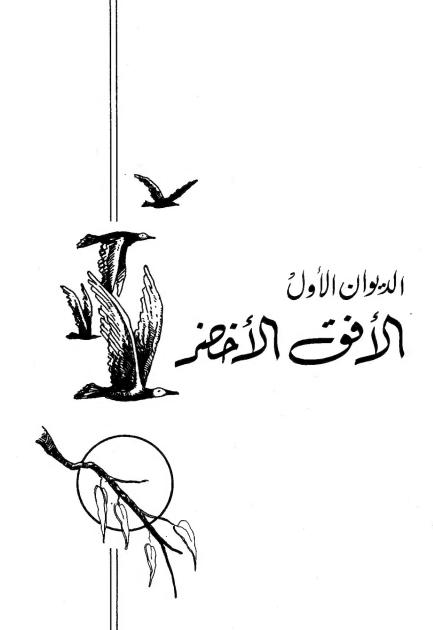

### المحداء

إلى التي عَلَّدَرَتِ الأمل في نفسِي بعث دأن كاريقع ثربي اليائم في في مفنرق الطعرق .. إلى حفي رقي الغاليم "سعوزان" أهدري هذه النفال ..

طاهِرْرِمِخْتِرِي



### الصباح الجدئير .. في نونس لخضِّراء

القيت في قصسر قرطاج ، اصام السيسة السرئيس الجبيب بورقيبة في عيسه الاستقالال سنة ١٩٦٦م؛ وقد تفضل فمنح الشاعر بعد القائها وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة ،

طُفْتُ بِالشَّوقِ فِي خِضَمِّ الْوجُودِ وَالْمَجَادِيفُ فَرْحَتِي وَنَشَيدِي تَسْبِقُ اللَّهْفَةَ الشَّجِيَّةَ إِسْرائِي وَتَلَهُو بِصَيْدَحٍ مَفْوُودِ وَشَراعِي الرَّفَافُ يعبرُ بِالآمَالِ دَرْبًا مُمَيَّدًا بِالْجُدُودِ كُلَّمَا شَارَفَ الْمَرَابِعَ غَنَّى فَتَرَامَى الصَّدَى بِذَوْبِ العَمِيدِ خَافِقٌ عَاشَ لِلْمَفَاتِنِ نَهْبًا مُوثَقَ الآهِ دَائِمَ التَّسْهِيدِ خَافِقٌ عَاشَ لِلْمَفَاتِنِ نَهْبًا مُوثَقَ الآهِ دَائِمَ التَّسْهِيدِ

أَيْنَمَا لَاحَ بَارِقٌ من جَمَال يُرْهِفُ الحِسَّ مُولِعًا من جَديد يَسْمَعُ الْهَمْسَ من حَفيفِ غُصُون تَحْمِلُ الْعِطْرَ من مرادي البَعيد مِن هُنا. والتَّلاَلُ تَرفُل في الأَمْجَادِ مَا بَيْنَ طَارِفٍ وَتَلِيد

لاً، بَسَّامَةً بوجه الصَّعيد وَتَخْتَالُ في شَفيف الْبُرُود وَردُهَا الراقِصُ السَّنا في الخُدُودِ عَلَى مَنْبَعِ الضِّيَاءِ الْفَرِيدِ في مُحَيًّا إِسْفَاره يُخْجِلِ الصُّبْحَ بِنُسُورٍ وَرَوْنَسَقِ وَبَسَرُودٍ وتُهْدى الْفُتُـونَ بالتَّغْريد تُبُثُّ الهوى بطَرُفٍ وَجِيدٍ أَمْشِي مُرَنَّحًا فِي قُيُــودِي وَيُرُوي جُوانِحي تُنْهِيدِي أَتَنزَّى والنَّارُ تَغْمُرُ أَعْمَاقي وَشَوْقي يَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ أُعَاني آلامَهَا بِالصُّمُودِ أَتَلَوَّى مُغَرِّدًا فِي الوَّقُـودِ فَأَنَابِالهَوَى وفي الأَفِقِ الْأَحْضِ أَهفُ و لَمَامَلِي الْمَنْشُودِ وهو يَشْدُو لَحُسْنَهَا الْمَعْهُود لَفْتَةُ الْجيد وَآهْتَزَازُ النُّهُود»

من هُنا. والحَياةُ تَضْحَكُ بالآ وعَرُوسُ الْمُنِّي تُنَاعَمُ أَفْرَاحِي وَعَلَىَ مَوْجَةً من النَّوْرِ يَطْفُو وَيَمُدُ الدُّجِي أَصَابِعَه السُّودَ والثُّرَيَّا تُطلُّ من وجْههَا الضَّاحِي والبَشَاشاتُ من بَرانسِهَا البِيضِ وأَنَا بَيْنَهَا يُكَبِّلُني الْإِغْرَاءُ وَأَحِسُّ الصَّدَى يُمَزِّقُ أَوْصَالِي وجِرِاحُ الْأَيَّامِ فِي قَلْبِيَ الدَّامِي كُلَّمَا ضَجَّ لاَعِجُّ في الحَنَايَا كَيْ أَرَاهَا كُمَا يَقُولُ فَتَاهَا «كُلُّ شَيْءٍ بِهَا يُغَرِّدُ حَتَّى

شَاعرى الْأَيَّام، نَضْرَ الْوُرُود فِي مَغَانٍ طَويتُ فِيهَا رَبِيعًا ضَاحكَاتُ الْأَطْياف منْ رَجْع عُود الرُّؤَى فيه حَالِمَاتُ المَرَائي كَانَ للحُبِّ مِعْزَفًا يَمْلأَالا مَادَ شَدْوًا مُوقَعًا بِالْقَصيدِ إِنْ طُوَاهُ الرَّدَى فمازَالَ «شَبَّا قَاسَمَ »الدَّهْرَ فُسْحَة في الْخُلُودِ يُتْرِعُ الكَاسَ للنُّفُوسِ صَفَاءً وَيُسَاوِي شَقِيَّهُمْ بِالسَّعِيد كُلُّهَا تَاخُذُ الْمَسَّرَةُ منه رَجْعَ نَاي وَخَفْقَ قَلْبٍ وَدُودٍ فَأَنَا فِي هَوَاهُ، جئتُ لَمَجْلاً هُ وَأَرْنُو إِلَى «الصَّبَاحِ الْجَديدِ» في مَغَانِي صِبَاهُ ،في تُونسَ الخَضْرَاء قَدصَفَّقَتْ بفرحَة عيد والتَّبَاشيرُ مُعْطِياتٌ من الْخَيْرَات رَفَّافَةً النَّدَى وَالْبُنُود فَيْتُهَا راقِصُ الجَوانبِ،بالأَفْنانِ وَالزَّهْرِ من نشَارِ الكُبُودِ في القَوافِي الَّذِي تُزغُردُ بِاللَّالاَ إِنَّ فِي جَوٍّ حَفْلِهَا ٱلْمَشْهُــودِ خَطَرَتْ خُرَّدًا تُعَاقِرُ بِالْأَنْغَامِ مَجْلَى السَّنَا بِرَوْضِ نَضيد وَانْبَرِتْ تَسْكُبُ الجَوانِحَ إِنْشَادًا سَخِيَّ الْأَدَاءِ لِلْمُسْتَزِيدِ من يَد تَنْشُر الْمَنَاعمَ بالْحُبِّ ومن فَيْضهَا مَوَائِدُ جُـود الْغَذَاءُ الرُّوحِيُّ فيهَا مَلَذَّاتٌ وَأَشْهَى في ذَوْقِهَا من ثَرِيدٍ

الرُّواءُالَّذِي يَبُلُّ صَدَى الظَّامِيءِ حَبُّ مُدَعَّمٌ بِالعُهُـودِ وللَّذَى أَيْقَظَ المَشَاعرَ وَالْحَسَّ سَليلُ الْغُزَاة أَكْرَمَ صيد كَانَ فِي الحَرْبِ مُصْلَتاً يَتحَدَّى وهو بِالنَّصْرِ دَائمُ التَّاييدِ «الْحَبِيبُ» الذي أَشَادَ وأَعْلَى شَامِخَاتٍ تُغِذُّ فِي التَّصْعِيد لَبِنَاتُ الْبِنَاء فيهَا قُلُوبٌ قَدْ تَرَامَتْ بِظلِّه الْمَمْدُود فَالرَّئِيسِ الْحَبِيبُ أَعْظَمُ رَمْزِ لِلْبُطُولاَتِ فِي النِّضَالِ العَتيدِ قَالَ: كُونُوا مَع الْحَقيقَة لا بِاللَّغْو فَاللَّغْو صَارمُ الرِّعْديد لاَ يُعيدُ السَّليبَ ضَجَّةُ ثَرْثَارٍ وَلاَ النَّدْبُ مُرْجعٌ لِلْفَقيد كُلَّمَا شُقَّتُ الجُيوبُ تَضَاغَتُ وَاستَرَابَتُ ذَنَابُهَا بِالأُسُودِ غولُهَا يُرْسلُ الشُّرُورَ نفَارًا فَرَّقَ الشَّمْلَ بالنِّزَاعِ الْمُبيد فتْنَةٌ تَلْعَنُ السَّمَواتُ مُذْكِيهَا وَأَصْوَاتُنَا هُتَافُ الْمُعيد فَفَلَسْطِينُ فِي المَتَاهَةِ تَفْنَى من حَديثِ مُنَمَّقِ ووعُسود يَاكُلُ الْجُوعُ من كُبُود الْأَيَامَى ويَدُقُّ الشَّفَاءُ عَظْمَ الْوَليد نَامَتْ هَيَاكِلٌ فِي جُلُــود وعلى الشُّوْك فيخيام من الذُّلة وَالتَّرَانِيمُ وَالْأَنَاشِيدُ تَسْرى وَالصَّدَّى يَمْلاُّ المَدَى بِالْوَعِيد فَإِذَا عَزَّ أَنْ نَشِبَّ لَظَاهَا فَالنَّهَى مَهْيَعٌ لَعَوْدٍ حَمِيدِ فيه نَسْتَقْبِلِ الصَّبَاحَ مع النَّصرِ وحَادِي السَّرَى الْتَفَافُ الْجُهُودِ حَوْلَ من يَقَطَعُ الْمحَجَّةَ في الزَّحْ فَ وَيَطُوي السَّهُولَ بَعْدَ النَّجُودِ لَنغُزَّ الرَّايَات حَيث إِلْتَقَى شَوطُ كُمَاةٍ عَزْمَاتُهُمْ من حَديدِ قَادَةٌ تُشْهِرُ الْأَصَالَة فِي الرَّأْي وَتَابَى لَجَاجَةَ التَّهْدِيدِ كُلُّهَا تَرْقُبُ الْمَسِيرَةَ للْجُلَّى بِمِيقَاتِ مَوْعِدٍ مَحْدُودِ لِتُعِيدَ السَّلامَ . . يضْحَكُ للدُّنْ يَا وَنُرْوَى من حَوضِهِ الْمَوْرُودِ

فَبِا قَرَاحِ نَصْرِهِ نَتَغَنَّى وَيَرُوحُ الدُّعَاءُ بِالتَّمْجِيدِ وَالنَّدَى وَقِصُ الْأَهْلَةُ بِالنَّعْمَاءُ وَالْخَيْسِ دَافِقٌ بِالْعَدِيدِ مِنْ أَيادِيه، وهي لاَ تَقْبَلُ الحَصْرَ وَقَد أَزِّرَتْ بِرَأْي سَدِيدِ مَنْ أَيادِيه، وهي لاَ تَقْبَلُ الحَصْرَ وَقَد أَزِّرَتْ بِرَأْي سَدِيدِ ثَاقَبِ يَحْسِمِ اللَّجَاجَةَ بِالْبَتْرِ وَيَرْمِي عُدَاتَهُ بِالنَّكُودِ مَرْهَفُ الحَد إِنْ أَرَادَ نَضَالاً وَهو بِالْقَوْلِ نَسَاثِ لِلْعُقُسودِ وَالقُلُوبُ النَّي تَلاَقَتْ عَلَى الحَقِ الْعَجْدِد وَاللَّهِ صَيْحَةً للْجُهُودِ وَالْقَوْلِ نَسَاتً فِي الوجود وَالْقَوْلِ نَسَاتً فِي حَوْمَةِ الدِّ يَنْ وَأَفْيَاءً رَايَةً النَّوْحِيد أَنْ تَلُمَّ الشَّتَاتَ فِي حَوْمَةِ الدِّ يَنْ وَأَفْيَاءً رَايَةً التَّوْحِيد أَنْ تَلُمَّ الشَّتَاتَ فِي حَوْمَةِ الدِّ يِنْ وَأَفْيَاءً رَايَةً التَّوْحِيد إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّوْحِيد أَنْ تَلُمَّ الشَّتَاتَ فِي حَوْمَةِ الدِّ يِنْ وَأَفْيَاءً رَايَةً التَّوْحِيد أَنْ تَلُمُ الشَّتَاتَ فِي حَوْمَةِ الدِّ يِنْ وَأَفْيَاءً رَايَةً التَّوْحِيد أَنْ تَلُمُ الشَّتَاتَ فِي حَوْمَةِ الدِّ يِنْ وَأَفْيَاءً رَايَةً التَّهُ التَّاتِ الْعَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْقُولِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ

في ظلاَل الفُرقان ، في مَوْثل الْإِيمَان في مَنْبَع الخَلاَق الحَميد فَالسَّلاَمُ الَّذِي يُنَادِي بِهِ الْإِسْلاَمُ حَرْبٌ على الدَّعيِّ الكَّنُود أَرْهَبَتْهُ فَرَاحَ يُرْجِفُ أَقُوالاً وَيَهذى مُلَعْثَمًا بِالْحُقُود وَصَدَاهَا الدَّاعِي إِلَى الحُبِّ وَالْخَيْرِ تَعَالَى مِن رُكُّع وسُجُود فِي الرَّوَابِي الوضَاء بَيْن القَدَاسَات وَفي أَرْضهَا بِأَكْرَم بيد قَدْ أَجَابَ النِّدَاءَ فيهَا المُجَلِّي «فَيصَلٌ» مُرهَفٌ، وفَرْعُ سُعود حَارِسُ البَيتِ والمَشاعِرِ حَامِيهَا وراع مُظَفَّرُ الْمَجْهُـود أَرْسَلَ الصَّوْتَ للْمَسِيرة بِالدِّين وَلَمِّ الْقُلُوبِ قَبْلَ الْحُدُودِ وبُنَاةُ الْأَمْجَادِ فِي كُلِّ صُقْعٍ أَرْهَفُوا العَزْمَ للِّقَاءِ السَّعيدِ لاعْتصام الجَميع بالعُرُوة الوُثْقَى ورَبْط القُوى بحبل شديد وَمَنَارُ الطَّريق صدقُ الْعُهُودِ وَعَلَى أَسُمُ الْإِلَٰهُ طَابُ سُرَانَـا أَن نُميتَ الأَحْقَادَ بِالطَّعنةِ البِكْرِ وَنَبْني أَمْجَادَنَا مِنْ جَديد وَعلى رَفْرَفٍ من الْخُلْد يَحْياً صَانعُ النَّصْرِ من كفَاحٍ مَجيدٍ

\* \* \*

### ذكاءالميزرب

#### مهداة الى ذكاء التي كلما رأيتها تذكرت مطلعها في أفقها الأخضر •

يَا ذُكَاءً من سَمَاءِ الْمَغْرِبِ فِي وِشَاحٍ مُخْمَلِيًّ مُذْهَبِ الْمُشْتِ الْمُشْنَ بِفَرْطِ الْأَدَبِ وَالْبَشَاشَاتُ عَلَى أَطْرَافِهَا تَتَلَهَّى بِالسَّنَا الْمُلْتَهِبِ بِالسَّنَا الرَّيَانِمِن قَطْرِ النَّدَى وَأَزَاهِيرِ رَبِيعٍ مُخْصِبِ السَّنَا الضَّاحِكُ فِي أَفْوَاهِهِ يَتَهَادَى بِالشَّذَى الْمُنْسَكِبِ وَالتَّرَانِيمُ بِهِ مُسْ مُطْرِب وَالتَّرَانِيمُ بِهِ مُسْ مُطْرِب وَالتَّرَانِيمُ بِهِ مَنْ فَي أَفْوَاهِهِ يَتَهَادَى بِالشَّذَى الْمُنْسَكِب وَالتَّرَانِيمُ بِهِ مُسْ مُطْرِب وَالتَّرَانِيمُ بِهِ مِنْ بَهِ مُسْ مُطْرِب وَالْتَرَانِيمُ بِهِ مُسْ مُطْرِب وَالْتَرَانِيمُ بِينَت الْعَنْب وَالْمَنْ بَرَجْع بِينِت الْعَنْب وَالْمُنَى أَغْنِيةٌ تَنْشُرُ الرَّجْعَ بِينِت الْعَنْب وَالْمَنَى أَغْنِيةً تَنْشُرُ الرَّجْعَ بِينِت الْعَنْب وَرُدَةً تَنْشُرُ الرَّجْعَ بِينِت الْعَنْب وَرْدَة تَنْدَى بِرَجْعٍ أَعْذَب وَرَدَة تَنْدَى بِرَجْع أَعْذَب وَرَدَة تَنْدَى بَرِجْع أَعْذَب وَرَدَة تَنْدَى بَرَجْع أَعْذَب وَرْدَة تَنْدَى بَرَجْع أَعْنِ السَّنَا كَارْتِعَاشَاتِ ضِيَاءِ الشَّهُب وَرْدَة تَنْدَى فَوْ إِلْسَلَا كَارْتِعَاشَاتِ ضِيَاءِ الشَّهُ بَالْمُ فَي مَوْجِ السَّنَا كَارْتِعَاشَاتِ ضِيَاءِ الشَّهُ بِ الْسَكِياءِ الشَّهُ الْمُ

وَعَلَى أَهْدَابِهَا إِيمَاءَةٌ عَصَفَتْ بِالْخَافِقِ الْمُضْطَرِبِ يَا ذُكَاءً كُلُّمَا قُلْتُ لَهَا: يَا صَبَاحًا مُشْرِقًا لِم تُجِب وَٱسْتَدَارَتْ وَتَوَارَتْ خَجَلاً خَلْفَ سَتْر مِنضياء الْقُضُبِ ومن «الْمِكْياجِ» فِي أَطْرَافِهَا شَفَقٌ لَفَّ السَّنَا بِالْحُجُب فَتَصَدَّى الْوَرْدُ يَشْدُو لِلْمُنَى وَالْمَزَامِيرُ شُعَاعُ الْكَوْكَب وَالْأَغَارِيدُ الَّتِي يَسْكُبُهَا تَتَرَامَى فِي مَجَالِ أَرْحَبِ فِي قُلُوبِ لَعِبَ الْحُبُّ بِهَا وَأَرَاهَا جِلَّهُ فِي اللَّعِبِ وَعُيُونَ كُلَّمَا أَرَّقَهَا لأَعجُ جَادَتُ بِذَوْبٍ صَيِّبٍ عَلَّهَا تُبْرِدُ مِن غُلْـوَائِه وَهُو لاَ يَعْبَأُ بِالْمُنْتَحِبِ فَ أَنَا التَّائِهُ فِي بَحْرِ هَوَّى وَتَبَتْ أَمْوَاجُهُ تَعْصَفُ بِي وَعَلَى الشَّاطِيءِ مِنْهُ أَرْتَمِي لِمُنَاجَاة ذُكَاءِ الْمَغْرِب يَا ذُكَاءً ، بِأَ فَانِينِ السَّنَا ۚ خَطرَتْ فِي رَوضِهَا الْمعْشَوشبِ وعلى الْإِشْعَاعِ كُم رَاحَ الهَوَى يَتَعَنَّسى للْفُوَّاد الْمُتْعَب بِابْتِسَامٍ كُلَّمَا طَافَ بِهِ طَائِفُ الْحُبِّ رَمَى بِاللَّهَبِ وَالصَّدَى الْمعْطَارُ مِن نَبْرَتِهِ كُمْ سَرَى بِالنَّغَمِ الْمُسْتَعْذَبِ

كُمْ شَجَانِي بِالْأَغَارِيدِ الَّتِي تُنْعِشُ الرُّوحَ، بِنَفْحٍ طَيِّبِ بِشَذَا وَرْدٍ، وَفِي أَنْفَ اسِهِ مُنْيَةُ النَّفْسِ، وَأَغْلَى مَطْلَبِ كُمْ على مَوْجِ السَّنا يَضْحَكُ لِي وَأَنَا مِنْ نَاْيِهِ فِي وَصَبِ كُمْ على مَوْجِ السَّنا يَضْحَكُ لِي وَأَنَا مِنْ نَاْيِهِ فِي وَصَبِ يَا أَمَانَ النَّفْسِ فِي بَحْرِ الْهَوى عَرْبَدَ التَّيَّارُ فَاسَعِفْ مَرْكَبِي يَا أَمَانَ النَّفْسِ فِي بَحْرِ الْهَوى عَرْبَدَ التَّيَّارُ فَاسَعِفْ مَرْكَبِي فَهُو فِي اللَّجَّةِ يَطْفُو حَائِرًا شَدَّهُ الْبُعْدُ بَحَبْلِ التَّعبِ فَمَتَى يَرْسُو عَلَى الشَّطِ الَّذِي زَغْرَدَتْ فِيهِ ذُكَاءُ الْمَغْرِبِ فَمَتَى يَرْسُو عَلَى الشَّطِ الَّذِي زَغْرَدَتْ فِيهِ ذُكَاءُ الْمَغْرِبِ

**-\* \* \*-**

## في مطار تونيت

#### القيت في مطار تونس باسم الوفد الرسمى ، وهو في طريقه الى المغرب •

تَجَاوَزْنَا الْمَدَى فَوْقَ الْجَوَاءِ وَصَعَّدْنَا بِأَطْبَاقِ الْفَضَاءِ عَلَى مَتْنِ الْأَثيرِ لَنَا سَفِينٌ خُطَاهُ وَمْضُ بَرْقِ ذِي مَضَاءِ عَلَيْهِ رَايَةُ التَّوْحِيدِ رَمْتُ يُشِيرُ إِلَى التَّضَامُن وَالْإِخَاءِ وَبِاسْمِ اللهِ وَحَدْنَا صُفُوفًا عَلَى دَرْبِ الْكَفَاحِ وَفِي الْعَلاَءِ تَنَادَتُ لَا لَتَضْرِبَ فِي هُرَاءٍ وَأَرْهَفَتَ الْعَزَائِمَ لِلْبِنَاءِ وَدَارَاتُ النَّجُومِ لَهَا رِكَابٌ وَإِنَّ الرَّكْبَ فَيْضُ مِن رَجَاءٍ وَقَدْ طَابَ السَّرى عِنْد اللَّقَاءِ يُغِذُّ السَّعْيَ . . يَهَتفُ بِالتَّآخِي وَقَدْ طَابَ السَّرى عِنْد اللَّقَاءِ وَقَدْ طَابَ السَّرى عَنْد اللَّقَاءِ وَقَدْ طَابَ السَّرى عَنْد اللَّقَاءِ وَقَدْ طَابَ السَّرى الْأَصْفِيَاء

وَتَنْتَفِضُ اللَّوَاعِجُ فِي الْحَنايَا ۖ فَيَبْرِدُهَا حَنينِي بِالْبُكَاءِ وَحَبَّاتِ الْفُؤَادِ صَدَى نَشِيدٍ \* \* \* وَحَبَّاتِ الْوَقْعِ . جَذَّابِ الْأَدَاءِ وأَسْكُبُ ذُوبَ نفسي فِي الْغِنَاءِ يَنُوحُ بِذِكْرِهَا فَأَذُوبُ وجْدًا وَأَطْيَافَ مَغَرِّدَة حِيَالِي تُوَشِّي ذِكْرَيَــاتِي بِالضِّيــاء رُؤَاهَا كُلَّمَا صَرَخَتْ شُجُوني تُهَدُّهدُهَا فَتَجْرِي فِي دِمَائِي يُضَاعفُهَا ٱلْتِيَاعِي بِالتَّنَائِي فَبِالْأَشْجَانِ تَشْتَعِلُ الْحَنَايَا ولَوْلاَ الذِّكْرَيَاتُ تَحُومُ حَوْلِي لأَسْلَمَنِي ٱلنُّواحُ إِلَى الْقَضَاء عَرَائسُهَا بِأَفْرَاحِي تُغَنِّى وَلَلْخُلَجَاتِ تَنْدَى بِالْعَطَاءِ لِتُبردَ حَرَّ مَا أَلْقَى وَتُشْفِي بمَا تُعْطَى جِرَاحَاتِي وَدَائِي أَزِدْ شَوْقًا إِلَى ذَاتِ الْبَهَاء فَيَا أَشْجَانُ زِيدِينِي ٱلْتِياعًا سَيَبْتَرِدُ الْحَرِيقُ لَدَى اللَّقَاءِ وَإِنْ أَبْلَيْت من حَرِّ التَّنَائي وَنَصْدَح لاَ بِأَفْرَاحِ التَّلاَقِي وَلَكُنُّ بِالْقَضَاءِ عِلَى التُّنَائِي طَوَى الْأَفَاقَ فِي كَبِدِ السَّمَاء فَمَا «البُوينْجِ»غَيرُ بِسَاطِ ريحٍ بَسَطْنَا الْكَفَّ فيها للْوَفَاء وَقَرَّبُنَا إِلَى جَنَّات أَرْضِ وَكَانَ لِحُبِّبًا فِيهَا غِسرًاسٌ رَوَاهَا الشُّوقُ مِنَّا بِالدِّمَاءِ

قُلَمَّا أَنْ نَمَتْ أَعْطَتْ وَحَيَّتْ إِذَا بِالْخَيْرِ يَدْفُقُ بِالْعَطَاءِ وَمَنْ خَيْرَاتِهِ انْتَفَضَتْ قُلُوبٌ وجَاءَتْ كَيْ تَعُبُّ مِن الصَّفَاء مَنَارًا للمُعندُ عَلى السَّوَاء وفي الْأَفْلاَك خَفَّاقُ اللَّوَاء وَيَخْفُقُ فَوْقَ هَامَاتِ الْجَوَاءِ تُصَافحُكُمْ عَلَى دَرْبِ الْفَيِدَاءِ وَإِنَّ الْوَفْدَ من رَجْع النَّدَاءِ ليَرْجعَ وَهُو مَشْبُوبُ الْغنَساء تُزَغْرِدُ بِالْعَبِيرِ وَبِالْبَهَاءِ «صَبَاح الْخَير»يَضْحَكُ بِالضَّياء يُصَفِّقُ في الصَّبَاحِ وفي المَسَاءِ وَيُقْرِى ضَيْفَه الصَّادى فَيُرْوى وَإِنَّا مُديرَهَا سَاقِي الظَّمَاءِ «حَبِيبٌ كُلُّ مَا فِيهِ حَبِيبٌ طَوِيلُ الْبَاعِ . . موفُورُ الْإِبَاءِ من الْأَمْجَادِ تَبْهَرُ كُلَّ رَائي وَبِالْخَلَجَاتِ قَدْ صُغْنَا التَّحَايَا مُغَرِّدَةَ الْمَقَاطِع ... وَالْأَدَاء بِمَنْ عَاشَ الْمُؤَزَّر مِن قُلُوبٍ تَدِينُ لَهُ بِآيَاتِ الْسُولَاءِ

بأَنْ تَبْقَى الْقَدَاسَةُ فِي رُبَانَـا يَسِيرُ بِهَدْيِهَا فِي كُلِّ دَرْبٍ يَرِفَ . وَنَسْجُهُ بِيضُ الْأَمَاني وَفِي الشَّرْقِ الوَضِيءَ لَهُ جُنودٌ وَقَدْ مَنَفَ الْكِفَاحُ بِهِمْ فَلَبُّوا يُرَجِّعُ فِي مَرَابِعِكُمْ نَشيدًا بأَفْيَاء تَمُدُّ لَـهُ ظَلاَلاً بأَفْيَاء تَنَفُّسَ في مَدَاهَا وَمَا زَالَ الرَّخَاءُ بِهَا سَلاَمًا تُصَافحُهُ بِتُونسَ شَامِخَاتٌ

وَتَشْهَدُ أَنَّ مَعْدَنَهُ أَصِيلٌ عُرُوبَتُهُ تُزِمْجِرُ فِي الدِّمَاءِ وَبِاسْمِ اللهِ قَدْ نَفَرَتْ وَهَبَّتْ تَلُمُّ الشَّمْلَ فِي مَجْلَى السَّنَاءِ وَبِاسْمِ اللهِ قَدْ نَفَرَتْ وَهَبَّتْ تَلُمُّ الشَّمْلَ فِي مَجْلَى السَّنَاءِ وَبِاسْمِ اللهِ قَيْنَا وَرَائِدُنَا المَهِنَّدُ ذُو المِضَاءِ وَفَيْصَلْنَا المَهِنَّدُ ذُو المِضَاءِ مَنْ اللهُ فَي مَا اللهِ قَيْنَا وَرَائِدُنَا المَهِنَّدُ ذُو المِضَاءِ مَا اللهُ فَي مَا اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ قَيْنَا وَرَائِدُنَا المَهِنَّدُ ذُو المِضَاءِ مَا اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ ال

مَسِيرَتُنَا بِهِ تَطْوِي سَبِيلًا عَلَى سَنَنِ الْهُدَاةِ الْأَتْقِيَاءِ وَنُرْخِصُ فِي الْفُدَاءِ لَهُ نُفُوسًا بِهِ تَسْمُو ، وَتَنْعَمُ بِالرَّخَاءِ

- \* \* \*-

## في الدارالبيفيكاء

#### نظمت بمناسبة وصول الطائرة السعودية الى الداد البيضاء بمناسبة افتتاح الخط الجوى بين البلدين •

فَغَرَّدَ فَوْقَ وَجْنَتِهَا الْبَهَاءُ وَتَسْكُبُ مِن مَرَاشِفِهَا الْحُمَيَّا فَيَسْكُرُ مِن لَوَاحظِهَا الْحَيَاءُ وَللإغْرَاء تَأْسرُ من تَصَبَّى وَيَحْلُو للْأَسير لَهَا الْفدَاءُ وَتَشْتَعِلُ الْحَرَائِقُ مِنْ هَوَاهَا فَتُخْفِيهَا الْجَوَانِحُ وَالدِّمَاءُ وَتُسْفِرُ وَالْوِشَاحُ لَهَا جَمَالٌ وَتُغْضِي مِن بَشَاشَتِهَا ذُكَاءُ وَعَرْبَدَ مَوْجُهَا الضَّاحِي فَأَنْشَى مَفَاتِنَهَا ، وَبَـَاحَ بِهِ الرَّوَاءُ وَأَنْقَذَهَا من الْغَرَق الشَّذَاء مغرَّدة الْفُتُون إِلَى رُبَاهَا عَبَرْنَا الْأَفْقَ يَحْمَلُنَا الرَّجَاءُ

عَلَى أَهْدَابِهَا رَقَصَ الضِّيساءُ عَلِي مُجْرَاهُ كُمْ هَامَتْ نُفُوسٌ عَلَى مَثْنِ الْأَثْيِرِ لَنَا سَفِينٌ وَأَفْلاَكُ النَّجُومِ لَه وطَاء يُزَمْجِرُ فِي مَدَارَاتِ الثُّرَيِّــا وَيِزْأَرُ وَالصَّدَى مِنْهُ غَنَاءُ وَنَحْنُ بِهِ نَهِيمُ كَمَا نَشَاءُ يتِيهُ بِجُنْحِهِ فِي كُلِّ أَفْقٍ وَيُدْنينَا إِلَى حَيْثُ الْأَماني رُوِّى حُسْنِ يَطُوفُ بِهَا الضِّيَاءُ وَكَانَتْ دُونَ خُطُوته الْجَوَاءُ وَقُد جَابَ الْفَضَاءَ بِنَا رُخَاءً وَيَقْطُعُ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ شُوطًا تَقَاصَرَ دُونَ آخره الْعَلاَءُ لأَمْجَادِ يُعَاصِرُهَا البقاء وَيَحْمَلُ رَايَةَ التَّوْحيد رَمْزًا عَلَى الْأَجْيَالَ تَبْقَى شَامِخَاتٍ وَيَحْرُسُهَا التَّضَامُنُ لاَ الهُرَاءُ وتَحْتَ لوائه ٱنْتَفَضَتْ قُلُوبٌ يُنَافِسُهَا عَلَى الْحُبِّ الْإِخَـاءُ تُؤكِّدُ أَنَّنَا رَغْمَ التَّنَائِي عَلَى التُّوْحِيد سَارَ بِنَا اللُّواهُ وَنُغْضَى لاَ نَصيخُ إِلَى التَّلاَحي لأَن مَثَارَهُ أَبَداً هَبَاءُ وَقَدْ سَارَتْ مَوَاكَبُنَا بِدَرْبِ عَلَى أَبْعَاده ٱبْتَسَمَ الْهَنَاءُ تَطُوفُ بِنَاعِلِي الدُّنْيَا نَشَاوَى بِآمَـال ِ غَـلاَئِلُهَا وِضَـاءُ وَفِي الْاغْرَاقِ من دَمنَا شَهيدٌ زَكَا أَصْلاً ، وَجَدَّدَهُ الْلَّقَـاءُ وَيَدْفَعُنَا الْحَنِينَ إِلَى مَغَانٍ لَهَا بِالْحُسْنِ للْحَسَنِ ٱنْتَمَاءُ

مَليكُ حَوْلَهُ فَلَذَاتُ شَعْبٍ بِهِ يَزْهُو وَيَفْتَخِرُ الْوَلاَءُ وَتَخْطُرُ فِي الْمَرَابِعِ أَمْنِيَاتُ وَفِي أَفْيَائِهَا طَابَ الْمَسَاءُ وَقَدْ جَيْنَا وَحَادي الرَّكْبِ شَوَقٌ فَعُدْنَا وَالسَّرُورُ لَنَا حِدَاءُ بِمغْرِبِنَا الْمُضِيءِ عَلَى الْلَّيَالِي بِآلَاءٍ يُبَارِكُهَا الْعَطَاءُ وَمَعْزَافُ النَّشِيدِ لَنَا حَنَايَا حَوَاشِيهَا يَضِجُّ بِهَا الدَّعَاءُ وَمَعْزَافُ النَّشِيدِ لَنَا حَنَايَا حَوَاشِيهَا يَضِجُّ بِهَا الدَّعَاءُ بِأَنْ تَمْضِي الْعُرُوبَةُ فِي سُراهَا وَيَقْعُدُ دُونَ خُطُوتِهَا الْمِرَاءُ فَبَالتَّوْحِيدِ نُخُرِسُ كُلَّ لاحٍ وَبِالْإِسْلاَمِ يَجْمَعُنَا الصَّفَاءُ وَلَلْمَلكَيْنَ فِي دَرْبِ الْمَعَالِي مَفَاخِرُ بَعْضُهَا هَذَا اللَّفَاءُ وَلَلْمَامُ يَحْمُعُنَا الصَّفَاءُ وَلَلْمَامُ يَحْمُعُنَا الصَّفَاءُ وَلَلْمَامُ يَحْمُعُنَا اللَّهَاءُ وَلَلْمَامُ يَحْمُعُنَا اللَّفَاءُ وَلَلْمَامُ يَحْمُعُنَا اللَّهُاءَ وَلَا يَعْفُهَا هَذَا اللَّفَاءُ وَلَلْمَامُ يَعْمُعُنَا اللَّفَاءُ وَلَا اللَّهَاءُ وَلَا اللَّهَاءُ وَلَا اللَّهَاءُ وَلَا اللَّهُ الْمَعَالَى الْمَعَامُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ يَعْمُونُ إِلَيْ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمَامُ لَيْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعْلَاقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

### في العِيسُورُهُ

#### نظمت في الطائرة بمناسبة العودة من الدار البيضاء •

عَلَى الْأَشُواَقِ يَحْمِلُنِي التَّنَائِي وَمَا زَالَتْ سُوَيْعَاتُ اللَّقَاءِ يُدَافِعُنِي الْحَنِينُ عَلَى طَرِيقِ سَأَقْطَعُه مُغِذًا لِلْسُورَاءِ لِأَرْجُعَ حَيْثُ أَيْنَعْتِ الْأَمَانِي بِأَفْسِرَاحٍ مُشَعْشَعَة الصَّفَاءِ وَفِي شَفَتِي مِن النَّجُوى حَدِيثُ يُهَامِسُ بِالْهَوَى ذَاتَ الْبَهَاءِ مُغَرِّدَةُ اللَّحَاظِ عَلَى هَسُواهَا وَقَفْتُ الْعُمْرَ أَسْعَدُ بِالشَّقَاءِ مُغَرِّدَةُ اللَّحَاظِ عَلَى هَسُواهَا وَقَفْتُ الْعُمْرَ أَسْعَدُ بِالشَّقَاءِ عَلَى أَهْدَابِهِا يَغْفُو فُتُسُونٌ وَبِالْأَلْحَاظِ يَصْدَحُ بِالنَّلَدَاءِ وَتَسْكُبُ مِن مَلاحِنِهَا بِسَمْعِي وَيَسْرِي بِالصَّدَى طِيبُ الشَّذَاءِ وَتَسْكُبُ مِن مَلاحِنِهَا بِسَمْعِي وَيَسْرِي بِالصَّدَى طِيبُ الشَّذَاءِ يَنْكُرُنِي بِفِتَنْتَهَا فَا هَفُو إِلَى ذُنْيَا ، لَقيتُ بِهَا هَنَائِي وَتَنْشُرُ مِن شَذَاهَا فِي الجَواءِ وَتَخْطُر بِالْمُنَى بِيضُ اللَّيالِي وَتَنْشُرُ مِن شَذَاهَا فِي الجَواءِ

## غسرًا أرحيك

مهداة الى الاديب العربى الكبير الاستاذ العروسى المطوى ذكرى آخر ليلة قضيتها معه قبل العودة الى الوطن الحبيب في زيارتي الاولى!!

أَبْعَدَ اللَّقَاءِ غَدًا أَرْحَلُ ؟! مُحَالً .. فَيَا لَيْتَ لاَ يُسْفُرُ وَهَذَا الدُّجَى مُطْبِقُ الْجَانبِينِ وَإِنِّنِي بِهِ حَانبِرًا أَزْفِسُ أَعُدُّ الثَّوَانِي ، وَذَوْبُ الفُؤَادِ يُكَاشِفُ طَرْفِي بِمَا أَسْتُرُ وَكَانَ الرَّضَا فَرْحُةً بِاللَّقَاءِ فَأَتْرَعْتُ كَأْسِي بِمَا يُسْكِرُ وَكَانَ الرِّضَا فَرْحُةً بِاللَّقَاءِ فَأَتْرَعْتُ كَأْسِي بِمَا يُسْكِرُ وَكَانَ الرِّضَا فَرْحُةً بِاللَّقَاءِ وَأَشْدُو وَخَفَّاقِي الْمِزْهَرُ وَصِرْتُ أَعُبُ صَفَاءَ الْحَيَاةَ وَأَشْدُو وَخَفَّاقِي الْمُؤْدِ وَخَفَّاتِي الْمُؤْدِ وَخَفَّاتِي الْمُؤْدِ وَخَلُو الدَّلَالِ لَهُ مِثْنَرَدُ وَحُلُو الدَّلَالِ لَهُ مِثْنَرَدُ وَحُلُو الدَّلَالِ لَهُ مِثْنَرَدُ وَحُلُو الدَّلَالِ لَهُ مِثْنَرَدُ يَكَا عِيدَهِ قَدْ تَلَهِى الْفُتُونُ وَحُلُو الدَّلَالِ لَهُ مِثْنَرَدُ وَكُلُو المُنَى خَدِيثَا حَالَوتُهُ تَأْسُولُ بَعْنَى الْمُنَى خَدِيثًا حَالَوتُهُ تَأْسِرُ بَعَنْ الْمُنَى خَدِيثًا حَالَةُ لَنَامِلُ لَا أَوْلَى المُنَى خَدِيثًا حَالَونُهُ تَأْسُولُ اللَّهُ مَا الْمُنَى خَدِيثًا حَالَولُكُ أَحْلَى المُنَى خَدِيثًا حَالَاقُهُ تَأْسُولُ الْمُنَى خَدِيثًا حَالَولُهُ تَأْسُولُ الْمُنَى خَدِيثًا حَالَولُهُ تَأْسُولُ الْمُنَى الْمُنَى خَدِيثًا حَالِولُهُ تَأْسُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنَى الْمُنَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنِي الْمُنْ الْمُنِي الْمُؤْلُولُ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنْ ال

وَأَهْدَابُهَا الْحَالَمَاتُ السَرُّؤَى تُشِيعُ مِنَ النَّوْرِ مَا يَبْهُسُرُ وَضَحَّى اللَّجَى مِنْ تَبَاشِرِهِ وَأَفْرَاحُنَا بِالْمُنَسَى تَخْطُرُ وَضَحَّى اللَّجَى مِنْ تَبَاشِرِهِ وَأَفْرَاحُنَا الْأَفْقُ الْأَخْصَرُ فَنَلْنَا مِنِ الصَّفُو مَا نَشْتَهِي وَقَدْ ضَمَّنَا الْأَفْقُ الْأَخْصَرُ وَكَانَ الزَّمَانُ بِنَا فَاسْتَرَابَ الدَّجَى وَفِي سُجْفَهِ قَدْ غَفَا المَّغْشَرُ وَكَانَ النَّمَانُ بِنَا فَاسْتَرَابَ الدَّجَى وَفِي سُجْفَهِ قَدْ غَفَا المَعْشَرُ وَقَدْ فَرَقَ الشَّمْلُ حَبْلُ النَّوى فَكَيْفَ أَدَارِي وَلاَ أَجْهَرُهُ وَقَدْ فَرَقَ الشَّمْلُ حَبْلُ النَّوى فَكَيْفَ أَدارِي وَلاَ أَجْهَرُهُ وَقَدْ فَرَقَ الشَّمْلُ حَبْلُ النَّوى فَكَيْفَ أَدارِي وَلاَ أَجْهَرُهُ وَقَدْ فَرَقَ السَّمْلُ حَبْلُ النَّوى قَدْيِمُ الْكُؤُوسَ بِمَا تَنْشُرُ وَفِي الْجَمَالَ وَمِنْ طِيبِ نَكُهْتِهِ الْعَنْبَرُ وَفِي الْجَمَالَ وَمِنْ طِيبِ نَكُهْتِهِ الْعَنْبَرُ وَمِنْ طَيبِ نَكُهْتِهِ الْعَنْبَرُ وَمِنْ طَيبِ نَكُهْتِهِ الْعَنْبَرُ وَمِنْ مُقْلَتَيْهَا يَلُوحُ الصَّبَاحُ لَهَذَا أَخَافَ فَلَا أَنْظُرُ الْفَلُولُ الْمَنْ الْفَلْرُ الْفَلْولُ الْفَلْولُ الْفَلْمُ وَمِنْ طَيبِ نَكُهْتِهِ الْفَنْسُلُ أَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْفَالُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْمُ الْفَالُ الْفَلْمُ الْمُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُولُ الْمُنَاقِلُ الْفَالُولُ الْفَلَالُولُ الْمَالَ الْمُنْ الْمُتَوْلِ الْفَالِ الْفَي الْمُهُ الْفَالُ الْفَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُقَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالِ الْفَالِ الْمُعْلِى الْمِعْمُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِلُولُ اللْفَالِ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْم

\_\* \* \* -

# الفن ذكري

أَلْفُ ذِكْرَى تَراقَصَ فِي الدُّجُونِ كَنُجُوم سَمَاؤُهَا فِي عُيُونِي بَيْنَ لَا ۚ لَانَهَا لَمَحْتُ النُّريُّ۔ وهي تَخْتَالُ فِيشُفوفِ الفُتُونِ رُحْتُ بِالطَّرْفِ أَسْتَفِي ۗ إِلَيْهَا ۚ فَتَرَاجَعْتُ مُوثَقَّا بِأَنبِنِي منْ بَعيدُ رَأَيْتُهَا فَتَسُوَارَتْ فِي حَيَاءٍ وَرَاء سُتُرِ السُّكُونِ وَرُوِّي الْأَمْسِ فِي كُهُوفِ التَّناسِي مُسْرِعَاتِ تَجُوبُ طُولَ السِّنين خَوْفَ أَنْ يُدُرِكَ السُّلُوُّ خُطَاهَا حَيثُ أَلْقَيْتُ بِالْغَرَامِ الدَّفين فَنَعيمُ السُّلُوَانِ عنديَ أَقْسَى مِنْ شَقَائِي بِلاَعِـجِ مُسْتَكِـينِ أَرْسَلَتْهُ الذِّكْرَى فَبَاحَ اضْطِرابِي لِسُهَادِي بِسِرِّي الْمَكْنُون فَإِذَا بِالَّذِي أُدَارِيهِ شَجْواً عَادَشُوْقًا يَطُوفُ بِي فِي الدُّجُونِ

أَلْفُ ذِكْرِى وكُلُّهَا فِي صَمِيمِي وَفُؤَادِي يَضُمُّهَا بِالْحَنْيِنِ كُلَّمَا هَزَّنِي إِلَيْهَا الشَّيَاقُ أَرْقَصَتُهَا مَشَاعِرِي فِي مُجُونِ كُلَّمَا هَزَّنِي إلَيْهَا الشَّيَاقُ أَرْقَصَتُهَا مَشَاعِرِي فِي مُجُونِي وَعَلَى رَفْرَف مِن السُّهُ تَسْرِي والمَجَادِيفُ مِن نَسِيج شُجُونِي وَعَلَى رَفْرَف مِن السُّهِ تَسْرِي والمَجَادِيفُ مِن نَسِيج شُجُونِي وَأَطُوفُ الْمَدَى الْبَعِيدَ إِلَيْهَا وَالمَتَاهَاتُ حَيْرَةُ الْمَفْتُونِ وَيَمُدُّ الْمَدَى عَلَى سَتِارًا لَقَنِي فِي الدُّجَى بِشَتَّى الظُّنونِ وَيَمُدُّ الْمَدَى عَلَى سَتِارًا لَقَنِي فِي الدُّجَى بِشَتَّى الظُّنونِ فَإِذَا الذِّكْرَيَاتُ حَوْلِي طُيُوفُ صَافَحَتْ بِالْوَفَاءِ صِدْقَ يَقينِي

-\* \* \* -

### مئورک ...

القيت في الحفل الذي اقيم بدار البلدية بمناسبة زيارتي لها لأول مرة في سنة ١٩٦٦ م٠

سُوسَةُ دَارَتِي : وَأَفْدِي هَوَاهَا بِحَيَاةً رَخِيصَةً فِي فِدَاهَا هَتَفَ الْحُسْ لِيَهِ مُلَّبِّا لِنَدَاهَا مُتَنَّاقَى مَعَ الصَّفَاءِ الْمَلَذَّاتِ ، وَكَأْسُ الْمُدِيرِ يَرْوِي الشِّفَاهَا فَتَسَاقَى مَعَ الصَّفَاءِ الْمَلَذَّاتِ ، وَكَأْسُ الْمُدِيرِ يَرْوِي الشِّفَاهَا فَتَسَدَّتُ بِغَنْوَةً رَجْعَهَا الصَّادِحُ مَا زَالَ عَاطِرًا بِشَذَاهَا وَهِي صَدَّاحَةٌ تَعِيدُ الْأَغَارِيدَ ، وَتَشْدُو لِصَفُونَا فِي حَمَاهَا وَهُي صَدَّاتِي وَأَنْزَلَتْنِي أَهْا لَهُ وَسَمَتْ بِي إِلَى الْعُلاَ فِي سَمَاهَا أَكُومَتْنِي وَأَنْزَلَتْنِي بَمَا تُلْهِمُ شَدُوا أَعِيدُهُ فِي هَوَاهَا أَلُهُمَ شَدُوا أَعِيدُهُ فِي هَوَاهَا أَلُهُمَ شَدُوا أَعِيدُهُ فِي هَوَاهَا

\* \* \*

أَفْقُهَا الْأَخْضُ المُورَّدُ بِالأَنْفَاسِ يُعْطِي العْبِيرَ مَنْ وَالاَهَا وَالعَّبَايَا وُرُودُهَا ، وَالْغَوَانِي مَن ضِيَاء ِ النَّجُوم صِيغَ بَهَاهَا

يَتَهَادَى بِهَا الصِّبَا بِينِ أَفْوَافِ زُهُورٍ بِسَّامَةً بِصِبَاهَا وَالشَّذَا عَنْدَ غَابَةِ الزَّيْتُونِ يَلْهُو مُغَسِرًّدًا بِهَواهَا وَالشَّذَا عَنْدَ غَابَةِ الزَّيْتُونِ يَلْهُو مُغَسِرًّدًا بَهَواهَا وَي مَغْنَاهَا وَانْطَلاَقُ الْفَضَاءَ في مَغْنَاهَا وَيَلُفُّ الْفُتُونَ يَعْرِضُ أَلُوانًا ... ثُغُورًا ، وَأَعْيُنًا ، وَجِبَاهَا كُلُّهَا بِالْجَمَالِ مَصْدَرُ إِغْرَاءٍ ، وَلَكِنْ يَصِيدُنَا أَحْسلاًهَا كُلُّهَا بِالْجَمَالِ مَصْدَرُ إِغْرَاءٍ ، وَلَكِنْ يَصِيدُنَا أَحْسلاًهَا بِالْحَيَاءِ الْمَنْسُوجِ فِي مَغْزَلِ الْفَتْنَةِ تَأْسُو جَرَاحَ مَنْ قدأَتَاهَا يَطْلُبُ البُرْءَ مِن جَرَاحِ الصَّبَابَاتِ ، ويَرجُولَوْ وَمُضَةً مِن رُؤَاهَا يَطْلُبُ البُرْءَ مِن جَرَاحِ الصَّبَابَاتِ ، ويَرجُولَوْ وَمُضَةً مِن رُؤَاهَا

\* \* \*

وَالْبَشَاشَاتُ فِي الْمَرابِعِ تَسْبِي مِن أَتَاهَا بِفِيْنَةٍ تَتَبَاهَى بِالْجَمَالِ الطَّرُوبِ ، بِالْفَتْنة اليَقْظَى ، بِمَجْدٍ مَا زَالَ يَقْفُو خُطَاهَا وَهَيَ فِي شَوْطِهَا تَتِيِهُ عَلَى الدُّنْيَا ، وَقَدْ شَيَّدَتْ صُرُوحَ عُلاَهَا تَتَحَدَّى الْأَمْجَادَ مِنْ صَفْحَة الْغَابِرِ فِي خَاضِرٍ يُضِيءُ مَدَاهَا

### تحيت په وترحيب

لسيادة السيد الشائل القليبي • • كاتب السلولة للثقافة والأنباء بمناسبة زيارته الملكة السعودية لأول مرة • •

عانقت مُهْجَتِي ضيوفَ البَهَاء يوم أَشرقت بَاسِمَ الأَضواء فِيكَ مِنْ رَوْنَق الجَمَالِ الَّذِي أَعْشَقُ فِي أَرْضِ تُونِسَ الخَضْرَاء فِيه نَفْحُ الْعَبِيرِ مِنْ وَرْدَهَا الزَّاكِي، وطيب النَّدَى وصدق الْإِبَاء فِيه غَابُ الزَّيْتُونِ يَسْتَقْبِلُ الضَّيْفَ ، وَيَشَدُو مُغَرِّدَ الْأَنْسَدَاء فِيه مَا يُخْمِدُ الْحَرِيقَ الَّذِي أَحْمِلُ مِن صَبُونِي بِذَاتِ الْبَهَاء فِيه مَا يُخْمِدُ الْحَرِيقَ الَّذِي أَحْمِلُ مِن صَبُونِي بِذَاتِ الْبَهَاء فِي الْفَتْ عَنَا بِالْهَوَى رَجَعْتُ ، وَمِلْ النَّفْسِ شَوْقٌ لَفِيْنَة غَنَاء الرَّوَى الْفَاتِنَاتُ تُلْهِبُ أَنْفَاسِي ، فَتَسْرِي صَدَّاحَةَ الْأَصْدَاء الرَّوَى الْفَاتِنَاتُ تُلْهِبُ أَنْفَاسِي ، فَتَسْرِي صَدَّاحَةَ الْأَصْدَاء بِمَعَانِ مَازِلْتُ فِيهَا على الْبُعْد بِرُوحٍ ، وَذَوْبُهَا فِي الْغِنَاء بِمَعَانِ مَازِلْتُ فِيهَا على الْبُعْد بِرُوحٍ ، وَذَوْبُهَا فِي الْغِنَاء

تَسْتَعِيدُ الرُّؤَى، وتَسْتَرْجِعُ الْمَاضِي ، وَتَهْفُو لِذِكْرِيَاتِ الْهَناءِ وَهْيَ فِي خَاطِرِي ، وَمَلْءُ أَحَاسِيسي ، وأَطْيَافُهَا تُسُدُّ فَضَائي ذَكَّرَنْنِي وَرُبُّ ذِكْرَى أَثَارَتْ ؛ لأعجًا قَد طَوَيْتُه فِي دَمَائِي السَّنَا فِيهِ ، وَالشَّذَا فِي مَغَانِيهِ سَخَى الظِّلاَل وَالْأَفْيَاء كُنْتُ فيهَا، وفي حِمَاهَا مِن الْفَرْحَةِ أَخْنَالُ فِي الشُّفُوفِ الوِضَاءِ وَالْأَمَانِيِ الْعِذَابُ تَرْقُصُ مِنْ حَوْلِيَ ، وَتَهْمِي يَدَاكَ بِالْآلاءِ أَنْتَ يَا مَنْ قَدِمْتَ فِي كَفِّكَ الْبَضَّةِ مَا يُدْعِمُ الْمُنَى بِالرَّجَاءِ أَنْتَ عَوْنُ ﴿ الْحَبِيبِ ﴾ في الْمَوْطِنِ الثَّانِي، وضَيفٌ لصِنوه البَّنَّاءِ وَكِلاَ الرَّائِدَيْنِ رَأْدٌ مَتِي أَوْمَضَ أَغْشَى نَوَاظرَ الْأَعْدَاء بِتَعَالِيمِ دِينِنَا ، بِالْمُرُوءَاتِ ، بِأَخْلاَقِ ملَّةٍ سَمْحَاء وَهْيَ تَبْنِي عَلَى الْوَفَاءِ الْمَوَدَّاتِ ، وَتُعْلِي صُرُوحَهَا بِالْإِخَـاءِ فَعَلَى الرَّحْبِ فِي رِحَابِ الْقَدَاسَاتِ، وفِي مَنْبَعِ الْهُدَى والصَّفَاء أَنْتَ يَا مَنْ أَضَافَنِي فِي مَجَالِيهِ وَرَوَّى مَشَاعِرِي بِالْهَنَاءِ فَبِسَمْعِي مَا زَالَ رَجْعُ الْأَغَارِيدِ يُثِيرُ الْحَنيِنَ لِلْوَرْقَاءِ كُنْتُ فِي أَبْكِهَا الغَرِيبَ ولكِنْ نَاغَمَتْ مِعْزَفِي بِإَحْلَى نِدَاءِ فَأَرَتْنِي الْحَيَاةَ ذَاتَ جَمَالَيْنِ ، جَمَالِ النَّشِيدِ وَالْإِصْغَاءِ وَقَطَفْتُ الْجَنَى مِنَ الْأَمَلِ الْمَنْشُودِ فِي أَفْقِهَا الْبَشُوشِ المَرَانِي وَتَفَيَّأْتُ أَلْفَ ظُلِّ وَظِلِّ بَيْنَ أَفْرَاحِ إِخْوَةٍ أَصْفِياءِ فَإِذَا تُونِيْنَ وَكُلُّ الَّذِي أَلْمَحُ فِيهَا يَشُدُّنِي لِلْبَقَاءِ وَهَيَ دَارِي وَتَفْتَدِي أَرْضَهَا الْخَضْرَاء نَفْسٌ تَوَّاقَةٌ لِلْفَذَاءِ وَهِي دَارِي وَتَفْتَدِي أَرْضَهَا الْخَضْرَاء نَفْسٌ تَوَّاقَةٌ لِلْفَذَاء

عَلَّمَتْنِي الْهَوَىِ مَرَابِعُهَا الْخُضْرُ ، وَجَادَتَ فَرَدَّدَتْ مِن غَنِائِي وَحَبَانِي الْهَوَى بِالْعَطْف رَاعِي النَّقَافَات وَزِيرُ الْإِعْلَام وَالْأَنْبَاءِ فَالتَّحَايَا إِلَيْه رَمْزُ فِكَاءِ فَالتَّحَايَا إِلَيْه رَمْزُ فِكَاءِ

# لپ إلى قربص

مهداة للفريق التسونسي لكرة القدم ٠٠ بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية ! !

كُمْ لِي بِقُرْبُصَ أَقْمَارُ وأَوطَارُ أَهْفُو إِلَيْهَا بِشَوْقِي وهو إِعْصَارُ بِالسَّهْدِيكُحَلُ أَجْفَانِي إِذَارِمشَتْ عَينِي لَهَا، وهي أَطْيافُ وأَفْكَارُ يَضُمُّهَا اللَّيْلُ فِي كَهْف الظَّلَامِ رُوَّى يَضُمُّهَا اللَّيْلُ فِي كَهْف الظَّلَامِ رُوَّى وَدُونَهَا عَن مَرَادِ الْعَيْنِ أَسْتَسارُ وَدُونَهَا عَن مَرَادِ الْعَيْنِ أَسْتَسارُ تَنْأَى مَزَارًا وَيُدْنِيهَا الْخَيالُ لِنا إِن هَزَّنَابِعَد طُولِ البَيْن تَذْكَارُ فَكُلُّ خَاطِرَةٍ تَجْلُو لِنا صُورًا وحَولها من جَلال الصَّمْتِ أَسُوارُ وَكُلُّ نَرْجَسَةٍ فِي كِمِّهَا الْبَسَمَتْ وَكُلُّ نَرْجَسَةٍ فِي كِمِّهَا الْبَسَمَتُ الْهُوَى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْهُوى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورُ الْهَوَى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورُ الْهَوَى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورَ الْهَوَى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورَ الْهَوَى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورَا الْعَيونُ الْهُوى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورَ الْهَوَى ، وَالْهُدْبُ أَوْتَارُ هِيَ الْمُورَا الْعَيونُ الْقَونُ اللَّهُ فِي الدَّوحِ أَطْيارُ وَيَا اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّوْحِ أَطْيارُ الْعَيونُ اللَّورَ اللَّهُ فِي الدَّوحِ أَطْيارُ الْعَيونُ اللَّهُونَ اللَّهُ فِي الدَّوحِ أَطْيارُ الْعَيونُ اللَّهُ فِي الدَّوحِ أَطْيارُ الْعَيونُ الْقَوْنِ بِهَا يَشَدُونَ الْهَا يُسَاطِلُهُ فِي الدَّوحِ أَطْيارُ الْعَيونُ الْقَاوِنُ الْعَيْونُ الْعَيْونُ الْعُونَ الْعَيْونَ الْهَالِيُ الْعُنُونَ الْهَوْنَ الْعَيْونُ الْعَيْنِ الْعُيْونَ الْعُنُونَ الْمُونَانِ الْعَالُولُ الْعُنُونَ الْعَلَلُ الْعَيْنَ الْعُنُونَ الْعَيْونَ الْمُعْنِ الْعُنُونَ الْعَيْنَادُ الْعُنُونَ الْعُنُونَ الْعُنُونَ الْمُولِ الْعَيْنِ اللْهُ فِي اللْعُونَ الْعُنُونَ الْعُنُونُ الْعُنُونَ الْعُنُونُ الْعُنُونَ الْعُنُونُ الْعُنُونَ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونَ الْعُنُونَ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونَ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُولُ الْعُلْولُ الْعُلُولُ الْعُنُونُ الْعُلُولُ الْعُنُو

وكُلُّ فَاتِنةِ عِندَ الرُّبَي خَطَرتْ ۖ تَمَايَسَ الْقَدُّ مِنْهَا فِهُو مَزْمَارُ ۗ تُهَامِسُ الْوَقْعَ مِن دَقَّاتِ أَفْتُدَةِ آهَاتُهَا لَهَبُّ ، ۖ أَنَّاتُهَا نَسارُ فيهَا الصَّبَابَةُ نيرَانٌ مُؤَجَّجَةً قَد بَرَّدَتْهَا بِمَا تُعْطيه أَزْهَارُ فَمَا ٱبْتَرِدْنَا ولا ٱبْتَلَّتْ جَوارِجُنا إلابِمَاسَكَبَتْ في الْأَنْفُسِ الدَّارُ هَوِّي أَرَقُّ من الْأَنْسَام يَحْملُه عَبْرَ الْأَثْير عَلَى الْأَمْواج عَطَّارُ والبَحْرُ صَاحِبُه يَلْهُو بِزَوْرَقِنَا ﴿ وَعَاصِفُ الحُبِّ فِي الطَّياتِ مَوَّارُ يُهَدُّهدُهُ بِالطُّلِّ مِدْرَارُ وَفَى جَوَانِحِنَا مِمَّا يَمُورُ بِهَا مِنَ الْغَمَامِ الَّذِي قَدشَادَأَقْبِيَةً مِنَ الرَّذَاذِ وَفِيهَا الْفَى مُ مُعْطَارُ بِهِ ٱفْتَرَشْنَا خَمِيلاً مِن بَنَفِسَجَة سَرَتْ بِطِيبِ الشَّذَا فِي الْأَفْقِ أَسْمَــارُ تَسْقَيِنَا بِصَافِيةٍ حُلْــُوُ الْحَدِيثِ لِلَهَـا كَــاْسٌ وَخَمَّارُ فَضَمَّنَا الصَّمْتُ فِي أَبْهَى غِلائِلِهِ

وَبَاحَ بِاللَّوْعَةَ ٱلْخَرْسَاء ثَـرْثَـارُ

رَنَا يُقَهِّقُهُ مَفْتُوناً بِنَجْوَتِنَا وَعَادَ يَشْدُو بِهَا فِي اللَّجِّ تَيَّارُ وَلاَ تَزَالُ لَدَى حَمَّامً فَرْبِصِهَا عَلَى الدُّرُوبِ حِكَايَاتُ وآثَارُ فَرْطُ الْحَنِينِ له بِالْخَفْقِ مزمَارُ عن طيب ليلاتنا في السَّفْح سُمَّارُ فَسَاجَلَتْنَا أَغَانِي الْحُبِّ أَقْمَارُ تَعُدُّمن خَطُونَا فِي الدَّرْبِ أَشْعَارُ أَنْفَاسُنَا نَايُهُ ؛ وَالصَّفُو قَيثَارُ وَقَد تَبَسَّمَ فِي الْأَفُوافِ نُوَّارُ وَقَدْ عَبَرْنَا إِلَى الشُّطْآنَ أَرْوقَةً جدَارِهَا بِالشُّفُوفِ الخُضْرِ أَشْجَارُ مُخْضَرَّةً وَلَهَا بِالسِّحْرِ مِنْظَارُ وَشَاقَهُ أَنَّنَا للرَّوْضِ . . زُوَّارُ جَادَتْ بِهَامِنُ وَرَاءِ الْغَيِبِ أَقْدَارُ فَرَغْمَ بُعْد الْمَدَى أَنْتُمْ لنا جَارُ

والذِّكْرِياتُ طُيوفٌ عندرَبُوتَهَا وَفِي التِّلاَلِ الصَّدِّيمَا زَال يُرجِعُه كُنَّا نُغَنِّي، ومَا بُحَّتْ حَناجِرُنَا نطوى المسافات لأندرى مساحتها وَنَسْتَعِبدُ حِكَايَاتِ الْهَوَى نَغَمّا والرَّوضُ يَضْحَكُ مَزْهُوًّا بِرَونَقه نَلْهُو ونَمْرَحُ وَالْأَنْظَارُ تَرْمُقُنا جَابَ السَّرائرَ منَّا حينَ طَاف بِنَا وأنتمُ مِنْ رُبَّاهَا الْخُصْرِ بُرْعُمَةً أَهْلاَنْزَلْتُمْ،ومَرْحَى في مَرابعكُمْ

# إلى سيث عرة

إلى التي سمعت عنها الشيء الكثير فلما لقيتها زاد إيماني بانها تحمل قلبا طيبا •

عَبِيرُكِ يَغْمُرُ الْإِحْسَاسَ مِنِّي بِأَنْفَاسٍ مُعَطَّرَةِ الْأَدَاءِ لَمُنَوِّي لِلْقَاءِ لَمُنَوِّي لِلْقَاءِ وَلَهْ بِ حَرَّ شَوْقِي لِلْقَاءِ وَفِي جَنْبَيَّ زَمْجَرَةُ السَّهَاءِ وَفِي جَنْبَيَّ زَمْجَرَةُ السَّهَاءِ أَخْسِ وَفِي جَنْبَيَّ زَمْجَرَةُ السَّهَاءِ أَخْسُ دَبِيبَهُ فِي كُلِّ عِضُو الْغَالِبُهُ فَيَصْرَخُ فِي دَمَائِي لِلْمَافِي الْجَواءِ لِللَّهُ عَلَى الْسَيَاقِ يُسَابِقُنِي بِالْطْبَاقِ الْجَواءِ لِيُسَابِقُنِي بِالْطْبَاقِ الْجَواءِ لَهُ الْجَواءِ الْعَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُسَاقِ الْمَاقِ الْفَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ

وَأَلْقَى بِي إِلَى خُضْرِ الرَّوَابِي لَتَضْحَكَ لِي الْخَمَائلُ بِالشَّذَاءِ وَلَكِنِّي شَمَعْتُ بِهَا عَبِيرًا لِشَاعِرَةٍ مُصفِّقة الْبَهَاءِ مُغَرِّدَةً بِهِما الْخَفَّاقُ غَنَّى فَحَرَّكَ بِالنَّشِيدِ قَدْيِمَ دَاثِي

فَمَا لَلرَّوْضِ مِن معنَّى لِرُوحِي وَهَـذَا الْوَرْدُ يَنْضَحُ بِالسَّنَاءِ فَطَرَفُكِ رَاقِصُ اللَّمَحَاتِ يَشْدُو وَفِي أَهْدَابِهِ رَجْعُ الْغَنَاء يُشِيعُ النَّورَ إِنْ أَسْرَى بِلَحْنِ وَيُعْطِي الصِّرْفَ مَن نَبْعِ الضِّياء بِالنَّهِ الْفَسَاء بِالنَّهِ الْفَسَاء بِالنَّهِ الْفَسَاء بِالنَّهِ الْفَسَاء بِالنَّهِ الْفَرَاشِف بِالرَّواء بَالْفُ اللَّهُ الْفَرَاشِف بِالرَّواء تُحَرِّكُ لَهُ فَتِي الظَّمَّ آي إِلَيْهَا وَقَدْ خَطَرَتْ بِأَبْرَاد الْحَياء وَلَمْ خَطَرَتْ بِأَبْرَاد الْحَياء وَالسَّكُفي بِنَظْرَتِهَا خُمُورًا تُبَاكِرُنِي بِصَرْف مِن صَفَاء وَيَقْرَعُ مَسْمَعِي مِنْهَا قَصِيدٌ مَقَاطِعُه تُحَطِّمُ كَبْرِيَائِي وَيَقْرَعُ مَسْمَعِي مِنْهَا قَصِيدٌ مَقَاطِعُه تُحَطِّمُ كَبْرِيَائِي

# من الله الله

الْأَفْقُ الْأَخْضَرُ في مُقْلَتهَا

وَالشُّفَقُ الْأَحْمَرُ فِي وَجْنَتِهَا

وَبُصُلاَتُ الشَّعْرِفِي جُنحِ الدَّجَى يَسْتَرِقُ الْخَطْوَ إِلَى جَبْهَتِهَا وَحُصُلاَتُ الشَّعْرِفِي جُنحِ الدَّجَى يَسْتَرِقُ الْخَطُو إِلَى جَبْهَتِهَا وَيَنْضَحُ الْإِشْرَاقُ مِن طَلْعَتِهَا وَيَنْضَحُ الْإِشْرَاقُ مِن طَلْعَتِهَا وَعَرْبَكَ الْإِشْرَاقُ مِن طَلْعَتِهَا وَعَرْبَكَ السَّحْرِ فِي أَهْدَابِهَا عَابِثَةً تُعْرِبُ عَنْ لَهْفَتِهَا جَاذَبْتُهَا حُلُو الْهَوَى فَارْتَعَشَتْ أَلْفَاظُهَا السَّكْرَى عَلَى نَبْرَتَهَا وَالسَّنَ بِطَرْفِهَا لَحْنَ الْهَوَى ثُمَّ انْفَنَتْ تَخْطُرُ فِي مشْيتها وَيَخْبَلُ النَّذَبُ بَعْمُ مِن خَطُوتِها وَالسَّنَا يَهْزِجُ بِالْأَنْغَامِ مِن خَطُوتِها وَالسَّنَا وَيَخْجَلُ الْخَمِيلُ مِن نَظْرَتِها وَيَخْجَلُ الْخَمِيلُ مِن نَظْرَتِها وَيَخْجَلُ الْخَمِيلُ مِن نَظْرَتِها وَيَخْجَلُ الْخَمِيلُ مِن نَظْرَتِها

كَم جِئْتُ أَشْكُومن جَوَّى أَرَّقَنى فَعُدتُ أَشْدُو بِنَدَى نَجُوتها حَدَيْنُهَا بِاللَّحْظِ أَنْدَى مِن شَذَّى تَنْثُرُهُ النِّسْمَةُ مِنْ رَوْضَتِهِا تَسْرِي بِأَلْطَافِ تُغَنِّي بِالرِّضَا ظِلاَلُهَا تَمْتَدُّ مِن فِتْنَتَهَا أَغْضَتْ حَياءً حِينَ أَنْ سَاءَلْتُهَا عَن مُهْجَةً إِذَابَتْ على صَبْوَتِهَا وَرَاقِصُ اللَّهُ لَاءِ فِي أَلْحَانِهَا يَسْنَضْحِكُ الْإِغْرَاء فِي نَظْرَتِهَا وتُترعُ الْأَكُوابَ مِن عَذْبِ الْمُني فَأَنْتَشِي بِالصِّرْفِ مِن مَقَالَتُهَا

# تغريرة الحسول ..

مهداة الى الفنانة العربية الكبيرة الآنسة هيام يونس بمناسبة زيارتها لتونس لاول مرة حاملة اغاريد بلادى ٠

زَغْردى يَا مُنيَّ فقد طَاب عيدى بعد أَن طَاف بي الْهَوى من بَعيدِ فَوْقَ هَامِ الْأَثْيِرِ ، يَضْحَكُ فِي النَّيَّارِ صَوْتُ مُسْتَعْذَبُ النَّرْدِيدِ هُو شَدُّوُ الْحَسُّونَ نَاغَمَ بِالتَّغْرِيدِ رَجْعَ الْوَجِيبِ وَالتَّنْهِيدِ فيه من ضَاحِك الرَّبَى بَرَدُ الطَّلِّ ، وَهَمْسُ النَّسِيمِ بَيْنَ الوُّرُودِ عَطَّلَ الشُّعْرَ رجعُه بالَّذي يَحْملُ من رقَّة ، وَرَنَّـة عُــود عَبْقَرِيٌّ الْأَدَاء يَستَنْزفُ الآهَةَ من خَافق طَرُوب النَّشيد الصِّبَ اللَّهِ ، رَاقِصٌ يُلْهِبُ الصَّبوةَ ، فِي كُلِّ عَاشِقٍ وَعَميد بِالتَّرَانِيمِ ، وَالْعُذُوبَةِ ، وَالْإِشْرَاقِ ، وَالصَّفْوِ ، وَٱبْتِسَامِ الْوَرَودِ الْهَوَى فيه نَفْحَةٌ تَنْشُرُ الْفَيْءَ طَرُوبًا مُغَرِّدًا في وُجُسودي وَالسُّنَا الرَّاقِصُ الْأَهِلَّةِ فِيهِ لَمْلَمَ الْحُسْنَ فِي وِشَاحٍ فَرِيدٍ مِن وَرَاءِ الْآفَاقِ بُعْدَ الْمَسَافَاتِ، وعَبْرَ السُّهُولِ، فَوْقَ النُّجُودِ جَازَ بِالْهَمْسَةِ الْوَضِيئَةِ بِالْإِشْرَاقِ طُولَ الْمَدَى وَأَقْصَى الْحُدُودِ

وَٱنْبَرَى يُلْهِبُ الْمَشَاعِرَ بِالْحُبِّ ، وَيُذْكِي الْهُيَامَ بِالتَّغْرِيدِ وَسَقَانِي مِن الْمُسِرَّةِ أَكُوابًا ، وَأَهْدَى إِلَى الْمُرْحَةَ عيد عَنْدَ خُضْرِ الرُّبَيِ، وفي غَابَة الزَّيْتُونَ ، في فَيْء ظلِّهَا الْمَمْلُود وَالْبَشَاشَاتُ وَالرُّوْي وَالْفَرَاشَاتُ وَأَنْفَاسُ بَاسْمَاتِ وَغَسِيد وَالْعَصَافِيرُ ، والْخَمَائِلُ ، وَالْأَقْمَارُ فِي رَوْضِهَا النَّدِيِّ النَّضِيدِ وَٱبْتِسَامُ الْأَزْهَارِ فِي جَوِّهَا الْغَاطِـرِ رِيُ الصََّدْيَانِ وَالمَفْؤُودِ وَٱنْطلاَقُ الضِّيَاء في أَفْقهَا الْأَخْضَرِ يُوحِي برائِعَاتِ الْقَصِيدِ كُلُّهَا بِالْفُتُونِ تَسْتَقْبِلُ الْحَسُّونَ غَنَّى بِمَبْسَم غِرِّيسد للْهَوَى وَالصِّبَا وَسِحْرِ جَمَالٍ حَاتِمِيُّ الْعَطَاءِ لِلْمُسْتَزِيد فَالصَّبَايَـا عَلَى وَثِيرٍ مِن السُّنْدِسِ فِي سَهْلِهَا وَأَعْلَى النَّجُودِ مُخْمَلَى الْبِسَاط، مَدَّتْ لَهُ الْأَزْهَارُ رَوْقًا مُنَسَّقَ التَنْضيد قَدْ تَواثَبْنَ فِيهِ بِالْمَسْرَحِ اللَّاهِي لِسَكْبِ النَّهَى بِرَقْصِ الْقُدُودِ وَعُيْدُونٌ بِهَا مَصَايِدُ إِغْرَاءِ تَلَهَّى فُنُونُهَا بِالْأُسود كُلَّ مَن رَامَهَا اسْتَبَدَّ به الْوَجْدُ وَأَرْدَاهُ بِاللِّحَاظِ السُّود تُشْعِلُ النَّارَ فِي حَشَاه وَتَكُوبِهِ ، بِجَمْرِ الْهَوَى وَعَضِّ الْقُيُود فَإِذَا النَّارُ فَتْنَةُ تَسْكُبُ الصَّبْوَةَ مِن دَافِقٍ بِعَذْبٍ بَسرُودِ فيه بَرْدُ الرَّوَاءِ بِالْأَلَقِ الرَّاقِصِ فِي كُلِّ رَبْوَةٍ وَصَعِيدٍ وَالرُّواهُ الْبِنَفْسَجِيُّ الْأَزَاهِيرِ بِأَكْمَامِهِ خِيَامُ الْـوُفُـودِ

# يان آتني .. ١

يَرْتَقبُ الْإِشْراقَ من طَلْعَتك تَسْتَبِقُ الْخَطْوَ إِلَى فَتُنَتَكُ جَذْلاَنَةٌ تَهْفُو لإشْرَاقَتكْ وَنَظْرَتِي الْحَيْرَى بِدُنْيَا الْمُنى تَسْبَحُ فِي الْأَحْلَامِ فِي غَيبَتكِ وَمَرَّةً نَرْنُو إِلَى صُورَتِكُ وَالْعُذُر بِالنِّسْيَانِ مِن عَادتِكْ لَوَاعجَ الشُّوقِ إِلَى عَوْدَتكِ تَضْحَكُ بِهَا الْوَرْدَةُ مِن بَسْمَتِكُ

فَهَلْ يَعُودُ الْوَصْلُ يَشْدُو لَنَا ؟ وَنَرْتُوي بِالْعِطْرِ مِنْ وَرْدَتِكُ فَلَمْ أَزَلُ أَرْقُبُ إِطْلَالَـةً تُومِضُ بِاللَّالْلِمِ مِن نَظْرَتِكُ

الْأَفْقُ الْأَخْضَرُ يَا فَــاتنـــي وَهَٰذه الدُّقَّاتُ من خَافقـــى تَشْدُو تُنَاديك وَأَصْدَاؤُهَا فَمَــرَّةً تُـرُمشُ فِي حَيْرَةٍ تَسْأَلُهَا: نَسِيتِ مِيعَادَنَا فَتَنْثَنِي والشُّوقُ يُذْكي بِهَا فَاطِفَى لَظاها بِالرِّضَا لَحْظَةً

# يامرحبي .. (

الْأُفُنُّ الْأَخضَرُ يَرْوِي لَنَـــا حكَايَةً عن هَمْس جَفْن سَاحِر يَقْرَؤُهَا الْإِحْسَاسُ من خَافِقِ يُذيِبُه الْإِغْرَاءُ مِن نَسَاطِسْرٍ بِنَظْرَةِ تَقُولُ: يَا مَرْحَبَا ۖ وَأَخْتُهَا تَعْبَثُ فِي السَّرَائِسِ تُرَامِقُ الصَّبُّ ، وتُذْكِي بِهِ لأعِجَ حُبٌّ عَاصِفٍ ثَائِسِ وَهَدْبُهَا يُرْسِلُ تَرْنيِمَةً لِيوقِظَ الصَّبُوةَ فِي الضَّمَائِرِ جَذَّابَةُ الْإِيقَاعِ فَتَسَانَةٌ أَصْدَاؤُهَا تَسْرَحُ بِالْخَوَاطِرَ تَأْسِرُ من هَامَ بِإِيمَاءَةٍ وَيُسْنَى ، وَفَيِهَا سَطُوَةُ الآسرِ أُحِبُّهَا ، أُحِبُّ فِيهَا الرُّؤَى بَسَّامَةً تَلْعَبُ بِالْمَشَاعِيرِ فِي النَّغْرِ فِي الْوَجْنةِ فِي طَرفِهَا فِي قَامَةٍ صَدَّاحَةٍ الْمَزَاهِرِ وَفِي مُحَيَّاهَا يُعِيدُ الشَّـذَا لَحْنَ التَّصَابِي بِالسَّنَا الْعَاطِرِ

# مُع الصَّميتِ

الْأَفْقُ قَد ضَاقَ بِمَا نَحْمِلُ ۖ فَالصَّمْتُ مِن إِفْصَاحِنَا أَجْمَلُ تُلَمَّلُمُ الْحُبُّ بِأَجْفَانِنَا وَنُخْرِسُ الدَّمْعَ فَلاَ يُرْسَلُ وَنَحْتَمِي بِالرَّوْضِ إِنْ ضَمَّنَا عَلَى هَوَانَا الْمَوْعِدُ الْمُقْبِلُ وَنَحْتَسَى الْفَرْحَةَ أَنْشُودَةً يَسْكُبُهَا فِي سَمْعِنَا الْجَدُولُ وَالْوَرْدُ نَعْسَانُ عَلَى كِمِّهِ وَمِن شَذَا أَنْفَاسُه نَنْهَلُ وَنَغْمُرُ الصَّمْتَ بِهَمْسِ النَّدَى ۗ وَالْعَظْرُ نَشْوَانُ بِمَا يَنْقُــلُ عن صَبْوَةٍ كَانَتْ لَنَا غُنْوَةً يُعيِدُ من تَرْتيِلهَا الْبُلْبُلُ وَالْفَتْنَةُ الْيَقْظَى عَلَى دَرْبِنَا تَحُوكُ ثَوْبًا ، وَالْمُنَى مَغْزَلُ وَفِي نِطَاقٍ مِن شَفِيفِ السَّنَا يَلُفُّنَا وشَاحُهِ الْمُخْمِلُ وَهَمْسُ نَجُوانَا عَلَى صَمْتنَا يَعُبُ مِن أَصْدَائه الْمَحْفِلُ

### صداد

#### إلى ورقاء تونس السيدة علية مطربة تونس الأولى •

أَرَقٌ من النَّدَى يَسْرى صَدَاهَا متى صَدَحَتْ التُّعْرِبَ عن هَواهَا مُغَرِّدَةٌ مَعَازِفُهَا لَحَاظٌ عَلَى أَهْدَابِهَا يَلْهُو صبَاهَا وَتَسْكُبُ مِن مَرَاشِفِهَا غَنَاءً تُمَازِجُهُ الْحَلاَوَةُ مِن لِمَاهَا بِأَنْفَاسِ يُغَلِّفُهَا فَتُونُ وَأَلْفَاظِ يُعَطِّرُهَا شَذَاهَا يُرَنِّحُهَا التَّنَهُّد في نَشيه وَفي تَغْرِيدهَا يَنْسَابُ آهَا فمن تَغْرِيدهَا سَكرَتْ قُلُوبٌ تَعُبُ مِن اللَّطَافَة مَا شَجَاهَا أَذَابَتْهَا ، فَنَالَتْ مُشْتَهَا هَا فَقَدْ غَنَّتْ لَتُطْرِبَهَا وَلَكُنْ أَغَارَتْ بِالنَّشيدِ على الْحَنايَا فَأَشْعَلَتِ الْحَرَائِقَ فِي دِمَاهَا وَفِي خُضْرِ الرُّبَي مِنْهَا عَبِيرٌ يُزَغْرِدُ بِالْبَشَاشَةِ مِن رُوَّاهَا بتُونسَ حَيثُ تَخْطُرُ راقصَاتٌ من الْأَطْيَاف تَأْسُر مَنْ أَتَاهَا

### بيت عِر..

#### إلى الشاعر اللهم الطالب بمعهد النور محمد كمون!!

شَاعِرِ الْحُسْنِ، والنَّهَى والبَصِيرة ذَوَّبَ النَّفْسِ فِي الْمَعَانِي المثيرة ورَآى صَفْحَةَ الْحَيَاةِ فَعَنَّسِى بِالْمَانِ بَسَّامَةٍ مُسْتَنيِرَه ورَآى صَفْحَة الْحَيَاةِ فَعَنَّسِى بِالْمَانِ بَسَّامَةٍ مُسْتَنيِرَه هِيَ لِلْمُدْلِجِ المُغِدِّ ضِيَاءً شَعَّ من روحِهِ ، وَعُمْقِ السَّرِيرة هِيَ لِلْمُدُلِجِ المُغِدِّ ضِيَاءً شَعَّ من روحِهِ ، وَعُمْقِ السَّرِيرة

فَإِذَا طَوَّقَ الظَّلامُ مَا قَيِهِ فَقَدْ بَارَكَتْ خُطَاهُ الْبَصِيرَهُ وَانْبَرَى يَصْنَعُ الْحَيَاةَ وَيَبْنِي لَبِنَات بِالْفَخْرِ مِنَّا جَدِيرَهُ صَارَ فِي حَلْبَةِ الْكَفَاحِ المَجَلِّي بَعْدَمَا أَلْهَبَ الْحَمَاسُ شُعُورهُ خَطْوُه كَانَ بِالْعَصَا فَتَحَدَّى وَسَيَقْتَادُ فِي الْحَيَاةِ الْمَسِيرَهُ

وَالْحَنَانُ الَّذِيْ يَمُدُّ لَهُ الْعَوْنَ ۚ سَيَبْقَى مُعَيِنَه وَتَصِيرَهُ من«حبيب»يُجِيدُصُنْعَ الْبُطُولاَتِ وَقَدَ عَالَجَ الْـعُيونَ الضَّرِيرَهُ فَهُو رَأْدٌ يُنير فِي دَرْبُهَا الضَّاحِي وَيُعْطِي عن شَعْبِهِ خَيرَ صُورَهُ

# كأس الحب الحب

#### إلى سعد ٠٠ الذي قال لى ٠ وحدثني !

وأَتْرَعَ الْكَأْسَ مِن أَحْلاَمِ صَبْوَتِهِ وَقَالَ : ذُقْهَا فَا حَلْمَ الْحُبِّ أَحْلاَمُ فَمَا ٱرْتَشَفْتُ المنى إِلاَّ بِبَسْمَته وَقَد سَرت بِصَدَاهَا الْعَذْبِ أَنْغَامُ وَفَى الْجَوانِحِ مِن تَغْرِيدِهَا حُرَقٌ ٱلْحُسْنُ يُذْكِي لظَاهَا وهو بَسَّامُ

\* \* \*

وَرُحْتُ أَسْبَحُ مَأْخُوذًا بِفِتْنَتِهِ يُجَدِّفُ الشَّوق بِي،والْوَصْلُ أَوْهَامُ وَيَبْهَرُ الْعَيْنَ مِن أَطْيافِهِ أَلَقُ وَفِي الْحَنَايَا جِرَاحَاتُ وآلامُ بِهَا أَهِيمُ ، وَيُغْرِينِي تَلَفَّتُهِ وَفِي ٱلْتِفَاتَاتِهِ للرُّوحِ إِلْهَامُ بِهَا أَهِيمُ ، وَيُغْرِينِي تَلَفَّتُهِ وَفِي ٱلْتِفَاتَاتِهِ للرُّوحِ إِلْهَامُ

\* \* \*

ومَا آرتَشَفْت الْهَوى إِلاَّ على ظَمَأً فَزَادَنِي ظَمَأً عَطْفٌ وَإِكْرَامُ وقُلْتُ: زَدْنِي فلم يَبْخَل بِنِائلِهِ فَصَفَّقَتْ بِالْهَوى المشْبُوبِ أَنْسَامُ والْوَرْدُ يَضْحَكُ بِالْأَنْفَاسِ عَاطِرةً وَهَيْنَمَات حَدِيث الحُبِّ أَكْمَامُ فَصِرت مِن فِينتي أَهْفُو لِرَوضَته حَتى لحقْت بِمِن ضَلُّوا ومِن هَامُوا

### أخييت القمر..

كَسَاهَا الْجَمَالُ وِشَاحَ السَّنَا فَرَاحَتْ تَمِيسُ بِهِ فِي خَفَرْ وَتَسَكُبُ أَهْدَابُهَا أَغْنِيسَاتٍ تُنَاعِمْ بِالرَّجْعِ صَوْتَ الْوَتَرْ سَالًا الصَّبَايَا: تُرَى من تَكُونُ؟ .فَقَالوا: المَلْيَحَةُ أَخْتُ الْقَمَرْ

# ذات الرداء ال<u>بنفسج</u>

الْقَوَامُ الرَّشيقُ بالْهَمْسَة الْحُلُوة فَاضَتْ من الشِّفَاه الرِّقَاق أَسْكَرَتْنِي ، وَمَا عَلَمْتُ بِأَنَّ اللَّفْظَ أَضْحَى مَصَايِدَ الْعُشَّاقَ حَيثُ قَالَتْ : أَهل تُشَبِّبُ بِالْحُسْنِ ؟ وَكَانَ الْحَدِيثُ بِالْأَحْدَاقِ فَإِذَا بِالصَّدَى الْمُغَرِّدِ فِي سَمْعِي لَهِيبٌ يَضِجُّ فِي أَعْمَاقِي دَاعَبَ التِّيه خَطْوهَا فَإِذَا الْأَلْحَانُ وَالْعَظْرُ وَالسَّنَا في سيَاق وَالرِّدَاءُ الْبَنَفْسَجِيُّ التَّعَابِيرِ يُرينَا مَفَاتِنِ الْإِشْرَاق وَعَلَى زَنْدَهَا تَميسُ الْبَشَاشَاتُ ، وَيَلْهُو الْإِغْرَاءُ بِالْعُشَّاقَ كُلَّمَا أَتْلَعَتْ مِنِ الظُّرْفِ جِيدًا أَرسَلَت بِالْجُفُونِ لَحْنَ التَّلاَّقِي فَهْيَ قيثَارُ كُلِّ غُنْوَة حُبُّ صَاغَهَا ذَوْبُ قَلْبِيَ الْخَفَّاق وهو مِنْهَا على الطَّرِيقِ صَرِيعٌ يَتَكَوَّى بِلَوْعَةِ الْمُشْتَاقِ

# هينياء

هَيْفَاءُ يَا مَن فَوْقَ أَهْدَابِهِا قَدْ رَقَصَ النُّورُ فَأَغْرَى الْعُبونُ بِنَظْرَةٍ تَغْنَرُ بِإِيمَاءَةٍ قَلْبَ مُعَنَّى ، مُغْرَم بِالْفُتُونُ قَدْ مَاتَ فِيهِ الْجُبُ لَكِنَّهُ عَادَ فَأَضْحَى مُولَعًا بِالْجُفُونُ فَحَرِّكِيهَا . وَٱلْعَبِي بِالَّدِي حَرَّكِتِ فِيهِ الْحُبَّ بَعْدَ السُّكُونُ هَخَرِّكِيهَا . وَٱلْعَبِي بِالَّدِي حَرَّكِتِ فِيهِ الْحُبَّ بَعْدَ السُّكُونُ هَيْفَاءُ يَا رَقَّةَ قَطْرِ النَّدَى تَشْرِي بِهَا النِّسْمَةُ بِينِ الْغُصُونِ هَفْهَافَةَ الْأَعْطَافِ مَيَّاسَةٌ وَخَطُوهَا إِيقَاعُ نَاي حَنُونُ هَهُا فَنُونُ وَالسَّحْرُ فَيِهَا فُنُونُ وَالسَّحْرُ فَيهَا فُنُونُ وَالسَّحْرُ فَيهَا فُنُونُ اللَّحُونُ فَالنَّرْجَسُ الْغَافِي عَلَى طَرْفَهَا يَفُوحُ بِالْعَطْرِ وَيُعْطَى اللَّحُونُ فَهَا يَفُوحُ بِالْعَطْرِ وَيُعْطَى اللَّحُونُ فَالنَّرْجَسُ الْغَافِي عَلَى طَرْفَهَا يَفُوحُ بِالْعَطْرِ وَيُعْطَى اللَّحُونُ فَالنَّرْجَسُ الْغَافِي عَلَى طَرْفَهَا يَفُوحُ بِالْعَطْرِ وَيُعْطَى اللَّحُونُ

فغمْ نُهُ يُسْكِرُ مِن وَاهَمَهُ بِنَشُوَةٍ تُشْعِلُ فِيهِ الشُّجُونُ

وَهَمْسُهُ الشَّادي يُجِيدُ المُجُونَ

والْأَلَقُ الزَّاكِي يَبُتُ الْهَـــوَى

### وررة

عِطْرُهَا يَرُوي بِا نَّفَاسِ شَذَاهَا رُوحِيَ الظَّمْآي إِلَى طِيبِلقَاهَا وَرُدَةٌ تَاهَتْ عَلَى أَتْرَابِهِا وَهِي تَخْتَالُ بِثَوبٍ مِن بَهَاهَا أَصْفَرِ اللَّوْنِ يُغَطِّبِهِ السَّنَا وَيُوشِّيهِ فُتُونٌ مِن رُوَّاهَا أَصْفَرِ اللَّوْن يُغَطِّبِهِ السَّنَا وَيُوشِّيهِ فُتُونٌ مِن رُوَّاهَا وَيَدِي تَحْنُو عَلَيْهَا وَعَلى جسمها النَّادِي بِالْحُلام صِبَاهَا وَهِيَ فِي تَخْنُى بِنِهَا وَعَلى جسمها النَّادِي بِالْحُلام صِبَاهَا وَهِيَ فِي تَخْذَى بِي تَخْذَى بِيهِواها وَرَبِيعِي يَتَغَنَّى بِهِواها وَبِكَفِّي تُخَفِّي تُغَنِّى للصِّبَا وَرَبِيعِي يَتَغَنَّى بِهِواها وَبِكَفِّي تُخْذَى السَّنَاطَقْتُهَا سَكَبَتْ فِي الرُّوحِ شِيئًا مِن شَذَاهَا وَبِكُفِّي الرَّوحِ شِيئًا مِن شَذَاهَا وَبِكُفِي اللَّهِ عَلَيْهِ السَّنَا فَي الرَّوحِ شِيئًا مِن شَذَاهَا وَبِكُفِي الرَّوحِ شِيئًا مِن شَذَاهَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالِهُ الْمَالِي الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمُعْتَلِقُولُهُ الْمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَامِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمُؤْمُ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

أَنْعَشَتْنِي بِتَرَانِيمِ الْهَوَى فَتَفَيَّاتُ ظِلاً مِن نَدَاهَا مَا عَشَقْتُ الرَّوْضَ لَوْ لاحُسْنها مَا تَصَبَّيْتُ مِنَ الْوَرْدِ سِوَاهَا عَانَقَتْ رُوحِي بِإَخْلاَم الصِّبَا عِندَمَا صَافَحْتُ رُأْدًا مِن ضُحَاهَا عَلَقَتْ مُرَى رَبِيعٌ كُلُه وَبِمَعْنَاهَا سَأَشْدُو فِي رُبَاهَا فَلَهَا عَمْرِي رَبِيعٌ كُلُه وَبِمَعْنَاهَا سَأَشْدُو فِي رُبَاهَا

# ثوبھيڪ

من أصيل مُورَّد الأَضواء نَسَجَ الْحُسْنُ ثُوبَ ذَاتِ الْبَهَاءِ خَطَرَتْ ، يَعْبَثُ الْفُتُونُ بِعِطْفَيْهَا ، وَيَمْشِي بِهَا عَلَى اسْتَحْيَاءِ غَادَةً فِي حَدِيثَهَا رَوعَةُ السَّحْرِ ، وَفِي عَيْنَهَا نَمِيرُ الضَّيَاءِ وَعَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ الْمُعُلِمُ النَّهُ الْمُنْعُلُولُ النَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ النَّهُ الْمُعُلِمُ النَّهُ الْمُعُلِمُ النَّامُ النَّالِيَعُلُمُ الْمُعُلِمُ الْ

**\* \* \*** 

وَعَلَى طَرْفِهَا تَهَادَتْ رُؤَى الْحُسْنِ تَنَاغِي عَوَاطِفِي بِالنَّدَاءِ يَوْمِ أَن أَسْفَرَتْ وأَهْدَابُهَا تَسْكُبُ النَّورَ بِرُوحِي ومُهْجَتَى ودمَاثَى وَالتَّرَانِيمُ فِي اللَّواحِظِ إِغْرَاءٌ ، وَتَسْبِي الْقُلُوبَ بِالْإِغْرَاءِ قُلْت :أَعْلَى الْمُنَى وِصَالُكِ ،قَالَت : إِنَّ أَحْلَى الْهَوَى ٱنْتَظَارُ اللَّقَاءِ لاقْتَطَافِ الشَّمَارِ مِن فَرْحَةِ اللَّقْيَا بِفَيْءِ الرَّضَا، وَظِلِّ الصَّفَاءِ

# عسكى شينتي

وَزَمْجَرَةُ الْمَوَاجِعِ فِي الْحَنَايَا فَقَلْبِي ذَابِ فِي الْآهَات شَجُواً ومِن جَفْنَيَّ تَنْهَمرُ الْبَقَايَا يُلُوِّعُنِي وَيُسْعِدُنِي شَفَسايَ أَنُوحُ بِمَا أَبَعْثُرُ مِن دِمَايَ فَأَرْجِعُ بِالدُّمُوعِ على مُنَايَ

عَلَى شَفَتِي مِن الشَّكُوَى شَظَايَـا يُمَزِّقُنِي الشَّقَاءُ عَلَى غَـرَام ِ أَحنُّ إِلَى لَيَالٍ كُنْتُ فيهَا أُمنِّي النَّفْسَ باللُّقيَا خَيَالاً

وَقَدْ حَمَلَتْ جِرَاحِي مُقْلَتايَ وَيُقْعِدُنِي وَيُوثِقُ مِن خُطَايَ لأُخْلُصُ بِالتَّلَاقِي من أَسَايَ وَخَفَّاقِي يَرِفُّ بِهِ هَوَايَ لما خَاطَرْتُ يَدْفَعُنِي رَجَايَ

يطَوِّفُ بِيَ الْأَسَى جُنحَ اللَّيالي وَأَزْحَفُ والضَّنَى يَلْهُو بِعُودي فَأَسْتَبِقُ الدُّقَائِقَ وَالنَّسُوَانِي وَأُوثِرُ أَنَّ أَطِيرَ إِلَيْكِ شَوْقًا وَلَوْلاَ طَيْفُكِ الْحَانِي حِيَالِي

# عسلی شفتی (۲)

عَلَى شَفَتِي مِنِ الشَّكُوَى بَقَايَا وَفِي جَفْنِي مِن الْبَلْوَى شَظَايَا أَكَاتِمُهُ بُكَايَ أَكَاتِمُهُ بُكَايَ وَعُدْتُ مِا أَكَاتِمُهُ بُكَايَ وَعُدْتُ إِلَى الْهَوى فَأَذَابِرُوحِي وَضَاعَفَت اللَّواعجُ مِن أَسَايَ

\* \* \*

فَلَم يُورِقْ، فَأَرُوتُ فَ دَمَايَا فَنَاحَتْ بِالْأَنيِنِ على صبَايَ فُؤَادٌ كَانَ لِلْأَلْحَانِ نَايَا بِأَنْفَاسِ أُحَمِّلُهَا هَوَايَ وَيَنْهَلُ مِنْ عُذُوبَتِهَا الصَّبَايَا وَضَاعَفَتِ الْمَواجِعُ مِنْ شَقَايَ حَرَائِقُه تُزَمْجِرُ فِي الْحَنَايَا

ومن دَمْعِي رَوَيْتُ رَبِيعَ عُمْرِي فَأَرْسَلْتُ الزَّوَافِرَ فِي نَشِيدِي أَغَرِّدُ بِالْوَجِيبِ وَفِي ضُلُوعِي وَكُنْتُ أَنَاغِمُ الوَرْقَاءَ شَدُوا وَيُضْحِكُ كُلَّ فَاتِنَةٍ صَدَاهَا وَيُضْحِكُ كُلَّ فَاتِنَةٍ صَدَاهَا فَأَخْرَسَتِ الشُّجُونُ حَبِيسَ صَوتِي وعُدْتُ وفي الصَّمِيم جَحِيمُ حُبُ

سَئِمْتُ الْحَيَاةَ وَلَكِنَّـنِـي أُحِسُّ بِرُوحِي ضِيَاءَ الْأَمَلْ يُنيِرُ السَّبِيلَ إِلَى غَــايَـتِي وَيَنْفُضُ عَنِّي غُبَـارَ الْكَسَلُ طَوَيْتُ السِّنيِنَ وَمَا رَاعَنِسي سِوَى أَنَّنِي سَائِرٌ لَمْ أَزَلُ وَيُوثِقُ خَطْوِي الْأَسَى تَــَارَةً ۖ وَطَوْرًا يُمَزِّقُ عَزَمِي الْمَلَلْ

وَلَكِنَّنِي فِي طَرِيقِ الــرَّدَى ۖ وَبَيْنَ ظُلُوعِي يَـدبُّ الْأَجَلْ أَسِيرُ ، وَفِي النَّفْسِ تَرْنِيمَةٌ تُجَدِّدُ عَزْمِي بِحُبِّ الْعَمَلُ وَبَيْنَ الْحَنَايَا الشَّجَا يَرْتَمي على مرْجَل للضَّنَسي وَالْعِلَلْ وَحَبَّاتُ قَلْبِي تُعَانِي الْهَوَى وَرَجْعُ الْأَنين يَبُثُّ الْغَزَلْ وَفِي رَاحَتَى ۗ هَبَاءُ الْمُنَى وَفِي مُقْلَتَى ۗ غُبَارُ الْفَشَلْ

بِيِيضِ الْأَمَانِي أُغِذُّ السُّرَى وَسُودُ اللَّيَالِي تَقُولُ: الْبَطَلْ

### هميس

ني حَنَابَسا خَافِق مُسْتَعِسرِ أُرْسلُ الْآهَةَ تَشْدُو للَّتسي أَشْعَلَتْ نَارَ الْهَوَى بِالنَّظَسِ هَمَسَتْ بِالْجَفْنِ ثُمَّ ابْنَسَمَتْ فَأَرْنَنَا الْوَرْدَ فَوْقَ اللَّورَرَ فَإِذَا السُّحْرُ حَديثُ وَالصَّدَى عَبَقُ مَازَجَ ضَوْء الْقَصَرِ وَإِذَا الصَّبِحُ تَوَشَّى نُسورُهُ بِأَصِيلٍ مِن شُعَاعٍ أَحْمَسِ تَنْحَدِّي كُلُّ رَوْضٍ مُزْهبر سَلْسَبِيلٌ من زُلاَل الْكُوْلَــر مُعْلَةً مِنْهُ بِحَبْلِ السَّهَسر عَلَّه يَحْظَى بِقَطْف الثَّمَـر تَمْلَأُ النَّفْسَ بِلَحْنَ الْوَتُورَ

من شَغُسايًا لأهب مُنْتَشِر وَإِذَا الْفَتِنَةُ فِي مَبْسَمِهَــا وَالنَّعَــابِيرُ عَلَى أَطْرَافِـهِ يَرْتُوِي مِن عَذْبِهِ مِن عَلَقَتْ فَهَفَا لِلْحُسْنِ يَسْتَجْدَى الرِّضَا فَإِذَا الْهَمْسَةُ مِن أَجْفَانَهَا

# حِكايات الهَوي

رِقَّةُ الْأَنْسَامِ فِي أَعْطَافِهِ تَتَلَهَّى بِعُيُسُونِ وَقُلُوبِ وَالصُّبَ الْمَمْرَاحُ فِي نُضْرَتُه يُتْرِعُ الْأَكُوابَ مِن نُورٍ وطيب في نطَاق سُكَبَ الْحُبُّ لَنَا ﴿ أَعْذَبُ النَّشُوة في أَكْرَم كوب وَهْيَ فِي أَعْرَاقنَا لأهبَةٌ تُشْعلُ الصَّبْوَةَ فينَا بالدَّبيبِ وَالشُّظَايَا كُلُّ لَفُظٍ هَامِسٍ يَعْبُرُ الصَّمْتَ بِخَطْو المُسْتَرِيبِ وَأَنَا وَالشُّعْرُ فِي رَوْضَتِهِ نَتَنَاعَى بِنَشِيدٍ وَنَسِيب

وَالصَّدَى الْمَسْكُوبُ فِي سَمْعِ الدَّجَى

يَــتَهَـادَى بِـفُــتـون وَطُـيُوب

في وِشَــاح يَرْنُصُ الَّنجمُ بــه

صَاحِكَ ٱلْإِشْعَـاعِ للصُّبْحِ القَريب

وَحكَمايَاتُ هَمَوَانَما بِالْمُمنَى

تُضْحِكُ الْوَرْدَةَ فِي الرَّوضِ الْخَصِيبِ

وَشَرَاعُ اللَّيْلِ رَفَّافُ الْمَدَى مَرِحًا يَخْطُرُ بِالْحُسْنِ الطَّرُوبِ

# في الظِير اللِ

قَالُوا : الظَّلاَم مُخِيفٌ قلت : واكلَفي

به فَقَد لَسْفٌ آفَاقسي وآمادي به أُجَدِّفُ عَبْر الصَّمْتِ مِركَبَتي خَفْق الفُؤاد المغذَّ الَّلاهِث الصَّادي وَلَيسَ لِي من هَوَاهَا غَيرُ بَارِقَة مِن الْأَمَانِي، إِلَيهَا رائحٌ غَادِي وَلَيْجَمَال أَرودُ الدَّربَ . أَذْرَعُهُ وَيَصْرَخُ الشَّوق تَذْكيراً بِمِيعَادِي

يُسَابِقُ اللَّيلَ خَطْوي وهومُنطَلِقٌ وَلَهْفَتي بِالجَوى تَحْتثُ أَصْفَادِي وَالْحُسْنُ عَنِّي فِي وَادِي وَالْحُسْنُ عَنِّي فِي وَادِي وَالْحُسْنُ عَنِّي فِي وَادِي أَنْكِي بِاللَّظَى المَسْبوب فِي وادِي أَنْكِي وَيَضْحَكُ والدُّنْيا بِمَا رَحُبَت

تَضِيق بي فَرحًا من رجْعِهَا الشَّادِي

فَكَيْفَ أَرْجُو مِن الْآمَالِ أَعْذَبَهَا وَالْحُبُّ لاَهْبِهُ ، يَلْهُو بِأَبْرَادِي ؟ يَا لَوْعَتَايَ لِلَيلِ طَالَ مِن أَرَقِ وَكَحَّلِ الْجَفْنَ تَلْويعِي بِإِسْهَادِي وَكَحَّلِ الْجَفْنَ تَلْويعِي بِإِسْهَادِي وَلَا تَسْزَالُ رُوَّاهَا فِي مُسْخَبِّلِنِي

وَإِنَّ رَجْعَ الصَّدَى مِنْ صَوتِهَا حَادِي

# في البُعِيث لِهِ

نَتَنَاءَى عند التَّلَاقِي ، وفي الْبُعْدِ أَرَاهَا مِلْ ُ الْعُيونِ ضِيَاهَا وَهِي فَي قَلَاءَى عند التَّلَاقِي ، وفي الْبُعْدِ أَرَاهَا مِلْ ُ الْعُيونِ ضِيَاهَا وَهِي فِي خَاطِرِي حَدِيثُ الْأَحَاسِيسِ صَدَاهَا يَنسَابُ فَي آهَا كُلُّمَا هَزَّنِي إِلَيْهَا ٱشْتَيَاقٌ طَالَعَتْنِي الْمُنى بِأَحْلَى رُوَاهَا كُلُّمَا هَزَّنِي الْمُنى بِأَحْلَى رُوَاهَا فِي خَيَالٍ بَجْلُو مَفَاتِنَ مَرآهًا ، وتَرْوِي مَشَاعِرِي ذَكْرَاهَا

حُلُوةً كَالْمُنَى ، وَأَحْلَى مَعَانِيهَا ٱبْتِسَامٌ مُعَطَّرٌ بِشَذَاهَــا وَعَلَى ثَغْرِهَا بَقَامِا نَشِيد هَمَسَتْ بِالنَّغُوم مِنهُ الشَّفَاهَا وَعَلَى وَدُدِهِ يَــرِفُ فَــرَاشٌ يَــرْتُوي بِالْعَبِيرِ مِن رَيَّاهَــا

وَالرِّدَاءُ الْبَنَفْسَجِيُّ التَّعَابِيرِ بِإِغْرَاءِ حُسْنِهَا يَتَبَاهَى حُلْوَةُ كَالصَّبَاحِ بِالْأَلَقِ الضَّاحِي ، وَإِنْ غَلَّفِ الْأَصِيلُ بَهَاهَا خُلُوةً كَالصَّبَاحِ بِالْأَلَقِ الضَّاحِي ، وَإِنْ غَلَّفِ الْأَصِيلُ بَهَاهَا فَبَا أَطْيَافِهَا أَهْمِمُ بِلِأَنْيَا الْحُسْنِ ، يَحْتَثُ مَن خَطَايَ هَوَاهَا

# فيغيب

فِي غَد بِاللَّقَاءِ يَحْتَفَلُ الْحُبُّ ، وَنَشْدُو لِصَفْونَا بِالْوَجِيبِ
فِي غَد يَهْمِسُ السُّرُورُ بِنَجُوانَا ، بِطَرْفَيْنِ غَرَّدَا بِالنَّحِيبِ
وَاللَّيَالِي الَّتِي حَمَلْنَا بِهَا الآلام مَا بَين عَاذَلٍ وَرَقيبِ
قَدْ تَوَارَتْ لَمَّا تَدَانَى بِنَا الشَّوْقُ لِيوم مُضَمَّخ بِالطُّيُوبِ
يَوْمَ أَنْ نَلْتَقِي ، وَنَسْتَقْبِلُ الْفَرْحَةَ صَدَّاحَةً بِلَحْن مِطَرُوبِ

فَعَلَى دَرْبِكِ الْمُنَسَّى بِالْوَرْدِ سَأَمْشِي لِوعْدِكِ الْمَضْرُوبِ وَالرِّدَاءُ الْبَنَفْسَجِيُّ التَّعَابِيرِ على قَدَّكِ الرَّشِيقِ الرَّطِيبِ مِثْلُما كَانَ ، يَنْشُرُ الْمَفَاتِنَ للْعَيْنِ ، وَتَلْهُو أَطْرَافُهُ بِالْقُلُوبِ وَالْعُيُونُ النَّعَيْوِ ، وَتَلْهُو أَطْرَافُهُ بِالْقُلُوبِ وَالْعُيُونُ النَّعِينُ الْعَيْنِ ، وَتَلْهُو أَطْرَافُهُ بِالْقُلُوبِ وَالْعُيُونُ الْعَيْنِ ، وَتَلْهُو أَطْرَافُهُ بِالْقُلُوبِ وَالْعُيُونُ النَّعِشَى بِنُورِهِ الْمَسْكُوبِ وَالْعُيُونُ النَّعَلُوبِ وَعَلَى ضَوْتِهِ الْمُسْكُوبِ وَعَلَى ضَوْتِهِ الْمُسْكُوبِ إِللَّهُ اللَّهَاءِ الْقَريبِ وَعَلَى ضَوْتِهِ الْمُسْكِوبِ السَّوْقِ إِلَى فَرْحَةِ اللَّقَاءِ الْقَريبِ

# سيم وال ..

إِذَا مَا ٱلْتَقَينَا، والْهَوى كَانَ بَيننا سَكَتْنَا فَبَاحَتْ بِالْغَرَامِ عُيُونُ تَبُونُ تَبُونُ تَبُونُ تَبُونُ تَبُونُ بِمَا نُخْفِي ، وَتَشْدُو لَحُبِّنَا فَ رَاحَ تَرْهُ مِنْكُ رِنُ

وَقَد ضَمَّنَا فِي راحَــتَيْهِ سُكُــونُ وَأَغْمِضُ حَتَّى لاَ تَرَى فِي مَحَاجِرِي

شَظَايَا لَهِيبٍ أَشْعَلَتْهُ شُجُونُ

\* \* \*

وتَسْأَلُني . . مَا بِي ؛ وتَعلم أَنَّني أَداري وسِرِّي فِي الْفُؤادِ دَفِينُ نَعَمْ أَنَا يَالَيْلاَيَ فِي الْقُربِ أَحْتَمِي

بِصَمْتِي ، وَيُدُنينِي إِلَيْكِ حَنيِنُ

وَيَدْفَعُني حَتَى إِذَا مَا تَقَارَبَتْ خُطَانًا، وَمُدَّتْ للسِّلاَم يَميِنُ

أَخَذْنَا وأَعْطَينا بِمَا فِي جُفُونِنا وهَمْسُ الْجُفُونِ الناعِسَاتِ لُحُونُ \* \* \* وأَلْمَحُ فِي لَحْظَيكَ سَهْمًا يَصُدُّنِي يُصَوِّبُهُ مِن نَاظِرَيْكِ فُتُونُ فَأَرْجِعُ طَرْفِي وَاللَّظَى فِي جَوَارِحِي يُحَرِّكُهُ بَسِيْنَ الضَّلَوعِ ظُنونُ وَلَكِنَّ بِسْماتِ الرِّضَا مِنكِ خَلْسَةً تُوَكِّدُ أَنَّ الْحُسْنَ فِيكِ فُنونُ

- Link -

# عيروره

أَعُودُ إِلَيْكِ يَا دُنْيَا وَرُوحِي مُعَلَّقَةٌ لَدَى خُضْرِ الرَّوَابِي وَتُسْخَرُنِي الْمَفَاتِينُ رَاقِصَاتٍ عَلَى أَهْدَابِ نَاضِرَةِ الشَّبَابِ

\* \* \*

أَعُود إِلَيْكِ أَحْمِلُ ذِكْرَيَاتِ تُضَاعِفُ حَرَّ شَوْقِي للْإِيَابِ لِأَقْتَطِفَ الْجَنَى وَأَرُودَ دَرْبًا جَوَانِبُه مُورَّدَةُ الرِّحَابِ رِحَابُ فِي مَرَابِعِهَا جَمَالٌ يُجِيدُ فُنُونه تَجْديدَ مَا بِي رَحَابٌ فِي مَرَابِعِهَا جَمَالٌ يُجِيدُ فُنُونه تَجْديدَ مَا بِي أَهْمِمُ بِهَا على الْأَيَّامِ نِضْوًا يُمَزِّقُنِي التَّشَوُّقُ فِي إِهَابِي وَحُولَ خَمِيلِهَا ازْدَحَمَتْ قُلُوبٌ تَعُبُّ مِن الْهَوَى أَحْلى شَرَابِ يَعَاقِرُهَا بِصِرْفٍ مِن صَفَاءٍ وَيُسْكِرُهَا بِالْحَانِ عِنَابِ يَعَاقِرُهَا بِصِرْفٍ مِن صَفَاءٍ وَيُسْكِرُهَا بِالْحَانِ عِنَابِ يَعَاقِرُهَا بِصِرْفٍ مِن صَفَاءٍ وَيُسْكِرُهَا بِالْحَانِ عِنَابِ

وَكَأُ سِي لَم يَزِلُ فِيهَا بَقَايَا سَأَمْزِجُهَا بِمِدْرَارِ أَنْتِحَابِي لِأَنْ وَالنَّصَابِي لَأَنْي وَالْجَوَى يَكُوى ضُلُوعِي على ظَمَأً إِلَى حُلُو التَّصَابِي

# لفاء في عيالم الأحلام

إلى وبيعى المبتسم ...!! إلى أجمل الأطباف التي نجدد عزمي كلما قمد بي الياس في مفترق الطريق ... أصـدي هذه النفة ...!!

مُنَى النَّفْسِ. . . ياهيفاء . . . مازلت بالذي

المُحابِدُ يشدو حافقي ولسَاني وَحَبَّاتُ قلبي في الأَنينِ تَدَافَعَتْ فَبَعْثَرَهَا عَبْرَ الدجى خَفَقَانِي وَحَبَّاتُ قلبي لِا يلوح صَبَاحُه لَعَيْنِي لان السَّهْدَ يملأَ أَجْفَاني وَأَجْمَلُ أَحْلامي وشَوْقِي مَرْكَبُ ومِجْدَافُه الرَّقَافُ خَفَّاقِي العاني فلا كَبِدِي تَبْلَى، ولا الصَّبْرُ نَافِذٌ ولا الوَصْلُ مَيْسُورٌ فيبردَ أَشْجاني فلا كَبِدِي تَبْلَى، ولا الصَّبْرُ نَافِذٌ

أَحومُ فَرَاشًا حُول ثَغْرِ حديثُه ضِيَاءٌ تُعَاطيه الصَّبابَةُ عَيْنانِ شَفيفٌ يَلُفُ الـوَرْدَ في بُرْدَةِ السَّنَا

رَفَيْفٌ يَصُبُ العِطْرَفي كأس هَيْمان

ويُبْرِدُ بِالأَنفاسِ جَذُوةَ نيراني تَا وَّدَ فَدَانِي تَا وَدُورَ وُجُدَانِي وَاطْفَأْبِالأَلطافِ لاهِبَ أَحْزَانِي وَأَطْفَأْبِالأَلطافِ لاهِبَ أَحْزَانِي وَأَتْرَعَ كِأْسِي بِالمُنكى وسَقَانِي وَذَوَّ قَنِي حُلُو اللِمَى فَسَبَانِي الى نَحْرِهِ طيبُ الشَّذَا وطَوانِي الى نَحْرِهِ طيبُ الشَّذَا وطَوانِي كَلَيْلِ وفي أَطْرَافِهِ قَمَرانِ وَانْ غَرَدًا فَالنور رَجْعُ مَسَان وَانْ غَرَدًا فَالنور رَجْعُ مَسَان أَماناً لِقَلْبِي . . كيف تلتقيان؟

كريم يُدَاوِي بِالشَّذَا دَاءَ صَبُوتِي إِذَا جَئْتُهُ وَالليلُ مُرْخِ سُدُولَهُ وَأَشْعَلَ بِالإِغْرَاءِ نَارَ صَبَابَتِي وَأَشْعَلَ بِالإِغْرَاءِ نَارَ صَبَابَتِي وَمَا زَال بِي حتى أَذَاب حَشَاشَتِي وَعَلَّمَنِي مَعْنَى الْهَوَى بِفُتُونِهِ وَعَلَّمَنِي مَعْنَى الْهَوَى بِفُتُونِهِ وَعَلَّمَنِي مَعْنَى الْهَوَى بِفُتُونِهِ وَعَاقَرَنِي حتى انتشيت فمالَ بِي وَعَاقَرَنِي حتى انتشيت فمالَ بِي وَكَانَ السَّنَا الرَّقَاف يَبدُوبطَرْفِهِ وَكَانَ السَّنَا الرَّقَاف يَبدُوبطَرْفِهِ اذَا وصوصا لمَّ الصباحُ وشِاحَهُ اذا وصوصا لمَّ الصباحُ وشِاحَهُ فِيا نورَ عَيْنَيْها ،ويا نارَ صَبُوتِي فيا نورَ عَيْنَيْها ،ويا نارَ صَبُوتِي

إليك بقلب قد هفا فَدَعَاني تَنَاقَلَهَا عَبْرَ الدُّجِي قَدَمَانِ يَرفُّبه نَبْضي .يُحَرِّكُ تَحْنَانِي قَطَعْتُ حَواشِيهِ بِنظرة حَيْرَانِ وَأَبْنِي مِنَ الأَوْهَامِ قَصْرَ آمَاني ولَكِنَّهُ وجُدٌ . أَذَابَ كِيانِي مُنَى النَّفُس ياهيفا عشوقي طارَبِي الى زَوْرَةِ ، أَمْشي إليها بخُطُوةٍ كَلِيلان . . قدشُدًا لأَوتَارِ خَافِق أَسِيرُ بلَيل كُلَّمَا مَدَّ رَوْقَهُ أُرامِقُ في الأَحْلام طَيفًا مُسَامِرًا ومابي ظلامٌ . . يملأالنّفس عَتمةً

مُنَّى النفس يا هيفاءُ ذَوبُ حَشَاشَتِي

تَنَاوُحُ آهَاتِي . وقينارُ أَلْحَانِي أَنِيرِي حَيَاتِي . وقينارُ أَلْحَانِي أَنِيرِي حَيَاتِي . لوببارق بَسْمَة فقد شَفَّنِي طولُ النَّوَى وبَرَانِي أَنيرِي . . فَمَازَالُ الصِّبَافِيكُ مورِقًا بِأَنْفَاسٍ أَزْهَارٍ ورقَّة بَانَ

اليري . . فَعَارَالُ الصِّافِيكَ مُورِفَ بِالْفَاسِ الْمَارِ وَرَفِّ بِالْ لَـ تَعَيِّرُ فِيكَ الْحُسُنُ وَاخْتَالَ فَتْنَةً تَمِيلُ بِأَعْطَاف وَتَغْفُو بِأَجْفَانِ عِلَى نُورِهَا أَطْوِي الدَّروبَ لرَّوْضَة يُصَفِّقُ فِي أَجُوالُهَا غَردَانَ عَلَى نُورِهَا أَطْوِي الدَّروبَ لرَّوْضَة يُصَفِّقُ فِي أَجُوالُهَا غَردَانَ

يَذُوبَانَ فِي وَجَدُ يَعَبَّانَ مِن سَنَّا وَكُلُّ عَلَى رَغُمُ الصَّفَاءِ يُعَانِي

يخاف إذًا مَا الصَّبْحُ أَسْفَرَ نُورُهُ تَبُوحُ بِأَسْرَادِ الهَوَى الشَّفَتَانِ وَتَطُوى أَلْفَانِ وَتَطُوى أَكُفُ البين فَيْء صَفَائنَا

وهل يرْتُجَى بَعْدُ الرَّحِيل تَدَانِ . .؟

- Lille -

# رحيك إليها

لم يلدُّيا ربيعُ فجرُهَنَائِي فتلطُّف بنفحةٍ من شــذاء أتسلَّى بها، وأَسْتَشْعرُ الفرحة .. صدَّاحةً بيوم اللَّقَاء قد عَبَرْتُ الآمادَ في ظُلْمَة التِّيه: على نُور بَسْمَة الزَّهـراء وهي شَدُوٌ بِمَسْمَعِي ورؤَاها مِلْءُ نَفْسِي وَحُبُّهَا في دِمَائِي تَحْمِلُ الزَّفْرَةُ العَمِيقَةُ أَنفاسِي. وتجتازُ دَارَةَ الجَمِوْزَاء فوق طَيْرٍ جَنَاحُهُ يَلْفِظُ النَّارَ. ويرنو بنَظْرة ٱسْتِعْلاء يَقْطَعُ الجَوَّ إِنْ تَهَادَى فلا تُدْرِكُ مَوْآه أَعْيُسُ الرُّقَبَاء فهوإِنْ رفَّ يَسْبِقُ البَرْقَ وَمْضًا وإِذَا خَفَّ لَفَّ مَدَّ الفضاء في أنطلاقٍ يُسَابِقُ الرّيحَ إِنْ أَسْرَى. ولاَ يَرْتَضي بغير العَلاَء مَوْطئًا للخُطَى ودَرْبًا لمَسْرَاهُ إليها . . في الوَاحَة الخَضْراء حيثُ خَلَّفْتُ خَافِقِي مِنْدَ عَامِ فِي رِياضٍ نَديَّة الأَفْياءِ السُّنا راقصُ الأَهلَّة فيهَا وهو لاهٍ في مَسْبَحٍ من صفَّاءٍ وتُناغيه بالبَشَاشَة أَهْدَابٌ . وإِنَّ المزْمَسِارَ عَذْبُ الأَدَاء وهو عَيْنُ بِهَا المَفَاتِنُ تَغْفُو ﴿ فُوقَ جَفْنِ مُكَسِّرٍ مِن حَيَّاءٍ وهي في السُّنْدسِ المُغَلَّفِ بِالنَّرْجِسِ يرمي بِنَظْرةٍ نَجْلاءِ مِن سِهَام تُصِيبُ مِن قَدَتَصَبَّى بِجُفُونِ تَصِيدُ بِالْإِغْسِراءِ كُلَّما كُسُّرَتْ أَصَابَتْ فَزَادَتْ فَيْنَةً بِالْحَيَاءِ والإِيحاءِ أَسَرَتْنِي ولا أُريدُ فَكَاكًا ليقولوا . أَسِيرُ ذَاتِ البَهاءِ البَهاءِ

حوَّل الحَوْلُ حيرَتي لارتِقَابِ بعد أَنْ جَدَّدَ ٱنتظارِي رَجَائِي بعد أَنْ جَدَّدَ ٱنتظارِي رَجَائِي بعد نَن يذوبُ في رقَّة الأَنْفَاسِ تَنْدَى بذكريات المساء وعلى رَفْرَف من الأَمَل المَنْشُود. يَسْرِي إِلَى ٱرتشَاف الهَنَاء من سُلاف أَحلَّه الحُسْنُ للنَّاسِ وساقيه مَبْسِمُ الهَيْفَاء عَذْبُهُ يلْهِبُ الحَرَائِقَ في النَّفْسِ ويغْرِي بنَشُوة الإصْغَاء الدَّرارِي به تُعَرِّدُ للْمَفْتُون ، والرَّجْعُ ضاحِكُ الأَصْدَاء بفتُون تَنَاقَلَتْه التَّعابِيرُ ، بهَمْس يَطِيرُ بالأَهْدواء بفتُون تَنَاقَلَتْه التَّعابِيرُ ، بهَمْس يَطِيرُ بالأَهْدواء

وعلى لاهب من الشَّوق يَطْفُو خَافِقٌ ضَاقَ بالهَوَى الكَوَّاءِ فَإِذَا أَنَّ يُرْسُلُ الرُّوحَ شَدُوًا وإِذَا حَنَّ طَافِ بالأَجْوَاءِ والرُّوَى حَوْلَه تُبَارِكُ مَسْرَاهُ، وتَقْفُو خُطَاهُ فِي الإِسْراءِ تَتَرامَى به المَسَالِكُ والأَبْعادُ في دَرْبه لِأَحْلَى لِقَاءِ حِيث تَشْدُو له المُسِرَّةُ أَنْغَامًا، وقيثارُها جَزِيلُ العَطَاءِ

# رۇي الأميرىس

يَا رُؤَى الْأَمْسِ فِي الصَّبَاحِ الْجَديد

تَنشُر الْعِيطْ مَن مَواكِبْ عِيدِ عَانَقَت رُوحِي الْأَمَانِي فَراحَتْ تَتَغَنَّى لباسماتِ الْجُدُودِ مَذْ تَوَارَى الشَّجَا مِنَ الْكَبِدِ الْمَجْرُوحِ: وَانداح شُوْمُه مَن وجُودِي مَدْ تَوَارَى الشَّجَا مِنَ الْكَبِدِ الْمَجْرُوحِ: وَانداح شُوْمُه مَن وجُودِي بَعْدَ أَنْ كَادَ غُلَّه يَقْتُلُ الْحِسَّ ، وَيَقضِي على فُوَادٍ عَمِيلَدِ كَانَ للْحُبِّ وَالْمَفَاتِينِ قَيْثَارًا ، وَلَكِنْ مُكَبَّلُ التَّغْرِيلِدِ كَانَ للْحُبِّ وَالْمَفَاتِينِ قَيْثَارًا ، وَلَكِنْ مُكَبَّلُ التَّغْرِيلِدِ يُرسِلُ الْعَبْرَةَ النَّدِيَّةَ أَنْعَامًا وَيَسْرِي صَدَاهُ بِالتَّنْهِيلِدِ لِلسَّلِ الْعَبْرَةَ النَّدِيَّةَ أَنْعَامًا وَيَسْرِي صَدَاهُ بِالتَّنْهِيلِدِ القصيدِ والبَراكين في حَنَاياهُ ينْبُوعٌ لِلَحْنِ الهوى وشَدُو القصيدِ والبَراكين في حَنَاياهُ ينْبُوعٌ لِلَحْنِ الهوى وشَدُو القصيد

وَأَخْتِنَاقُ الْآهَاتِ فِي قَلْبِهِ الدَّامِي ، يُعِيدُ النَّشِيدَ للْمُسْتَزيدِ

وهو فِي قَبْضَةِ الْمَوَاجِعِ تُبْلِيهِ ، وَتَرْمَى بِذَوْبِهِ للَّحُودِ

إِنْ شَكَا أَرْسَلَ النَّفَارَ مِنِ الْحَبَّاتِ شَدُوًا مُضَمَّخَ التَّرْديدِ بِدِمَاءِ الْجِرَاحِ مِن مِزِقِ النَّفْسِ، ومن ذَوْبِ صَيْدَحٍ مَفْؤُودِ حَطَّمَتُهُ الْأَيَّامُ، ضَجَّتْ بِهِ الْآلامُ، أَلْقَتْ نِثَسَارِه للْوَقُسودِ

وَتَحَفَّرْتَ مِن جَدِيدِ لِإِنْقَاذِي ، وَأَشْرَقْتَ بِالْمُنَى مِنْ جَدِيدِ وَإِلَى أَنْ بَرَزْتِ مِن سُجُف الْغَيبِ ، وَنَاغَمْتَ بِالْأَمَانِي نَشْيدِي بَعْدَ أَنْ كُنتُنِي الحَياة أُعَانِي مَا أُعَانِي مِن حَاقِدٍ وَحَسُودِ وَسُودِ وَاسْتَطَبْتُ الطَّرِيقَ يَغْمُرُهُ الْإِيناسُ يندى حَفَافُه بِالْسُورُودِ فِيهِ لاَ يَقْعُلُ الْحُقُودُ قُيودي فِيهِ لاَ يَقْعُلُ الْحُقُودُ قُيودي فِيهِ لاَ يَقْعُلُ الدَّاوَلَا تَقْفِلُ الْحُقُودُ قُيودي أَحْمِلُ الدَّاوَلا تَقْفِلُ الحُقُودُ قُيودي أَحْمِلُ الدَّاوَلا أَضِيقُ بِهِ ذَرْعًا ، وأَطْوِي الدَّرُوبَ فِي التَّصعيدِ مَرْكَبِي للعلاء صَادِقُ عَزْمِي وَهُو أَمْضَى مِن الظَّيَا بِالصَّمُودِ وَعَلَى شَرِعَةَ الْوَفَاءِ سَأَحْيَا للَّذِي غَالَنِي بِحَدِّ الْجُحُودِ وَعَلَى شَرِعَةَ الْوَفَاءِ سَأَحْيَا للَّذِي غَالَنِي بِحَدِّ الْجُحُودِ وَعَلَى شَرِعَةَ الْوَفَاءِ سَأَحْيَا للَّذِي غَالَنِي بِحَدِّ الْجُحُودِ

## باعقرب اليت عنر

يا عقربَ السَّاعَة . لاَ تَلْذَعي جَفْنَ مُحبٍّ : مُثْقَلِ بِالسُّهَادُ تُضَرِّجُ الْأَفْكَارَ منهُ بِالسَّوَادْ قَدْ مَزَّقَ الْعُمْرَ عَلَى حُبِّهِ وَذَرَّه الْحِرْمَانُ ذَرَّ الرَّمَادُ فَلاَ تَدُقِّي فِي الْعِظَامِ الَّتِي ذَوَّبَهَا السُّقْمُ بِنَارِ الْبِعَادُ سَلَبْت منْهُ النَّوْمَ خَـدَّاعَـةً فَطَافَ بِالدُّنْيَا سَليبَ الرَّشَادُ وَأَنْتِ تُعْطِينَ لَهُ مَوْعِدًا إِنْ صَدَقَ الْوَعْدُ فَيومُ المعَادْ

فَالْمُدْنَفُ الْمِلْتَاعُ فِي حَيْرَةٍ

يًا عَقْرَبَ السَّاعَة لاَ تُزْعجي من ضَاق بالصَّمْت وعَافَ الوسَادُ فَالْوَحْدَةُ الرَّعْنَاءُ مَسْعُورَةٌ تَزْحَفُ بِالْآلام من واد لِوَادْ وَالصَّبرُ فَيْضُ مَا لَهُ مِن نَفَاد دَقَّاتِ من يَهْفُو لصَفْوِ الْوِدَادْ قَلْبًا تَنَزَّى من أَسَاهُ الدَّفين وفي خضَمِّ الْهَوْل يَقْضي السِّنينْ تَقَفُّو سُرى خَطُوك عَبْر الدُّجُونُ

لَوْلاَ جَميلُ الصَّبْرِ مَا طَاقَهَــا فَخَفِّفي وَطْأَكِ لاَ تَسْبُقبي يًا عَقْرِبَ السَّاعَة . لاَ تَلْذَعي عَلَى سَفِينِ الصَّبْرِ يَطْوى المدّى دَقَّاتُه كَانَتْ عَلى ضَعْفهَا

وَيُرْسِلُ الْآهَـة أُنْشُودَةً نَابِضَة الْإِيقَاعِ بِاللَّحْنِ الحَزِينْ وَأَنْتِ فِي الصَّمْتِ تُنَاغِينَهِ وَتُلْهِبِينَ الْحُبُّ فِيهِ بِالرَّنينُ فَحَرًّ كَي، إِنْ شئت ، نَار الشَّجَا فَالدَّمْعَةُ الْخَرْسَاءُ فَوقَ الْجُفُون مُوزَّعًا بَيْنَ الضَّنَى وَالْأَنينَ تَحْمِلُ قَلْبًا مُوَثَقًا بِالْأَسَى وَيَرْتَجِي الرَّاحَةَ عِندَ السُّكُونْ وَلَمْ يَزَلُ يَلْهَتُ مِنْ عِبْئِهِ رؤى جَمَالٍ فِي شُفُوفِ الْفُتونْ إِنِّي وَإِيَّاهِا عَلَى مَوْعِدٍ وَأَنْتِ تَدْرِينَ مَتَى قَدْ يَكُوذُ؟ يَا عَقْرِبَ السَّاعَة لاَ تَلْذَعِي صَبًّا يُدَارِي النَّارَ فِي صَدْرِهِ وَلَمْ يَزَلُ يَسْبَحُ فِي بَحْرهِ ـ يَدْفَعُه التَّيَّارُ فِي جَـزْرِهِ شراعُه الْمَنْهُوكُ خَفَّاقًه وَالْمَرْكِبُ الْمُلْتَاعُ مِن صَبْره وَتَسْكُبُ الْبَسْمَةَ مِنْ تُغْسِرِهِ وَتَقَطُّفُ الْأَيَّامَ مِنْ عُمْرِهِ وَاللَّيْلُ يُلْقِيهِ عَلَى سِنْسرِهِ

فَلاَ تَدُفِّي فِي الْعِظَامِ الَّتِي ذَوَّبِهَا الْحُبُ عَلَى جَمْرِهِ بيرًا به ، وَالسَّقْمُ مِنْ بِيرُهِ يَطْوِي حَنَايَاهُ عَلَى جَرْحِه وَلَيْس يَدْدِي النَّاسُ مِن أَمْرِهِ

وَفِي حَوَاشِيهِ طُيُوفُ الْمُنَى عَانَى من الْحُبُّ تَبَاريحه وفوق مَوْج من لهيب الْجَوَى وَٱلْحَيرَةُ الرَّعْنَاءُ تَلْهُو بِـهِ وَتَزْرَعُ الشُّوكَ عَلَى دَرْبِــهِ وَتُكْحِلُ الْعَيْنَ بِتَسْهِيدِهِ

وَلَمْ يَزَلُ يُدْمِي خُشَاشَــاتِـهِ

## خففت برثياعر

مَع اللَّيلِ أَصْحُو فِي زَحَامِ الْخَوَاطِسِ سُهْدُ يُجَرِّحُ نَاظِسِرِي وَفِي الصَّدْرِ رَفَّافُ يَضِينُ بِسِجْنَه فَيصْرُ خُمَكْبُوتَ الصَّدَى بِالزَّوافِرِ أَمَدْهِ لَهُ كَالطَّفْلِ عَلَّ زَفِيرَهُ يَعُودُ وَجِيبًا مُلْجَمًّا فِي السَّراثرِ تَنَاثَر مَن شَجُوى بِاطْرافِ مُقْلَتي فَجَمَّدَه حَرُّ الجَوى فِي المحَاجِرِ تَنَاثَر مَن شَجُوى بِاطْرافِ مُقْلَتي فَجَمَّدَه حَرُّ الجَوى فِي المحَاجِرِ أَهْبِمُ بِهِ غَمَّانَ لا هُو يَرْتُوي بِحَرِّ جَوَاهُ أَوْ بِبَرْدِ الْمَشَاعِرِ فَأَرْسِلُهُ ذَوْبًا يَنُوحُ مُغَرِّدًا فَتُرْجِعُهُ الْآلامُ ، نَهْبَ المخَاطِرِ وَقَدْ عَلَّى الْآمَالُ مِنْ لَهُ بِلَجَةً مِن الصَّمْتِ الْقَاهَ الأَنْيابِ كَاشِرِ فَدَ كُذَكَ مِنْهُ الْعَرْمَ ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَى القَاعِ مَشْلُول الحَجَى والخَواطِرِ وَمَا زال فِي الْأَعْمَاق يَصَرّى مُجَدِّدًا

يُكَسِّـرُ من أَمُواجِــهَا قَلْبَ صَابِــرِ

فَيا ذُوْبُه الصَّدَّاحِ فِي عَيْلُم الْأَسَى

حَنانَيْكَ : فَالمجْدَافُ خَفْقَةُ شَاعر

مَع اللَّيل يَشْدُو خَافقي للضَّمَاتر وَأَوْتَـارُهُ الْجَذْلي تَعلَّتُ حَائر طَوَى العُمر ملتاعًا ، وعَادَ لتوِّه ليضَّمُّدُ أَجْرًا حَ الْأَسَى بِالْبَوادرِ فَيَا دَمْعُهُ إِنْ شَئْتَ دَعْهُ لَشَأَ نُه فَقَدْ لَأَذَ مُرْتَاحًا بِسُهْد مُسَامر يَطُوفُ الدُّجَى المُتَدُّ بِالصَّمْت حَوله

وَيَطُوى مَدَاهُ خَلْف سُود السَّتائر وَيَغْفُو عَلَىٰ جَمْرٍ يُحسُّ لَهِيبَه

لوافحُه مَاجَتْ بِصَدْرِ وَنَاظِرِ وَيَشْعُرُ بِالآلام تَصحو بوَقْده فَينْدَى سَخيًّا بِالشَّجَا المتناثر يُغَرِّدُ بِالآهَات ،وهيَ جَريحَةٌ شَواردُهَا تَلْهُو بِطَرْفٍ وخَاطر وَيَسْتَنْفُرُ الْأَشْبَاحَ حَول وسَاده تُمدُّ أَسَاهُ بِاللَّظَى وَالْمَجَامِرَ

على الدُّنيا بـخُطُوةِ عَاثِـر

فَيا نَارِ زِيدِي فِي الضَّلُوعِ تَوقُّدًا فَلن تَكُبُّتَ النيران خَفْقَة شَاعر

مَع اللَّيل طَافَت بين سَمْعي ونَاظري

يَخَافُ إِذَا مَاتَ الجَوَى

أَفَانينُ شَتَّى من ضُرُوب المناظر

أَطَالِعُ فِيهَا ذَكْرَيَاتِ تَواثَبَتْ مُغَرِّدَةَ النَّجُوى بِأَمْسِي لِحَاضِرِي طِيوْ رُوَاهَا لَم تَزل فِي شُفُوفِهَا تَجُودُ لأَيَّامِي بِصَفُو مُباكِرِ يُدَاعِبُ إِحْسَاسِي بِمَا قَدْنَسِيتُهُ مِن الْأَمْسِ ضَحَّاكُ المنى والْأَزاهِرِ يُدَاعِبُ إِلَيهَا الشَّوطَ فِي حِين غَفْلَةً مِن الْقَدر الْغَافِي بِخَطْو مُحَاذِرِ مَن الْقَدَر الْغَافِي بِخَطُو مُحَاذِرِ عَلَى الشَّوكُ أَمْشِي مُسْتريحًا لوخْزه لأَنَّ بِنفسي صَبْوةً للجَاذِر تَسَابِقُني ركْضًا وَوثَبًا وخفْقَةً بَا لُوانَ إِغْراءٍ ، وتلويع هَاجِر وتُشْعِلُ فِي الطَّيَاتِ مِنِّي حَراثقًا أَعَانِي لظَاها بِانْتَفَاضَة طَائر وَأَهْفُو إِلَيها مُسْعَدًا بِالتَيَاعِهَا فَلَمَّا خَبَت جَادَتَ بِحَسْرة ذَاكِر وَأَهْفُو إِلَيها مُسْعَدًا بِالتَيَاعِهَا فَلَمَّا خَبَت جَادَتَ بِحَسْرة ذَاكِر وَبُكُوكِ أَضَالِعِي الْمُنْوِبِ يَكُوى أَضَالِعِي

وَيَلْذَعُ بِالْآلَامِ خَفْقَة شَاعِرِ

## مع الطية

مع الطَّيرِ أَغْدُو مُسْعَدًا وَأَرُوحِ وَبَينِ الحَنايَا، فِي الشَّغَافِ جُرُوحُ أَضَمَّدُهَا بِالطَّمْعِ وهو شَحِيحُ الْخَرْسِ أَحْدَاثَ اللَّيالِي بِبَسْمَة بِإِشْعَاعِهَا وَجْهُ الْحَياة صَبِيحُ الْخُرْسِ أَحْدَاثَ اللَّيالِي بِبَسْمَة بِإِشْعَاعِهَا وَجْهُ الْحَياة صَبِيحُ الْحَلُلُ نَفْسِي بِالْأَمَانِي وَتَرْتَوى جَوَانِح فِيهَا الْيَا أَسُ كَادَ يَصِيحُ مِنِ الشَّجُو يَكُوي بِالْأَنْسِينِ أَضَالعي مِن الشَّجُو يَكُوي بِالْأَنْسِينِ أَضَالعي المَقْلَتين يَسُسوحُ وَذَائِبُهَا فِي المَقْلَتين يَسُسوحُ وَذَائِبُهَا فِي المَقْلَتين يَسُسوحُ

\* \* \*

ومَا بِي الْأَسَى أَذْكَى بِصَدْرِي حَرَائِقًا وَمَزَّقَ لَهُ حَــتَّى عَــلَيــهِ أَنُــوحُ فَللْوُرق فِي خُصْر الرَّوابِي مَناحَةٌ تَناغم فيِهَا الطَّيرُ وهو جَريِحُ يَرِفُّ على الْأَغْصَان فِي كُلِّ مُلْتَقَى

به الْوَرَدُ يَنْدَى والطُّيوبِ تَــفُوحُ وَيَأْ سُو جِرِاحَ النَّادبِينَ مُغَرِّدًا وَقَدرَفَّ مِنهُ الْقَلْب وهو ذَبيحُ ولي كَبدُ، كَالطَّير رفَّ به الْأَسَى ومن ذَوْبِهِ بين الْجُفُونِ قُرُوحُ مَع الطَّيرِ بَيْنَ الزَّهْرِ فِي كُلِّ رَوْضَةٍ أَرفُّ ، وَأَنَّاتُ الْفُؤَادِ تَنُوحُ الإشْعَالهَا هَبَّتْ تَصفِّر ريح أُهَدُهد بِالْآهَاتِ حَرَّ لُوافح وَكَيفَ وَإِنِّي بِالْحَرِيقِ أَرُو ّحُ مَخَافَةَ لاَ يَخْبُو بِصَدْرِي أُوارُهَا ولي من نَدَاهَا فِي الْعَلاَء صُرُوحُ أُغــرُّد بالْآمَال وَهْيَ سَخيَّةٌ بعَزمي،وبالْيا ۚ سالْبَغيض تَطيحُ تُطَاوِلُ أَعْناقَ الصِّعَابِ فَخُورةً لأَنَّ لَهَا مهما اسْتَبَدَّ نُنزُوحُ فَلاالْأَلم الكَاوِي يُدَكْدِكُ عَزْمَتي عَلَيه طُيوف الْأُمْنيات مسُوحُ سيفنى،ويبقىبينجنبي خافِقُ أَطُوفُ به بين اللَّيالي مُصَفِّقًا يُواكب مَسْراهُ المُجدّ طُمُوحُ ولي من نَدَاهُ الثُّرِّ أَلْفُ وَسيلَة إِذَا رُمْت منهَا المسْعدَات تَلُوحُ لِتُبْرِدَ بِالآمَالِ حَرَّ لَوَاعِجِي وَلُو زَمْجَرِتِ بِينِ الضَّلُوعِ قُرُوحُ

مَعَ الطَّير لي جَوف الدياجير مَرْقَدُّ

على الْجَمْر للشَّادِي الجَرِيحِ مُريحُ

وَإِنَّ ضُلُوعِي للْحَرَائِقِ مِرْجَلٌ على نَارِهَا عُودِي العَليِل طَرِيحُ تُمَرِّقُهُ الآلامُ من لَذَعَاتِهَا

وَيَطْوِي اللَّظَى جَلْدًا فَلَيس يَبُوحُ

يُعَانِي الَّذِي قَد ضَاق ذَرعًا بِحَمْلِهِ

فَضِيقُ الْمُعَنَّى بِالشَّجُونِ قَبِيحُ

إِذَا مَا الْأَسَى الْكَاوِي بَراه وَشَفَّه فَمَن ذَوْبِهِ طِيبُ الْحَياةِ يَفُوحُ وَيَسْكُبُ مِن حَبَّاتِهِ رَجْع خَافِقِ يَعُودُ بِهِ الْمَكْلُومُ وهو صَحيحُ يُبَاكِرُه بِالشَّدُو يَسْرِي لَطَافَةً وفيهَا لأَنَّاتِ الشَّجِيِّ صَبُوحُ يُعَالِجُ فِيهِ الشَّجْو: وهو جَمُوحُ يُعَالِجُ فيهِ الشَّجْو: وهو جَمُوحُ يُعَالِجُ فيهِ الشَّجْو: وهو جَمُوحُ يُعَالِجُ فيهِ الشَّجْو: وهو جَمُوحُ

فَيَا خَافِقِي المُلْتَاعُ من صَارِخِ الجَوَى

حَنَانَيْكُ ، فَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ فَسِيحُ

إِليه يَفِي مُ التَّاثِهُون على الْمَدَى رَكَائِبِهم عَبْرَ الْحَيَّاةِ قُرُوحُ

••••

# مع النجيئة العذراء

قَدْ سَئَمْتُ الْأَعْدَاء وَالْأَصْدَقَاء بَعْد أَنْ عِفْتُ فِي الْحَياةِ البَقَاء أَحْمِلُ الْهَمَّ فِي نِطَاقِ مِن الضِّيقِ يَلُمُّ الْأَسْوَاءِ وَٱلْأَدْوَاء وَٱنْمَحَى الصَّبْرُ . فَالْجَمَالُ الَّذِي أَلْمَحُ أَضْحَى فِي نَاظِرَيَّ هَبَاء كَانَ بِي يَعْبُرُ الدُّرُوبَ عَلَى الشَّوْكِ، فَأَكْدَى . . وَلَم أَزَلْ مَشَّاء خُطْوَتَى تَحْتَ عَزْمَتَى تَتَلَوَّى لاَ تَرَى غَيرَ وَهُمهَا أَشْيَاءَ الشِّرَاعُ الرَّفَّافُ يَمْخُرُ فِي بَحْرٍ ، وَأَثْبَاجُهُ تَمُورُ بَلَاءَ وَهُو فِي لُجِّهَا يُغَرِّدُ مَخْنُوقًا ، وَأَشْجَانُهُ تُعِيدُ الْغَـنَـاءَ مَاتَ فَيه الْهُوَى ، وَمَا زَالَ فيه الْقَلْبُ يَسْرى وَجِيبُه كَيف شَاء خَفَقُهُ يَغْمُرُ الْجَوَانِحَ بِالدِّفْءِ ، وَدَقَّاتُهُ تَصُبُّ السَّرُواء وَعَلَى رَفْرُفٍ مِن الْأَمَلِ الضَّاحِي يُنَاغِي الْهُمُومَ وَالْبُرَحَـاءَ وَتُعيدُ الصَّدَى إِلَيْه أَعَاصِيرُ حَيَاة يَجْرى بِهَا الْقَضَاءُ رُخَاء كَيْفَ لا يَسْتَوى عَلَيْهَا وَيَخْتَالُ فَمجْدَافُه يُجيدُ الْأَدَاءَ؟

وَصَفيرُ الرِّيَاحِ فِي اللُّجَّةِ الدُّكْناءِ يُهْدَى إِلَى الْجَليدِ الْمَضَاءَ وَالْقَضَاءُ اللَّطيفُ أَكْرَمُ من صَبْرٍ متى مَاتَ عَطَّلَ الْأَقْويَــاءَ يًا خِضَمَّ الْآلام . . صَوت وجيبي بالأَغَــاريد يُحْسنُ الْإِسْراء وَالْمَجَادُيفُ خَفْقَةٌ تَضْرِبُ الْمَوْجَ، وتَجْتَازُ بِالنَّشِيدِ الْفَضَاءَ وَأَنَا :والضَّنَى. وَوخْزُ التَّبَاريحِ نُنَاغِي على الدُّجَى الزَّهْــرَاءَ وَعلى اللَّيْلِ من أَنَامِلِهَا الْبِيضِ شُعَاعٌ يُنَـوِّرُ الْأَجْـوَاءَ وَالرِّدَاءُ الْبَنَفْسَجيُّ التَّعَـابير غَلَيْهَا يُبَعْثِـرُ الْأَشْـذَاءَ والضِّيَاءُ الضَّحُوكُ فِي ثَغْرِهَا الْبَاسِمِ يَشْدُو وَيَسْكُبُ الصَّهْبَــاءَ بِالتَّعَابِيرِ نَافَسَتْ رِقَّةَ الْوَرْدَةِ عَظْرًا وَرَوْنَقُما وَبَسَهَاء الصِّبَا فِي ٱخْتِيَالِهَا يُنْعِشُ الرُّوحَ وَيُجْرِي على اللَّهيب الدِّمَاءَ ويُميِتُ الْأَسَى ، وَيَسْتَصْرِخُ اللَّوْعَةَ منْ خَافِقٍ يَذُوبُ ٱشْتِهَاءَ لاقْتطَاف الْمُنَّى من النَّجْمَة الْعَذْرَاء جَادَتْ وَمَدَّت الْأَفْيَــاء بابتسام شُعَاعُه نَافَسَ النِّسْمَةَ بَرْدًا وَرقَّةً وَرُواء فَعَلَى ظِلَّه سَأَ قُطَعُ بَاقِي الْعُمْرِ شَدْوًا وَأَرْسِلُ الْأَصْدَاء بِالْهَوَى فِيهِ . وَالصُّبَا فِي مَعَانِيهِ ، وَإِنْ عُدْتُ بِالضَّنَى أَشْلاَء فَاحْتِرَاقُ الْوُجْدَانِ بِاللَّوْعَةِ الْخَرْسَاءِ رِيُّ يُعَالِجُ الْأَسْسَوَاء

## في دروب لحيكية

#### إلى كل من أترعت له الكاس حبا ويحاول أن يجرعني العلقم؟!!

وَيَدُقُّ جَبَّارُ التَّنَاحُرِ أَعْظُمي للنَّائبَات وَقَدْ بَرَتْهَا أَسْهُمي وَلَقَدْ نَثَرْتُ مِنِ الحَياة رَبِيعَهَا لِمَ لاَ أَجُودُ بِهَيْكُلِي المُتحَطِّم هَوْلَ الْخُطوبِ بِنَشْوةِ المتبَسِّم فَلَقَدْ بَرِمْتُ بِمَايُكَبِّلُ عَزْمَتِي وَرَنيِنِ أَصْفَادِ الشَّقَاء الْمُلْجِم

إِنْ عَشْتُ أَشْرِبُ مِن فَقَاقِيعِ الدَّم لاَ أَشْتَكِي إِلاَّ عَظِيمَ تَجَلَّدِي وأَعُودُ أَضْحَكُ للأَسَى مُتَحَدِّياً

فَلَّتْ مَضَارِبَهَا مَخَالِبُ ضَيْغَم يَسْقِي مَوَدَّتَه قُسَاةً عُدَاتِهِ لِيُذيِقَهُمْ طَعْمَ السَّمَاحِ المنْعِمِ فَإِذَا الْفَرِيسَةُ كُلُّ فَدْم مِنِهُمُ عَبَسَ الْعِدَاءُ بِوَجْهِهِ المتجَهَّم ِ لَبس النَّقَأَنصَ والنَّقَائضَ بُردَةً وَمَشَى يَدبُّ بِهَا دَبيبَ الْأَرْقَمِ

وَإِذَا الضَّغَائنُ كَشَّرتْ عن نَابِهَا

عَصَبَتْ نَواظِرِهِ الْحُقُودُ فَلايَرى إِلاَّ الْغَوَاشِي فِي الظَّلاَمِ المُبْهَمِ مِ مَاتَ الْوَفَاءُ بِهِ فَكَبَّلَ خَطْوَهِ رَبَقَ الْخُنُوعِ ، وذِلَّة المُسْتَسْلِمِ

يُغْضِي مَتى ذُكرِت مَحَاسِنُ غَيرِهِ وَيُغَصُّ مَخْنُوقًا بِمُرِّ الْعَلْقَمِ تَمْشِي بِهِ الْأَوْهَامُ مِشْيةَ ظَالِع لَعِي الْعَثِارَ عَلَى طَرِيق مُظْلِم ِ

39.79.6

أمَّا أَنَا فَأَسِرُ فِي بَيْدَائِهِا وَالزَّهْرُتَرَقُبُ فِي المَعَارِجِ مَقْدَمِي تَتَخَاذَلُ الآلامُ وَهِي عَتِيَّةٌ عن أَن تَحُدَّعلَى الطَّرِيق تَقَدَّمِي فَإِذَا تَعَثَّرَت الْخُطَى بِعَزائمِي سَأَطِيرُ بِالْآ مَالِ نَحْو الْأَنْجُمِ فَإِذَا تَعَثَّرَت الْخُطَى بِعَزائمِي سَأَطِيرُ بِالْآ مَالِ نَحْو الْأَنْجُمِ وَأَعِيثُ أَصْدَحُ فِي الْحَياة مُغَرِّدًا وَالْحُسْنِ فِي بِيض المَطَارِف مُلْهِمِي وَأَعِيثُ أَصْدَبُ فِي بِيض المَطَارِف مُلْهِمِي دَرْبِي إلى دُنيا الْفُتون مُمَهّد وَبِكُلِّ مُفْتَرِق بَشَاشَة مَبْسم وعلى المدَى الأَطْياف تَخْطُر بِالمنى وَتَمُدُّ أَيَّامِي بِأَحْلَى مَغْنَم وعلى المَدَى الأَطْياف تَخْطُر بِالمنى وَتَمُدُّ أَيَّامِي بِأَحْلَى مَغْنَم فَي وعلى المَدَى الأَطْياف تَخْطُر بِالمَنى وَتَمُدُّ أَيَّامِي بِأَحْلَى مَغْنَم فِي الْحَلَى مَغْنَم فَي اللَّهُ فَي الْمَالِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي الْحَلَى مَغْنَم وَلَيْ اللَّهُ فَي الْمَالِي بَا حُلَى مَغْنَم وَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ المُنْ اللَّهُ فَيْ المُنْ اللَّهُ فَيْ المُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ المُنْ اللَّهُ فَيْ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ المُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وَبِإِنَّ فَقِهَا الْمُخْضَرِّ تُومِضُ مُقَلَّةً ﴿ وَقَصَ الضِّيَاءُ بِلَحْظِهَا المُتَرَبِّمِ

أَخَذَتْ وَأَعْطَتْ مِنْ أَحَادِيثِ الْهَوَى

وَبِجَفْنِهَا الوسْنَانِ قَد سَفَكَتْ دَمِي

والثُّغْرِ يَحْمل بارتعَاشَات الْمُنِّي رَجْعَ الصَّدَى من وَرْدِهَا المتكلِّم ِ رَيَّانُ وَالْأَنْفَاسُ منه قَصِيدَةٌ تَلْهُو مَقَاطِعُهَا بِإِحْسَاسِي الظَّمِي يَخْتَالُ رَفَّافَ الشِّراع بِعَيْلُمِ

ظَمَانَ يَأْ مُلِ أَن يُدَغُد غَهُ الشَّذَا وَيُجِيب دَعْوَةَ خَفْقه المسْتَرْحم حَمَلَ الْهُوَى نَارًا وَراحَ بوقدها والمُوجُ يَضْحَكُ للْمُجَدِّف في السَّني

ورواه مَجْلَى السنُّور للْمُستعْصِم

وتعبُّ من نَبْع العُطُورِ مَشَاعرى وَيَعُودُ يَنشُرُ مَا سُقيت تَرَنَّمي ومن الصَّفَاء البِكْرِ أُترع أكوسي وَأَمُدُّهَا جَذْلَى لِكُلِّ مُتَيَّم يُعْطَى الْبَشَاشَة من نَقَاوة نَفْسه حُبًّا يُبَاكُرُهُ بِصَفُورٍ أَكْرَم ِ فَعَلَى لِسَانِي أَغْنِيَاتُ صَبَابَةً مِعْزَافُهَا رُوحِي وصَيدَحُهَا فَمِي



# والنِفْتِنا..

وَالتَقَيْنَا عَلَى الْهَوَى فَمُحَالٌ أَن يَمُدُّ الْفَرَاقُ كَفًّا إِلَيْنَا وَالْحَسْنِ بِكَا أُس دَفَّاقَةٍ فَارْتَوَيْنَا وَاحْتَسَيْنَا اللِّقَاءَ صِرْفًا مِن الْحُسْنِ بِكَا أُس دَفَّاقَةٍ فَارْتَوَيْنَا وَآنْتَشَيْنَا مِن الْوَفَاءِ مَعَ الْأَحْلاَمِ ، فِي ظلِّهِ الوريفُ ٱلْتَقَيْنَا

وَالصَّفَاءُ الطَّرُوبُ مَدَّ لَنَا السَّتْرَ، وَقَدْ ضَمَّ فِي النَّعِيمِ كَلَيْنَا وَعَلَى أَذْرُعِ الدَّجَى رَقَدَ الشَّجْوُ، وَهَبَّ الْمَقْدَارُ يَحْنُو عَلَيْنَا وَعَلَى أَذْرُعِ الدَّجَى رَقَدَ الشَّجْوُ، وَهَبَّ الْمَقْدَارُ يَحْنُو عَلَيْنَا وَاللَّيَالِي أَنَامِلُ تَقْطِفُ الْفَرْحَةَ مِن صَفُونَا ، وَمِمَّا سُقيِنَا وَاللَّيَالِي مَعَازِفٌ تَسْكَبُ اللَّحْنَ ، بِمَا فِي ضُلُوعِنَا قَدطَوَيْنَا

كَانَ شَوْقًا فَصَارَ فَوْقَ الَّذِي نَرْجُو هُيَامًا يَنْسَابُ مِن خَافِقَيْنَا فَأَنَا بِالرِّضَا ، وَأَنْت بِمَا تُعْطِي : وَأَفْرَاحُ عُمْرِنَا فِي يَدَيْنَا زَهَرَاتٌ خَمِيلُهَا يَنْشُرُ الْعِطْرَ ، وَأَهْدَى عَبِيرَه فَانْتَشَيْنَا

### والنفسيا..

**(Y)** 

وَالْتَقَيْنَا وَلَمْ نَزَلْ نَحْمِلُ الْحُبَّ جَحِيمًا يَضِحُ فِي خَافِقَيْنَا وَاسْتَرَحْنَا إِلَى اللِّقَاءِ عَلَى شَوْقٍ ، وَكِدْنَا نَذُوبُ لَمَّا ٱلْتَقَيْنَا وَالْأَغَانِي تُدْيِرُ فِينَا الْمَلَذَّاتِ عَلَى نَخْب صَفُونَا فَاحْتَسِيْنَا وَاللَّغَانِي تُدْيِرُ فِينَا الْمَلَذَّاتِ عَلَى نَخْب صَفُونَا فَاحْتَسِيْنَا وَاللَّغَانِي تُدْيِرُ فِينَا الْمَلَذَّاتِ عَلَى نَخْب صَفُونَا فَاحْتَسِيْنَا وَاللَّغَلَامِ الْخَنْوَةُ وَلَيْنَا الْخُودَةُ وَتَرْنُو إِلَيْنَا وَعُيونُ النَّجُومِ تُومِضُ بِاللَّهُ لَاءٍ مَا خُودَةً وَتَرْنُو إِلَيْنَا وَعُيونُ النَّجُومِ تُومِضُ بِاللَّهُ لَاء مَا خُودَةً وَتَرْنُو إِلَيْنَا مَمْسَهَا يَغْمُ السَّكُونَ حَوَالَيْنَا ، وَيَلْهُو بِالصَّمْتِ فِي بُرُدَتَيْنَا وَلَيْنَا ، وَيَلْهُو بِالصَّمْتِ فِي بُرْدَتَيْنَا وَاللَّهُ مَنْ جَانِينَا وَاللَّهُ مَنْ جَانِينَا وَاللَّهُ مِنْ مَا عَدْرَويَنَا ، وَيَلْهُو بِالصَّمْتِ فِي مَسْمَعِ اللَّيْلِ نَشِيدُ يُعِيدُ مَا قَدْرَويَنَا ، وَفِي مَسْمَعِ اللَّيْلِ نَشِيدٌ يُعِيدُ مَا قَدْرَويَنَا ، وَفِي مَسْمَعِ اللَّيْلُ نَشِيدٌ يُعِيدُ مَا قَدْرَويَنَا ، وَلَيْقَ مِنَا الطَّرُوبُ فِي مَسْمَعِ اللَّيْلُ نَشِيدٌ يُعِيدُ مَا قَدْرَويَنَا ، وَلَيْقَ عَلَيْنَا وَضَيَاتِ أَمْسِنَا، والْهُوى المَشْبُوبُ شُوقٌ يَكَادُ يَقْضِي عَلَيْنَا مِنْ حَكَايَاتِ أَمْسِنَا، والْهُوى المَشْبُوبُ شُوقٌ يَكَادُ يَقْضِي عَلَيْنَا مِنْ حَكَايَاتِ أَمْسِنَا، والْهُوى المَشْبُوبُ شُوقٌ يَكَادُ يَقْضِي عَلَيْنَا

# والنفيا..

وَالْتَقَيْنَا ، وَفِي فَمِي هَمْسَةُ النَّجْوَى سُؤَالٌ يُرِيدُ مِنْهَا جَوَابَا عَبَّرَتْ عَنْهُ زَفْرَتِي بِالتَّمَنِّي وَأَعَادَ الْحَدِيثَ قَلْبِي فَذَابَا آهَ يَا لَيْتَنِي سَكَتُ فَلَم أَسْأَلْ ، فَقَد زَادَنِي الْجَوَابُ عَذَابَا

\* \* \*

يَا بِحَارَ الظُّنُونِ ، يَا زَوْرَقَ الْأَعْلَامِ ، فِي خَاطِرِي حَمَلْتُ عُبَابَا وَعَلَى شَطِّهِ سَفِينٌ من اللَّوْعَةِ ، مِجْدَافُه يُعَانِي ٱصْطِخَابَا من أنين يُمَزِّقُ النَّفْس مِنِّي وَشُجُونٍ تَوَاثَبَتْ أَسْرَابَا

\* \* \*

هَا أَنَّا وَالدُّجَى وَصَمْتُ هَوانَا قَدْ فَتَحْنَا مِن المَحَاوِفِ بَابَا وَعَوِيلُ الْأَيَّامِ يَغْمُر حِسِّي بَعْدَ أَنْ أَسْدَلَ الظَّلاَمُ حِجَابَا وَهِي فِي صَمْتِهَا تَرامِقُ أَفْكَارِي . وَتُدْنِي لِنَاظِرَيْهَا كَتَابَا وَأَعِيدُ السُّؤَالَ بِالنَّظْرَةِ الْعَجْلَى . فَأَ لْقَى الْجَوَابَ مِنهَا سَرَابَا أَنَا فِي وَهْمِهَا أَجَدُّفُ وَالْأَحْلامُ تَخْتَالُ بِالْأَمَانِي عِنْابَا

### والنفيينا..

( ધ )

وَالْتَقَيْنَا ، وَاللَّيْلُ يَخْتَرِقُ الصَّمْتَ إلى نَحْونَا بِخَطُّو مُرِيبٍ مُرْهِبً مُرْهِبً مُرْهِبً مُرْهِبً مُرْهِبًا لِمُعْضِنَا بِالْوَجِيبِ

\* \* \*

وَالْجُفُونُ الْجَمَالُ يُهْدِي التَّحَايَا وَيُسرِينِي بَرَاعَةَ التَّرْحِيبِ وَالْجُفُونُ الَّتِي تُزَغْرِدُ بِالْإِغْرَاءِ سَهُمْ مُسَدَّدُ التَّصْوِيبِ لَمُعَنَّى كَمْ هَامَ عَبْرَ اللَّيالِي وَهُوَ الْآنَ حَائِرٌ فِي الدُّرُوبِ كَانَ يَشْكُو الْحَنِينَ أَدْمَى حَنَايَاهُ فَأَمْسَى مُضَمَّخًا بِالنَّدُوبِ كَانَ يَشْكُو الْحَنِينَ أَدْمَى حَنَايَاهُ فَأَمْسَى مُضَمَّخًا بِالنَّدُوبِ كَانَ يَشْكُو الْحَنِينَ أَدْمَى حَنَايَاهُ فَأَمْسَى مُضَمَّخًا بِالنَّدُوبِ لَلْقَاءِ مَا طَابَ إِلاَّ عَلَى الدَّرْبِ ، وَمَا بَيْنَ عَاذِلِ وَرَقِيبِ إِلْشَا وَالطَّيُوبِ إِلْاَ تَصَدَّى لَه الْجَمَالُ يُنَاغِيهِ وَيُغْرِيهِ بِالسَّنَا وَالطَّيُوبِ إِلَّا تَعَلَى وَالطَّيُوبِ إِلَا تَعَلِيهِ وَيُغْرِيهِ بِالسَّنَا وَالطَّيُوبِ

\* \* \*

وَارْتَعَاشُ الشِّفَاهِ بِاللَّهْفَةِ الظَّمْأَى شَظَايَا مِن لاعِسِجِ مَشْبُوبِ وَارْتَعَاقُ الشِّفَاهِ بِالْغُرُوبِ وَالْخُنُوبِ وَالْخُرُوبِ

### اننظِسار ..

#### إلى الأطياف الجميلة التي تطارحني النجوى في هداة الليل!

أَنَا فِي اَنْتَظَارِكِ وَالْمَجَامِرُ فِي يَسدِي ظُمَّاًى لِسنَارِ هَسوَّى يَزِيدُ تَوَقَّدِي وَعَلَى شَفَاهِي جَمْرِتَان،وفِي دَمِي وَقَدَّ يُضَاعِفُ لَهْفَتِي للمَوْعِدِ أَنَا فِي اَنْتَظَارِكَ وَالظَّلَامُ يَلُفُنِي لَكِنْ رُؤَاكِ تُضِيءٌ حَول المَقْعَدِ وَتُثِيرُ فِي تَعَطَّشِي . وَتَلَهَّفِي لِغَدٍ . وأَطْيَافِ التَّلَاقِي فِي غَدِ

وخُطَاكِ عَبْرَ اللَّبِل نَغْرِعُ مسْمَعِي وتُضَاعِف الدَّقَات من قَلْبِي الصَّدِي وَبَضَاعِف الدَّقَات من قَلْبِي الصَّدِي وَبَرِعْشَةَ الْمَلْسُوعِ من حَرَّ النَّوَى أَدْعُوكِ كَي يُشْجِيكِ حَرَّ تَنهَّدِي فَالنَّارُ فِي جَنبَي مِنْكِ أوارهَا وَبِهَا أَصْطَلَيتُ وَلَم أَزَل فِي الموقدِ وعلى جِدَارِ الصَّمْتِ عُلِّقَ خَافِقٌ مَازال يَنعَمُ بِالدَّبِيبِ المُسْعِلرِ بِنَشِيدِ قِيثَارٍ يُناغِمُ فِي الْهَوَى أَنْفَاسِيَ الحَرَّى بِصَوْتٍ مُنشِد بِنَشْيدِ قِيثَارٍ يُناغِمُ فِي الْهَوَى أَنْفَاسِيَ الحَرَّى بِصَوْتٍ مُنشِد

تَتَرَنَّحُ الْأَلْفَاظُ فِيهِ وَتَرْتَمِي سَكْرَى وَيَلَهُو رَجْعُهَا بِتِجَلُّدِي

أَنَا فِي ٱنْستظَارك بِالفُؤادِ المجْسهَدِ

وعلى دُرُوب الشَّوق أُفْلِتَ من يَدي وتَنَاوُحُ الْآهَاتِ بِينِ شَفَافِهِ يَنْسَابُ مِنِه بِصَرْخَةِ المُسْتَنْجِدِ وَنَدَاؤُه الْمَكْبُوتُ فِي نَظَرَاتِهِ أَمْسَى يَضِيق بِحَاثِر مُتَمَسِرِّدِ فَلَكَ التَّلَهُ فُ لُلْعَنَاقِ وِثَاقَهِ فَهَفَا يَرِفُ بِشَوْقِهِ الْمُتَجَدِّدِ

وَعلى ذراع الْيَأْ سَرَنَّحَه الْهَوى هَيْمَانَ يَحْلُمُ بِاللَّقَاءِ المُنْجِدِ
وَيَنوحُ يَسْتَدُني خُطَاكِ بِخَفْقهِ فَعَسَاكِ بِالرَّجِعِ الْمُغَرِّدِ تَهْتَدِي
وَجَرَاحُه الظَّمَا كَي يُمَزِّقُهَا الضَّنَى وَسَناكَ يَخْطُر فِي وَشَاحٍ عَسْجَدِي
تَتَأَوَّدُ الْأَعْطَافُ مِنْكِ وَتَنْفَنِي وَشَذَاكِ يَسْتِقُ الْخُطَى لَلْمَوْعِدِ

والْحُــنْ يَنْتَظِـمُ الْوُرُودَ خَمِـيلَـةً

ضَمَّت مَحَاسِنَ غُصْنكِ اللَّهُ النَّدِي ضَمَّا وَمُحَاسِنَ غُصْنكِ اللَّهُ النَّدِي وَعلَى مَجَارِي الْعطْرِ راحَت وَرْدَةٌ تَشْدُولحُسْنكَ فِي جَمَالَ المشْهَدِ أَنَا فِي اَنْتظَارك كُلَّمَالَمَسَتْ يَدِي \* خُرفَ الوسَادَة أَحْتمِي بِتَأَوَّدي

تَلْهُو اللَّواعِج فِي الضُّلُوعِ بِنارِهَا وتَمُدُّ أَطْرافَ اللَّهيبِ لِـمُــرْقَدِي

وَلَمْهُ اللَّهُ اللَّهَاءَ وَيَرْتَجِي أَن تُنْجِدِيه، وتُسْعِفِيه وتُسْعِدِي المُسْهَدِ بالسَّهديَرتَقَبُ اللَّقَاءَ وَيَرْتَجِي أَن تُنْجِدِيه، وتُسْعِفِيه وتُسْعِدِي

وأَهِبُّ مَلْسُوعًا بِجَعْرِ تَلَهَّفِي وَأَرُوحِ أَرْكُضُ نَحوبَابٍ مُوصَدِ الْوَهُمُ يَقْرَعُهُ فَأَسْمَعُ نَقْرَةً مِن أَنْمُلاَت خَيَالكِ المَتجَسِّد وَتَوَاثُبُ الْآمَال يَسْبِقُ خُطُوتِي وَشَذَاكِ يَسْبِقُهَا ليغْمرَ مَعْبَدي وَتُواثُبُ الْآمَال يَسْبِقُ خُطُوتِي وَشَذَاكِ يَسْبِقُهَا ليغْمرَ مَعْبَدي فَأَعُودُ بِالْأَحْلاَمِ تَمْلاً مُقْلَتَى والسَّهْدُ يَقْذَفُني بِهَوْل أَسُودِ

أَهْنُو فَأَسْبَحُ فِي الضِّياء مُجَدِّفًا

وَيَلُوحُ فِي مَجْرى عُطورك مَقْصِدي وَشَرَاعُ خَفَّاقِي عَلَيْه مُصَفِّقٌ أَرْخَى مَرَاسِيه بِأَعْذَبِ مَوْرِدِ

أَنَا فِي ٱنْتِظَارِكِ فِي الضَّلُوعِ مُعَرْبِدٍ

يَهْفُو لِوَعْدِ منكِ لَمْ يَستَحَدَّدِ وَالْأَفْقُ مُخْضَرُّ الوشَاحِ يُمدَّنِي بِالْعِطْرِ يُلْهِبُ من هَوَى مُنجَدِّدِ وَالْأَفْقُ مُخَضَرُّ الوشَاحِ يُمدَّنِي بِالْعِطْرِ يُلْهِبُ من هَوَى مُنجَدِّدِ وعلى مَجَارى النّور يَرقُص خَافِقٌ لَعْبَ الخَمَارُ بِخَطوهِ المترَدِّدِ

وهَفَا يُعَاطِيكِ الْهَوى بِالْنِينِهِ وَوَجِيبه ِكَى تَرْحَمِيهِ وَتُنجِدِي وَبَرْوَرِقِ الْأَشُواقِ جَدَّفَ سَابِحًا تُدنِيهِ لَهْفَتهُ إِلَيكِ وتبْعَدِي

قلت: النَّظرني سَاعَةً أَو بَعْضَهَا فَإِذَا بِدَوْرَتِهَا الوئيدَةِ مِرصَدي تَعْدُو الثَّوانِي بِين عَيْنِي حُرَّةً بِالوَعِدِ لَم تَعْبَأُ وَلَم تَتَقَيَّدِ وَيَعْرَفُ خَفَّاقِي لِيُخْرِسَ دَقَهَا فَإِذَا صُدُّودُكُ ضَرْبَة المُسْتَأُ سِدِ

عَصَفَت بِعَقْرِبِ سَاعتي وبموعِدِي .

وَبِخَافِقِي الصَّادِي لحِـلُو المُوْعِـدِ مَازِلْت أَرْقُبُه وأَرْجُو صِدْقَــه ولِبَارِق منه أَرُوحُ وَأَغْنَـدَي

#### - Albert -

### ساعِنها ..

#### إلى الساعة التي ترقص دائما عل موج السنا •

دَقَّت السَّاعَةُ فِي الْأَفْقِ الرَّحِيبِ تَساَّلُ الخَفْقَةَ مِنْ قَلْبِ حَبِيبِي وَهِي مَلْقَاةً عَلَى مَوْجِ سَنَّا دَاعَب الْفَتْنَةَ فِي مَجْرَى الطَّيُوبِ وَالْبَشَاسَاتُ عَلَى أَثْبَاجِهِ تَتَلَهَّى بَعْيُسُونٍ ، وَقُلُوبِ وَذُهُولُ النَّظْرَةِ الْحَيْرَى عَلَى طَرْفِي السَّاهِمِ يُذْكِي مِنْ لَهِيبِي اللَّظَى المَشْبُوبُ مِنْ فَرطِ الجَوى فِي تَضَاعِيفِيَ يَجْرِي بِنَحِيبِي وهو نَارٌ خَيْرُ مَا يُسبَرِدُهَا ضَاحِك الْوَرد مِن الْغُصْن الرَّطِيبِ وَوَلَى الشَّذَا تُشْعِلُ اللَّهْفَةَ بِالسِّحِ الْعَجِيبِ وَعَلَى الْأَهْدَةُ فِي مَجْرَى الشَّذَا تُشْعِلُ اللَّهْفَةَ بِالسِّحِ الْعَجِيبِ وَعَلَى الْأَهْدَابِ فِي مَعْرَى الشَّذَا تُشْعِلُ اللَّهْفَةَ بِالسِّحِ الْعَجِيبِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا بَالسِّحِ الْعَجِيبِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَوْعِدٍ نِلْتُهُ مِنْ هَمْسَةً اللَّحْظِ الطَّرُوبِ وَهُو يَسْتَذُنِي الْخُطَى مِن مَوْعِدٍ نِلْتُهُ مِنْ هَمْسَةً اللَّحْظِ الطَّرُوبِ وَهُو يَسْتَذُنِي الْخُطَى مِن مَوْعِدٍ نِلْتُهُ مِنْ هَمْسَةً اللَّحْظِ الطَّرُوبِ

فَإِذَا السَّاعَةُ مِن لَهُفَتِهِكَ سَابَقَتْ رُوحي إلى وَعد ِ حَبِيبِي

دَقَّت السَّاعَةُ ، تَدْعُو للهَوَى خَافِقًا رَفَّ بِطَيَّاتٍ حَبيبي وَعلى مَوجِ السَّنَـا أَنْشُودَةً لم تَزَل تَصْدَحُ بِالنُّورِ السَّكوبِ وشُوشَات النُّور في كُلِّ الدُّروب وَالْأَغَارِيدُ الَّتِي تَسْكُبُهُــهَــا تُرْسلُ النَّظرَةَ بالسَّهُم المصيب من جفُون سَطْوَةُ الْحُسن بها جَدَّدَ الْحُبُّ : ولا أُدرى نَصِيبي وَلَقَد رَاشَتْ لَيَ السُّهُمُ الَّذِي أَمْ هُوَ الْإِغْراءُ من حُسْنِ لَعُوب؟ أَهُوَ الْوَعْدُ الَّذِي أَرْقُبُهِ مَعْزَفُ نَاغَم صَوْتَ الْعَنْدَليب فَالْمُنِّي الرَّاقصُ في مَبْسمها تَسْكُب النَّشُوة من أَنْفَاس طيب يتَغَنَّى بالبَشَاشَات الَّتي طَالَعَ الْعَيْنِ بِأَطْيَافِ حَبِيبِي وَالصِّبَا الْممْرَاحُ في أَعْطَافهَا

يَا لِيَالِي الْعُمْرِ فِي بَحْرِ الْهَوَى عَقْرِب السَّاعَة ، يَمْشِي فِي الكَثيبِ
وَإِلَى المَوْعِدِ ، قَدْ غَذَّ السُّرَى يَسْبِقُ الخَفْقَة ، بِالخَطْورِ الرَّتيبِ
وَالْمَجَادِيفُ الَّتِي يَـسْرِي بِهَا

هَيْنَمَاتُ الموْجِ فِي الصَّمْتِ الرَّهِيِبِ كُلَّمَا جَاوَزَ شَوْطًا شَافَهِ أَنَّهُ السَّفَّانُ لِلْوَعْدِ الْقَريبِ

عندَمَا يُرخي السَّدِّجي أَسْتَارَه

وَيَمُّد الفَيءَ فِي الرَّوضِ الْخَصِيبِ لغَريب يَحْمِلُ الجُرْحَ عَلَى مُدْلج يَهْفُو إِلَى لُقْيَا غَرِيب وَهُمًا إِلْفَانَ ضَاقَا بِالْجَوَى فَاسْتَرَاحَا بِاللِّقَا عند الْغُرُوبِ فَالهَوى الصَدَّاحُ فِي مَلْهَى السَّنَا بِالَّذِي يُعْطِي من العِطْر طبيبي وَعلى اللَّهْفَةِ في كَهْف الدُّجَي جُرْحِيَ الدَّامِي تَنَزَّى بِالنَّدُوبِ فَإِذَا اللَّحْظَةُ مِن مَـوْعدهَـا أَزفَتْ أَسْكُبُ رُوحي لحَبيبي

## على مُوعِبِ له ..

وَقَدْ تَلاَقَيْنَا عَلَى مَوْعِدِ وَفَتْ بِهِ طَلْعَتُهَا الزَّاهِرَهُ جَادَتْ بِهِ طَلْعَتُهَا الزَّاهِرَهُ جَادَتْ بِهِ ، والْجُودُ مِن طَبْعِهَا تَنْدَى بِهِ أَنْفَاسُهَا الْعَاطِرَهُ وَالْهَاتِفُ الْأَخْرَسُ مَا بَيْنَنَا يَعُبُّ مِنْ لَهْفَتِهَا السَّافِرَهُ وَالْهَاتِفُ الْقَوْلَ ، وَيُوشِي بِنِا وَنَحْنُ فِي فَرْحَتِنَا الْغَامِرَهُ وَيَنْقُلُ الْقَوْلَ ، وَيُوشِي بِنِا وَنَحْنُ فِي فَرْحَتِنَا الْغَامِرَهُ

\* \* \*

وَالْأَفْقُ الْأَخْضَرُ تُذَكِي الْهَوَى أَزْهَارُهِ الْيَانِعَةُ النَّاضِرَهُ وَاللَّوْعَةُ الْخَاضِرَهُ وَاللَّوْعَةُ الْخَاضَةِ الْخَاضَرَهُ

\* \* \*

وَدَاحَ نَايُ الْحُبِّ يَرُوي لَنَا حِكَايَةً عَن عَيْنَهَا السَّاحِرَهُ مَكْتُوبَةً بِالنَّورِ فِي هُدْبِهَا بِنَظْرَةٍ نَاعِسَةٍ آسِرَهُ تَرْنُو لِتَصْطَادَ بِإِيمَاءَةٍ تُلْهِبُ مِن عَوَاطِفِي الْهَادِرَهُ وَفِي دَمِي مِن حَرِّهَا لاَهِبُ تَنَمُ عَنْه الدَّمْعَةُ الْحَائِرَهُ

# يارفسية عني ..

#### إلى الغرور المجنح الذي يحلق بانماط من الناس في عالم الأوهام!!

يَا رَفِيقِي الْحِجَى على النَّاسِ إِكْلِيلُ فَخَارٍ وَنَسْجُه من ضِيَاءِ يَبْهَرُ الْأَنْفُسَ الْمَرِيضَةَ بِالْحَقْدِ ، وَيُعْشِي نَوَاظَرَ الْجُهَلاَءِ جَلَّ شَأْ نَهِ سِوى الْبُلَهَاءِ جَلَّ شَأْ نَهِ سِوى الْبُلَهَاءِ

يَا رفيقي مَا ضَرَّ مِن قَالَ : إِنَّا لاَ نُسَاوِي لَدَيْهِ ذَرَّ هَبَاءِ دَعْهُ فِي غَوْرِهِ السَّحِيقِ مِن الْجَهْلِ يُمَارِي بِلَوْتَةِ الْأَغْبِياءِ فَهُو عَشُواءُ يَعْبُرُ التِّيةَ فِي لَيْلِ كَثِيبِ الآمَادِ وَالْأَرْجَاءِ فَهُو عَشُواءُ يَعْبُرُ التِّيةَ فِي لَيْلِ كَثِيبِ الآمَادِ وَالْأَرْجَاءِ كُلُّ مَا يَرْتَجِي فُتَاتَا مِنَ الْأَعْرَاضِ يَرْمِيهِ جَمْعُهَا للْعَرَاءِ غَرَّهِ الْوَهْمُ فِي الْحَيَاةِ فَأَكْدَى حَسِبَ الْجَهْلَ سُلَمَّا لِلْعَلاَءِ فَا عَرْهُ الْوَهْمُ فِي الْحَيَاةِ فَأَكْدَى حَسِبَ الْجَهْلَ سُلَمَّا لِلْعَلاَءِ فَاعْ مَنْهُ الْحَجَى فَسَاءَ سَبِيلاً فَانْبَرَى يَمْلاً الْمَدَى بِالْهُواءِ فَا فَانْتَعِيدَ الْحَدِيثُ بِالْهُواءِ فَانْزُوى فِي وُجُومِهِ تَنْدُبُ الْحَسْرَةُ إِخْفَاقَهُ لِفَرْطِ الْغَبَاءِ فَانْنَوَى فِي وُجُومِهِ تَنْدُبُ الْحَسْرَةُ إِخْفَاقَهُ لِفَرْطِ الْغَبَاءِ وَارْتَمَى فِي مَكَانِهِ يَسْدِلُ الْخَيْبَةَ سِتْرًا نَسِيجُه مِن حَياءِ وَارْتَمَى فِي مَكَانِهِ يَسْدِلُ الْخَيْبَةَ سِتْرًا نَسِيجُه مِن حَياءِ وَارْتَمَى فِي مَكَانِهِ يَسْدِلُ الْخَيْبَةَ سِتْرًا نَسِيجُه مِن حَياءِ وَارْتَمَى فِي مَكَانِهِ يَسْدِلُ الْخَيْبَةَ سِتْرًا نَسِيجُه مِن حَياءِ وَارْتَمَى فِي مَكَانِهِ يُسُدِلُ الْخَيْبَةَ سِتْرًا نَسِيجُه مِن حَياءِ وَارْتَمَى فِي مَكَانِهِ يُسُدِلُ الْخَيْبَةَ سِتْرًا نَسِيجُه مِن حَياءِ

يَا رَفِيقِي وَلاَ أَحالُكَ تَا بَى أَنْ نَكُونَ الشَّمُوعِ فِي الظَّلْمَاءِ نَحْنُ فِي أَوْجِنَا نُمِدُّ دُرُوبِ الْعَيْشِ بِالْفَكْرِ رَاقِصَ اللَّالْآلَاءُ وَبَنَا تَعْرِفُ الْجُمُوعُ سُرَاهَا وَتَشْيِدُ الْحَيَاةَ فِي الْجَوْزَاءِ وَبَنَا تَعْرِفُ الْجُمُوعُ سُرَاهَا وَتَشْيِدُ الْحَيَاةَ فِي الْجَوْزَاءِ إِنْ شَدَوْنَا فَمِن نِياطِ قُلُوبٍ فَيْضُهَا دَافِقٌ بِأَحْلَى غَنَاءً أَنْ شَدَوْنَا فَمِن صَمِيم حَيَاةً نَحْنُ فِيهَا الشَّدَاةُ لَلسَّرَاءِ أَوْ نَطَقْنَا فَالرَّجْعُ فِي كُلِّ أَفْقِ يَتَهَادَى بِصَوْتِنَا الْبَنَاءِ وَبِا يَّمَانِنَا الْبَنَاءِ وَبِا يَنْمَانِكُ النَّادِيخِ سِفْرًا سُطُورُهِ مِن دَمِاءِ وَبِا يَّمَانِنَا الْبَنَاءِ وَبِا يَنْمَا سُفُرا سُطُورُهِ مِن دَمِاءِ وَبِا يُمَا سُفُرًا سُطُورُهِ مِن دَمِاءِ وَبِا يَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُهُ مِن دَمِاءِ وَبِا يَصَانِنَا الْبَنَاءِ الْبَنَاءِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْرُهُ مِن دَمِاءِ وَبِا يَصَانِنَا الْمَنْ مَن دَمِاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُهِ مِن دَمِاءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُهُ مِن دَمِاءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُهُ مِن دَمِاءً اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولِولِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

نُلْبِسُ النَّاسَ من عُقُودِ لآلَ صَوْغُهَا نَسْجُ عِزَّةٍ وَإِبَاءِ وَبَإِشْعَاعِهَا نَسْجُ عِزَّةٍ وَإِبَاءِ وَبَإِشْعَاعِهَا نَسِيرُ على الدَّرْبِ ، وَنَبْنِي الصَّرُوحَ للأَبْنَاءِ وَبِهِ نَمْخُرُ الْعُبَابَ إِلَى الْقَصْدِ ، وَمَجْدَافُنَا طَرُوبُ الْأَدَاءِ يَتَعَنَّى عَلَى سَفِينِ اللَّيَالِي لِيَطُوفَ الْمُنَى بِلِدُنْهَا الْبَهَاءِ يَتَعَنَّى عَلَى سَفِينِ اللَّيَالِي لِيَطُوفَ الْمُنَى بِلِدُنْهَا الْبَهَاءِ

فَأَنَا لِلْجَمَانِ مَازِلَتُ أَشْدُو بِفُؤَادٍ مُغَرِّدٍ الْأَضْوَاءَ لِلْأَشْدَاءِ وَالْهُوَى الْعَفُ مِعْزَفِي لأَغَارِيدَ تَبُثُ الْأَضْوَاءَ لِلْأَهْوَاءِ فَا فَا فَإِذَا رَاشَ لِي الجُحُودُ سِهَامًا مَزَّقَتْنِي بِطَعْنَةٍ نَجْلاً عِلْهَ أَوْ إِذَا ذُبْتُ فِي النَّشِيد فَحَسْبِي أَنَّنِي عِشْتُ صَيْدَحًا لِلْوَفَاءِ

يَا رَفِيقِي أَهَلُ تَنَاسَيْتَ أَنَّا نَسْكُبُ الْحُبُّ للنَّفُوسِ الظَّمَاء وَبِأَنْغَامِنَا تَميسُ الْبَشَاشَاتُ وَتَخْتَالُ فِي الشُّفُوفِ الْوِضَاءِ في مَغَانٍ كَأَنَّ الهُدَى في مَجَالِيهَا نَسسيرًا يسفيضُ باللالْلاء وَيُمِدُّ الْحَيَاةَ بِالْأَلْقِ الضَّاحِي وَيَمْتَدُّ فَيْثُهُ بِالْصَّفَاءَ وَالْبُطُولَاتُ مِن بَنِيهَا تَجُوسُ الْأَرْضَ بَنَّاءَةً بِعَــزْم مَضَـاء الْأَبَاطِيلُ لاَ تَحُدُّ خُطَاهَا وَهي تَمْضي سَبَّاقَة في أزْدهاء تُشْهِرُ الْحُجَّةَ القَويَّةَ بِالْإِيمَانِ ، وَالدِّينِ وَالْحَجَى والذَّكَاءِ وَتَرُودُ الدُّرُوبَ صُعْداً إِلَى الْمَجْد فَجَازَتْ مَعَارِجَ الْارْتِقِاءِ بتَعَاليمَ يَستَضيءُ بهَا النَّاسُ ، وَيَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ السُّواءِ وَالْحِجَى قَائِدُ الْمَرَاكِبِ فِي اللَّرْبِ بِدُسْتُورِ ملَّةٍ سَمْحَاء قَدْ أَقَامَتْ مِنِ الْعُقُولِ مَنَارَاتٍ تَدُلُّ السَّارِينَ لِلْعَلْيَاءِ وَنَهَتْنَا عِنِ التَّنَابِذِ بِالْأَلْقَابِ بَيْنِ الْقَوِيِّ وَالضَّعَفَاءِ

وَمنِ الضَّعفِ أَنْ يَصولَ بغَيرِ الْفَضْلِ يُعْطِيهِ عَزَّةَ الْأَقْوِيَاءِ وَمنِ الضَّعفِ أَنْ يُصَعِّرَ خَدَّيْنِ ، وَيَمْشِي بِالْكَبْرِ فِي خُيَالًاءِ خَطْوُهُ إِنْ مَشَى يُكَبِّلُهُ الْحَقْدُ ، وَيُلْقِي بِهِ إِلَى الْبغْضَاءِ غَرَّهُ الْوَهْمُ وَالْغُرُورُ متى آستَحْكَمَ أَعشَى الدَّعِيَّ بِالْكِبْرِيَاءِ دَعْهُ فِي غَيِّه يَحِيدُ بِهِ التِّيهُ ، وَيَبْدُو قَذَى لِعَيْنِ الرَّائِي يَا رَفيِقِي لَنَا الْمَكَارِمُ وَالْأَخْلَاقُ فيضٌ يجُودُ بِالنَّعْمَاءِ

وَبِنَعْمَائِهِ السَّخِيَّةِ بِالْأَفْكَارِ نَكْسُو الْحَيَاةَ بِالآلاءِ

فَإِذَا سَاءُ أَنْ يَحَدُ حَطَانِكَ وَنَهِيمُ الْعَقُونَ فِي بِيدَاءِ فَسَنُفْنِي أَرْوَاحَنَا فِي التَّرَانِيمِ لِنَحْيَا رَمْزَ الرِّضَا وَالْفِدَاءِ

\* \* 1

يَا رَفِيقِي إِنَّ الْجُحُودَ مَتَى اَسْتَعْلَى تَنَاسَى مَاضِيهِ فِي الْعَسْرَاءِ بَلْ تَنَاسَى أَيَّامَ كَانَ ورَاءَ الْقَصْدِ يَمْشِي بِلَالَّةٍ وَانْحِنَاءِ تَتَرَامَى الْأَيَّامُ مِنْهُ عَلَى الْيالْسِ وَتَرْمِي آمَالَهُ بِالعَفَاءِ غَمَرَتْهُ مَنَّا الْمُكَارِمُ بِالْعَطْفِ بِلا مِنَّةٍ وَلاَ اَسْعُلاَءِ كَانَ يَزْهُو بِمَا تَفِيءُ عَلَيْهِ مِن ودادٍ وَحُظُوةٍ وَإِخَاءِ كَانَ يَزْهُو بِمَا تَفِيءُ عَلَيْهِ مِن ودادٍ وَحُظُوةٍ وَإِخَاءِ بَلَ تَنَاسَى كُلَّ الَّذِي كَان لَمَّا جَاءَهُ الْخَيْرُ وَارِفَ الْأَفْبَاءِ بَلَ تَنَاسَى كُلَّ الَّذِي كَان لَمَّا جَاءَهُ الْخَيْرُ وَارِفَ الْأَفْبَاءِ وَبِرغُم الْجُحُودِ منه فَإِنِّي لاَ أُمَالِيهِ صَادِقٌ فِي اللْعَاءِ وَبِرغُم النَّعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلِالَ تَمْتَدُ بِالإِثْرَاءَ الْأَنْ تَدُومَ النَّعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلالَ تَمْتَدُ بِالإِثْرَاءَ بِالْإِنْ الْمَالِيهِ مَادِقٌ فِي اللْعُاءِ الْإِنْ الْمُعَاءِ الْمُعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلالَ تَمْتَدُ بِالإِثْرَاءَ الْأَنْ تَدُومَ النَّعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلالَ تَمْتَدُ بَالْإِثْرَاءَ بَالْإِثْرَاءَ فِي ظَلالَ تَمْتَدُ بَالْإِثْرَاءَ الْمُ الْمُعَلِي وَيَحْيا فِي ظَلَالَ تَمْتَدُ وَالْمَا مَالِيهِ مَادِقً فِي النَّعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلَالَ تَمْتَدُ الْمَالِيةِ مَا الْهُ مَنْ الْمُعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلَالَ تَمْتَدُ الْمُعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلَالَ مِنْ مَا الْمُعْمَى عَلَيهِ وَيَحْيا فِي ظَلَالَ مِنْ الْمُعْمَى عَلَيْهِ وَيَحْيا فِي ظَلَالًا مِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَيَحْيا فِي طَلِي الْمُعْلَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيةِ وَالْمَالِيهِ عَلَالَ الْمُعْلِيةِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِيْهِ فِي اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْهِ الْمُعْلَالَ اللّهُ الْمُعْلِيقِي اللْهُ الْمَالِيهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي الْمِلْمِ الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى اللْهُ الْمَالِيهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِيةِ الْمُعْلَالَةُ الْمُعْلِي الْمُعْلَالَ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقِ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقُولِ الْمَالِيةِ الْمُعْلَالَ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُولَ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِيةِ الْمُعْلِقُولِ الْمَالِيةِ الْم

وَبِحَسْبِي أَنِّي أَكِنُّ لَهُ الْوِدَّ وَأَرْجُو لَهُ دَوَامَ الرَّخَاءِ

يَا رَفِيقِي الصُّوَى على الدَّرْبِ أَفْكَارٌ تُنيِرُ الْعُقُولَ لِلإِسْرَاءِ لاَقْتِحَامِ الْخُطُوبِ بِالْمَركَبِ الصَّغِبِ لأَعْلَى الذُّرَى، وغَزْوِ الفَضَاءِ فِي صَرَاعِ الْقُوَى يَفُوزُ المُجلُّونَ بِقَوْلٍ وَمَنْطِقٍ وَأَدَاءِ وَيَقُودُ السَّفِينَ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ مَنْ لَفَّه النَّهَى بِرِدَاءِ

يَا رَفِيقِي أَهَلْ تَنَاسَيْتَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِذْ طُوّحِ الْهُدَى بِالْمِرَاءِ جَاءَ بِالْحَقِّ مُعْلَنًا أَزْهَقَ الْبَاطلَ فِي عُقْرِ دَارِهِ بِالضِّياءِ واللّٰلِ دَوَّخُوا الجُمُوعَ وسَادُوا شَهَرُوا الدِّينَ وَالظُّبَا لِلْبِنَاءِ فَلْكَوْ الْجَوِّ الجُمُوعَ وسَادُوا شَهَرُوا الدِّينَ وَالظُّبَا لِلْبِنَاءِ فَلْنَوْا أَنْفُسًا تدينُ لقَوْلِ الْحَقِّ بِالْحُبِّ مُخْلِطًا وَالْوَلاَءِ فَلْنَوْا أَنْفُسًا تدينُ لقَوْلِ الْحَقِّ بِالْحُبِّ مُخْلِطًا وَالْوَلاَءِ فَلَا كَانَتْ الْأَقَاصِيصُ تُرْوَى عَنْ نَضَالِ الْغُزَاةِ فِي الْعَشْوَاءِ فَلَواءُ الْأَمْجَادِكَانَ لنا (الهَادِي \* عَنْ نَضَالُ النَّوْرُوبِ لِلْعَشَاءِ وَصَدَى \* قَوْلِهِ الْمُنَزَّلِ مَا زَالَ مَنَارَ الدُّرُوبِ لِلْعُقَلاءِ وَعَلَى ضَوْنِهِ النَّفَضْنَا إِلَى الْقَصْدِ فَهَل نَرْتَمِي مِنَ الْإِعْيَاءِ وَعَلَى ضَوْنِهِ النَّفَضْنَا إِلَى الْقَصْدِ فَهَل نَرْتَمِي مِنَ الْإِعْيَاءِ فِي سَحِيقٍ مِنَ السَّفَاسِفِ يَطُويِنَا بِآ مَادِ حُلْكَةً دَكُنَاءِ فِي الْأَرْضِ وَنَمْشِي بِخُطُوةً هَوْجَاءِ تَتَرَامَى بَنَا الْمَجَاهِلُ فِي الْأَرْضِ وَنَمْشِي بِخُطُوةً هَوْجَاءِ تَتَرَامَى بَنَا الْمَجَاهِلُ فِي الْأَرْضِ وَنَمْشِي بِخُطُوةً هَوْجَاءِ تَتَرَامَى بِنَا الْمَجَاهِلُ فِي الْأَرْضِ وَنَمْشِي بِخُطُوةً هَوْجَاءِ الْمُؤَاءِ مَا الْمَجَاهِلُ فِي الْأَرْضِ وَنَمْشِي بِخُطُوةً هَوْجَاءِ

يا رَفيقي إِنْ حَاوَلَ الدَّهْرُ إِذْلَالِي ، وَدَكَّتْ عَزَائِمِي أَدْوَائِي وَتَصَدَّتْ لِي الجَهَالَةُ تَرْمِينِي بِسَهْم أَطْرَافُهُ مِن عِدَاءِ أَثْلُمَ الْوَهْمُ حَدَّهُ فَتَلَوَّى فِي يَمين رِعْديدَة بَنْراءِ أَثْلُمَ الْوَهْمُ حَدَّهُ فَتَلُوّى فِي يَمين رِعْديدَة بَنْراءِ أَوْ إِذَا رَامَت الْمَوَاجِعُ إِلْجَامِي ، فَصِرْتُ الْفَعَيدَ بِالْحَوْبَاءِ لَلْحَوْبَاءِ لَلْحَوْبَاءِ لَلْحَوْبَاءِ لَلْمَوْ وَيَرْوِي فَي الضَّرَّا الْحُوبَ إِلَّهُ اللَّهُ بِالشَّدَاءِ وَكَفَانِي أَنِّي أَهِيمُ بِلِدُنْبَا الْحُسْنِ أَشْلُو بِرَوْضَة غَنَاءِ يَضَعَكُ الْوَرْدُ لِي إِذَا عَبْسَ الدَّهْرُ وَيُرُوي خَوَالِجِي بِالشَّدَاءِ يَالْعَنَاءِ فَا عَبْسَ الدَّهُ وَيَرُوي خَوَالِجِي بِالشَّدَاءِ فَا عَبْسُ الدَّهُ وَيَرُوي خَوَالِجِي بِالشَّدَاءِ فَا عَبْسُ اللَّاكِي ، فَتَنْدَى مَشَاعِرِي بِالْغَنَاءِ فَا عَبْسُ اللَّهُ الْمَاءِ فَيْمَ اللَّهُ الْوَرْدُ لِي إِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَرْدُ لَوْ الْمَاءِ الْحَيْمِ اللَّهُ الْمَوْتِ الْمُعْتِي بِالشَّدِي الْمَاءِ الْمَاءِ اللْعَنَاءِ اللْعَنَاءِ اللْعَنَاءِ اللْعَنَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ الللْعَلَاءِ اللْعُنَاءِ اللْعَلَاءِ الْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعِلَاءِ اللْعَلَاءِ الللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ الللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءِ اللْعَلَ

فَبِقِينَارَتِي أُجَدِّفُ فِي التِّيهِ وَمِجْدَافِي الطَّرُوبُ رَجَائِي يَا رَفِيقِي لَنَا السَّفِينُ على الْأَيَّامِ مَشْدُودَةٌ بِحَبْلِ الْإِبَاءِ وَبِهَا نَعْبُرُ الْخَضَمَّ إِلَى الآرابِ نَزْهُو بصبرنَا وَالْمَضَاءِ وَإِلَى النَّجْحِ لِاَ نَحِيدُ عن الدَّرْبِ وَإِنْ كَانَ فِي طَبَاقِ الْجَوَاءِ خَفَقَاتُ الْقُلُوبِ مِنَّا الْمَزَامِيرُ ، وَأَوْتَارُهَا مِن الْأَعْضَاءِ وَلَنَا الْمَجْدُ غُنُوةً تَمْلَأُ الآقَاقَ شَدُواً يَجُودُ بِالْأَنْدَاءِ وَالنَّا الْمَجْدُ غُنُوةً تَمْلَأُ الآقَاقَ شَدُواً يَجُودُ بِالْأَنْدَاءِ وَبِالنَّا نَصُوعُ مِنَ الْآهَاتِ شَعْرًا مُنَسَّق الْأَجْدَاءِ وَبِالنَّانَ مَنْ الْآهَاتِ شَعْرًا مُنَسَّق الْأَجْدَاءِ وَبِالنَّانَ الْمَاكِبُ الصَّفَو فِي الْحَبَاةِ بِمَا نَنْشُرُ مِن عَاطِرِ الشَّذَا وَالصَّفَاءِ نَسَكَبُ الصَّفُو فِي الْحَبَاةِ بِمَا نَنْشُرُ مِن عَاطِرِ الشَّذَا وَالصَّفَاءِ نَسَكِبُ الصَّفُو فِي الْحَبَاةِ بِمَا نَنْشُرُ مِن عَاطِرِ الشَّذَا وَالصَّفَاءِ فَي الْحَبَاةِ بِمَا نَنْشُرُ مِن عَاطِرِ الشَّذَا وَالصَّفَاءِ فَي الْحَبَاةِ بِمَا نَنْشُرُ مِن عَاطِرِ الشَّذَا وَالصَّفَاءِ وَالصَّفَاءِ

# هاتفیالذکری

أَلْفُ ذِكْرَى مُضِيئَةِ اللَّمَحَاتِ
برُواهَا قَد نَوَّرَتْ فِي حَيَاتِي
قَدرَّبَتْنِي إِلَى حِمَاهَا بِيَسومِ
أَخْرَسَتْ فِيهِ لَوْعَتِي نَفَحَاتِي
فَتَسَمَّرْتُ لاَ أَرِيهُ مَكَانِي
فَتَسَمَّرْتُ لاَ أَرِيهُ مَكَانِي
فَرَحَا مِن تَسَابِقِ الزَّفَرَاتِ
فَرِحَا مِن تَسَابِقِ الزَّفَرَاتِ
فَرِحَا مِن تَسَابِقِ الزَّفَرَاتِ
فَرِحَا مِن تَسَابِقِ الزَّفَرَاتِ

# هاتف الذكري

أَلْفُ ذِكْرَى تَرَاقَصَتْ فِي الدُّجُونِ

كَنُجُومٍ سَمَاؤُهَا فِي عُيُونِي

بَيْنَ لَا لَائِهَا لَمَحْتُ الثَّرَيَّا

وَهِي تَخْتَالُ فِي شُفُوفِ الْفُتُونِ رَحْتُ بِالطَّرْفِ أَسْتَفِي أُ إِلَيْهَا فَي شُفُوفِ الْفُتُونِ فَي شُفُوفِ الْفُتُونِ مَعْتَ بِالطَّرْفِ أَسْتَفِي أُ إِلَيْهَا فَتَراجَعْتُ مُوثَقًا بِالْبِنِي فَتَراجَعْتُ مُوثَقًا بِالْبِنِي مِنْ بَعِيدٍ رَأَيْتُهَا فَتَراجَعْتُ مُوثَقًا بِالْبِنِي مِن بَعِيدٍ رَأَيْتُهَا فَتَراجَعْتُ مُوثَقًا بِالْبِنِي فِي مَن بَعِيدٍ رَأَيْتُهَا فَتَراجَعْتُ مُوثَقًا بِالْبِنِي فِي عَياءٍ وَرَاءَ سَتْر السُّكُونِ فِي حَيَاءٍ وَرَاءَ سَتْر السُّكُونِ

## هاته الذكري

**(T**)

أَلْفَ ذِكْرَى فَرشتُهَا فِي طَرِيقِي وَأَلْفَ ذِكْرَى فَرشتُهَا وَفِيقِي

مَدِّهَا عَبَرْتُ اللَّيَالِي والْأَسَى غَصَّ حلْق

أَسْرَعَتْ خطَايَ بِلَرْبٍ مَا عَلَى اللَّهُ عَالَ حَرِيقٍ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

بَيْكَ أَنِّي أَرى طبوفَ الْأَمَانِي فِي حَيَاتِي قَدْ آذَنَتْ بِالشُّرُوقِ

## عقرف اليتاعذ

يَا عَقْرَبَ السَّاعَةِ لا تَلْذعِي أَفْكَارَ صَبِّ بُعْشرتْ في الظَّلاَمِ

كَانَتْ مَعَ الْحَيْرَةِ تَطُويِ الْمَدْي كَانَتْ مَعَ الْحَيْرَةِ تَطُويِ الْمَدَى بِمُقْلَةٍ خَاصِمها حَتَّى الْمَنَامِ

وَالسُّهُ لَهُ جَرِحٌ فَوْقَ أَهْدَابِهِا

ضَمَّدَه طُولُ النَّدوَى بالسِّقَامِ

وَلَمْ يَسزَلْ يَرْقب إِشْرَاقَةً مِنْ طَلْعَةِ تبسرد حَسرَّ الْهِيَسامِ

\* \* \*

#### القضيكاء..

يا ذَكِيَّ الْإِحْسَاسِ جَاءَ قَضَاءً
عَادَ بِي لِلأَسَى جَرِيحًا مُعَنَّى
وَرَمَتْنِي أَقْدَارُهُ بِمُصَابٍ
حَالَ بَيْنِي وَبَيْن مَا أَتَمَنَّى وَبَيْن مَا أَتَمَنَّى وَتَلْمَهِي عَتِيِّه بِفُسؤَادٍ
وَلَلَهًى عَتِيِّه بِفُسؤادٍ
بِاللَّذِي فِي شِغَافِهِ أَتَعَنَّى وَأَنَّا لَمْ أَزَلُ بِسُودِ اللَّيَالِي

## ابنييكم ..

يَا ابْتِسَامَ الْمُنَى فِدَاؤُك نَفْسِي

لَيتَ لِي غَيْرَهَا فِدَاءً أَجَلاً

عَشِقَ النَّاسُ فِي الرِّيسَاضِ وُرُودًا

وَبِمَا فِيك من سَنَّى أَتَمَلَّى

أَنْتِ يَا بَلْسَمَ الْجِرَاحِ لَيْرُوحٍ

لَقِيتُ فِيك بِالْبَشَاشَة ظلاً

كُلَّمَا لاح مِن مُحَيَّاكِ وَمُنْ صُّ كُلَّمَا لاح مِن مُحَيَّاكِ وَمُنْ أَطَلاً لَيْ الصَّبَاحَ مِنْهُ أَطَلاً

## العساذل الأخرس

وَٱفْتَـرَقْنَا إِلَى لِقَاءٍ فَلَمَّا أَزْفَ الْوَعْدُ جَاذَبَتْنِي ظُنُونِي

وَعَلَى الصَّمْتِ فِي الْجِدَارِ عَلَهُ ولُّ

كَانَ خَفَّاقُه قُويَّ الرَّنين

سَاخِرًا بِالَّذِي يَعُلُّ الثَّوَانِي فَي جُنُونٍ وَلَيْسَ فِي جُنُونٍ وَلَيْسَ

قَـالَ : يَا مَنْ إِلَى فَتَاتِك تَهْفُـو أَنَـا قَدَّمْتُ وَعـدَهَـ

## في الأشِيرُ ..

سَكَبَتْ بِسَعْتِي مِن حَلاوة لَفْظهَا شَيْسًا أَلَدَّ مِن الرُّضَابِ الْمُشْتَهِي شَيْسًا أَلَدَّ مِن الرُّضَابِ الْمُشْتَهِي وَرَقَاءُ تُعْطِي بِالْحَدِيثِ سُلاَفَةً لَكَ لَعْشِقْتَهَا لَعَشِقْتَهَا لَعَشِقْتَهَا لَعَشِقْتَهَا لَعَشِقْتَهَا لَعَشِقْتَهَا لَعَشِقْتَهَا لَمَا تَسرَقْرَقَ في الْأَثِيرِ حَديثُهَا لَمَا تَسرَقْرَقَ في الْأَثِيرِ حَديثُهَا رَقَصَ الضِّياءُ بِهِ فَرَجَّعَ صَوْتَهَا هَرَ الْمَسَاءُ بِهِ فَرَجَّعَ صَوْتَهَا هَرَ الْمَسَاءُ بِهِ فَرَجَّعَ صَوْتَهَا هَرَ الْمَسَاءُ بِهِ فَرَجَّعَ صَوْتَهَا هَرَا لَمُسَاءً مِن الْمُسَاءُ بِهِ فَرَجَّعَ صَوْتَها الْمُسَاءُ بِهِ فَرَجَعَ صَوْتَهَا الْمَسَاءُ مِن الْمُسَاءِ الْمَسَاءُ بِهِ فَرَجَعَ صَوْتَهَا لَعَلَى الْمُسَاءُ اللّهَ الْمَسَاءُ اللّهَ الْمُسَاءُ اللّهَ الْمَسَاءُ اللّهَ الْمَسَاءُ الْمَسَاءُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّه

وَأَثَــارَ نيــرَانَ الْهَــوَى لما ٱنْتَهَــى

\_114-

#### لقيسًاء ..

وَالْتَقَيْنَا، وَلَمْ تَزَلُ لَهْفَتِي الظَّمْآي جَحِيمًا مُعَرْبِدًا فِي ضُلُوعِي وَبَهُ وَبَهِ مُعَرْبِدًا فِي ضُلُوعِي وَبَهَ وَبَهَ مَاعَفْتِ تَلْوِيعِي وَبَهَ اللَّقَاءِ ضَاعَفْتِ تَلْوِيعِي وَالْحَنَايَا وُلُوعِي وَأَذْكَيْتِ فِي الْحَنَايَا وُلُوعِي وَأَذْكَيْتِ فِي الْحَنَايَا وُلُوعِي كُنتِ فِي الْجَنَايَا وُلُوعِي كُنتِ فِي الْبُعْدِ فَرحَةً تُنْعِشُ كُنتِ فِي الْبُعْدِ فَرحَةً تُنْعِشُ المُفْجُوعِ الْمُفْجُوعِ وَالْمَنْوَانِي تُغِنَّا لَمُفْجُوعِ أَفْتِرَاقٍ فَاللَّهُ وَانِي بِالرَّجُوعِ فِي اللَّهُ وَعِ إِللَّهُ وَاعِدِي بِالرَّجُوعِ إِللَّهُ وَاعِدِي بِالرَّجُوعِ إِللَّهُ وَعِ إِللْمُ وَعِ إِللَّهُ وَاعِدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ اللَّهُ وَاعِدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ اللَّهُ وَاعِدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ اللَّهُ وَاعِدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ اللَّهُ الْمُفْرِعِ إِلَيْ الْمُعْدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ الْمُعْدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ اللَّهُ الْمُفْرَاقِ الْمُعْدِي فِي الْمُعْدِي بِالرَّجُوعِ إِلَيْ الْمُفْرِعِ إِلَيْ الْمُعْدِي بِالرَّهُ وَاعْدِي بِالرَّهُ وَاعِدِي بِالرَّهُ وَاعِدِي بِالرَّهُ وَاعِدِي بِالْمُؤْمِ وَاعِدِي بِالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

## ملاطف عبير

وَفَاتِنَةٍ كَسَاهَا الدَّلُّ تُسوبًا

وَأَسْلَمَهَا إِلَى الخَفَر الْمُثير

فَالسَّدُلَت الظَّلامَ على مُحَيًّا

رريً الصبح فيه

بِحَرْفِ الطَّرْفِ رَاحتْ تُعبُّ الْخَمْرَ فِي كَاسَات نُورِ

لتُسكر كُلَّ مَفْنُسونٍ تَلَهَّتْ

بِصَبْوَتِهِ مُلاَطَفَةُ الْعَبِير

#### هيف او ..

قُلْتُ هَيْفَاءُ ، قَالَ بَلْ فَوْقَ هَذَا

هي شُمْسُ تَلَفَّعَتْ بِالظَّلاَم

وَنَلَهَٰتُ بِهَا مَحَاسِنُ شَتَّى

تَخْلِطُ اللَّيْلَ بِالسَّنَا الْمُتَرَامِي

فَاذَا بِالضُّحَى يَلُوحُ مُعَيَّا

وَالنُّرِيَّا فِي ثَغْرِهَا البَّسَّام

وَعَلَى جَيدِهِا جَدِيلَتَانِ وَلَكِنْ بَوْدِ الرَّمُوشِ سَهْمُ الرَّامِي

## نائميت ...

وَأَتَيْتُ وَالْأَحْلَامُ تَمْلاً جَفْنَهَا

فَلَنَمْتُ نُورَ الصُّبْحِ فِي وَجَنَاتِهَا

قَالَتْ أَثَرْتَ بِسُوءٍ فِعْلَكِ نَاظِرِي

وسيوفُ لَحْظِي: لم تَخَف ضَرَبَاتِهَا

فَأَجَبتُهَا إِنِّي أُرِيدُ شَهَادَةً

وَلَٰ ذَا أُحِبُّ الْمَوْتَ مِن غَمَزَاتِهَا

فَتَنَاوَمَتْ فَرَجَعْتُ أَقْطُفُ وَرْدَهَا

فَإِذَا بِحَارِسِهِ عَلى بَسَمَاتِهِا

## في المپرست

في الْمَغْرِبِ الضَّاحِي بِإِنْسَرَاقَةٍ

من نَاعِمِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَلْمُسِ
الْقَامَةُ الْهَيفَاءُ تَلَهُو بِمِّا
الْقَامَةُ الْهَيفَاءُ تَلَهُو بِمِّا
فيها من الْفَيْنَةِ بِالْأَنْفُسِ
وَالْأَفْقُ الْأَخْضَرُ فِي مُقْلَةٍ
غَلَّفَهَا الْإِغْرَاءُ بِالنَّرْجِسِ
عَلَّفَهَا الْإِغْرَاءُ بِالنَّرْجِسِ
عَلَّفَهَا الْإِغْرَاءُ بِالنَّرْجِسِ
عَلَّفَهَا الْإِغْرَاءُ بِالنَّرْجِسِ
عَلَقَهَا الْإِغْرَاءُ بِالنَّرْجِسِ
عَنْ صَبُوتِي

### مهنج العطر..

يا مَنبَعَ الْعِطْرِ على صَدْرِهَا أَنَّ الْمَلِي تَشْتَسَاقُ أَنْ تَعْبُسرَكُ الْسَرَوْرَقِ مِجْدَافُهُ خَافِقُ يَسْالُ : هل يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْهَرَكُ؟ ! يَسَأَلُ : هل يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْهَرَكُ؟ ! وَبَحْرُكَ الشَّائِرُ تَبَّارُهُ يَسْدِي بِأَمْواجِهِ كَوْثَرَكُ إِنْ صَنْتَ مَجْرَاهُ فَهَذِي يَدِي

## عيرض نياك

عَيْنَسَاكِ أَقْسَرَأُ فِيهِمِسَا

سرِّ الْجَمَالِ عَلَى الْبَدِيهَهُ

وَالطَّرْفُ تشْعــل صَبْوَتـِي

إيماءة منه

أَلْحَـاظُهُ سَفَكَتْ دَمِـِي

وَبِسِحْرِهَا تَبْدُو نَزيِهَهُ

وَالْقَــُدُّ يَخْطُرُ فِي الصِّبَــا

وَيُضَاعِفُ الْإِغْرَاءُ تِيهَـهُ

## شاريغ في السِّحَر..

تَبَسَّمَ الْحُبُّ ، لمَّا أَنْ هَتَفْتُ بِهِا وَأَلْبَسَ الْوَرْدُ مِنْ وَجَنَاتِهَا خَفَرًا

أَغْضَتْ حَيَاءً ، وَلَكِنْ فِي مُقَبَّلِهَا وَلَكِنْ فِي مُقَبَّلِهَا وَلَكِنْ فَي مُقَبَّلِهَا وَلَا مُرَا

وَرَاحَ يَنْشُرُ مِن لَا لَآئِهِ شَفَقًا قَدُ نَسَّقَ الْوَرْدَ وَالأَلْحَانَ وَالدُّرَرَا

وكُنْتُ من وَلَهِي أَرْنُو لِطَلْعَتِهَا فَضَاعَفَتْ فِتْنَتِي لَمَّا شَدَتْ سَحَرَا

#### مرسي وردة

ذَبُلَتْ وَرْدَةً بِكَفِّي فَقَالَتْ - : يَا رَفِيقَ الْهَوَى قَسَوْتَ عَليَّسا

حِينَ زُرْتَ خَمِيلِي فَسَكَبْت الشَّذَا لرُوحِكَ ريَّسا

ثُمَّ حَاذَیْتَنِی وَقُمْتَ بِقَطْفی فَتَضَاحَکْتُ لِم أَقُلْ لَكَ شَیًا

نَفَثْتُ كُلَّ عُطُورِي مَدْمَعِي لاَ يَزَالُ يَهْمِي نَديِّا

#### محساورة ..

وَشُوَشَ الْمَوْجُ نِسْمَةً فِي الْأُصِيلِ لَمُسَتْ بِالنَّدَى مُحَيَّا الجَميِل

قَالَ : أَفْشَيْتَ بِالشَّذَا سِرَّ وَرْدِ كَانَ يَغْفُو مُرَنَّحًا فَي الْخَمِيلِ

فَأَجَابَ النَّسِيمُ : يَا موجُ إِنَّا

نَتَبَارَى فِي مُدِّ ظلٍّ ظَلِيلٍ

وَبِزَاكِي الْعَبِيرِ من كُلِّ وَرْدٍ نُتْرِعُ الْكَأْسَ بَلْسَمًا لِلْعَلِيلِ! فَتُرْعُ الْكَأْسَ بَلْسَمًا لِلْعَلِيلِ!

#### الرداء الوردي

فِي أَصِيلٍ مِن نَسْجِ نَوْرٍ وَنُسورِ قَد تَهَادَتْ جَذَّابَة التَّعْبِيرِ

وَعَلَى الْعِطْفِ قَد تَرَنَّحَ دَلَّ هَزَّ إِغْرَاؤُهُ عَمِيقَ الشُّعُـورِ

وَالْبَشَاشَاتُ نَسايُهَا لَفَتَساتٌ تَسْكُبُ اللَّحْنَ بِالْفُتُونِ الْمُثِيرِ

وَبِهَمْسِ الْجُفُونِ رَاحَتْ تُغَنِّي وَبَهِمْسِ الْجُفُونِ رَاحَتْ تُغَنِّي وَنَهْ الوَّهُورِ وَنَهْ الوَّهُورِ

أَفْقُكُ الْأَخْضُرُ يَا حُسنُ عَلَى

حَاله يُعْطَى الشَّذَا من وَرْدَتَينَ

وَالتَّرَانِيمُ الَّتِي قَدْ صَدَحَتْ

لفُؤَادي انطَلَقَتْ

ذَكَّرَتْنِي بِلَيَسالِي صَفْونِسا في الرَّاوبِي الْخُصْرِ بَينَ الْبَلْدَتَيْنُ

فَإِذَا مَا جَدَّدَ الذِّكْرَى هَوَّى

لَاحَت الْأَطْيَافُ عندَ الْمَرْوَتَينْ

#### إلبهك ..

كم في سُواد الدَّجَى عَيناي تَرعَاهُ وَلَيْسَ لِي من هَواهُ غَيْر ذَكْرَاهُ أَهيمُ فيه ، وتَشدُو كُلُّ جَارِحَةٍ بِمَا أَكَابِدُ مِن شَوْقِ لَمَرْ آهُ ويُلْهِبُ الْوجْدَأَنفاسِي ويسألُنبِي إِنْ كُنتُ أَكْرَهُه أَو كُنتَ أَهُواهُ أُحبُّهُ الحبُّ. لاَأَبْغي به بَدَلاً ولا أُطيقُ جَحيمَ الْحُبِّ لَولاًهُ أُحَبُّهُ فِي دَمِي َوقْداً يُمَزُّقُنِي ۖ وَفِي الْمَا قَبِي بَقَايَا من شَظَايَاهُ وَبِٱسْمِهِ أَتَغَنَّى كُلَّمَا هَتَفَتْ بِيَ اللَّواعِجُ أَوْ طَافتْ برَيَّاهُ أُحبُّهُ وَمَدَارُ النَّجْمِ مَنْزِلُهُ لَكِنَّهُ بِالرِّضَافِي الطَّرْفِ أَلْقَاهُ وَفِي الرِّيَاضِ أَفَانِينٌ مُنَسَّقَةٌ من حُسْنَهِ، وَفُتُونٍ من مُحَيَّاهُ فَكَيْفَ أَنْسَى اللَّيَالِي قَد قَطَفْتُ بِهَا جَنَى الْغَرَامِ الَّذِي قَدْ طَابَ مَجْنَاهُ

بَلْ كَيفَ يَغْدرُ وَالْأَيَّامِ شَاهِدَةٌ أَنَّ الْجَمَالَ رَحِيمٌ فِي قَضَايَاهُ يُعْطِي وَيَمْنَحُ آمَالاً مُجَنَّحَةً والْوصْلُ إِنْ جَادَ مِن أَغْلِي عَطَايَاهُ

أُحِبُه إِنْ دَنَا أَوْ إِنْ نَآى صَلَفًا لِأَنَّ قَلْبِيَ فِي الْحَالَيْنِ سُكْنَاهُ وَالْحُبَّ لِلنَّفْسِ أَحْلَى مَا تَعيشُ بِه

وَتَسْتَطِيبُ إِذَا مَا جَارَ أَشْقَاهُ وقَدْ لَمَمْتُ جِرِاحِي ثُم رَحْتُ لَهَ لَيُسْعِدَ السَّهَدُ آهَاتِي بِنَجْوَاهُ وَكِدْتُ أَنْسَى الَّذِي أَطُويِهِ مِن شَجَن ٍ

فَذَكَّرَتْنِي بِمَا أَطُوي نَــوَايَـــاهُ فَلَنْ أَخَافَ ٱلتِيَاعِي من تَنكُّرِهِ مَا دُمْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَنْسَىخَطَايَاهُ وأرْسل الْقَلْبِ أَلْحَانًا مُغَرِّدَةً أَوتَارُ مِعْزَافِهَا الشَّادِي حَنَايَـاهُ

### ياطيتِ پُرَ..

مَكَانُكَ فِي الرُّبَى بِينَ الْغُصُونِ تُغَنِّبِي لِلْخُوالِجِ بِاللَّحونِ وَتَلْبَسُ مَن بُكُورِ الْفَجْرِ بُرْدًا وَتَرْقُصُ فِي الْخَمِيلِ عَلَى الْفُتُونِ وَتَكْرَعُ مِن عَبِيرِ الْوَرْدِ خَمْرًا يُديرُ كُؤُوسَهَا مَرَ حُ الْغُصُونِ تُعَاطِي بِالنَّشِيدِ رُوَى الْخُزَامَى فَيَنْضَحُ بِالْمَفَاتِنِ لِلْعُيُونِ وَتَنْتَفِضُ الْبَرَاعِمُ وَهْيَ نَشُوى تُنَاغِمُ بِالشَّذَا هَمْسَ الْجُفُونِ وَتَنْتَفِضُ الْبَرَاعِمُ وَهْيَ نَشُوى تُنَاغِمُ بِالشَّذَا هَمْسَ الْجُفُونِ

فَمنْ يَا طَيرُ أَخْرَسَ فِيكَ شَدُوًا عَلَى أَصْدَائِهِ يَغْفُو أَنبِنِي وَكنتُ بِعَذْبِلَحِنِكَ فَي الرَّوابِي أَضَمَّدُ جُرْحَ خَفَّاقِي الحَزِينِ وَتُبْرِدُ بِالْغَنَاءِ شَغَافَ نَفْسِي وَيُجْرِي مِن عُذُوبَتِهِ حَنبِنِي وَيُجْرِي مِن عُذُوبَتِهِ حَنبِنِي وَيُجْرِي مِن عُذُوبَتِهِ حَنبِنِي فَأَسُكُبُ ذَوْبَ أَنْفَاسِي لُحُونًا وَأَنْثُرُ فِي مَقَاطِعِهَا شُؤُونِي وَإِنْ عَصَفَتْ بِيَ الْأَيَّامُ أَشْدُو وَخَفَّاقِي يُزَغْرِدُ فِي مُجون وَجَفَّاقِي يُزَغْرِدُ فِي مُجون

وَ آمَالِي تُصَفِّقُ فِي الْحَنَايَا بِشَدُولِكَ كُلَّمَا ٱنْتَفَضَتْ شُجُونِي

فَصِرِتُ أَنُوحُ وَالْأَصْدَاءُ مِنِّي يُبَعْثِرُ رَجْعَهَا هَوْلُ السُّكُونِ يُطَالِعُنِي الْمَسَاءُ إِلَى أَتُونَ يُطَالِعُنِي الْمَسَاءُ إِلَى أَتُونَ وَيَقْذَفُ بِي الْمَسَاءُ إِلَى أَتُونَ أَجُدِّفُ فِي الْمَسَاءُ فِي يِمِيني أَجُدِّفُ فِي يِمِيني الْمَسَاءُ فِي يِمِيني الْجَدِّفُ فِي يِمِيني \* \* \* \*

وَشَوْطِي كُلَّمَا أَسْرَى بِلَيْلِ رَمَاهُ الدَّهْرُ بِالْأَلَمِ الدَّفِينِ وَكُنْتَ لِيَ الْمُعِينَ على التَّغَنِّي فَهَاتِ اللَّحْنَ يَا أَوْفَى خَديِن ِ

\* \* \*

## يا حبب بيا ..

#### إلى الأصيل الذي استمع فيه دائما إلى أغنية الأطلال •

موثَقَ الْخَفْقَة بِالْقَيْدِ الْحَبيب الْخُطَى تَعْثُر في أَغْلَاله وأَنَا أَزْحَفُ بِالصَّمْتِ الرَّهِيبِ لَذَعَتْ رُوحِي بِأَطْرافِ لَهيبِ وهو في نَفْسي جَوَّى أَكْتُمُه وعلى طَرْفي نِثَارٌ من نَحِيب وَشَرِ الْ الْحُسْنِ مِن نَسْجِ السَّنا فَتْنَةٌ يَقْظَى تَرَامَتْ في دُرُوبي بعد أَنْ رَوَّتْ شُعُورِي بِالطَّيوبِ وَرَمَتُ بِي فِي مَتاهَاتِ الغُرُوبِ وَالْمَجَادِيفُ تَرَانِيمُ وَجِيبِي وَشَرِاعُ اللَّيْلِ رَفَّافُ الْمَدَى مَرِحًا يَخْطُرُ بِالْحُسْنِ الطَّرُوبِ

وَظُنُونِي كُلَّمَا بَعْثَرْتُهَا كَحَلَتْ بِالسُّهْدَ مِنَّى مُقْلَةً وأَرَتْنِي الصُّبحَ فِي نَظْرَتهَا فَأَنَّا التَّائِيهُ فِي بَحْرِ الْهَــوَى

«يا حَبيبًا زُرْتُ يَومًا أَيْكَه»

رِقَةُ الْأَنْمَامِ فِي أَعْطَافِهِ يَتْلَهَّى بِعُيسُونِ وَقُلُوبِ وَالصَّبَا الْمِمْرَاحُ فِي نُضْرَتِهِ يَتْرِعُ الْأَكُوابَ مِن نُور وطيب فِي نَظَاقٍ سَكَبَ الْحُبُّ لَنَسَا أَعْذَب النَّشُوة فِي أَكْرَم كُوبِ فِي نَظَاقٍ سَكَبَ الْحُبُّ لَنَسَا أَعْذَب النَّشُوة فِي أَكْرَم كُوبِ وَهِي فِي أَعْراقِنَا لِأَهْبِب وَهِي فِي أَعْراقِنَا لِأَهْبِب وَالشَّظَايَا كُلُّ لَفْظٍ هَامِسٍ يَعْبرُ الصَّمْتَ بِخَطُوالمُسْتَريب وَالسَّظَايَا كُلُّ لَفْظٍ هَامِسٍ يَعْبرُ الصَّمْتَ بِخَطُوالمُسْتَريب وَالرَّوَابِي الْخُضْرُ تَنْدَى بِالشَّذَا وَهُو يَخْتَالُ بِأَنْفَاسٍ غَرِيب وَالسَّعْرُ فِي مَوْتَهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ ا

يتهادَى بِفُتونٍ وطُيوبِ في وشَاحٍ رَقَصَ النَّجْمُ بِهِ ضَاحِك الْإِشْعَاعِ للصَّبْحِ الْقَريبِ وَحِكَسابَاتُ هَسَوَانَا بِالْمُسْنَى تُضْحِكُالْأَزهارَ فِي الرَّوضِ الْخَصِيبِ وَشَرَاعُ اللَّيْلِ دَفَّافُ الْمُنْنَى مَرِحًا يَخْطُرُ بِالْحُسْنِ الطَّرُوبِ

#### سِلافست

#### إلى أول أغنية استمعت اليها في تونس الخضراء . . !

يَا سلاَف الْمَفْتُونِ رَغْمُ أَحْتَرَاقِي بِكُ أَشْدُو ، وَمِعْزَفِي أَشُواقِي وَالْأَغَارِيدُ كُلُّهَا زَفْرَةٌ تَشْدُو وَرَجْعِ النَّشِيدِ فِي الْإِطْرَاقِ وَالْفُؤادُالَّذِي يُعَرِّدُ فِي الْإِطْراقِ صَبُّ بَرَتْهُ كَفُّ الْمَحَاقِ وَالْفُؤادُالَّذِي يُعَرِّدُ فِي الْإِطْراقِ صَبُّ بَرَتْهُ كَفُّ الْمَحَاقِ مَن بَعِيدٍ إليك يَسْرَقُ الْخَطْوَ فُلَوَادٌ يَرِفُ فِي أَعْمَاقِي وَيَعُويهِ جُنْحُه فِي نَطَاقِ وَيَعُويهِ جُنْحُه فِي نِطَاق يَحْمِلُ اللَّوْعَةَ الْحَبِيسَةَ فِي الصَّدْرِ وَيَعْوِيهِ جُنْحُه فِي نِطَاق وَيَحْمِلُ اللَّوْعَةَ الْحَبِيسَةَ فِي الصَّدْرِ وَيَعْوِيهِ بِالْسَهَوَى آ فَاقِي وَيَعْوِيهِ عَلَيْهِ السَّدِرِ وَيَعْوِيهِ بَالْسَهُوى آ فَاقِي يَعْمَلُ اللَّوْعَةَ الْحَبِيسَةَ فِي الصَّدْرِ وَيَجْسَازُ بِالْسَهَوَى آ فَاقِي وَيَجْسَازُ بِالْسَهَوَى آ فَاقِي .

من بَعِيد حَمَلْتُ قَيدي إِلَى مَغْنَاكِ وَالْحُبُّ مِقْوَدِي وَوثَــناقِي أَعْبُرُ الدَّرْبَ وَهُ أَطُولُمن دَهْر بِالطَّرَافِ جَحيِمُ الْفَرِرَافِ

يَا تُكُلُ القَلْبُ وَالْجَوارِ حَوالْحِسَّ وَصَفُو الْهُوَى وَطيبَ الْوِفَاقِ وَالْصَبَابَاتُ فِي دَمَائِي بَراكِينَ تَنَزَّى مِنْ حَسرِّهَا خَفَّاقِي وَالْصَبَابَاتُ فِي دَمَائِي بَراكِينَ تَنَزَّى مِنْ حَسرِّهَا خَفَّاقِي هَاجَهُ الْوجْدُ وَاسْتَبَدَّ بِهِ الشَّوقُ وَعَانَى مَن صَبْوَةً وَافْتِرَاقِ دُونَهَا يَشْتُهَى امْتَدَادُ الْمَسَافَاتِ فَهِلْ تَنْطُوي بِقُربِ التَّلاقِي فَلْلَاقِي فَالْجَمَالُ الَّذِي تَضَاحَكَ فِيهِ الْوَرْدُ

يُعْطِي السَّلاَفَ لِللَّمَانَ لِلْعُشَاقِ بِاللَّحَاظِ الْمُغَرِّدَاتِ التَعَابِيرِ تَمُدُّ الشَّرَاكَ للْعُشَّاقِ وَاللَّظِي فَوْقَ خَدِّهَا وَجَناتُ وَالْفَرَاشَاتُ أَكْبُدُ فِي ٱحْتَراقِ وَاللَّظِي فَوْقَ خَدِّهَا فِي عِناقَ وَاللَّبَ الضَّاحِكُ الْأَهلَّة يَبْدُو وَالدُّجِي فَوقَ خَدِّهَا فِي عِناقَ وَخَيُوطِ الضِّياءِ فِي قَطِعِ اللَّيلِ تَمِدُّ الْوُجْوِدَ بِالْإِشْرَاقِ وَحَدُو الدَّلِالِ أَكْرَمُ سَاقِعِي يَا سُلاَقًا أَحَلَّهُ الْحُسْنُ للنَّاسِ وَحلو الدَّلالِ أَكْرَمُ سَاقِعِي يَا سُلاَقًا أَحَلَّهُ الْحُسْنُ للنَّاسِ وَحلو الدَّلالِ أَكْرَمُ سَاقِعِي

وَتُدِيرُ الْكُؤُوسَ غُنُوةٌ وَرْقَاءَ تُجِيدُ الْأَدَاءَ بِالْأَحْدَاقِ هَمَسَاتُ الْجُفُونَ شَدُو بِهِ الْفَتْنَةُ تَسْرِي على السَّنَا الرَّقْرَاقِ فَوْقَ أَهْدَابِهِا مَقَاطعُ مَنْهُ وعلى تُغْرِهَا الْبَشُوشِ الْبَوَاقِي فَوْقَ أَهْدَابِهِا مَقَاطعُ مَنْهُ وعلى تُغْرِهَا الْبَشُوشِ الْبَوَاقِي مَن بَعِيدٍ وأَنْتِ أَغْلَى الْأَمَانِي يَتَهَادَى إلى رؤاكِ ٱشْتِيساقِي مِن بَعِيدٍ وأَنْتِ أَغْلَى الْأَمَانِي يَتَهَادَى إلى رؤاكِ ٱشْتِيساقِي

يَاذْكَاءً مَدَارُهَا الْمَغْرِبُ الْأَقْصَى ۚ وَتُذْكِي الْحَرِيقَ فِي أَعْرَاقِ لِي

الْفُؤَادُ الْخَفَّاقُ يَزْحَفُ مُلْتَاعًا وَمَازَالَ مُمْعِنًا فِي اللَّحَاقِ بِكِ بِالْإِشْرَاقِ وِالسَّنَا وَالْخَلَقِ وَالسَّنَا وَالْخَلَقِ وَالسَّنَا وَالْخَلَقِ وَالسَّنَا وَالْخَلَقِ وَالسَّنَا وَالْخَلَقِ وَالسَّنَا وَالْخَلَقِ بِالْإِشْرَاءِ بِالرَّوابِي الوضَاء فِي تُونِسَ الْخَضْرَاءِ فَى ظَلَالِ الرَّيْتُونِ بِينَ الْأَزَاهِيرِ وَنَحْتَ الكُرُومِ بِينَ الرِّفَاقِ فَي ظَلَالِ الرَّيْتُونِ بِينَ الْأَزَاهِيرِ وَنَحْتَ الكُرُومِ بِينَ الرِّفَاقِ فَي ظَلَالِ الرَّيْتُونِ بِينَ الْأَزَاهِيرِ وَنَحْتَ الكُرُومِ بِينَ الرِّفَاقِ فَي ظَلَالِ الرَّيْتُونِ بِينَ الْأَزَاهِيرِ وَنَحْتَ الكُرُومِ بِينَ الرِّفَاقِ فَي ظَلَالُ الرَّيْتُونِ بِينَ الْأَزَاهِيرِ وَنَحْتَ مَا لَكُوبِ اللَّفَاقِ كَالَّافِيرِ وَنَحْتَ مَنَ الْقَوْمِ بِينَ اللَّفَاقِ كَالْمَسَ الْقُلُوبَ السَّجَابَتُ وَأَفَاضَتْ مِن لاَعِجٍ مُهْرَاقِ وَالْأَنْيِنُ اللَّذِي تَمَاوَجَ فِي الْآفَاقِ فَي الْآفَاقِ

ذَوْبُ الْمُتَيَّمِ الْمُشْتَاقِر

\* \* \*

## مِنُ وراء البَعِيبُ

وانا فى تونس الخضراء جاءتنى البشرى تزف إلى نبا ميلاد « زهيسر » أول إنتاج ابنتى الغالية « ابتسسام » فنظمت هذه القصيدة •

من وراء البعيد ، والحسك اللادع يدمي الأقدام بالوخزات من وراء البعيد ، والحسك اللادع يدمي الأقدام بالوخزات من وراء البعيد ، والألم الصّارخ يحري الفؤاد في الزّفرات من وراء البعيد ، واللّوعة الخرساء تُذكي اللّهيب في الخلجات من وراء البعيد ، واللّوعة الخرساء تُذكي اللّهيب في النّبضات من وراء البعيد ، والسّجن الكاوي يميت الإحساس في النّبضات من وراء البعيد ، جاءت به الفردة ، يشدو لشفوتي في الحياة عبقري الإشعاع ، ضاحي الأسارير ضحوك السّمات والقسمات من وراء البعيد ، أقبل يستنفر عزمي ويحتث للعلى خطواتي من وراء البعيد ، أقبل يستنفر عزمي ويحتث للعلى خطواتي

فَإِذَا بِالضَّحَى ، يُنَوِّرُ آفَاقِي وَيَجْلُو لِنَاظِرِي أُمْنِيَاتِي فَاقَى وَيَجْلُو لِنَاظِرِي أَمْنِيَاتِي فَحَمَدْتُ الشَّرَى ، وَطِبْتُ بِهِ نَفْسًا وأَسْلَمْتُ مِقْوَدِي للثَّبَاتِ

من وَرَاء الْبَعِيد ، والشَّوْقُ ظَمْآنُ يُنَاغِي الْآمَالُ بِالخَفَقَاتِ مِن وَرَاء الْبَعِيد ، فِي الْأَفُقِ الْأَخْصَرِ جَادَت بِفَرْحَتِي أَمْسِياتِي مِن وَرَاء الْبَعِيد ، وَالرَّوضَةُ الْغَنَّاءُ تُعطِي الْعَبِير بِالنَّسَمَات مِن وَرَاء الْبَعِيد ، وَالنَّسْمَةُ الْجَدْلَى تَمُدُّ الظِّلَالَ للأَّغيلات مِن وَرَاء الْبَعِيد ، وَالْأَلَقُ الضَّاحِي يَبُثُّ الْفُتُونَ فِي الرَّحَبَات مِن وَرَاء الْبَعِيد ، وَالْأَلَقُ الضَّاحِي يَبُثُّ الْفُتُونَ فِي الرَّحَبَات بِالسَّنَا وَالشَّذَا ، وَالْبَشَاشَات ، وَصَفُو الْهَوَى ، وَرَجْع الشَّدَاة بِالشَّنَا وَالسَّدَا ، وَالْبَشَاشَات ، وَصَفُو الْهَوَى ، وَرَجْع الشَّدَاة بِاللَّغَارِيد وَالصَّدَى يَقْرَعُ السَّمْع ، بِهَمْس مُعَرِّد النَّبَسَرات بِالْأَغَارِيد وَالصَّدَى يَقْرَعُ السَّمْع ، بِهَمْس مُعَرِّد النَّبَسَرات بِالْأَزَاهِير ، وَهِي تَنْفَحُ بِالْأَنْفَاسِ «مِيلاَد» أَكْرَم المُعْطَيَات بِالْأَزَاهِير ، وَهِي تَنْفَحُ بِالْأَنْفَاسِ «مِيلاَد» أَكْرَم المُعْطَيات مِن بَعِيد ، أَطَلَّ بِالْفَتْنَة اليَقْظَى تُنَاغِي على النَّوى أَعْنَياتِي مَن بَعِيد ، أَطَلَّ بِالْفَتْنَة اليَقْظَى تُنَاغِي على النَّوى أَعْنَياتِي مَن بَعِيد ، أَطَلَّ بِالْفَتِنَة اليَقْظَى تُنَاغِي على النَّوى أَعْنَياتِي مَن بَعِيد ، أَطَلَّ بِالْفَتِنَة اليَقْظَى تُنَاغِي على النَّوى أَعْنَياتِي

من وَرَاءِ الْبَعِيدِ ، جَاءَ كَمَا أَرْجُو «زُهَيْرًا» مُغَرِّدَ النَّظَـرَاتِ قَدْ تَعَلَّقْتُ فِي الْحَيَاةِ بِمَرْآهُ ، فَحَيَّا مُعَبِّرَ اللَّمَحَـاتِ فِي الدُّجَى لَفَّهُ جَمَالُ مَن الرَّوْعَةِ بَسَّامَةِ الرُّؤَى بِالسِّمَـاتِ

بالجَمَالِ الطَّرُوبِ، يَضْحَكُ بِالنُّورِ ، وهَمْسِ الجُفُونِ ، والحَركَاتِ فِي يَدَيْهُ المُنَى ، ومن نَاظِرَيْهُ قَدرَوَى بِالْحَنِينِ أَعْمَاقَ ذَاتِي فَإِذَا بِالصِّبَا يَعُودُ لأَيَّامِي ، جَديِدًا معْزَافُه ذِكْريَاتِي فَإِذَا بِالصِّبَا يَعُودُ لأَيَّامِي ، جَديِدًا معْزَافُه ذِكْريَاتِي فَإِذَا بِالصِّبَا يَعُودُ لأَيَّامِي ، جَديِدًا معْزَافُه ذِكْريَاتِي وَرُبَّ ذِكْرَى أَثَارِتْ فِي التَّضَاعِيفِ لأَعِج الصَّبَواتِ ذَكَرَتْنِي وَرُبَّ ذِكْرَى أَثَارِتْ فِي التَّضَاعِيفِ لأَعِج الصَّبَواتِ ذَكَرَتْنِي بِقُرَّةِ النَّفْسِ والْعَيْنِ « ٱبْتَسَامِي » وفَرْحَتِي فِي الْحَيَاةِ فَرَقَتْنَا عَلَى الدُّرُوبِ الْمَقَادِيرُ ، فَرَاحَتْ تَبُلُّ حَرَّ شَكَاتِيي فَإِذَا بِي لَهَا أَعِيدُ الْأَغَارِيدَ ، وأَهْدِي وَلِيدَهَا دَعَواتِي

\* \* \*

## ياحبيبي

كُنْ كَمَا شَيْتَ لَيْسَ يَبْلَى هَوَانَا ، فَلَقَدزَادَ فِي دَمِي عُنْفُوانَا كُنْ كَمَا شَيْتَ إِنَّنِي فِي لَظَى الْقَسْوةِ أَفْنَى تأوَّهًا وَحَنَانَا كُنْ كَمَا شَيْتَ إِنَّنِي فِي لَظَى الْقَسْوةِ أَفْنَى تأوَّهًا وَحَنَانَا لَمْ أَكُنْ أَحْسَبُ التَّبَاعُدَ يضنينِي ، فَلَمَّا ٱبْتَعَدَت ذُقْتُ الهَوانَا والْفَرَاغ الَّذِي تَركت بِنَفْسِي عَضَّنِي لوعُةٌ فَذَبْتُ افتنَانَا

\* \* \*

يَا حَبِيبِي لَقَدْ بَنَينا عَلَى الجَوْزَاءِ صَرْحاً يُقيِمُ فِيهِ هَوَانَا فَإِذَا فَرَّقَ التَّبَاعُد حُلْم الوَصْلِ فَإِنَّا بشوقنا نَتَدَانَى فَإِذَا فَي غُرْفَتِي وَحَوْلِي مِن الْأَطْيَافُ دُنْيَا يَشُوقها أَن ترانَا في شُعاف الدَّجُون يسترنا الصَّمْتُ . وقَدْ ضَمَّ شَمْلَنَا وطَوَانَا بَعْدَ أَن ذَوَّبَ التَّبَاعِدُ قَلْبَيْنَا . وذَقْنَا مِن جَوْرِهِ مَا كَفَانا

أَنَا فِي وَحْدَتِي وَمَا ضَقَتُ بِالسُّهُدِ رَفِيقًا لَيُكُمِّلُ الْأَجْفَانَا كَي أُرى مَايَرَى المُجَدِّف فِي اللَّيْلِ وَقَدْ غَصَّ بِالشَّجَا أَلُوانَا كَي أُرى مَايَرَى المُجَدِّف فِي اللَّيْلِ وَقَدْ غَصَّ بِالشَّجَا أَلُوانَا فَاسَتِق النَّسْمَة النَّدِيَّة بِالشَّوْقِ فَمَا زَالَ حُبُّنَا ظُمَّانَا فَاسَتِق النَّسْمَة النَّدِيَّة بِالشَّوْقِ فَمَا زَالَ حُبُّنَا ظُمَّانَا

وسأرُّو بِك بالشَّرَابِ الَّذِي تعشق في عُشِّنَا إِذَا مَــا احْتَوَانَـــا

# *: كرىپ]تى* ..

يَا ذَكِيَّ الْإِحْسَاسِ واللَّمَحَاتِ يَا مُشعَّ السِّمَاتِ والْبَسَمَاتِ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ بِالنَّوَى أَتَلَظَّى مُذْ رَمَتْنَا أَقْدَارُنَا بِالشَّتَات طَافَ بِي ثَائِرُ الْهُوَى فَالْتَقَينَا وَأَرْتَشَفْنَا النَّعِيمَ بِالنَّظَرَاتِ وَٱنْتَهَلْنَا مِنِ الْمَلَذَّةِ أَلْوَانًا تُديرُ الْكُؤُوسَ بِالْقُبُلاَتِ وَاقْتَطَفْنَا مِنِ الْمُنِي أَلْفَ ذِكْرِيَ سُوْفَ تَبْقَى صدَّاحَة النَّبَرَاتِ كُلَّ ذِكْرَى تَجُولُ بِي فِي المُغَانِي وهِي تَنْدَى مِعْطَاءَةً بِالْهِبَاتِ يَا ذَكِيُّ الْإِحْسَاس، يَا مُشْرِقَ الْبَسْمَة ، يَا مِن أَنَارَ دَرِبَ الْحَيَاة يَقْصُرُ العمر دون خَطُو ِ الْأَمَانِي إِنْ تَوَارَتُ رَوَاك عن سَبَحَاتي إِنْ رَماني النَّوَى أَعيشُ مع الذِّكْرَى ،وفي الْقُرب أَحْتسي أَمْنياتي فَعَلَى الشُّوْقِ سوف أَرْسِلُ أَنْفَاسِي نَشِيدًا مِعْزَافُه خَفَقَــاتِي وعلى رَجْعِهِ سَأَطْوِي اللَّيَسَالِي مُسْعَدًا بِالرِّفَاقِ مِن ذِكْرَيَاتِي يًا ذَكِيَّ الْإِحْسَاسِ إِنِّي على البُعْدِ أَبُثُّ الْأَشْوَاقَ بِالْآهَاتِ وَٱخْتَنِاقُ الْآهَاتِ بِاللَّهْفَةِ الظَّمَآى تُثِيرُ الْقَديمَ من صَبَوَاتي والشَّنَاءُ الْمُلْتَاعِ نَافَسَ أَشْجَانِي ، وقَدْ عَرْبَدَتْ بِأَعْمَاقِ ذَاتِي فَإِذَا الصَّحوُ فِي الجوَاءِ مَزَامِيرُ تُعِيدُ النَّشِدَ فِي الرَّبَواتِ عن هَوَّى كَانَ فِي الجَّوَانِح إِعْصَارًا فَجَاشَتْ بِحَرِّه زَفَرَاتِي عن هَوَّى كَانَ فِي الجَّوَانِح إِعْصَارًا فَجَاشَتْ بِحَرِّه زَفَرَاتِي وهي فِي مَسْمَع الدَّجَى هَيْنَمَاتُ نَثَرَتْهَا الشَّفَاهُ فِي الْأُمسِياتِ هَا هِي الْآنَ تَحْتَفِي بِالتَّلَاقِي بِصَدَاهَا وَبِالرُّوَى الْمُشْرِقَاتِ هَا هِي الْأَمْسِياتِ \* \* \* \*

فَاتْرَعِ الْكَاسَ من هَوَاكَ وَزَوِّدْنِي فَقَد أَلْهَبَ الصَّدَى زَفَرَاتِي هَاتُهَا ، هَاتِهَا ، فَقَد سَكرَ الرَّوْضُ ، وغَنَّى مُرَّجِّعاً أُغْنِيَاتِي وَأَنَا لَم أَزَلُ الْهَامِسُكَ النَّجْوى ، وخُضْرُ الرُّبَى تُعيِدُ شَكَاتِي

يَا ذَكِيَّ الْإِحْسَاسِ فِي أَفْقَك الْأَخْضَرِ نَاحَتْ بِلَوْعَتِي نَبَضَاتِي تَشْتَهِي أَنْ تَراكَ فِي مَسْرَحِ الْعَيْنِ طَرُوبِ الْأَوْصَالِ واللَّفَتَاتِ وَابْتَسَامُ الزَّهُورِ فِيكَ إِنْطِلاَقَاتُ شُعَاعٍ مُعَطَّرُ الْوَمَضَاتِ أَنْتَشِي مِنْ عَبِيرِهِ فِي الرَّوابِي وَانْطِلاقِ النَّسِيم بِالنَّفَحَاتِ وَعَلَى دَرْبِكَ الْمُورَّدِ أَطْيَافٌ تَمُدُّ الْفُتُونَ فِي الطَّرُقَاتُ وَعَلَى دَرْبِكَ الْمُورَّدِ أَطْيَافٌ تَمُدُّ الْفُتُونَ فِي الطَّرَبِيعُ الْفَافِي على فَنَنِ الرَّوضِ يُنَاغِي أَرُواحَنَا الظَّامِئَاتِ وَالرَّبِيعُ الْغَافِي على فَنَنِ الرَّوضِ يُنَاغِي أَرُواحَنَا الظَّامِئَاتِ اللَّامِينَ الْخَمَاتِلِ البَاسِمَاتِ وَلَقَدْ أَخْرَسَ الرَّضَا زَفَرَاتِي بَعْدَ أَنْ قَادَ صَفُوهُ خُطُواتِي وَلَقَدْ أَنْ قَادَ صَفُوهُ خُطُواتِي وَلَقَدْ أَنْ قَادَ صَفُوهُ خُطُواتِي

للْمَسَاءِ الْمِمْرَاحِ يَخْطُرُ بِالْأَفْرَاحِ فِي مَوْكِبِ الْهَنَاءِ الْمُوَاتِي فَالْتَقَيْنَا وَلَمْ تَزَلُ لَهْفَتِي الظَّمَآي حريقاً يَمُورُ فِي خَلَجَاتِي فَاتْرِعِ الْكَاسَ مِن جَدِيدٍ بِمَا يُبْرِدُحَرَّ اللَّوَاعِجِ الشَّائِرَاتِ وَأَذَا مَا الْفَرَاقُ بَدَّدَ أَحْلاً مِي سَأَصْحُو وفي يَدِي ذِكْريَساتِي



## ذكرباييت أمسيي

يَا ذَكِيَّ الْإِحْسَاسِ إِنَّ ٱشْتِياقِي عَلَّقَ السُّهْدَ فِي الدُّجَى بِالْمَآقِي ومن الصَّمْت حَولَ حَرف سَريرى هَيْنَمَاتٌ تَهيبُ بِالْخَفَّاقِ وَأَنَا فِي السُّكُونِ أَسْأَلُ أَطْيَافًا تُثيرُ الْحَنينَ فِي الْمُشْتَاقِ كَيْفَ جَالُ الدُّمَى الصَّغيرَة: والمرْآة، والْهَمْسِ سَاعَةَ الْإِطْرَاقِ والصَّبَايَا بَينَ الْخَمَائِلِ فِي ثُوْبَيْنِ مِنْ نَسْجِ عِفَّة الأحلاقِ وَيُعيدُ السُّؤَالَ رَجْعُ حكَايَاتٍ رُؤَاهَا تَمُوجُ فِي آفَــاقِي قَطَرُات عَلَى الوسَادَة تَجْرى من دمائي بلاعسج دَفَّاق بِالْحَنَايَا مَدَامِعًا ، بِالتَّبَارِيحِ أَنبِنًا ، وفي الشِّغَافِ الْبَوَاقِي والجنَّاحُ الْمُهِيضُ مَنَ زَحْمَةِ الآلامِ، قَدْ رَفَّ مُسْرِعًا للتَّلاَّقي وَعَلَى مَعْبَر اللَّقَاءِ: إِلَى أَفْقَكَ مِن ذِكْرَيَاتِ أَمْسِي رِفَاقِي بَا ذَكِيٌّ الْإِحْسَاسِ يَلْذَعُ أَضْلاَعِي حَرِيقٌ . . يَمُورُ فِي أَعْمَاقي وَأَنَا وَالْحَنينُ ، للأَفْق الْأَخْضَرِ ، نَهْفُو، وَخَطْوُنَا في سَبَاقِ فهو بِاللاَّعِجِ الْمُولُولِ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنِّي بِدَمْعِيَ الْمُهَّـرَاقِ نَتَلاَقَى على الدُّياجِي مع اللَّهْفَةِ ، والشُّوقُ للْعَوَاطِفِ سَاقِي

وَالطُّيُوفُ الَّتِي تُلَوِّحُ بِالذِّكْرَى تُثِيرُ اللَّهِي َ فِي أَعْـرَاقِي

وَعَلَى رَغْمِ أَنَّنَا نَتَدَانَى بِالتَّمَنِّي فَمُهْجَتِي فِي اَحْتِرَاقِ وَالنَّوَى طَالَ وَاسْتَطَالَ وَأَلْقَى بِالْبَقَايَا مِن ذَوْبِهِا للْفُرِاقِ وَالنَّوَى طَالَ وَاسْتَطَالَ وَأَلْقَى بِالْبَقَايَا مِن ذَوْبِهِا للْفُرِاقِ وَذُكَا النَّتِي تُطِلُّ مِن الْمَغْرِبِ ضَاءَتْ وَنَوَّرَتْ آفَاقِي وَنُوَّرَتْ آفَاقِي وَالْإِحْسَاسِ فَي عُ مُرزَعْرِدُ الْإِشْرَاقِ وَالْأَمَانِي . تَهِيمُ فِيهِ بِخَفَّاقِي ، وَمَن ذِكْرَيَاتِ أَمْسِي رِفَاقِي وَالْأَمَانِي . تَهِيمُ فِيهِ بِخَفَّاقِي ، وَمَن ذِكْرَيَاتِ أَمْسِي رِفَاقِي

يَا ذَكِيَّ الْإِحْسَاسِ، إِنِّي بِرِغُمُ الْبُعْدِ، مَازِلْتُ رَاعِيًا مِيشَاقِي وَعِلِي الْعَهْدِ. . سَوْفَ أَطْوِي مدَى الْعُمْرِ. . وَفَيًّا لَحُبِّ ذَاتِ النِّطَاقِ لِلَّتِي فِي عُبُونِهَا مَسْبَحِ النُّورِ ، وَمَجْلاًهُ مَصْرَعُ الْعُشَاقِ اللَّوِي مَدَى الْعُمْرِ . . تُشِيعُ الْفُتُونَ بِالْأَحْدَاقِ الرُّوْى الْحَالِمَاتُ فِيهَا تَرَانِيمٌ . . تُشِيعُ الْفُتُونَ بِالْأَحْدَاقِ وَالسَّنَا الرَّاقِصُ الاهلَّةِ بِالْأَهْدَابِ يَرْمِي بِنَظْرَةِ الْإِشْفَاقِ طُرْفُهَا يَعْسِلُ الْجِرَاحَةَ فِي النَّفْسِ ، ولكنِ يُجِيدُ شَدَّ الْوِثَاقِ ظُرْفُهَا يَعْسِلُ الْجِرَاحَةَ فِي النَّفْسِ ، ولكنِ يُجِيدُ شَدَّ الْوِثَاقِ خَدْ \* \*

وَجِرَاحِي الَّتِي تَنَزَّى بِهَا الْقَيْدُ .. تُعِيدُ الْحَدِيثَ عَمَّا أَلَاقِي فَأَنَا وَالضَّنَى .. عَلَى أَمَلِ اللَّقْيَا نَعُبَّانِ مِن سَنَا رُقُ رَاقِ وَالضَّنَى .. عَلَى أَمَلِ اللَّقْيَا نَعُبَّانِ مِن سَنَا رُقُ رَاقِ وَالْوَجِيبُ النَّتيتَ مِن أَوْرَاقِي وَالْوَجِيبُ النَّتيتَ مِن أَوْرَاقِي وَالْوَجِيبُ النَّتيتَ مِن أَوْرَاقِي وَالْوَجِيبُ النَّتيتَ مِن أَوْرَاقِي وَالْوَجِيبُ النَّاتِي ، يَلُمُّ الشَّتِيتَ مِن أَوْرَاقِي وَبُهَا لَمْ أَزَلُ أَهيمُ بِدُنْسَا فِي رُوْاهَا وَذَكْرَيَاتً أَمْسِي رِفَاقِي

#### حربين

يًا جِيْرَةَ الْحَيِّ ، قَدْ طَافَ الْحَنينُ بِنَا إِلَى لَيَالِ طَوَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا أَيَّامَ كُنًّا ، وَفِي أَكْنَاف بَاسِمَةً تُسْقى الْهَوَى وَالصَّفَاءُ الْبِكْر سَاقينَا خَبَاؤُنَا الصَّمْتُ : وَالْأَجْوَاءُ عَاطَرَةٌ وَرَاقِصُ النُّورِ يَلْهُو فِي رَوَابِينَـــا ونَسْرِقُ الْخَطْوَ بِالْأَفْكَارِ شَارِدَةً حيناً. ونَسْبَحُ في أَحْلاَمنا حيناً ومن عِذَابِ المُنكى نُرُوى غَليل لظَّى يُثيرُه فَزَعٌ يُذْكى الجَوَى فينَا نَخَافُ مِن فُرْقَةً يَأُ تَبِي بِهَا قَدَرُ وَقَدْ أَتَتْ فَا زَّذَابَتْنَا أَفَانينَا فَهَلْ نُلاَمُ إِذَا جَاشَتْ لواعجُنا وَعَادَنَا الشَّوقُ فَانْصَعْنَا لدَاعينَا إِنَّا مَعَ اللَّيلِ يَشْتَدُّ الْغَرامُ بِنَا فَلَيْتَ بَادرَةً مِنْكُمْ تُعَزِّينَا وَيَخْرِسُ الْوَعْدُ آلامًا بِنَا عَصَفَتْ وَيَبْسُطُ الدُّهْرُ ظِلاًّ مِنْ تَدَانِينَا

وتَسْتَرِيحُ إِلَى اللُّقْيَا جَوَارِحُنَا إِذَا قَطَعْتُمْ وَلَو وَعْدًا يُمَنِّينَا

يَا جِيرة الحَيِّ . . نيرانُ مُؤَجَّجةٌ يَكَادُ لاَهبُهَا بِالشَّوْقِ يُبلْيِنَا نَهْفُو إليكُم فَنفْنى فِي تَأَوُّهِنَا لكِنْ نُجَدِّدُ بِالدِّكْرِى أَمَانيِنَا نَهْفُو إليكُم فَنفْنى فِي تَأَوُّهِنَا لكِنْ نُجَدِّدُ بِالدِّكْرِى أَمَانيِنَا نَسْري مِع اللَّيل بِالْأَنَّاتِ حَائِرَةً وَنَسْتَريحُ لِنَارٍ فِي حَواشيِنَا نَسْري مِع اللَّيل بِالْأَنَّاتِ حَائِرَةً وَنَسْتَريحُ لِنَارٍ فِي حَواشِينَا كَادُ لولا تَأَسِّينَا بِطَيْفِكُمُ نَفْنى التياعًافَهَلْ يُرجَى تَلاقينا؟!

إِنَّا نُطَارِحُ بِالنَّجِوَى طُيوف مُنَّى مَدَّت ظِلَالًا بِمَا تُعْطِي تُرَوِّينا وما احْتَمَلْنَا الْهَوَى لولا بَشَاشَتُكُمْ وإِنْ أَضَرَّ بِنِنَا او كَادَ يُبْلِينَا ونُسْكِتُ الشَّوقَ يَلْهُو فِي جَوَانِحِنَا

ونُضَمِدُ الجُرْحَ يُدْمِي من مَآقِسِنَا

وَقَدْ تَضَرَّمَ فِي الْأَعْراقِ لِأَهْبِهِ وَلَيْس يُطْفِؤُهُ إِلَّا تَدَانيِنَا

نَطْوي على الْبُعْدِ آلِامًا مُبَرِّحَةً وَلاَ نَزَالُ بِهَا نَخْتَالُ رَاضِينَا وَمن طُيوفِ المُنكَى مِنْ حَولِنَا أَلَقُ ضَحُوكُه بِالرُّؤَى يَشْدُوفَيحْيِنَا

يَا جِيِرَةَ الْحَيِّ .. قَدْ طَالَ الْحَنيِنُ بِنَا وَمَا نَـزَالُ بِهِ نَهْفُسو لِمَـاضِينَا نَشْتَاقُكُم ، وَالنَّوَى يُدْمِي مَحَاجِرِنَــا

وَقُرْبُكُمْ بَعْدَ طُولِ الْهَجْرِ آسِينَا

فَإِنْ نَأَيْتُمْ فَأَدْنَى مَا يُقَرِّبُكُمْ حُلُوالطَّيوفِ الَّتِي بَاتَت تُناعِينَا تَسْرِيمِ اللَّيلِ بِاللَّقْيَا مُغَرِّدَةً أَصْدَاؤُهَا أَخْمَدَتْ فِينَا الْبراكِينَا

وَفِي كُهُوفِ الدُّجَى نَامَتْ جِرَاحَتُنَــا

مِنْ بَعْدِ أَنْ كَادَتِ الْأَحْزَانُ تُبْلِينَا

وَحَدَّثَنَا الثَّرِيَّا فِي مُلاَطَفَة عَنكُم. فَنوَّرَت الْبُشْرَى دَيَاجِينَا وَلَفَّهَا الصَّمْتُ مَا خُوذًا فَناغَمَهَا مِنْهُ الجلالُ الَّذِي قَد لفَّ نَادِينَا وَوَصُوصَتْ فَا أَنَارَتْ دَرْبُ عَوْد كُم وَاسْتنفَرت مِن حَنايَانَا أَغَانيِنَا وَوَصُوصَتْ فَا أَنَارَتُ دَرْبُ عَوْد كُم وَاسْتنفَرت مِن حَنايَانَا أَغَانيِنَا وَوَصُوصَتْ فَا أَنْرَعت مِن نَمِير الصَّفو أَكُونُ سَنَا لِنسْتَطِيبَ مِع النَّجُوى تَصَافِينَا وهيَّا تَنفِي ظَلِالِ الرَّوضِ مُتَّكَا أَفْراحُنَا فِيه تُهْديكُم رَيَاحِينَا وهيًا أَفْراحُنَا فِيه تُهْديكُم رَيَاحِينَا

**\*** \* \*

### تحيت الأصِيْيل

إلى الصديق الاستاذ عبد الله الدارى تخليدا لذكرى يوم من ايام عيد الفطر السعيد ١٠٠!

يَا أَصِيلاً مُورَّدَ الْأَجْزَاءِ لَفَّ إِشْعَاعُهُ طَرُوبَ الْبَهَاءِ التَّعَابِيرُ مِن شُعَاعِكُ تُغْرِي بِفُتُونِ يُجِيدُ فَنَّ الْأَدَاءِ فَهِي بَالتِّيهِ مَرَّةً تَتَحَدَّى فِي قَوَام يَمْشِي عَلَى استحياءِ فَهِي بِالتِّيهِ مَرَّةً تَتَحَدَّى فِي قَوَام يَمْشِي عَلَى استحياءِ وَبَهَمْسِ الْجُفُونِ طَوْرًا تُعَنِّي وَنَدِيُّ الصَّدَى شَفِيفُ الضِّياءِ وَبَهَمْسِ الْجُفُونِ طَوْرًا تُعَنِّي وَنَدِيُّ الصَّدَى شَفِيفُ الضِّياءِ فَتَنَا لَهُ تَنَهُ تَبْهَدُ الْعِيدُ وَلَكِنْ يَتَلَهَى الضِّياءُ بِالْأَهْوَاءِ فَرَاءِ فَلَكُ الْإِسَارَ بِالْإِغْرَاءِ فَلَوْهُ الْإِسَارَ بِالْإِغْرَاءِ فَي فَلْكُ الْإِسَارَ بِالْإِغْرَاءِ فَي فَا فَي فَلْكُ الْإِسَارَ بِالْإِغْرَاءِ فَي فَلْكُ الْإِسَارَ بِالْإِغْرَاءِ فَي فَلْكُ الْعَامِ الْمُعَلِي الْمُعَاءِ فَي فَا فَي فَلْ الْعَالَ فَي مِنْ فَي فَيْنِ اللَّهُ فَي الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهِ عَلَى الْمُعَادِ فَي فَلْكُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُونِ الْمُ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَعَلَى الْبُعْدِ بِالِرُّؤَى نَتَمَنَّى لَوْ رَمَانَا بِنَظْرَة نَجْلاً وَإِذَا مَا دَنَا أَصَابَ قُلُوبًا كُلُّ مَا تَرْتَجِيهِ طِيبُ اللِّقَاءِ فَإِذَا مَا دَنَاة صَبُوة رَعْنَاء فَلِيبً اللَّقَاءِ فَلَإِذَا حَالُهَا عَلَى الْفُرْبِ وَالْبُعْدِ مُعَانَاة صَبُوة رَعْنَاء فَالجِرَاحَ المَّاء فَالجِرَاحَ الْحَرَاحِ بَرْدُ الصَّفَاء فَالجِرَاحَ الْحَراحِ بَرْدُ الصَّفَاء

يَا أَصِيلاً مُسوَّرَدَ الأَجْسِزَاءِ غَلَف الْحُسْنَفِي ضُرُوب الْبَهَاءِ وَردكالضَاحِكُ الشَّذَى مَن بَعِيدٍ جَادَ لي عِطْرُه بِأَنْدَى رُوَاءِ زارنِي فِي الدُّجُونَ بَحْمِلِ ذِكْرَى قَصَّرتْ بِالطَّيوف طُول التَّنَائيي

وَأَرَثْنِي الْجَمَالَ وَهُو شُكُولٌ وَأَفَانِينَ نُسِّقَتُ فِي رِدَّاءِ فَإِذَا بِالصَّبَاحِ وَهُو مُحَيًّا رَاقِصٌ بِالضِّياء في الظُّلْمَاء وَأَزَاهِ عِبْرُهُ تَبُثُ الْبَشَاشَاتِ فُتُ ونَّا مُعَطَّرَ الْأَضْوَاء وَشُعَاعُ الْأَصِيلِ بِالْفَيْنَةِ الْغَنَّاءِ يَسْرِي مُغَرِّدَ الْأَصْدَاء وَعلى رَفْرَفٍ مِن الْأَفُقِ الضَّاحِي تَجُوبُ الْآ مَادَ عَبْرَ الْفَضَاء ذِكْرَيَات برجْعِهَا ترجع النَّفْس الى رَوْضهَا الْبَشُوش المراثي ملأَتْ مَسْمَعِي بِمَا يُلْهِبُ الشُّوْقَ ، وَيُجرى لهِيبُهُ في دِمَانِي يًا أَصِيلاً مُورَّدَ الْأَجْزَاءِ الْهَوَى لَمْ يَزَلْ سَخِيًّ الْعَطَاءِ فَهُو فِي مُقْلَتِي جِرَاحٌ ، وفي صَدْري حَرِيقٌ يَزيِدُ من بُرَحَاثِي كُلَّمَاحَرَّكَت شُجُوني فَكُرى لم أَجِدْ غَيْرَ حَيْرَتِي من عَزَاءِ وَبِهَا أَحْمِلُ السُّهَادَ عَلَى الْجَفْنِ ، وأَشْدُو بِلَوعَةٍ خَــرْسَــاءِ

لَيْتَنِي لَمْ أَذُقْ حَلاَوَةَ لُقْيَاهُ ، وأَشْقَى مِن بَعْدَهَا بِالجَفَاءِ وَأَدُارِي بَيْنَ الضَّلُوعِ التَّبَارِيحِ ، وأَبْدِي تَجُلَّدَ الْأَقْوِيَاءِ والضَّنَى يَأْ كُلُ الْجَوَارِحَ منِّي وَيَدُسُ الْأَدْوَاءَ فِي أَحْشَائِي والضَّنَى يَأْ كُلُ الْجَوَارِحَ منِّي وَيَدُسُ الْأَدْوَاءَ فِي أَحْشَائِي والضَّنَى يَأْ كُلُ الْجَوَارِحَ منِّي السَّوْقَ ، إعْصَارُ ، وأَسْلَمْتُ مِقْوَدِي للرَّجَاءِ كُلَّمَا طَافَ بِي مِنَ الشَّوْقَ ، إعْصَارُ ، وأَسْلَمْتُ مِقْوَدِي للرَّجَاءِ أَتَخَطَّى عَلَى الْهُمُومِ الْمَسَافَاتِ ، وأَرْتَدُ حَامِلاً أَدْوَائِي فَمَتَى نَلْتَقِي وَلَوْ فِي أَثِيرٍ يَنْشُرُ النُّورَ مِنْ صَدَى الْأَنْبَاءِ

## على تين الأثير

أَفْقُكَ الْأَخْضَرُ فِي ظِلِّ الْمُنى لَم يَزَلُ يَضْحَكُ رَفَّاتِ الْعَبِيرِ وَعَلَى خَطْوِ اللَّيَالِي عَبَـرَتْ ذِكْرِيَاتٌ تَغْمُرُ الدَّرِبَ بِنُورِ وَالْهَوَى يَعْزِفُ مِنِ أَلْحَانِهِ وَالْمَـزَامِيرُ تَبَاشِيرُ السَّرُور

والْمُنَى تَرْقُبُ مَسْرَى طَائِسٍ سَابَقَ الْبَرْقَ بِأَجْواء ِ النَّسُورِ وَهُــوَ لاَ يَخْــطُو عَــلى يَسابــسَـةٍ

من أديم الأرض، أو سَطْح البُحُور يُرْسِلُ الْوَمْضَةَ من مُقْلَتِ مِن مَدَارَات الثَّرَيَّا والْبُدُور

وَعَلَى الْأَهْدَابِ مِنِّى بَسْمَةٌ تَسْكُبُ الْفَرْحَةَ بِالرَّجْعِ المثيرِ وَهُو بِالْمُشْتَاقِ بَجْتَازُ الْمَدَى لَهْفَةً ظَمْآى إِلَى الصُّبْحِ المنير

وَالْمَسَرَّاتُ عَلَى أَضْوَائه أَمَلُ يَشْدُو بِأَنْفَاسِ الزُّهُور وَإِلَى الْمَوْعِدِ . . يَهْفُو خَافِقٌ طَارَ بِالشَّوْقِ عَلَى مَتْنِ الْأَثْبِــر

يَا رُؤَى الحُسْنِ بِأَ فُوافِ البُكُورِ عَرِّدِي حَولي بِمَا يُرْوي شُعُودِي مُسْرَحًا يَرْفَعُ أَسْتَارَ الْحُبُورِ بَين طَيَّاتي مَشْبُوبَ السَّعِير يَقُطَعُ الْأَفْقَ مُغَذًّا في الْمَسِير تُخْرِسُ الْفَرْحَةُ أَصْدَاءَ زفيرى فَتَحَ الْأَقْفَالَ مِنْ قَيْدِ الْأَسير والصَّدَى نَاغَمَ أَسْرابِ الطَّيُور رَجُّعَ النُّورُ ، نداءات الْبَشير تُبُرد الصَّبُوة في الْقَلْبِ الْقَرير حَمَلَ الشُّوقَ على مَتْن الْأَثير فَلَقَد ذُوَّبَني لَفْحُ الْهَجِير وَيَمُدُّ الْحَبْلَ للْعُمْرِ الْقَصِير وَجَثَا الْهَمُ عَلَى حَرْفِ سَرِيرِي

وَأَقِيمِي فَوْقَ هَامَاتِ الذُّرَى فَالْهَوَى مَا زالَ من طُول الْمَوَى وَلَقَدُ طَابَ بِمَسْرَى طَائسرِ لِلْبَشَاشَاتِ الَّتِي فِي فَيْئِهَا وَأَنَا أَخْطُرُ فِي مَجْلَى سَنَّا فَهُوَ بِالْفَرْحَة يَشْدُو للرِّضَا في مَدَارَاتٍ عَلَى عَلْيَاتُهَا وَالْأَغَارِيدُ الَّتِي يَسْكُبُهَا فَهُوَ فِي جَوف سَفين ِ طَائِسرٍ يًا رُؤَى الْحُسْنِ بِآفَاقِي أَنيرِي فَاسفرى يَضْحَك لِإ مَا لِي الصَّبَ فَالْجَوَى عَرْبَدَ مِنْ طُولِ النَّوى

فَإِذَا أَوْمَضَ حَوْلِي أَمَسِلُ جَاشَتِ اللَّوْعَةُ تَنْدَى بِالْحرور وَالْجِرَاحَاتُ عَلَى مِرْجَلِهِ تُبْرِدُ الصَّبُوةِ فِي فَيْضِ غَزِيرِ من دِمَاءٍ كُلَّمَا أَشْعَلَهَا لاَهِبُ الوَجْدِ، تُنَادِيها أَنيرِي

ومن الْبُعْدِ تَنَزَّى خَافِتٌ عَانَقَ الْأَطْيَافَ من رَوضِ نَضِير يَنْثُرُ الْحَبَّاتِ مِنْهُ نَغَمًا وَالْمُنَى تُصْغِي إِلَى اللَّحْنِ المثير وَهِي تَسْتَرْجِعُ أَحَلاَمَ الْهَوَى من أَفَانيِنِ مُحَيًّا مُسْتَنِيرِ وَعَلَى الْأَجْوَاءِ طَيْرٌ سَابِحٌ رَفَّ بِالشَّوْقِ على مَثْنِ الْأَثْيِر

\* \* \*

#### بسمنزالأميتل

يَابِسِمةَ الْأَمْلِ الضَّاحِي بِفَرَحَتنا ﴿ وَادُ الضَّحِي بِالسِّنِي حِيا أَمَانينَا وكادحٌ الجوى يبلي جوَانِحَنا فَعَادَ برد الرَّضا يجري هَوامينا ونستريح إلى اللَّقيا تطوف بنا فوق الظُّنون، وتشجينًا أفانينا وَبِالْحَنين نَسَجنا الشُّوق أخيـلةً ومن رُواهَا نشرنا في دياجينًا والورد يَضْحَكُ في أَفواف صَادحة ِ

رَاحَتْ تُنَاغِي بِحُلُو ِ الرَّجْعِ نِسْرِ يِنَا فالْهدبُ مِعْزَافُهَا ، واللَّحْنُ يَسْكُبُهُ

وَ وَ مُؤْمِدُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال وَلاَ نَزَالُ لَهُ تَهْفُو بِصَبُوتِنَا يُضَاعِفُ اللَّهْفَةَ الظَّمْآي تَمَنِّينَا وَقُوْقَ أَجْنِحَةً مِنْ نَسْجِلُوعَتنَا ﴿ طُرْنَا خِفَافاً وَلاَ يُرْجَى تَدَانيناً

حَتَّى الْتَقَيْنَا بِلاَوَعْدِ عَلَى ظُمَّا ﴿ وَرَاحَ خُلُو الْمُنِّي يَرُوى حَوَاشَيْنَا

## فهل نُلاَمُ إِذَا بَاحَتْ ضَمَاثِرُنَا بِمَا كَتَمْنَا وقد طَابَتْ لَيَاليِنَا

يَا مَنْ يُغَنِّي لَنَا أَضْحَى تَدانينا أَدْنَى من الطَّيْفِ ضَمَّتُهُ مَا قَيِنَا نِيرَانُ وَجُدِكِ بُرْكَانٌ أَضَرَّ بِنَا فَهَلْ يُتَاحُ لَنَا صَفُوٌ يُواتيِنَا؟ وَفِي الجَوَانِحِ لَدْعٌ كَادَ يُتْلَفِّنَا فَأَسْفِر الصَّبْحُ بَسَّامًا يُواسِينَا وَرَاحَ يَكُولِنَا حَتَّى فُتنَّا فَعَادَ السَّهْدُ يَكُولِنَا وَرَاحَ يَكُولِنَا حَتَّى فُتنًا فَعَادَ السَّهْدُ يَكُولِنَا مَازَادَ عَنْ كَوْنِهِ إِيمَاءَ بَارِقَة لَمْ تسق ظَامِئَةً لَمْ ترو مفتونا مَازَادَ عَنْ كَوْنِهِ إِيمَاءَ بَارِقَة لَمْ تسق ظَامِئَةً لَمْ ترو مفتونا فَدَادَ السَّهْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهَ اللهُ الله

وإِنَّ عُودِيَ فِي أَوْتَارِهِ لَهَبُ يَسْرِيبِه الرَّجْعُما أَخُودًا وَمَفْتُونَا يَرْفُ مُونَا يَرْفُ مِنْ دُهَا إِلَّا تَنَاجِينِا يَرِفُ مِنْ دَلِّهِ يَنْدَى بِلَهْفَتِهِ وَلَيْسَ يُبْرِ دُهَا إِلَّا تَنَاجِينِا يَا آسِيَ الْجُرْح ، مَازِلْنَا عَلَى ظَمَا أَ والجُرْحُ يَصْرَخُ ، والآلا لَامُ تذوينا وَقَدْ كَتَمْنَا الْهُوَى . . لكِنْ تَحَرُّقُنَا

قَدْ ضَاعَفَتْهُ بِنَجُوانِ أَمانِينَا فَهَلْ نُلاَمُ. إِذَادَاعِي الغَرَامِ دَعَا فَكَانَ مِنَ لَبِّاهِ شَادِينَا ؟ فَهَلْ نُلاَمُ . إِذَادَاعِي الغَرَامِ دَعَا فَكَانَ مِنَ لَبِّاهِ شَادِينَا يَا مَنْ عَلَى اللَّرْبِ حَيَّانَا بِفِتْنَتِهِ وَاخْتَالَ بِالْأَلَقِ المبثُوثِ يُغْرِينَا وَفِي المنافِذِ مِنْ طَيِبِ الشَّذَا عَبَقُ يُهَامِسُ النِّسمة الحَيْرَى بِمَافِينَا وَشَينَا عَبَقٌ يُهَامِسُ النِّسمة الحَيْرَى بِمَافِينَا وَسَينَا عَبَقٌ مَا أَعَذَب الرَّجْعَ مَنَ أَنْفَاسٍ وَاشْينَا وَسَينَا فَكَاتِمه مَا أَعَذَب الرَّجْعَ مَنَ أَنْفَاسٍ وَاشْينَا

فَعنْدَ بَوَّابَة الْآمَالِ قَدْوَقَفَتْ بِنَا الشُّجُونُوتَا بَي أَنْ تُوَارِينَا نَدْنُولاً فراحنًا، نَنْآى بحَسْرَتنا حَتَّى التَقَيْنَا، وَكَادَالْوَجْدُيبلينَا نارا بأبرادها الحَمْراء تطوينا كأنَّنا بالدّى نلناهُ راضينا وإِنْتَلَظَّتْ تَرَامَتْ فِي أَغَانِينَا وَلاَ يَبُلُّ الصَّدَى إِلاَّ تَفَانينا فَطَالَعَتْنَا بِمَا نَرْجُو أَمَانِينَ

تَحَدَّثُ الصَّمْتُ عَنَّا ثُمَّحُملنا ثُمَّ انْثَنَيْناً ولم نُدُرك لُبَائَتَنا فَالْحُبُّ مَا زَالَ أَصَدَاءً تُحَوِّفُنَا وَلاَ نَزَالُ بِهَا نَشْدُو عَلَى ظَمَا ۗ فَهَلْ نُلاَمُ إِذَا مَا الشُّوقَ صَاحَبِنَا

#### عِقتِ رُق ..

مهداة إليه ، وهي من وحي غلطة جاءت منه تحمل سهما اصاب شفاف قلبي ؟ ! !

كُنتَأْرَجُوهُ فِي الْحَياةِ سِنادِي وَأَرَى فِيهِ سَاعِدِي وَزَنَادِي كُنتُ أَشْدُو بِهِ وَأَسْكُبُ حَبَّاتِي، نَشْيِدًا يَبُلُّ حَرَّ الصَّوَادِي كُنتُ أَرْجُوهُ رَوضَةً لِلْأَمَانِي فَرَمَانِي عُقُوقُه بِالْعَوَادِي

صَوَّبَ السَّهِمَ للشِّغَافِ مِعِ اللَّيلِ ، وَقَد كُنتُ مُوثَقًا بِالسُّهَادِ أَنْقُلُ الْخَطْوَ بِالْأَنِينِ مِنَ الْيَا ْسِ أَجُوبُ الظَّلاَمَ فِي أَصْفَادِي لَمْ تُكَبِّلْ أَقْفَالُه خَطْوَ رِجْلَي ، وَلَكِنْ تَحَكَّمَتْ فِي قِيادِي لَمْ تُكَبِّلْ أَقْفَالُه خَطْوَ رِجْلَي ، وَلَكِنْ تَحَكَّمَتْ فِي قِيادِي كُنتُ أَمْشِي بِهَا أَبَعْثُرُ أَيَّامِي ، وَأَلْقَى رُوَّاهِ مِلْ مَسرادي كُنتُ أَمْشِي بِهَا أَبَعْثُرُ أَيَّامِي ، وَأَلْقَى رُوَّاهِ مِلْ مَسرادي أَمَلًا تَضْحَكُ الْحَيَاةُ بِعَيْنَيْهِ ، وَتَهْمِي أَيَّامُهُ بِالْغَوادي فَي مَيْعَةِ الْعُمْرِ ، فَدَبَّ الْوجوم فِي آمادي فَرَمَانِي بِالْجَدْبِ فِي مَيْعَةِ الْعُمْرِ ، فَدَبَّ الْوجوم فِي آمادي

فَإِذَا بِي أَرَاهُ مَبْعَثَ آلاًمِي ، وَقَدْ كَانَ مَصْدَرَ الْإِسْعَادِ

وَرَمَتْ بِي شُكُوكُه للْمتَاهَاتِ ، وَغَطَّتْ نَوَاظِرِي بِالسَّوَادِ وَأَرَانِي عُقُوقُه غَدْرَةَ الْجَاحِدِ جَاءَتْ مَشْحُوذَةً بِالْوِدَادِ فَإِذَا بِي مِنْ طَعْنَة الْأَلَم الضَّارِي أَرُودُ الدُّرُوبَ دَامِي الفُوادِ فَعَلَى جُرْحِهِ سَأَطُوي الْحَنايَا بَعْدَ أَنْ حَطَّمَ الْعُقُوقُ عِمَادِي وَالَّذِي أَرْتَجِيهِ أَنْ يَبْلُغَ الْقَصْدَ ، وَيَمْشِي بِدَرْبِهِ للسَّدادِ وَالَّذِي أَرْتَجِيهِ أَنْ يَبْلُغَ الْقَصْدَ ، وَيَمْشِي بِدَرْبِهِ للسَّدادِ



# علي في الله

الى تارقى العزيز .. ؟!

الى الذي أعطا فى الحس كل الحب بنهم أجرا أقدمه له إلا هذه المنظرات مه دعى ومصرعي التحس سكستط مد خافق المؤاف نى هذه النشات لتعرب له عد عبى ووفيا تى الدائميس .. وغيرا ن تجرا لرضاحته وعنده القبول .. في منه وإليه مع التوسى لعائد بكب والأمل في منه وإليه مع التوسى لعائد التي تمذ طه المؤلس الندا المسرود بالسعادة التى تمذ طه المولى المناه وعده التعرب والأمل في ورب سائياة والحيب من التوسيانياة والحيب الموادي الم



## دعكاءالبيِّحر

فأنت بالعقور حنان ومنتان وأنت بالطول بيا الله حتبان فمن ظلا ليك للد اعيس أفنان الا نكداك وفي العينيس هتان وإن جودك بالغفران إحسان عن ذكر ما أبنغي ذنب وعصيان أتوه يدفعهم في الدرب إيمان به الذنوب فأغضى وهو ندمان يرجو المسيىء الذي أغواه شيطان عصى لأنتك بالعاصين رحمان

يا باسط الرزق يا رباه خذ بيدي ولا تكلني إلى حَوى يغرر بي فاغضر وسامح وزدني بالرضا كرما فما لجأت إلى ظلل أفيء كه له وقد سألتك أرجو منك مغفرة فيا غضور ، ويا غضار يمنعني ومن سواك يثيب المد نين إذا فأنت أنت رحيم بالذي قعدت وأنت أنت مجيب والكريم بما وأنت أنت رؤوف والحليسم بمن

#### مجسيالي الحب

يا شراع الآيام طافت به الذكسرى على أمسنا القريب البعيد في الروابي الوضاء به في الروشة الخضراء ، ما بين عاطر ونضيد في العوالي بوفي قباء بوفي عروة به في ملتقى الحرار السود في مجالي الهسوى ومسرى الترانيسم بومجلى السنى بوملعب غيد في مغان فيها المحاسن بالإغراء تسطو بأعين وقسد ود في مغان فيها المحاسن بها الأعطاف يلهو دلالها بالكبود فالقدود التي تميس بها الأعطاف يلهو دلالها بالكبود والبشاشات في المرابع إشراق يشيع الضياء بالتغريد وتصب الصفاء من منبع الإيمان ريا لكل قلب عميسد وتصب الصفاء من منبع الإيمان ريا لكل قلب عميسد عشق الحسن في مغاني القداسات وأمجاد طارف وتايسد غيشة الخسن في مغاني القداسات وأمجاد طارف وتايسد فإذا الذكريات تخطر فها فيها ويعيد الصدى نشيد الخساود

وإذا نحن من هوانا مع النّج سوى نُنادي بلته هُ المستعيد كيف كننا نعيش في كنف المتجد . وقد ماس في مطلوف سود السّنا حاكها وصور منهسا ما ضيا صافح المنتى من جديد في حنين به نعود إلى الماضى بما رف حولنسا من بنسود كلنها بالإخاء تجمع شمسلا في إطار من أمة التوحيد أمة صاغتها الإله من الحب نقى الأهداف والمقصسود قد تلاقت على الصفاء وراحت تشهسد الله إنسر كل سجود أنها للهدى ستبنى صوحا وروالي مسيرة التصعيد للواء ما زال يخفق بالدين ويهفو لنصرنا الموعود في الجهاد اللذي عقد نا له الراية عبشر المدى لخيش الوجود

\* \* 4

## لبيكيت ..

رب لبيك يا كريم العطاء يا رجاء الداعي ونور السّماء يا رؤوفا ومنعما ورحيما وملاذًا وكاشف الفسراء يا مغيث المكروب، يا رافع البأس ويا دافعا صنوف البلاء يا نصير المظلّسوم، يا ملجأ المحروم، يا من يجود بالسّراء يا رحيما بنا ؛ ويا مسسدل الاستار فوق الذنوب والاخطاء يا غفورا لما فعَلْنا من الآثام في جهسرنا وطتي الخفساء يا ودودا قد ضمّنا بالتأخي في ظللاً نديسة الأفساء واليها نلوذ نستتمنظر الغفران من فيضك السخسي العطاء

قد أُنينَاكَ طائعيسَ مُنيبيسَ ونرْجُسُو الرجسوع بسالاً لاء بالشوابِ المرْجُو والعفو والصفح ؛ عسانا نكون في المُعتقاء من عذاب السعير ؛ من هول ما نلقاه يوم الحساب عند اللّقاء

فَلَكَ العزّةُ التي مَا أَذَلَتْ من أتاها با أرحم الرُحماءِ ولك الرفعةُ التي قد تعالىتْ فرفعنا ضراعهة الضعفاء

\* \* \*

وعَصَيْنَا بضلِّمه الْأَهَمُ واءً رب لبيك قد عبدناك طوعا من نفوس تنسوءُ بالأنسسواء فتقبل ضراعة في اعتسراف فترماننا للتبيسه عتبشر العتسراء فمن الوزر قـد تعثــر خـَطـوٌ وأعبد ُنبا إلى السبيسل السمواء فأنـرُ درَبنـا بهدُيــكَ وَارحــمُ ا وأعناً على الحيّاة بنّصْـــر منك نسمنو به إلى العلياء سهمام تصيب الغلواء فالنفار الذي أصبنا ببلواه والتـــلاحى يَشُــدُننَا للـوَرَاءَ شَتَّتَتْ شَمَّلُنَا فَهَمْنَا حيارى ويُذيبُ الْأَكْبَادَ فينا لَظَمَى الحَقْمِد ؛ ويُعْشَى العُيُمُونَ بالبغضَاء وَاللَّذِي يُشعل الضَّغائنَ يبغيي هاله أن رأى الأمُورَ استقـرّتْ بائتـلاف مُــؤزّر بالإخرّاء وفُسَرْنَا بِوَحْسِدة شَمَساء فانتصرنا على الضغينة والحقســـد ناصر الحق بذله بالدِّمساء وانتفضنا إلى الكريهـة صفتًا 

وعَسرَفْنَسَا طَريقَنَسَا للفسدَاءِ وانتصاراتنا عَلَى الْآعُسدَاءِ وأقلنا العشارَ يبا ذا العسلاءِ واهدنا واكثفنا شرورالقضاء

النُّتَأَمَنَا في ظلَّه وَاتَحَسَدُنَا وكماً قد وعد ت بارك سرانا يا سخى العطاء سدد خطاناً وتلطَّف بنا ؛ وزدنا يقينــــا

\* \* \*

ياً إلاها لرحبه قد قصد نا وحطط الرحسال في الإسراء لعُسلاك الذي تَحلَّى بمرآك وسد الفضاء بالأضواء بمعانى الجلال فيك ؛ وبالقداس وما فيه من سنسى وستساء في صعيد به المشاعرُ ضَجَّـتْ بـوفـود تناثـرت في الفضّاء في صعيمه به المواكبُ طَافَتْ لَمَهَا الطهر في الشُّفُوف الوضاءِ في صعيد به المسازر بيدض حاكها الحب من نسيج الصفاء في صعيد به الجموعُ تلاقت في نداء مُجلَلْجلُ الأصداء في صعيمه به العيمونُ التبي تَذَرْفُ تَنَسْدَى بَدْلَةً استجــــدَاءِ تسأل العفىوَ منحـّة ؛ والمثوبـات ِ نميــرا ؛ يُميــدُّنـَـا بالـرَخـَــاءِ وبأفيائه نعيش مع النعماء في كمف أكسرم الأمنساء فيصلُ العرب من أشادَ وَأعْملي فوق همام السمماك أقوَى بناء ومن الْآنْفُسِ التي تَفْتَديد للبينات مَشْدُدُوة بالسوَفَاء ومن الْآنْفُسِ التي تَفْتَديد النَّصَرَ ؛ ويتحيسا مسؤورا بالسولاء

\* \* \*

فالجمسُوعُ التي تناديك يا رَبُّ نفسوس مسكُوبَــة في النَّـــدَاءِ وتباهي بها الملائــكَ فيــه وهي تَدْعُـوكَ يَا سَميعَ الدعاءِ

\* \* \*

## ماليكا..

نوحي بشكواك أو بوحى بشكوانا الموافع الشوق لما بيات أسوافنا يممور بين حناييا النقس بركافنا وطارحتني الشدا عند با ومرنافنا أعاد ني في مجالي الحسن هيمانا تعافقت في مغاني الحب أغصانا إلى طيوف أذ اعست بعض نجواننا وفيضها عاد بالذكوى لدنيانا واليا سميين يحبي طيب مسرافنا وأبدانا

«صداحة الروض ما أشجاك أشجانا قد قالها شاعر أذ كت لواعجه أماً أنا ولهيب الحب في كبدي قد ساجلتني بواد «وُج» صادحة فعاد بي لالهدا» من رجعها عبق تحني الشّجيرات هامات مشذبة لها عدون بأسباب ملققة لل هنقت بمن جادت أنامله أيام كان الصبا يلهو بصبونا

تمد من حوله للزّهر بـُستاناً بها النسيم أ تأنَّى فيم حيَّاناً تصموغ منهما قوافسي الشِّعر أوْزَانَا يما من بهذا الصفاء البكر وأفانا بالعدل كنت به للنَّاس ميزَاناً حباتبه انسكبت بالحب فينانكا إليك نرجوك إكرامنا وإحسانكا الخيسرُ ينشرُها في الآرَّض أفنانَــا والورْدُ ينضح بالأشذاء رّيانكا وأنتَ تُعطى بما تبنيه هتانــَـا من فوقها شادت الأمجاد بُنياناً وشأوُه لاح في العلياء ضحيانــَـا والخصبُ في رَحبهاً يختىالُ تيهاناً بهما المسَّرةُ تشدو فيك ألحانــا ويقطعُ الشوطَ مَزْهُوًا وجذلانَــا

والصخرُ تغسلمُ بالعطْر هاطلـــةٌ وللصباح من الأفنـَـان ناديـــةً" ومعنوف الحب أنفياس مُغردة فقلتُ في همسة الشَّادي لفر ْحتـه لكَ الفداءُ نفوس كلما هزجتُ لكَ الولاءُ عقود كلما انتظمتْ لك الهوى كلما طاف الحنين بناً وفي أياديك آمال مُصفقة والروضُ يضحكُ مزهوا بنضرتها والنــاسُ في ظلهــا يرجونَ بارقــة لنا أياديك في بيض الربي قمسم أركانيه ُ في تخبوم الأرض ثابتية وكل مجدبة من فيئمه ابتسمـت ْ روى المسرابعَ بالنعمـاءِ فانتفضتْ على صداها يسيرُ الركب مُبتجها

\* \* \*

والشِّبـر في أرضنًا يمتـد دافقــهُ ﴿ طُولَ المـدَى يَغَمُــرُ الآفاق إحسانا

ومن أنابيبه ينساب طوفانسا للسلم يتزّحف بنسّاء ومعوانسا لرد كيد الألى شاء وه طعاًنا بالحرث والنسل طنعنيانا وعدوانا تبرا لمن شاء أو من شاء ه لهبا يريمه كيف النَّدى حال اللظى ألقبا لإنَّمه شهوسل » والله أشهوره يُذ كي الشُّرور ويلهمو حراً لاهبه

\* \* \*

مَصَانعا ومشاريعا وبنياناً ورائد الدرب من يحد وللسرانا يحوك منها نسيج الحب تيجانا على سناه سنمضى نحو مر ماناً وراح يبني دعامات وأر كانا بأمنة قد سقاها الحب إيمانا لكنه ألخير يهشي في مرابعنا ثلاثة في السرى والله يحرسها وفي الترانيم أرواح مجندة للنصر والفوز من الآلائها قبس و«فيصل » لانتصار الحق يحمله كما يشيد صروح المجد شامخة

#### موكب البيت لأم

قد أتيناكِ يما طيوف الأماني فانشري العطر فرحة باللقاءِ قد أتيناكِ نحتسي من نميس الصفو كأسا مزَيجها من ضياء قد أتيناك لا تخاف فضول العمد لل أو نحتمي من الرقباءِ \* \* \* \*

عُلقت أعين بكل شعيب فوق ذكرى على جدار المساء وعلى صفّوها تدار الأحاديث عذابا تروى نفوس الظماء وارتعاش الشفاه بالهمس يندى بطيوب رقاقت في الجسواء في مغان بها المسراح على الربوة يتمشى بغيمة دكنتاء تنششر الظل والعبر على الأغصان من حول خيّمتة بيّفتاء جمعَتنا نروي اللّواعج بالأفراح في ظلل فرحة سمّحتاء وحمام السّلام في سربه الأبيض يلتف حول ركب الإخاء ويغنى أنشودة الجحفل الظافر في ظل رايسة خضراء ويعنى أنشودة الجحفل الظافر في ظل رايسة خضراء

وهي في قبضة تُشيَّدُ للأَمْجَادِ صرحا موطَّدَ الأَرجاءِ وتقيمُ البناءَ للعدلِ والحق ، وتمشي بركبنا البنَّساءِ ورؤاهُ التي تُوصوصُ بالآضواءِ تجلو مكاننَا في العداءِ

ها هنا في مرابع راح فيها الحب يهدي السلام للأصفيتاء بالدي يتحرس المكاسب لشعب ، ويتحمي ذمارها بالعطاء وهو أغلى من الحياة ولسكن يرخص الروح في سبيل الفداء وهو مازال بالمواكب يتسري ليقيم الصروح في الجوزاء كلما سار بالجحافل شوطسا صافح النصر في الطريق السواء فإذا أسفر الصباح بما ننشه ، فالنور معطيات الإباء وهي تشدو بمن يشيد ويعملي ثمرات الكفاح للأبناء

وعروس المنتى بكل طريسق تنهادى بروعة غنساء واصطفاق الأفراح في كل مجلى يترامى مغسرد الأصداء والصبا والجمال في كل درب صفقا في الربى بكف الهناء وعدارى الإلهام في الفتنة اليقظم تواثبن في بسرود الجباء والثريبا حسّانة عربد التيه بأعطافها من الخيسلاء قد أثارت بظرفها لهضة الشّوق وراحت تعيث في الأهداء

ويدى وسط َ لجة من لجين تَلهى بالموجة العداراء استطابت على الاتداء مرتسادا فَاعْفَت به على الاتداء حين ضلّت طريقها عند مجرّرى العطر ببن الفتون والإغراء فإذا بالرقيب في زَحْمَة الغادين يرنو بمقلة عشواء والضباب الشّفيف يججب مأ وانا ويبسدي مفاتن الاتشياء

فخيوطُ الأَصِيلِ تَنْسِبُ للأَحلامِ ثوبا مُورَدَ الأَجَزاءِ وعلى كل صخرة صبوة تَشْدُو ورَجَعُ الصدى طروبُ الأداءِ وعلى كل سمة وردة تنفسو ويَنْسدى فتونها بالشّسذاء وانطلاق النسيم في الأُفق الاَحضر فوق "الهدا" البَشُوشِ الرواء وعيون تذوب من سطوة الإغسراء مأخوذة بأحلسى المرائي وهوانا بين الصخور على القمة ينسابُ نشوة في الدمساء

وحكايات حُبِناً زهسرات سوف نروى غراسها بالوفاء لتعمود الذكرى إلينا بشاشات تمد النف وس بالسسسراء والاتمانى العذاب في موكب الأفراح تتختال في الشفوف الوضاء وأنا والهدى نرف جناحيدن بدنيدا جذابة الأقيساء كلما طافت المسرة دارت حوالنا بالمنسى طيوف البهاء

#### شراع الذكرماك

في خضم يموج بالذكريات يا شراعا يرف بالأمنيات بالصبا في مسرابع الصَّبـــوات أمسنا كان هاهننا يتهادى لم ينزل° وقعُها على الربوات وخُطى العمر بين سود الليالي وكساها الجمسال البسمات في المغانبي التي سقاهـا هـَــوانا من عـذرى بين الخمـائـل تلهو بـورود صـداحـة النسمـات والنسيمُ العليــلُ يستــرقُ الخطـوَ بـرجــع ِ مُغَـــرَّد ِ النفحــات مستسر الخطى على الشرفات وهو مــازال في «السلامة» يسرى قد ترامى به الموجوم على الأيثن ، كليسل الأنفاس والنَّبوات لم يعد ينفُتُ العبيرَ وما عَادَ يبثُ الفتــونَ بالشـذّرات فإذا بالخريف والحطب اليابس يعنسى كهولمة السَّنسوات في إهاب ... كنان الربيع به يلهسو ... فأضحى المراد للعلات كان يهفو إلى الجمال افتتانا صار يرتاع من صدى الضحكات

والهـوى كــان يــوم كــان فتيـــا يقطــفُ العمــرَ من «ربيع الحياة»

في مسروج تضاحمك الزهر فيهما بين مَغْنىي «شهار» «والمثناة» والبشاشاتُ في «السداد وُوُج» نافست ْ في الهوى «غديرَ البنات» وسفوحُ «الهَـدَا» يـداعبُهَا الطَّـلُّ فتغفو على الرّبــي النَّضرات وعلى العُشب من رؤاهـا طيـوف لـوحـتْ في التِّـــلال بالـزهرَات وذكاءُ التبي تُقبِمُ وراءَ السحُسب عُرْسا حسَّانُه نفثاتي سكبت ضوء ها لتغسل بالإشعاع جروب أحس في عمق ذاتي بمراح به السُّنون استدارت فرَمتنا بحلْوه للشَّتات وانتفَضْننا نعيدهما ذكرْيَمَاتٍ وصداهَمَا المبحوحُ في العرصات تستعيـدُ النَّـدَاءَ بيـنَ طُلُـول ورســوم وأربــع دَارســـات

ذكرتنبي أيام نفرح بالغيث ، ونعد و في السيّسل بالوثبات والحواري بنا تُوصوص كالنجم بليل يندوء بالظلمكمات والجدار الذي يريد سقوطا راح يعطي الإندار بالطقطقات نحن من تحته نجلجل بالضحك ونتنبي الأعناق باللَّفتَات

ونباح الكلاب يخترق الأذن بصوت ممسوق البحات وقطيعُ الْآغنام يالمعُهمَا البرْدُ فترجو المُعين بالغمغمات والسرذاذُ الملتماعُ من صَخب السرّيح يبدقُ الْأَبسواب والعتبات والعيمونُ التبي تُحمَّاذِرُ أنَّ تلقماهُ خَلَمْ النَّمُوافَّذِ المَقْفُلُاتِ والظلامُ الرهببُ يَلْتَحفُ الصمتَ ، ويُسرْخي ستائرًا داكنات وعلى الدّرب هُـوّة تنشـرُ الذّعـر بما حولهـا من العشراتِ واللحاظ التي تتخطفها البرق تُضيءُ الطريق بالوَمتَضسات وعلى نورها نَسير زرافات ؛ نباري الرعسود القهَ هُ قَهَات والسَّحَــَابُ الـذي تكامـل عَبْـر الأُفق خلَّـي السبيـل للنَّيِّـراتِ فأضاء ت بنورهما معبر الجمون وقعد ماس بالخطّي الحقورات وانبَرَى يُدوصِل السرى في جُينُوبِ وشُقُوقِ مُضِيئَةِ الفَتَحَاتِ وعيون النُّجُوم تومض فيها تحت سُجْف الظَّلام بالرعشات وعلى ضوئها نعيد اللذي نتح فسط عن حُبِنسا على السَّروات

\* \* \*

أبن يما ربع بعد َ زحفِ العوادي مَرْتَمَعٌ كمان مُخْصب الجنبَاتِ؟ أبن بيضُ المنتى بسودِ اللَّيَاليِ أبن مَلْهُ َى الهوَى ؛ وأبن لداتي ؟ أبن شَطْرِي الذي افتقدتُ ؛ وقد عِشْتُ على فقده رفيق شكاتى ؟

كان لى تَوْأَما ، وآسى جراحى بالذي فيه من جميل السِّمات كان أغلى من الحيساة ِ لسروحي بالهسوى فيـه كم سـرَتْ نغـَمـَاتـي كان لى غنوة ؟ وما زالت الغنسوة مل ع الأسمار والنَّدوات كان محراب وحمدتم ؛ كان قيشار نشيمدى ؛ وكان المفتاح للمعضلات كلما الهم عضَّني منه ناب وتملَّملت جاء بالمذ هلات فأراهُ اللدّواءَ للنفسس واللدّاء ؛ ومن بعَدْه فقدتُ أُساتى غالمه المموتُ ، وهمو في مَيْعَمَةِ العُمْمُو ، وأَبْقي الحيَّاةَ للفلدَات أينَ شَطَوْيِ تُسرَى ؟ ! وهمل تطلبُ النفس جوابا لسُؤْليهما من رُفَّاتٍ كانَ أحلى من الجمال بما يُعْطى وبعضٌ من العطاء بناتي فلهـن الغـَـدَاة أصـدحُ بالنَّجـْوَى ورُجع الصَّـدَى يُبـلُ لهاتـي

\* \* \*

فالشّببابُ الذي قطفنسا جنباه ذبلت فيه نصْسرة الورقسات ؟! فوققفنا بالعمس نتا نس بالقفر وهل في القفسار من مئونسات ؟! كم ننادي والصوت يرجع سؤلا عن ليسال بحبسا منفهمسرات أين ما منون قهقهات الصبايا من خرير السيول في الطرقات ؟! أين جمر الذيسول في وحلها الراسيب من كمل أغيد وفتاة ؟! أيس لا أيسن فالقضاء طواها فارتضيننا الرجوع بالحسرات؟! \* \* \*

فهنا اليوم مشرق الصفحات وإذا كان حبُّنا قد تـوارى وأعاد التغريب بالخفقسات للـذى عَادَهُ الهَـوَى فَتَغَنَّــى بل نشيد الصفونا في الحيساة لا حنينا كما يريعهُ التَّمَنِّسي بَرَزَتْ في مدارج الأمسات فاللَّيالي التي طلوآها صباللا هَمَسَاتُ الجفُسون بالنَّظَــرات في ضفاف المسيال حيث المثاني \_\_رَى لحاظ تنير في الحُجسرات والشريَّا في ضاحك الوَجَنَات تحت أهدابها من اللَّيْل جُنْحٌ سَتُحَثُّ الوجيبَ بالد قسات جئنتُهَا والشُجُدونُ تحرق قلبا بعد أن عاد ذائب الحبَّاتِ خوف أن يسكت الأنين ُ شجاه وهمو الآن يستنزيمه ُ من المذّ كــــــرى جَبَيْنَ الصباح بالقبُلاَت لهَ وأكسرم المُعْطيَ ـــات وربيعُ الحيماة أنْقَــَى المـرايــــا وحديثُ العيمون عن ليلمة الصفحي بببَحْر مصفق الموْجمات وصفيرُ الرّياح يلهتُ بالإعياء بيــــن الجحـور والصّخـراتِ والضبياب المسكوب فوق تسلال الرَّمـل يُبْقــى نَــدَاهُ في المهضَّباتِ والوجيبُ المنغومُ من خافسق الوالسه أفْشَسَى الْأَسَرار بالنَّبنَصَاتِ

في الحكايات عن غرام تلظي بأمان مشبوبكة الجمكرات ورُاؤاهـا العــذَابُ كانت على الـدّرب تناغسي الإحسياسَ والخلجَـات بابتسامات وَرْد هَمَا ولحــاظ غَرِدَاتِ ذكبَّـة اللَّمَحَــات قَيَّدَ تُنْمَى عَلَى هُـوَاهِـاً وَأَلْقَــتُ بفــؤادى ما بين ماض وآت فأرى الأمـس في مَغَانـي التصابي قد تـلاقـي بحاضـر في فــــلاة في «البَـوَادي» تثاءب البيل عنها جنح ليل يُضيىء ُ بالهمَسَات عسد شط يصفق المسوج فيسه والدّجى يغسرق المَدى في سبات فيه مدات لي السعادة فيئه على خطرت في امتداده ذكرياتي ! وأنا والسهاد نصر في الصحراء عُمْسرًا موزَّع الوّغبسات نتحمدًى الآلآم في المسركب الصعبب ونحتث خطونها بالنَّبَهات والمجاديفُ لا تـزالُ تُغنُّـــي لشـراع السفيـــن بالأُمنيـــات ومن الشوق ِ لهفة " تحميل اللهِ كسرى تُننَاغيي بهماً ... « ربيع الحيياة » يـا بـوادى الهـوى ، ويا ملتقـى الأحبـاب ، يـا من أتبـت بالبـركـــات الرفيق الذي وجدت بنجواه أنيسا يحسد من شطكاتسي من هوی لم یکن سوی ومض ِ برق لسراب أثبارَ من نَــزَوَاتــــی ورمسي بي إلى المتاهــة في البيـــداء ... أقفو خُطاه في السَّهــرات

ما تلوتْ بي َ المآسي على الـــــــــــــــــــــ فمـــاذا أضاع منــّـــي أناتــــــــــ ؟

سَلُورَى في القديم من ليلاتي أهو الحسن ُ ؟ ، ألف حسناء كانتْ تتلمى بمقسودي وقسساسي قلتُ أهـوى الشبيـه فيها فراحـت فرجعت الغداة أسال عسن ليسلاى ما بين حيرتى بالتفاتيسي فَأَجُنْنِي الشِّمارَ مِن هفـــواتي للتبي أطلبُ الشبيـه َ لهـا وَهُـمــا وأبكسي الفسؤاد بالزفسرات بحنينسي ؟ وبالـذي أسهـد العيــن تُغذ السرى لشط النَجَاة وهي في لجهـا على الـزورق الحاني حيثُ تُـُنْقَــي العصــا . ونفـــرحُ باللّـقيـــا . وفي ظلَّ أسعــد ِ اللَّـعظــات يا بـوادي الهـوى .. ويا ملتقـي الآحبـاب أرجو العطـاءَ منك فهاتي ؟ والدَّلالُ الصداحُ في الحركات فالنَّتي تَلْبُسُ الحياء وداء ا يتغنُّسي والنسائُ في الخَطَسوَاتِ قد تهادت بين النّدامي بقد وانثنت كالغزال تخطر وَثْبـــا كفراش يرف في الجنسات نافست بالرؤى سنا النيدرات وطيبوف الأحلام فوق المحيسا عن يسارى تهيم في سبحاتي واستـدَارتْ إلى يمينـي وكانــتْ قلت ماذا ؟ قالت : أخافُ من البرد . فقلت : البسرود في الكلمات فاسكبيهما تُطْفييء ْ لظى السَّهـــد ِ في عينىي وتبــرد ْ ما شَبَ في طَيَّاتي من حريـق كان الـزنـادُ لهُ أَنْتِ .... فهـالاً رَحمْتِ مـن آهاتــى؟ راحتى تحفظُ العهـودَ لمن أهـوى .. ولكنه شحيــحُ الهبـَــات

والسدَّجسي راقصٌ ومن كبسه «الزرقاء» بمدرٌ ينُسِيرُ في خَطَرَاتيي حَجَبَتْهُ عنتي العوائقُ ، والأقسدارُ مدّت إليه بالأنملاتِ عجنزت عن عبيوره قدراتي من معانيه أصعب الصَّهـــوات لا أُبالى الأسنَّة المُشْرَعَات واستدارت تجود بالطَّعَنَـات صرَحَت بالأنين في جنباتي

ورمتـه إلى النّــوى في طريــــق والأسكى ضاق بالصمود حبانسي وبها قد عبرت جسر الأماني كلما راشت السهام أصابت والجراحُ التي طَوَيْتُ بنَفسي

فكفى ما لقيتُـــه من عظات بادلتنسي الإحسان بالسّيسات راش سهما أصاب بالمهمالكات حاولت بتشرها بشر أداة أسكمتها الأقدار للحشرات ، وهل في الجـَـد يب من طيبات ؟! فأمات الفسروع والشتجسسرات يا دموع الأسمى رَوَيْت حَيَاتى فالغراس التي سقيت بدمعي وأرتنبي كيدف الجحود إذا ما فاليمين ُ التي سَقَتْمُمَا رُوَاءً وإلى أن° نَمَتْ وطابَ جَنَاهَـــا فإذاً بالتُّراب يلحقُهُ الجَـد ْبُ قد أصاب الفساد تحصب تراه

فالشَّرَى الخصُّبُ يُنْبِتُ الخير للنَّــاس ويُرْبى الثمار الحسَّنات

\* \* \*

يا دموع الأسى بمجرى حياتي قد طفا الكيشل من تعبيّي عداتي قتلوا الحبّ في ضميري وحسي وأذابوا الوجدان بالتشرهات وتعامسوا عن الضياء وراحوا ينقلون الخطسى على الكبرات فإذا أوقد وا من البعشض نارا أطفأتها بشاشة القسمسات قد أقاموا السدود بالجفوة الحمقسى بلا دافع ولا مدعساة فأنا منهم وفيهم ولكسن لست أعطى مودتسي للجفاة أطلب العزة التي تأنف السنل السنة على السقطات أطلب العزة التي تأنف السنل ، وأسمو بها على السقطات أسامى عن الصغار ولا أعبسر إلا مسالك المتكثر مساتي وعلى الحبة قد أقمت المستودات ، وإن السماح من لبناتي

\* \* \*

يا دموع الآسى أفضتِ فهاني فلقد جفَّف الشَّجَا عَبَسَراتسى والجُموى نَبْعُهُمَا ، فهلْ ينضب النسسبع متى كان وافر النجدات ؟ فالحنايا تسذوب فيه وتتجسّري والمآقسي تجسود بالقطرات وأنا بالوجدوم يثقل خطَّوي في طريق مسدودة الوُجهات

والسُّرَى طال والمراجلُ تعْلىي في ضلوع مسعورة اللَّهبات كلما أبرد اصطبارى لظاها صرختْ تسْتَفِيزُ من عزَماتى وبحبل المننى ربَطْتُ رحالى ورجائى يزيد من وتباتي بخيالى طورا، وطورا بوهمى وعلى أين سوف ألْقى عصاتى فالخريفُ المنهوكُ يزحفُ حولى وربيعى يضن بالثَّمَات في أخيلاتي وهو عنى أنانى من القمر السَّال ، وأدنى للجَفْن في أخيلاتي

\* \* \*

قد° رَوَتُهما الالآم بالمُشُجيات يا دمُسُوعَ الْأَسَى بقايـا رفاتــي وهى تَــُــرى على جنــاح اشتياقي للَّتِي تَسْتَعِيدُ من اغنياتي للتِّي حركتْ لـوعـجَ نفســــي وَرَوَتُ من عـواطفـي الظامئــات بالموَداد الصافى ، وبالأمل البكر ، وأنفاس ورَّدهما الغمَردَات بالصفاء المسكوب، في رقة الإحساس يُشْجى بأعذَب الممسات هي منهالها عُصَـارَةُ رُوح وبقايا من ذائب وفُتَــات من فواد يقول آسيه عنه: إنَّهُ لم يعد سورَى أنَّات كان إنْ ناح يستريعُ إلى الآهــــةِ حتى استعاضَ بالحشْرجاتِ فرماه الأسكى إلى فلكوات حمل الـوجد ما اشتكى من جـَواهُ ـُ صفيّر الهم في مداها وألقي بالخطى في البلاقع المقفرات

لا نعيق الغسراب فيها له رَجْع ولاصوت نائسح أو قطساة وأنها بالضنى أجسدف فيها بعطامى وأعظمسى النتخسرات فإذا صو تُها الحبيب نشيسه تهادى بأعسد بالبسردات وصداه المطراب يصدح بالنتج وى وقيتاره « ربيع العياق»

\* \* \*

كم يجيء الزّمان بالمبكيات ؟! صانع الحب يا أعز الكُمرَاة دون أن يُخرسُ الآسي أُغنياتي فلقد عشت للجوى أتعَنَّسي لم تزل° في الحياة ناى الشُداة وجراحى التي طَوَيْتُ بنفســـي كيف عطلت بالأستى أدّواتي ؟ والهوى فيك ملء نفسي وحسي واليمين التي بسطت بها النُّعمى رمت بي لسلَّة المُهمْمَارَتِ وأنـا ظاميءٌ بقـرب الفُــــرَات جمـل النَّاس والزّمان مكانـي بخلال تضمنني لسلأ بساة دون ذنب جَنَيْتُ غير اعتزازى نَوّرتُـه ُ الآمال ُ بالعَـزمـــات الأُولى يسلكون كلّ سبيـــل قَعَلَدَتُ في الطريق بالعقبات لا يبالسون من عرويسل المآسى فمن الصبر قسوة " تقهر الصعب بعسزم يحتسن خط ع السراة وبرغم الايَّام تزحفُ في صمت فقد أطْلَعَتَ «ربيعَ الحياة»

أنْتَ ما عشت رائد للبنساة صانع الحب يا أعيز الكمياة نَتَصَبَّى به كريم الصفدات لا نداجيـك َ فالهـــوى فيك معنْني لا نماليك فالهوى فيك فر ض " ليس نرشى الكفاء بالمعريات والرَّضا منك بَـرْدُهُ علَّمَ الحبِّ . وروَّى نفوسنا الصَّـاديـَـاتِ والسِّه نَفيءُ إِن ۚ أَلحفَ الخطبُ بِأَرضِ معطاءَ ۚ الجنبَـــــات أنجبَتْ يوم أنجبَتْ من هـدانا وأنارَ السَّبيلَ بالبيِّند \_\_\_ات خيرُ من علَّمَ الخلائقَ بالأخرر الله كيف البقاءُ الطيِّبّات الكريم الذي اقتقينا حطاه نطلب الرّشد لا ضلال الغوات لنحط الرّحال في الرّحبات وإلى القصد قد شهدد نا المطايبا قد روت من خصيبهـا المُجد بات وعلى دربنا زرعنا الأكمانسي 

فإذا دبتّ المواجع في جسمي وكادت تتقفي على صدحاتي فَدوائي قد جاء من «صانع الآلطالياف» من لا يضن بالرّحمات جاء ني بالرّبيع بعد خريسف طُويت في يبيسه صفحاتي فإذا بالحياة تضحك بالآيتام يشلك لها «ربيسع الحياة»

#### تىپ ار نور

مهداة إلى « شاطيء الغروب ،

في صحاري مشرقات بالسعيسر ثم مدّت ألسننا عبر الأأبسر تشرامى بتبترُود وحتسمرُور توقيدُ النَّارِ لأعـــوادِ البخُـورِ عَبَقِهَا يُنْعُشُ أعمَـاقَ الشعور وصدى البَسْمَـة فيـضٌ من نمير لاهب للمع بالوَمْض المُثير فـوق أثبـاج بُرورِ وبُحُــــورِ أكبد القفر . فجادت بالنضير في حَمَوَاشيهِا نُسَيُّمات البُكُسُور المدى فيه تنكرى بالعبير ثم لماً جاد .. جَدَّتْ في المسير راقـص الإشعـاع من فوْهة بيـر عدت بالبسمة من لفح الهمجير شُعَلُ شَبَّتْ على بيدائيهـــا والبراكين أبأطباق الثّـــرّى وعصَّابَاتُ دُخَّانِ في المَّــدَّى ريحُهَا يحملُ للنَّاسِ المُنتَى طساف معطاء الشدا مُبنتسما هـو في الآبـار في جـوفِ الفــَـــلاَ أكحل السِّحنة ، منسابُ الخطي وعلى وقع خطاه ازدهـــرت سكن الريح بهامل صدَحسَتْ تحمل الأشذاء من كل ند من نفـوس كم أحسَّتْ ظَـَمـَـأ في صحارى ضحك الخير بها

أنعَشَتْ بالـرى أفـواف الزهــور شعت البسمة تشدو للدهدور وهي تعطمي الخيسر من «تيار نـور» فكساهاً من أفانيـن الزُهــــور بارد اللَّمسة حرَّانَ الهمَدير شعلمة تمومىء للخيمر الوفيمر حرّها ينفحُ من تيَّسار نسور عانـق الرّمل . وأكـوام الصخور فإذا مـا انسـاب يجـــرى بالحــرور كتـل " تدفـُـق بالتبـر الغـزيــــر فتنة تكسو بهاء كلَّ بُــور لرُباهاً ناغمت سيرب الطيُدور وتُعَنِّى بيسارِ وحُبُــــــور بسمة "تصدح باللَّحن المُثير فإذا التبـرُ بـرودٌ في الصـــدُور تسكبُ الفرحةُ من «تيَّار نـور » والبشاشاتُ التي ترسلمــــا وبما يكُفظُ من نيرانـــه قد روى الدُّنيــا على مــا رَحــبَـتُ في حُقُول قد جَرَى التَّبر بهـــا يحملُ النَّارَ على ناصيـــة ومجاريه أنابيبُ لظ\_\_\_\_\_ى هو بحر بين أطباق التّـرى بارد الموجة في مكمنيـــه من ينابيع إذا ما انبجسَـــتْ أسودُ الطلعــة لكنَّ لــــــهُ فإذًا الأرضُ التي تَرجبو الحَيَــا في مغان تخطر النُّعمي بها والأَغاريـدُ على كلَّ فــــــم لجمال أنعم الله بيسه والآفانيـن على وجـه الشَّــرَى

### باضميالانسيساق

الى الجندي العسريسي البساسيل الذي شارك في حرب رمضان المبارك

قد تلظَّتْ مسعورة في حمانا دَنَّسوا الأرضَ غدرة لا طعاناً ما أرادُوا فألجموا خُلُوٌلاَنَـــا زاده الحقد فيهم عُنْفُوانا وارْتَمَوْا في لَهِيبهمَا عيد انا بعويل يَسْتَنْجِدُ الْأَعَوَانَا حين ضاقت به الحياة متكانسا حوّل الذّر منهم ُ ديدانــــا والوَغْمَى تُرْجِعُ الصدَى نيرَانَا حوَّلتْـهُ ثَارَاتُنَـا طُوفَـــانَـــــا وانبرى يُرسلُ الكتائبَ أمواجـــا ويمتـدُ باللَّهيب لسَـانــا بدماء المجاهدين البيكانك قد قسَه (نا كوعدنا الطُّغْيانَا

يا ضمير الإنسان إن دمانا تطلبُ الثأر صارخـا من طُغـَـــاة وتباهرًا بأنَّهم قد أصابُــوا بعدد أن أرهمَه أو العداء سلاحا كُبْكُبُوا في جهنَّـمَ أشعلُـوها والرياحُ التي تُصْفِرُ فيهـم أَى ُ عَوْن لَهُم ْ سُوَى الشُّر يَهُذِي ذَرّهُم كالهباء في كل صقع وأفاقُوا على النِّداء تعالَّسي فالإ باء الذي يزمجر فينسسا يُعلنُ النَّاسَ أنَّنا قد كتبَسْنَا ليعيد الخطاب فص لل بأنا

أن يُقيمُوا على ثرانا كيانا فالطغاة الأولى يريدون قسرا يتعاوَوْنَ أَيْنَ نلقىي الأَمَانَا ؟ شُرُّدُوا قتلوا وراحوا حَيَارَى «فالدَّمار الذي نشرنا على الأرض رمانا بهوله وطَهوانسا» « والفناء ُ اللذي يكشِّر نا با لاك منسًا الأرواح والأبدانسا» وانتشرنـا على الفَيْضَاء دُخَانــًا » « فانتثرنا على الآديم حُطاما راح يبكى نشارُه قتسلانسا» « فلـذَاتُ الأكباد مناً فتـاتٌ «جيفٌ أَنْنَنَتْ فَعَاتَ بها البــــومُ ، وكانتْ جلُودُها أكفانا » «ومن اللَّعنـة التبي طَارَدَ تُنـَــا قد لقينا من الأنام الهوانا» بعد أن صب هولئها مادهانا » « والوَغَــى لا تزالُ تفخـرُ فاهـَـــا « أهم ُ العربُ أم أبالس ُ حَرّب قد أجاد وا من فنِّه ألوانسا» ثم خاضوا غمارها شُجْعَانـا» « وهي عَشْوَاءُ قد أدَارُوا رحاها ــر وتحمى الذّمار والأوطانا »

\* \* \*

يا ضمير الإنسان إنا كما كُناً نُلبَى النداء إن ما دَعَانَا نقهر الصعب لا نُريد عداء ونعله الرّدى لمن عادانسا ونشيد السَّلام صرَّحا على القوّة يبقسى موطلدا أركانسا لا هراء كما يريد التَّلاَحسى بل نضالا نُجيد فيه الطّعانا

أوْ يمارى من رامننا عُـد وانسا نتحدى إذا تمادى التعدى قد بَسَطْنَا من حوله الأيَّمَانَا والسلاّمُ الإسْلاّمُ وهو لـــوَاءً في طريق مُمهماً الخُطانسا وانتفضَّنا نُلذُودُ عنه ونمضى وهو مازال في الوركي فرُقانسا كلُّنا يحملُ الكتابَ سلاحـا كلّ درب نــرُودُه إخـُـوانـــا وحمَدَّتُنْسَا آيَاتُـه وأنسَـــارَتْ بل وفياق به بلغنيا منيانك لا شقاق "كما يَظُنُن أَ الْأَعَادى ـــزْم وتُعْظى بحـــده البُرْهانَــا فإذًا نحسُ أُمَّـةٌ تـرهـفُ العـَــ والصَّدَّى لا يــزالُ يُشْجى الزمانَا من قديم بنا اللّيالي تُعَنِّي

\* \* \*

وبخضر الربي وفي عُمن سينا وبجولانتا وأعلى ذرانسا الفداء الذي بآذانا دمساء لم يسكن غير قطشرة من دمانا أخصبت منه أرضنا فتجنينسا والمحاصيل من جسوم عيدانسا وإلى نصرنا المسيرة تمنضي والبراهيين في طريق سرانسا تشهد الله والملائك أنسا ما الدقعنا نريد من والإنمانسا فمن القائد المظفر فينسا إقتبسنا الإخلاص والإيمانسا في يمينه وافعدانسا

## ثمرذ البيتآخي

مَا انتصوْنَا بغيْسِ عَمَوْن الكريسم ماً رَمَيناً بغير أمر العليه في طريق ممها مستقيام نور الدرس هديه فانطلقنا بالتآخي لنُصْرَة المَظْلُــوم واقتربناً من النهاية منــــهُ باهمر الوجمه بالسَّنما للخُصُسوم وَجَمَعُنا شَتَاتَنَا ذَاتَ يَـومُ وَرَجَعُنْنَا بِنَصْرِ نَا المحتُسوم واندفعنا نخُوضُها بإعْتــــزَاز من نصير المنظئلُوم والمكلُوم لا بحول مناً ولكن بوعــــد \_\_زُم على رَفْرَف من التَّصْميم يَتَخَطَّى الْأَبَعَادَ في مَسْبَسِح الجُسُونِ ويجتازُ سابحات النُّجُسُوم قَدَ° رَمَــَـى من فلــولمــم بالرجــوم وهو في أفقه المُجلِّي شهابٌ وتلهتى شواظُهُمَا بالحُلُـــوم غَشَيْتُهُم صواعق مَزَقَتُهُم في عشار يقودهنُم الجَحيم لا يدرون الطكريدي للقصد إلا وضَرَبْنَا الْآعناقَ منهم ْ وكمانَـت ْ مـوثَقَات بذلِّهَا المُسْتَديــم د كُد كتمهم فداحة التّحطيم ومن اللَّعنة التي طَمَارَدَتُهُمُمم أن أصيخُـوا للسِّلـم بالتَّسْليـم وضمير الإنسان يصرُخ فيههم

### لسيالي الحجب

#### مهداة إلى الأمس العائد بالأمل والحب والسعادة ٠٠٠

تسكبُ الفرحة في أعماق ذاتي فوق جسر موثق بالذكريات جمعنها حيرتي في النفطسرات جاذبتني نحوهما بالعبسرات تطفيء النقار التي في خلمجاني في دروب شقها الماضي لآت باسم الجنشح: مضيء الجنبات في شفوف من نسيج الأمنيات بشعاع مستسر الومضات

في جدار الصمت مرآة حياتي تعبر الأيام في أطرافه — المورد شتى لها في خاطري كليما ألمت منها صحورة كليما ألمت منها صحورة عليها بالد منع مما شقتي المنافقي المنافقي المنافقي دروب سكن الليل بها الروى تخطير في آمساده في سفوح رقص النو بها في فواد كليما رفي هقيا

تُخْرِسُ الزفرة. منه في اللّهاتِ يترامى رجعه في النّبَسَراتِ يترامى رجعه في النّبَسَراتِ هاتفُ الذكرى بتلك الربواتِ من وراء الغيب عبر السّنسواتِ زحمَفَ الأمسُ بطيءَ الخُطُواتِ باهمتَ الأطيافِ كابى اللّمحاتِ باهمتَ الأطيافِ كابى اللّمحاتِ لمْ تَزَلُ تلحقه بالضَحكسات وانسرى يسكبُ أحلى أغنياتي وانسرى يسكبُ أحلى أغنياتي خفقاتٌ ناغمَت صوتَ «الحياة»

والتباريع التي تلذع والتباريع التي تلذع والشّجا الصارخ في طيّات و والصدري المدنبوح من آهت عاد يستد و به أحدالام الهوي بأنين كُلّما أرسل وسلست و وراء ي خلف أستار الد بحسى والمقادير التي عادت بوع الصدي والمزامير التي يشد و به والمنار التي ين المنار التي يشد و به والمنار التي ين ال

صبوتى جاشت فباحث خفقاتى للرؤى جادت بأحلى البسمات يترامسى بالسنسا في الطرقسات وهو في النتجوى نسدى البردات ثم يُجريه لظسى في الهمسات

يا ليالي الحب في سفيح النقيا واستراحت بعد أن طال النوى والشُعاعُ البكرُ من أصد الهسا الصفاءُ الفسَدُ من أوسسارِه في وجيب يلعب الوجد بسي

\* \* \*

وعلى الصمت سَرَتْ تنهيــدَةٌ سكبَتْ أنفاسُهَـا في النَّـفَــَـاتِ

والمنتى تنشر من أفيائه الهوى فاستَعَد ننا الرجع من لحن الهوى وار توى الشّوق الدي كان بنا وعيون اللّيل من فرحتنسا فأنارت صفحة الدنيا لنسا في مغان كانت النّجوى بها بمراح كلّما حرقنسا

والرضا يغمرُنا بالنَّفَحَاتِ
وانتشكْنا العمر من كف الشتاتِ
ظامنا يلهثُ من حير الشَّكَاةِ
حَركَتْ أهدابها بالنَّيِّ وَالسَّراتِ
بالسَّنَا يخطُسُرُ بينَ الصخرَاتِ
تغسلُ الجرْحَ وتسخُو بالهباتِ
لاعجٌ يَلْدُ عُنَا بالحسَداتِ

وإلى اللقياً نُغِيدُ الخَطَيواتِ تله الله اللقيا نُغِيدُ الخَطيواتِ تله الله المنافقة النها النها النهاب النهاب المنافقة المروح عبر القنوات فيه ما تُعطى المنافي من دفقاتِ وأنارت برؤاها أمسالي

قد نسينا كل ما مر بنك والبشاشات التى تتهدي الخطى والتقيينك والرضا من صفدونا كلما جاش الآسى أسكت فيه ما شاء الهوى من نغسم فيه أحلام الهوى قد خطرت ومن الحب الهوى تمنحسه

في شغاف الصمت محراب صلاتي فيشه أرحم من كل الاساة فلر توى من عد به بالرحمات فار توى من عد به بالرحمات قد كوت أضلاعه بالجمرات والاسمى طوقه بالا زَمسات يتله على بالعيون الشاخصات جؤذري بم جون الله تسات جؤذري بم بعدون الله تسات يتصبانا بعلو الحركات ماهر سحر تسا بالغمان ضاعف الفتنات فيه بالسمات ضاعف الفتنات فيه بالسمات

يا ليالى الحب في سفيح النقا فهو مازال على عهدي به وله فاء كليم ظامريء فالتباريخ التي يتحملها التباريخ التي يتحملها التباريخ التي يتحملها عماقه وعلى الجيد فتون عابث شاعري الظرف إلا أنسب وعلى الشرفة منها هيرسف التحيط في نظرتسه والصبا اللهمي على أعطافه

\* \* \*

طافت الذّ كبرى بأعلى الربوات في جلال الصمت خلف الظلمات حررة ضاحى الملدى بالحرد مات رفع الأستار عن ملكنون ذاتي فرويث الحس من صفو «الحياة»

يا رؤى الحسن التي أهفو لها فَجَلَتُ لِي صورا فتنتُهَا في القداسات التي يزهو بها والسَّنَا الراقصُ في أجوائه بعد أن طال على الدرب السرى فوق هام السُّحْبِ القبتُ عصاتي صفحة الآرْضِ حطامي ورُفاتي أرْهَقَتْني بعَـويل الشَّهَـوات جمعت تدفع بي للهَهَوات يا ليالي الحب في سفح النَّقَا الله لله المُعَالِقُ على قد سَمَتُ روحي وأبقيَّتُ على وتَجَرَّدتُ من اللذَاتِ التسمي كلماً أكبح منها نسسزُوةً

\* \* \*

لا تسلنسي بعدها عن حاجتسي الخُطّي تعشرُ في آمــادهـــا تَرْجِيعُ الهفوّةُ بي عن وجبهة ِ فإذًا بي بين أوْهمَام الهَـــوَى رإذا الحُب الـذي أشدُو بــه وإذا القيشارُ في كف الضنسي تتناغى في شفاهسي أحيرفــــا بيراع كلما أشهرتك ولقــد حلقـتُ في أسمـَى الذُرَى فأمانسي التي عشت بهــــــا حطَّم القيـد َ الذي كنتُ بــــه

لِهُوى يسرحُ بي في فكلسوات والحجسَى يغرقُ في بحر السُّباتِ في مداها تتلاقتي رغباتـــي مقعد " ينهش د ائى عضلاتسى لم ْ يَسَزِد ْ عن مزَق في نفَثَاتي ليس إلا من نشار الفكسلة ات والشَّجا يجمعُها في الورَقسات صرّ ملتماع الصدى في الصفحات بين دارات النُّجُــوم الساطعات بالرضا جادت فرَوَّت زَهَرَ السي عاثرا بين سدود العقبسات

والمجاديفُ شراعُ الذكريساتِ لم تزلْ تَنفُحُهُ بالمعْطيسات قد تهادت بالطيّوف المُشْرقات صاغت العبْرة منسى دعواتى في دمي ما فسل أقوى عوماتي بعد أن كسسّر بالوهم قناتى كاد أن يتجنّت منسّى قدراتي لمنعذ في اللّيالي المنقمسرات والمنتى تسخو بأندتى الزهرات

ولتقد محاوز بالصب المدى والمقادير التي أسرت بــه والمقادير التي أسرت بــه فالبشاشات على بيض الربّ و بحبّات فيواد ذائــــب فلقد أشعل نيران الجــوى بعد أن شد وثاقي بالضنكي ورمى بي في خضم صاحب وعلى أثباجه طاب السيري الرقى تحنو على أحلامــه وعيون الليّل من فرحتهـا

\* \* \*

هاتفُ الذكرى النَّغوم التمثّمات فاسعفى أوتـارة بالكلمـات توقظُ الصبوة فينا بالنُّكات أكوُسَ الصفو لنا بالضّحكات وهى تختال بنا عبْر «الحياة» یا رؤی الحسن التی همت بها عاد بشدو الهموی مزمساره فی حوار راحت النّجدوی بسه وهی لم تستکف حتی أترعت ضحكت فاستضحكت أفراحنا

يا ليالي الحبّ في سفح النّقا كان في الأفق لها أرجوحة "وهي من أعلى الذُرَى شاخصة "يزحفُ الوقتُ على دقاًتها الدُجَى والنّواني تحت أطباق الدُجَى وجدارُ الصمّت في درب الهوى عليها إن قعد الأين بها

أين أطياف المنتى في الشرفات ؟ بَهَرَتْ أَعْينُنُنَا بِالْآخَيْسِلاَت لقلوبٍ حَفَقَت في الرَّحَبَساتِ حَدر ا يخشى مَهَاوِي العثرات تتهادى بخُطاها الوانيسسات تبسط الظلل لها في الردهات استراحت عندها في العتبسات

\* \* \*

أين من كانت إلى فتنتهــــا الدّجَى يسترها في جننحــه الدّجَى يسترها في جننحــه فإذا ما افتر منها مبنســم "كلّما حاولت أن أجنتازهـا بعد أن تحوق باليأس دمى

تشخص الابصار من كل الجهات ويواريها وراء الخصسلات رقص النور لنا في القسمسات تهرب الفرصة مني للفوات بعد أن تخرس نبض الخلجات

ولقد فَتَعَ عَيْسي أَمَلَـــي وبنفسي غرّدت هاتفَـــــة والتَرانيم التي تسكُبهَــــا

وأمد العزم منتى بالنَّباتِ رَجْعُهُمَا أعذبُ من لحن الشُّداةِ أنعَشْتُ روحى بأشندَاءِ «الحياة»

# هيفياء

فغرد ْ بذكراها فقد هاجتني وجدى ورّجعُ حديثًا من مُقبِّلهَمَا الورْدى بها ولهما أحيما على القُرب والبعـد يَرِفُ ويهفو للقاءِ على السُّهـد من القول تُهديها اللَّطافة بالوقد ولم تبثَّرُدُ إلاَّ برجع صَبَا نَجُدُ رُؤَى الحسن نَاغتُ بالسناهيفَ القد يرددُها لحظ يُغردُ في الغمد فإن جميل الصبر يومض بالقصد أجدِّف في بحر الاماني إلى الوعــد فأيقظ إحساسي وحرك من وجدي كما ضحكت أحلى الخمائل بالورد

ألآيا صَبَّا نجد منى هجنت من نجد وعد° بي إلى النَّجوي بهمس لحاظها وطُنُفٌ بي عليها بالحنينِ لاَنسي فطرفي على الشوق المجنح لم يزل° وما ذقتُ طعم الحب إلاّ عذُوبـــة أحس ُ لها بين الحنايا حرائقا فياً طرفة العين التي فوق هدبهـــا وفيها السنا الضحَّاكُ أحلى قصيدة غرورُ اللَّيالي إن ٌ رمانا بفُرقَــة ِ وإنى على سهدي لساعـة نلتقـــي ألاً يا صَبَا نجد ِ أَنَانِي بِسَحْرَةً وأهدى إلى الحب يضحك بالمنسى

شُجوني التي أُخَفّي عليها ولا أبدي نَعَمْتُ بحب في نقاوته سَعْدي وإن الصدى الصداح في مسمعي وردي بأفيائم تندي اللَّطافة السود " عذوَبَتُها أحلى مَذَاقا من الشَّهْدِ أحس به معنى الحياة على البُعد وتُبعدُه عنى الحياةُ بلا صـــدِ ويتسرى بذكراه الصَّبا هبُّ من نجد

وذكرني الورقاء حرك شدوُهـــا تقول : حزين ً قلتُ كلا فإنَّنـي أحبُ نعتم : لا حبّ لي عند غيرها إذا جثته مد الظلام لصبُّوة يُرقرقها التيارُ في السمع همَسْةً فلا تسأليني عن هنواَى لاَنَّنسي يطيرُ إليه الشوقُ وهو بجانبـــي رأهفو إليه ، وهو بين جَوانحي

# دارة الحشناء

يا سمير الهوى أحب الهبوى فيك وأحيا بصبوتى في هنساء والجراح التي سكبت بها شد وى تنزت مشبوبسة الآنداء باللّظى فجلّر الفؤاد أنينا قد سرى يحمل الصدى من ندائى وعلى رَفرف السّعادة طارَت بي أحام فرحتي باللّقساء فوق هام السّحاب ، خلف المسافات ، ومسرّى النّجوم في العلياء قد تخطيت كل بعد إليها رغم حر النّوى وطول التّنائى حيرتى تقطع الطريق وآمالي تمدد الظّسارل في أنحائي في الروابي الوضاء ، في القمسم الشماء بين الحُجُون والبَطْحاء في البها لم تزل مسارح أحلامي، ومَلنهي الصبّا ، وأس بنائي

وعبروسُ المنبي تناغمُ إحساســـــي بأنفــــاس وَرْدهَا المعْطَـاءِ صاغيه من سوادها والضيساء بجمال له العيون اطـار" عبقرى الإشعاع بالإيماء وهي من حوله كهالة بسلدر حديث مغيرد الأصيباك يتحدى بنظرة كلُّ ما فيهـــا مُسْكر بالضياء لا الصهبساء إرتشكفنا السُّلاف منها بلحسظ والدَّلالُ الذي يُزَغْرِدُ فيها يتهادَّى بها على اسْتحْيساءِ فساق في الرقسة النَّسيم متسي أسْرَى برجع النُّسواح من ورْقاء وأراها كما العيمونُ التبي تَرْقُبُ مثليي إشْرَاقَهَا في المَسَاءِ والثَّوَانِي تلاحقتْ وسوادُ اللَّيْسِلِ مِدَّ الْاَسْتَـارَ في الْاَجْسُواءِ كلُّ عين نكاد تغفو من الحسسوة لكن صحت على الآشذاء فالسنا الرَّاقِصُ الْأَهَلَّةِ حَيِّسًا من أساريس طلعسة غـــرَّاء بعد أن فقتت بانتظاري على اللَّهفة ما بين أعين الرُّقبَاء وعلى رغم ما أثباروا من الضَّجَّــــة ِ رُحْنَنَا نَعُبُ كَأْسَ الصَّفَاءِ والتقينا وبالرضا صَفَّقَ الحُسسبُ وفي ظلِّه استطبتُ مسائي

#### أحييلى الهكوي

يا سميـرَ الهـوَى أحبُّ الهـوى فيـك َ لما فيـك َ من ْ سَجَـايـَــا وضـَـاء ِ فالصباً فيكَ عَمَّقَ الجرحَ في نفسي ولكن مُدَّني بالسرُّواءِ فالخريفُ المنهُ وكُ يَمْتَصُ أعضائي ، ويَمْشي بهيكلي للفناء والخُطى لا تكادُ تحملُ عود ا الْثُقَلَتهُ الْآبَامُ بالبُرَحَــاء والآسَى يرعشُ المفاصلُ منِّسى ويغطى الجفُـــونَ بالإغْضَاءِ فأعـــد ت الربيع في بشوشـــــا باسم الـورد راقـص الأقيـــاء بالترانيم غَـرَدتْ بالتعابيـــــر بأنفاس وردة غَنَــــــاء بالشَّباب الريَّان بالنَّبرة الحُلْوة من مَبْسم سَخى العطاء بالهـوى بالربيـع ، بالأمـل المنشـــــود ومـا فيـك من سنـا وبهـاء بالذي فيك ينا سمبيرة روحيى قد تخلصتُ من خـلاَلِ المُـرَائيي

من خداع الأوهام .. من زحمة الآلام ممَّا احتملتُ من أشيـــاء شَوّهت صفحة الحياة بعين عشيبت من تعلق الشوهساء كنتُ منها أفرُّ . والقدرُ الراعب خلفي يَريشُ سهم القضاء فإذًا بي من الجراح التي تنشزف أشسد و مكبسل الأصسداء لم تكن تسمع الحياة أنينسي لاولا الحسن يحتفى بغنائسي بعدد أن دكدك التلاحي بنائي كاد يأسى يُميتُ حتى شُعورى فإذًا بالحَيَّاة تَضْحَلُ بالأَمَّــال في نُور وجهك الوضَّاءِ في شعاب الهيدي، ومعنني القد اسات، ومجلى الشريعية السم حاء هو مهـوى النُّفُـوس والْآهـُـوَاء في سفوح النَّقتَا وُعُدْوَة وَادِ خرر ما أشتهيه من أزْيرساء والعضاف الذي لبست كســـاءً كلَّ ما فيك من فتسون الحياء ما تطريت بالمساحية تمحو أوْ تَبَسِّمْت خدعة لأُناســــي رَأُوا فيك فتنة الزهـراء خصلة الشَّعر فوق جيدك أبهي من دياجير ليلسة قمسراء سَعَرَتُ في العيون نار إشتهاء وبما فيك من حلاوة ظُـُرُف كنت لمي بالموفياء أغلمي أمانسي وأحلى الهمسوى ، وخير عزاء

#### صورت أنبني

يا سميـرى في وحدتي بالظُّنُون لله معـزفي لا يــزَالُ صـوتَ أنيني ولقيد شقت الحياة ، وبالحب وأخرست رغم أنفى لحونى فَالْاَكُ مَانَى التي زرعت مع الْأَيَّامِ جَفَّتْ زهورُهُمَا في يَمينسسي وعلى نا ظري تحومُ الخيسالاتُ وقسسله حُمنًا من رؤاهمًا جُنُونسي ذكرَّرتنبي بالأمس كمان وراء الغيب يلهمو بخافقي المَغْبُسون كيفَ عَادَتُ إلى " تزحفُ بالـــذ كُــــرَى وقد حرّكَتُ رؤاها شُجوني؟ والهوى كان لى عذابا فأضحى بتناسيه عارضا يعترينكي قسل الظَّنُّ كُلَّ ما في الحنايا من شعبور يُمدني باليقين وعلى مقعمدى تسوح بسي َ الآفكارُ ، واللَّيسلُ غارق في السكُسسون

لم أعد أشتكي ومالى وللشكوى فقد أغيرق التياعي سفينسى والشراعُ الرفاف كانت به الخفقة تختالُ ، والرياحُ حنينسي والصدى العلذبُ بالرِّضَا يُروينني كلَّمَا رفّ بالهوى يتغنَّـــى ليتنسي لم أبُحْ بسرِّي الدَّفيسن يا حبيبي وليتنبي لم ْ أَقُلُـٰهُـَـــــا كيف أحلى عطائه يُشْقيني نعمة الحب أن يكون عطاء أتلظيّي بعاصف مجنْنُـــــون ليتَ لم أُ أَفْشهَا وما عشتُ فيها خافق سـال ذَوْبُـهُ في الدَّجُون يترامكي بهولمه في حنايـــــا لم تعد تستنير إلا ظُنُونسي والأكماني التي تكوارت رؤاها بدقات خافقى والأنيــــن وتنبوحُ الآهمات منتِّي على الحب

\* \* \*

### طت ائرالییوق

يا سمير الهوى على هدبك الراقص ُ نجم ٌ ينير بالومتضات بابلىي مُشْعَدِو اللَّه التَّرانيم يبثُ الْإسحار بالنَّظَــراتِ عبقرى الإشعاع يَسْتَنْفِرُ الفتْنَدة يُذْكي مجمامسر الصَّبسوات غَردٌ باللَّماظ تَبُّسمُ فيسه يَا لَنَا من لحاظه الغَسردات وبإيمائيه منابعُ إشــــرَاق ، ومجلى سناه في الغمّــــزَات لا يُجيد ألحديث إلا متسى كان غريقا في سرَحمة أو سبسات والدُجَى رابضٌ علَى أحرف الجَفْن ينادي للحب بالحَرَكَات والصَدَى كالضبابِ في اللَّيْكَة القَمْسُرَاء يغزُو كتائب الظُّلُمَات كلَّمَا اصطاد خافقا يتغنَّى ويذيب الحبَّات في البَرَدات والفرَاشُ المَلْمُهُوفَ قلبيي الـذي اجتبازَ دروبَ الحِساةِ بالخَفَقَـاتِ غـرَّه الحسـنُ فاستــراحَ إلى النَّاجــرَى وَبَــرْد الــرضَــــا وصفــو الحيـــاة ِ ودعاه الى هواه فلكبَّاه وشتق الطريق بالزفك والمرات بالوجيب المُلْتَاع ، باللَّهُ فَدَة الظَّماى بما في الصميم والطَّيَّاتِ بالأَمَانِي التبي تُنبِرُ لِمهُ الدربَ وتَسرُوي الشعورَ وَالنَّبَضَـــات ولا حُلْمَى المُنتَى يطيدرُ به الشَّوْقُ علَى رَفْرَفِ من الأُمنيَّات

### كيف أنسِاك ؟

مهداة إلى من وراء الأبعـــاد ... ؟ أنت في خاطري وهمس ضميري وعلى حرف ناظري يا سميري أنت في كل خفقة من فؤادي وعلى كل دَفْقَة من شُعُوري كيفَ أنسى ، وانت أدرى بما أحمل أ ... ما حاجتي إلى التذكير ؟ كيفَ أنساكَ والبقايا من النَّجْـوَى تُعيــد الصَــد كي للَحْن مثير؟ سكبته الآهات في مسمع اللَيْسل وعادت برجعه للبكـور وعلى وَقْعه انتبَهْنا وصرانا نتكتوي بالفراق بعد شهـور فعلى القرب كان حبتك برد الصر بالبعد الافحا من هجيسو

كيف أنساك والدُج له يزل يب سُط آماد و لطرفي السهدر وعلى جُن ه يي السهد وأهفو لجف سك المكسود ووقاك العداب إن عسع س الله لله أراها تحوم حول سريسري وعلى البعد في كهوف من الصمت ومن خلف داكنسات الستسور أسمع الرجع من ندائك همسا ويجيب النداء صوت ضميري باللذي في جوانحي من حنان وبما في جوارحي من سعير

\* \* \*

كيف أنسى الذي يشاغل في الأحدادَم قلبا موزَّعَ التَّفكيدرِ؟ يتخطَّى الأماد في الديجدورِ يتخطَّى الأماد في الديجدورِ ولاَحلَى المنتى ، وبالأَملِ العائد يرسو على الصباح المنيدر وبذكرى صَحَت يصفِّقُ من ألقى به شجوه إلى التَّندور البساريح لا تزال به تغلسي وترجو ابتسامة المقددور باللَّقاء المرجو في ظل يدوم و راقص الفتيء بالسَّنا والعبيد

#### على دَربُ للمِتِ او

ضَجَّتْ بلاهب وجـدَى المتجدِّد ويذيبُ حبَّات الفُـؤَاد المُجُهـَـدِ مازلْتُ أحملُهَا وإنْ لمْ تُسْعِدِ والوقتُ يغفو فـوق َ جفُّني المسهد وأنا أرامق بينها فتجر الغسد يبدأو الصباحُ بها جميلَ المشهد أَنْقَتَى وأَبْهَى من ضياء الفرقــد واللَّيْسُلُ يضحنكُ من عَميق تنهدي عادَت تُغَرَّدُ في ارتقاب الموعد وبرغم طول البعد تَمَسْكُ مُقوَدى عنها بلاَعج شوقى المُتَوَقِّد وأننَا أمُدُّ يَدَى لباب مُوصَد يا ليتَ مفتاحَ السَّعَادة في يدي حلو الملامح والمرؤى والمورد

أناً في انتظارك والمجامرُ في دَمي ظمان للذعني الحنين بأضلعي فلقد منعمت بشقوتي بصبابــة وعلى الظَّلام رؤى تغازلُ ناظرى تتثاءَبُ السَّاعاتُ حول َ خواطرى لإراك والدنيا تفيض بشاشكة وتعود أيَّام الحياة وصَفوها وتعود أحلام الصبا وطيوفسه فمواكبُ الذكرى على درْبِ الهوِي فاللَّوعـةُ الخرساءُ من فرُّط الجوى أهفو وتدفعني الظنون فألتوى والحيرة ُ الشَّكلِّي تنوحُ لحالتي تَتَزَاحَم الآلامُ حول رتاجــه فالأَمَسُ كانَ ولا يزالُ وراءهُ

وبجود حتتى بالشَّقَاء المُسْعد فالفيض من جيَّاشه لمَه يَنْفُد وإلى روافىدە يسروخُ ويغتسسىدى وأننَا أقنَاومُ حرهنَا بتجلُّــــدى فی ورده الزاکی معازف مُنْشد جاش الآنين به بيصبُح أمرد سَطَعَتْ كَبَدُرْ جُنْحَ ليلِ أسوَد للحُبِّ لم تغرُبْ ولم تَتَبدَّدِ خلفَ الغياهب في الدُجي المُتمرِّد تُذُكي الأُوارَ بمدمعُ مُتَجَمَّد السُّهدُ كَحَلَّهَا بأجملِ إثمد وببارق الذكرى المُضِيئة تهتدي غطّت جوانبه جمار الموثهد رَجَعَتُ تُرَفُّو فُ بالهورَى المتجدِّد

يُعْطِي الهوتي ما شاء آرباب الهوى أستمطرُ الآمــال عذُّب نوالـه والقلبُ يَخفقُ في ندىٍّ ظلالـــه ومن اللَّواعج في الضُلُّـوع مراجلٌ " حرُ النَّوى منهما يُذيبُ محاجرى حتى أنار اللَّيلَ صوتُ مغـــــرد وينـّاغمُ الرجعَ الحبيبُ مُصفِّـقٌ ۗ الذكريات به بشائر فروحــة وأعادت النَّجوَى كسالفٍ عهدِها كانتَ وراءَ الغيب تنسخُ للمُنتَى وتطوف بالمكتاع عبر شجونه الزفرة الرعناءُ في طيَّاتــــه يجرى به الشجاو الحبيس بمقلة تتواثبُ الْآحـالاَمُ بينَ جُفُونـــه وتجوبُ أَفَاقَ الزَمَانِ لَمَعْبَــر لتعود ً بالنَّجوى لخفقة شاعـــر

#### الوترالمبصيح

إلى الفنانة الموهوبة « إبتسام لطفي ،

فَجَرَى بالنُّور منك الوتـــرُ مَا سرَى إلا وطابَ السَّمَـــرُ هاجتها الوجيدُ فَغَارَ الزَّهَــــرُ وتباشيـرُ سَنَاهُ تَبِهْ َــــرُ بينها بالظرُّوْف أنت القمسرُ منـك شـد و في صَـدَاهُ الغُـررَ مهجة طمآى سقاها الكوونس ا والصباً فيك بشوشٌ مُنزُهــــرُ بفؤاد ذوائه ينهمسر دون أن يغلبَهُم مَا يُسْكُسرُ عَذَابُهَا إِنْ سَالَ لاَ يَخْتَصَرُ صوتُكَ الشَّادي عليها يُؤْجَــرُ همستة تدعم ورَجْعٌ يشْكُسُرُ

أغمض العينيثن فيك القدرك ومن الإشعاع منه نَغَــــمُّ وعلى أصدائه أفئــــــدَةً" أنت يا بسمية فجر ضاحك حولسك الأطياف تبدأو أنجما وإذا الطير شدا ناغمــــه كم تعاطته بمحراب الهـّـــوّى رقّة فيه كأنفاس الصبّـا كُلَّمَا عاود ْت منه مقطَعـــا غيْرَ رَجْمع من أحماديثِ المَسوى فاسكبى من حلوه نافلــــة وجّزيل ُ الآجر من كل فيسم

# ذكرماييت

ذكريبات قد دعتنى الآراهسا؟ حسنها يطرب بالنجوى المياهسا ثبج ما ثار إلا بهواهسسا بفواد في التضاعيف طواهسا صرخ الإحساس من رجع صداها كيف لا تشرق في النفس رؤاها صنع البحر لهما ارجوحسة وهي في التيار يختال بهمسا في سويهات أصيل عبسرت كلما دقت بصدري خفقسة

# ورق کسی ارفخراد

ألقيت بين يدى فخامة الرئيس الحبيب بو رقيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاده الواحد والسبعين ۴ إغطس سنة ١٩٧٤ وقد تفضل فمتح الشاعر وسام الجمهورية الثقافي من الصنف الثاني ٠

بِنَا عِرُوسَ الإِلهَامِ فِي الْأَفْقِ الْأَخْضَرِ عَادَ الرَّبِيعُ وَهُوَ جَلَّه يَـدُ في أسار ير من أشاد وأعلسي ولنسا منه طارف وتلسيد في الرَوَابِي الوِضَاءِ – في القمَّم ِ الشَّمَّاءِ – قامَتْ على البناءِ شهـودُ<sup>'</sup> والسُّنَا الرَّاقِصُ الْآهلَّةِ فِيهَــا فَوْقَ زاكَى النُّوَارِ منه بُــرُودُ والصَّفَاءُ المبثُّوثُ في تونس الخضَّرَاءِ رِيٌّ وَحَوْضُه مسوَّرُودُ وعلى ورْدِه تلاَقَتْ نُفُسُوسٌ " شاقَتَهَا أَنْ تَعُبُّ فَهَوْ بَسَرُودُ هاطل ّ كالسحاب يستضْعك الروض َ فتختالُ في الشُّفُوف القدُودُ ُ كل قسد يميس في بردة التِّسه وشَّتْسه بالفتسسون السسورود واللحاظُ المغردَاتُ التَعَابِيـرِ شَجَانَـا مـمن ظَرُفْهَـا التَّغْـر يـــــدُ الضّحتى تحت هد بهما يتهسادى فهو رأد به اللّحاظ تَجُود والْفَيائهما انتَشَيَّنَما وَلَمَ نُسكَ السّر فلا كرمة ولا عُنْقُسود عُنْقُسود عُير مَا تنفث العيسُون من السحسر وتسقى خُمْورها من تريد

ينا عترُوسَ الإلسْهام في الأُفُق الأخْضَر خفّاقيَ المُصَفّق عودُ والرُوْى في حمّاكِ تُعطى الآغَار يبدُ .. لماذا لا يستمّدُ القصيد...؟! فاسكبي اللّحن من عبير الأزاهير فإن النايات منّا الكبُسسودُ وأعيدي عليّ ما يُرْجعُ الله هرُ ، وماذا به تعَنّسى الوجُسودُ فالترانيمُ بالهتافات تسمُسو وإلينا بما نُذيعُ تعسُسودُ والصّدى لا يَزالُ يسَري دُعاء لك يا من به يُباهي الخلسودُ والصّدى لا يَزالُ يَسَري دُعاء لك يا من به يُباهي الخلسودُ

\* \* \*

يَا أَبِنَا العُرْبِ ، يَا حَبَيبَ المَلاَيَين ؛ ويَا مَنْ به الربيعُ جَدِيسهُ فَي إِهَابٍ به السجايا خَلَايَا والآسَارِيرُ مَعْزَفٌ غَريسهُ فَي إِهَابٍ به السجايا خَلَايَا والآسَارِيرُ مَعْزَفٌ غَريسهُ قَادَةُ الفَكْرِ والتَّرَاثُ الذي نحفظُ في حَاجَسَةٍ إلى مَن يَسَدُوهُ وَالتَّجَوْ يبهُ وإلى من يَصُونُه عن سفسسالٍ ضاع منه الإبسداعُ والتَّجوْ يبهُ فَالغَنَاءُ المُسيف والصَخبُ العابث والغَثُ والهَراءُ البَليسلهُ المُعابث قَوْلُنَا فَعَانَتْ بنا العُجمْمَى فَلاَ قدرة ولا تَجَدْدِيسهُ الجمعة قَوْلُنَا فَعَانَتْ بنا العُجمْمَى فَلاَ قدرة ولا تَجَدْدِيسهُ

وَالمَفَاهِيمُ عُطِّلَتُ وَالمَوَازِينُ تَلَوَّتُ وَأَرْهَقَتَنْسَا القُيُسَسُودُ أمةُ الضاد أصبحت تَجَمُّهَلُ الضــــــاد وإنَّا بغيـرهـَـا لا َ نَسُـودُ لم تجد ُ في ربوعها من نصيــــر ﴿ غيرَ من عَـَاشَ لَابِيسَانَ يُجيـــدُ ُ يرْسلُ القوْلَ إنْ أَرَادَ ابتــــدَارِ اللهِ والنشَّارُ اللَّذِي يَبِثُ عُنُفُكُ عِنْدُ 

رَمْضَانَ الكريم والضجة الكبرَـــى وحـــرْبٌ بهـَا تلطَّــى اليَّـهُــــــودُ قد أدرْنَا الرَّحي عليهم بـوَعـــي \_ رَفرَفتْ في العَـــلاَء ِ منــهُ بنـُـــودُ ليبارى النديد فيه النديد وفيه رَجَاؤُنَا المَنْشُـــودُ وهو في شعبه الأَ بَيِّ الوَدُودُ ُ فوق همام العملاء صرّحٌ وطيمهُ حَارِسَ الصَّرْحِ في السماك الصُمود يها خساء لا يعرف الحقد والغُـسلُ فجاءَتْ بِالْأُمنيَاتِ الجهُـُسودُ

والمجلئسون للحسوار تنسادوا كلُّمهم ْ ظافــرٌ ــ يباهى به العُرْبُ نافس الشمس في مدار عـــلاه وحدُّوا في الكفاح صفا إذا هُـمُ قد تنادواً إلى الحوار ليَبُقَــي فبإذًا بسالصينال يتستنفد الرَّأْى وكُلُّ بما أفساض مُجيددُ

فَ إِذَا أَنْتَ فِيهِمُ فَ اللَّهِ وَ الكُلُ فَالَ « أَنْتَ العَميد » بحجاك الذي حمكي حوززة النصر برأى أبندينت وهسو سديسه قلتَ : للطَاقَـةِ المُشعَـةِ حــدّانِ وإنّـا بـوَاحـدِ نستفــــــدُ فبه نضْربُ العدى إن تَمَادَوا وبه السَّلْمَ في الحيَّاة نشيد فإذا رَأيُكَ المحلّق نبراس على نوره استسراح الوجُسودُ وإذا بالسلام للعُسرْب في ء وعلى الكون ظلمه ممسدود فاسترَحْنُنَا ولَنَ ْ نَقُولَ انتصَرْنَنَا ﴿ فَلَسُواءُ انْنَصَارِ نِسَا مَعْقُلُسُودُ ۗ طسالماً القُدُسُ في أكف المماريينَ وإنَّا لخَوْضهَا سنعُـــودُ إن ْ تَمَـَادَى ولَن ْ يَفيـق َ إِذَا لَم يصطليها وتصرنها متوعك أمسة عس مرامها لا تحسد في غيد يعلن الحوار بأنسسا

\* \* \*

يَا حبيبَ الخَضْرَاءِ مَوْكَبُ أَفْسُرَاحٍ تَهَدَّادَى وإنه للك عبدلُ واحتفدالُ المبدلادِ يتسْتَرِجعُ الذكرى وفي كلَّ مقلة تَأْكيدُ أَنْ سَتَبْقَمَى على الزَمدانِ لها شدوًا وعمرُ الحياة فيك مَديدُ

# تونيب م الخيضاء

ألحان : طارق عبد الحكيم أداء : إبتسام لطفسي

الروابي في تونس الخضراء باسمات الرؤى بطيب الشذاء مشرقات الأطياف يخطر فيها المجدد بين الظلال والأفياء علمتنى الهوي هواها غنائسي علمتنى الهوي وإنسي أشدو ببهاها ، وفي هواها غنائسي

والجمال الذي يزغرد فيها يتغنى بأمسها الوضّاء يوم كنا ، ولا نسزال كما كنا نشيد الصروح في العلياء والصدى لا يسزال يخترق الآماد عبر السزمان بالأنباء ويشير العلا إلى أمة الفتح وآثارها لسدى الخضسراء

في ربوع تميس في الفتنة اليقظى بمجلى السنا، ومغنى البهاء مندسي الأديم ، فيه البشاشات عيون صداحة الاغسراء وهو للنرجس المنور أفق عبقري ، مورد الارجساء كل قلب به يصفق للحب ويشدو بتونس الخضسراء

ها هنا ، في التــــلال ، في القمــم الشمــّـــاء ، في كــلِّ روضــة في حــاء المبطــولاتِ في مـــداهـا نـــداء لم يــزل وجعـُــه قــــويَّ الأداء بأ بــاة ، قد شيَّدوهــا صروحـــاً وبنــوهــا بتــونـــس الخضـــــــراء

# الفرحة المتجب (ة

إلى فخامة الرئيس الحبيب بو رقيبة في عيد ميلاده / ٣ أغطس ١٩٧٤هـ

يا حَبِيبًا به الحِيّاةُ تُغَنِّسي وعلى حُبِّه تُعيدُ القلُــوبُ فى الرَوَابِسي الويضاء منها هُتَافٌ بهواها لك الفداء حسب يًّا أبًّا الشعب بيًّا حَبيـــبّ المكارّيـ ـــــن ، وينا من° جنَّلاَ سننَاه الإبناءُ أقسمَ النَّصْرُ أنْ تَسَكُونَ المجلِّي وأعاد اليميس منك الوقكاء ـــرب نصير وقدوة ولـواء وبما قدّمت بداك نُفُسوس بهواها لك الفداء حبيب تَتَبَاهِي بشأوه العَلْيَـــاءُ مجدُنا في معارج الشمس أضحتْ يَا لُوَاءَ الجهادِ ؛ يَا صَانعَ الْأَمْجَــــادِ ، يَا مَنْ به تَعَالَى البنَّاءُ عيدُكَ المُشْرِقُ المُجَدِّدُ للأَفْرَاحِ ينسومُ به تَهَسادَى البَهَساءُ فَالنَّهَانِي تَصُوغُهَا خَفَقَـاتٌ بهواها لك الفداء حبيب

لآح وجه الزمان وهنو ربيع وَجَنَاه من رَاحَنَيْك العَطَاء وَ الرَّوَابِي الشَّمَّاء منه النَّمَاء في الرَّوَابِي الشَّمَّاء منه صروح في أديم الخَضْرَاء منه النَّمَاء كلَّما دارَ دورة عاد صد الحسسا ، وفي عُمْرِك المديد الغناء والاَّعَاني مَقَاطع من قلُوب بهواها ليك الفيداء حبيب

### وسيلة الحجث

إلى السيدة الماجدة حرم فخامة الرئيس بعن رقيبة ١٠ بمناسبة زيارتها الأولى للاراضيي المقيدسية ١٠

لك الفداء فؤاد رف بالنَّغسم واحت تساجلها الورقاء في الحرم واحت تساجلها الورقاء في الحرم قد أوثقت ك بحسل غير منفصم كنت الشَّفاء بهما للداء والسَّقم ويَبَسُطُ الكفَّ بالنعماء كالديتم ينافس الشَّمس والزهراء في الظَّلم فاحي الأهلة من إشراق مبتسم نظم الدراري، ونثر الدر بالحكم ولا يضارع في الإحسان والكرم وهنا دفاقة النَّعـم

وسيلة الحب مرحى عند ذي سلم ينهد ي السك التحايا وهي عاطرة عليك تُحى فيك بادرة مسن حباك، ومن أعطاك متكثرمة فيك الجمال معان لا عداد لها ويضحك النور في عينيك مؤتلقا للك الحياء وداء ، والوقار سنى السحر منه بيان من روائع من معدن أنت فقد لا مثيل له فأنت في الأفق المخضر جانبه

# ففسارني الخيضراء

القيت بين يدى صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن عبد العزيز٠٠ بمناسبة زيارته الأولى لتونس الحضراء

وَسَنَاهَا في أَسَارِيسِ الْآبَسِي بالحجّى يفتسكُ لا بالمخلّلبِ وسليلُ المجنّدِ وابْسنُ النَّجُبِ للرُبَى ذَاتِ العَطّاء الطَّيسب شمسُننا مَطْلَعُهُا في المَغْرِبِ الْأَمْسِرُ الفهدُ في زأْرَتـــه وأخُو الفَيْصَلِ بلُ سَاعـــدُه وسَفيدُ الخيو من أرْضِ الهدكى

في مسداها صفحسة القضي مسا غزوا إلا بايسات النبسى وأناروا من مسدار الشهيسب لم يزل يشدو بدنيا العرب عنه توثيق العسرى بالنسسب من أساطير الدورى والكتب نتعارى بحديث الغلسب بنفار حدة من لهسسب والسرى طال بدرس مرعب بعد أن ألفى بنا النسوب

لبلاد كنب النصر لنسا بسيبوف الله أجداد لتسا فتتحسوا كل فؤاد معالمت وأشادوا كل صرح شامع من ترى يحفظه أن لم يذد وقد خبا فينا وأمسى سيسوة فإذا نحن على أشارتنسا فإذا نحن على أشارتنسا كلنا يسأل أين المنتهى ؟!

فَإِذَا الْخَصْرَاءُ مِن فَرْحَتَهَا واسْتَدَارَتْ تَكْتُبُ النصْرَ لَنَا بِلِقَاءٍ يجمعُ الشَّمْلُ عَلَى عَلَى بِلِقَاءٍ يجمعُ الشَّمْلُ عَلَى يَحقيق فَي فَصَلَّ يَدْعُو إلى تحقيق في خَصْرَائه والحبيبُ الفَذُ في خَصْرَائه فإذَا الرَائه والرأدُ لنَّ في التَّاشِيرُ التي نَلْثُمُهُ لَنَّ النَّورُ به والتباشيورُ التي نَلْثُمُهُ النَّورُ به في محياً يضحكُ النَّورُ به فعلى الرحب به في مرْبَع فعلى الرحب به في مرْبَع

عانقت شمس الفعي في المغرب بتحدي الخطب لا بالخطب بمبدأ التوحيد أقوى مقشرب كل من آزره في المنذ هسب رجع الصوت بنقس المطالم فرقد صافح أسمى كوكس دفقات من أساريو الآبسي حاملا أحالى المئنى المرتقب بارك السعى لنيسل الأدب

# البيار..

أيا بدرا له كبدي سمداءُ بسمت الآماني لي صباحا فضمدت الجراح بعمق نقش وطافت بالليالي في خيمسم لترسو بالسفين على قسرار

وأيام الحياة له فسداء وأنت لرجع بسمتها ضيساء وأنت لرجع بسمتها ضيساء في يضيق بما يتجيش بها الفضاء وحدك فيه مجسدا في الهنساء متى أدر كته طاب التسسواء

# ليتيإلي المرسى

إلى النيالى التى تتجدد الفرحة بها كلما وجدت نفسى عائدا إلى الخضراء من الوطن الغالى ٠٠

واستترَدُ نَسَا إحْسَانَتَهَا فَتَحَبَانَسَا واستُتَجَبُنُنَا الحُب لَمَّا دَعَانَسَا وبتأعْمَاقِنَا حَمَلُنْشَا جَسَوَانَسَا

يا حياة بها استطبنا جنانسا قد سكتكنا للقصد كل سبيل فإذا نحن قاب قوس إليه

x • x

والتعلاّت مر كب ، والمتجاديك أمان ، ما غيردت لسوانسا والرؤى الحالمات في أفقها الآخ ضر مغنى يَطيب فيه لقانسا كُلُ ورد به يُغرّد للقيسا .. فماذا يعيد .. أو ما عسانسسا ؟ والد جسى رابيض على در بنسا الضاحي بسر به أضاً نا المتكانسا والنجوم التي تُوصوص بالنور تناغي بهم شها نتج وانسسا لا تُذيع الاسرار إلا حكايات ، وأحاسى نشارها ذكرانسا يوم أن نتائقي وتضحك في «المرسسى» حياة بها سيشد وهوانسا

يا حياة بها لقينا الأمسانا وارتشفنا من المنتى ما كفانا قد عبر نا إلى رباها دروبا وهوانا بتمد خطو سرانسا ظمأ الشوق أشعل اللاهب الثائر فينا ، وحرك الاتشجانسا فاطفيه ولو برجع حديث عنه به بالرضا يبل صدانسا فالهوى فيك .. لا يسزال بنا يصرح .. هالاً أسكته إحسانا ...؟!

#### x . • x

غَرَّدِي كَالطِيُورِ .. بالنَّغْمَةِ الحُلُوةِ تُخْمدُ مراجلا في دِمَانَا فالجُورَى بالحنين بَسْتَنَفْرُ اللَّوعة .. تلهو بصَبُوةٍ تَغْشَانَا قَدُ رَمَتَنَا بها إليك التَّعلاتُ .. فها تُبرُ من قد تَفَانَسى؟ نحن منها لها نَفرُ من الحُب ، وفي ظلَّها نُريد ُ الاَمَانَا

#### x 🗶 x

يا حياة بها يطيب هسوانا وابساماتها أنارت دُجانسا يعجزُ الوصف أن يصور فيك الحسن لكن عجزنا قد هدانا فعجرنا إليك سود الدياجي فإذا أنت في مداها ضُحانا ما عشقنا الجمال فيك فتونا بل عشقنا محاسنا ألوانسا هو سر الجمال فيك نونا معناه أحلى المنسى تصوغ البيانسا فيه من ورْد ك المدرد بالإغراء ناى يعشر الالمحانسا

يا حياة .. جمالُها ينشُرُ الدرَّ ويسبى الإحساس والوُجد انـــا فموق هام السَّحابِ كُننًا مع الآحلام ِ نشْدُو ويتسْتَر يعحُ صَدَاننا للهَوَى طَابَ واسْتَطَابَ فَلاَ يُرْجِعُ إلاَّ مبارِكِ مَسْرَانَكَ الصَبَاحِ الجَدِيدِ يغمرُ بالأَشراقِ عندَ اللَّقَاء مَعْنتي هُوَانسا وستتحسي عُهُودَنَا نَجَوَانَـــا ما علينا فقد بكغنا منانسنا في غد نَلْتَقَى ، ونَعْمُسُ الْآفْرَاحِ دنياً يَطيبُ فيها لقانسا وبأطيافها نتهيم نتشـــاوى وبأحلامنا متلانا دُجانـــا فإذا ما النَّوى أطالَ التَّنائسي فعلى الشَّوْق إنَّنا نتندانسي فَالدُّجْتَى مُشْرُ قُ الْأَهَلَّـةُ بِالْآمَالُ تَقْفُو عَلَى الطَّرِيقِ خُطَّسَانَـــــا والرؤَى بالفتـون تَبـْسُطُ ظــلاً لعياة لها حَمَدُنا سُرَانَا

× • ×

يا رباحُ اهدىء ، فقد صَفَقَ الحبُّ ، وإنْ ذَوّب الحنايسا حنانسا ما شكوننا النَّوى لإنَّا على الدّرب وعند الضبَّاح نُلْقي عَصَانسا في رحاب بها الحياة لمن يتهوى تمد الظلال والا فننانسا وهي أنقسى من الصفاء بما فيها ، وإن كان حُسنها ألوانسا

x • x

سَوْفَ تَحْمَى عُهُودِنَا نَجُوانَا وهي تَشْدُو بَذَكُرِياتِ هوانَا وَتُعْيِدُ الْآيَّامِ عَنَّا الحكايناتِ ، وتُشْجَى بما تَقُولُ الزمانيا -٢٢٥-

وعيون الدُّجتَى بأحلاَمنا اليق ظلَى نَشاوَى تُكَحَلُ الاَّجهانَــا وأنا في الطريق أهفو إلى اللُّقيْسا لنزداد بالحنيسن افْتِتانَسا وتعيد الاصداء أحللَى الاَعاريد، ويَه ننَى في رَجعَما خافقانسا

x • x

ما التقينا ، وللواعج في جنبى وجد حملت بر كانسا يترامل به الحنين إلى اللَّقْيا ، ويزداد بالنَّوى نيرانسا لحياة ، هي الجمال الذي أحيا إلى بَرْد صفوه صد بانسا الصبَّاحُ الجديد في أفقها الأخفر يُذ كي إشراقه الاتشجانا

\* \* \*

# الآهنز الملينهب

أغرقتُ يَا بحرُ في مجسراكَ أحلامي لي عندَ لُجِسِّكَ تحت الماء منكأ إليه أقتحمُ الأهوال مُعْتَصِمسًا وفيه ِ أغفُو وتصحو للرؤَى صُورٌ

فهل سنرضى بأن أحيا بأوهامي ؟! تحوم حولي به أطياف إلهامسي بمن يراغم إصراري الإقحامي شتتى تناغم إحساسي وأنغامي

ومعزْ في خافق عاش الحنين به لكن با يتَنَدَى زاد إيلاَمى أرسلتُه آهة في رَجْعها للهب تُجيد الهاهائية أنفياس رنيام

يلهو به بين إقدام وإحجام يتشق فيه سبيلي حد صمصام بما به من مناهات وإظــــــالام في زورق شيد من أضغاث أحلام و يكسب اللحن في أعماق مصطخب والموْجُ في اللجة الدكناء مستعررٌ يلهو ويلعبُ فيمه غيرَ مكتريث وكلُّ منا يتمَنَنَّى أن يسوحَ بــه

\* \* \*

بَرْدٌ يُحسُ به مجداف مقدام كادت تعرقل بالإعصار إقدامي قد كرت حرف مجدافي لإرغامي اللقاع في لُجّة ترتباح آلامي ؟!

يا بحرُ حسبك فالنَّارُ التي استعرَتُ وفي انطلاقك للتيَّارِ زمجرة "وللَّوَاعج في الطيَّات عاصِفسَة" فهل ألام إذا أسلمته بيسمدي

\* \* \*

# صخرة الميك لنفخ

وإنَّ رجعَ الصدَّى في السمع أسمارُ لْأَنَّه يتمَادَى وهوَ هَـــــدًّارُ وفيه من صَخَبِ الْأَمْوَاجِ أَسرَارُ أعجبٌ به من لطيف وهو جبَّارُ لإن في لحظه لأه وبتَّـــارُ فتتحثت أهدابه بالسحر قيثار ومن تغاريده بالهُدُب أشْعَــارُ أن° ليس غيرُ جنوني فيه أختارُ أن الله يتَصَبّى الحسن ينهار أ أنتَ الحياة له والأَهلُ والجَارُ فخافقي فيه رَفَّافٌ وطَيَّـــارُ بالنَّار يشعلهما في النَّفس تذُّكَارُ وإن سَرْجَ جوَاد المدنيَف القَارُ

يًا بحرُ صوْتُكَ للسُّمَــَارِ مزمَّارُ أصغتى له الحسنُ مأخوذًا فرَّوعـه يسرح الطرف فيه ثم يُرْجعُهـ بهما يتريشُ سهادما في ملاطَفَمة ِ يُدُّمي وتلهُو بمن يُدُّمي مَـفاتنـُه والنُورُ يرقصُ مزهوا بفتْنَتــه يشدُو ويصدّح والأنظارُ شاخصةٌ قالوا : جُننْتَ به ياليتَ لو علمُوا عرفتُ منه الهَوَى لكن عرفت به يا أعذَبَ الحُبُ حسبي أن لي كبدا لَئَن ْ تَغَيَّبتَ عن مغنى الهوى زمنا أغالبُ الوَجد ، والأشواق تلذعنـي 

فمن وقى الحسن عبر الدرب أنوارُ إلا وطالعني للطيف إسْفَسسارُ ومن ضراوته في الجفْن آثارُ؟ لي من مناعمها فيء وأثمارُ؟ إذا تحرك في الاعماق إعصارُ

وما كبابي ، ولا أكدى العثارُ به فما تجهّم وجه ُ اللّيل في نظري فكيف أجزع من سهم أصبت به وكيف أحيما بعيدا عن مُناغَمَة ولا يزال ُ الصدى منها يهد هد ُني

فهل بغير التَّلاَّقي تَبْرُدُ النَّارِ ؟ بها يُغَمُّغمُ بحرٌ وهو ثَرَّثَـارُ أسرَى بههَا فوق هام الصمت تيَّارُ يكادُ يغرقها في اللُّج مَسوَّارُ منها الصدى في بطون الموج أخطارُ تَكُسَّرَتُ فَهِي أَضْرَاسٌ وَأَحْجَـارُ فحولُنما من كهوف الصمت أغوّارُ ومن غلائله وَشْيءٌ وأسْتَـــــارُ كفارس يَتَحدَى .. فهو مغْوَّارُ وقد توَارَى بجُنْح اللَّيْـل سمَّـارُ حتى ولو طال ً بي في الدرب مشوارُ

يا أعذَبَ الحب ما زال الغليلُ لظي هل تذكرين بجوف الليل ألسنّة ً وفى الشُّواطىء للسمَّارِ هَيْنَمَةٌ " وصخرةُ الملتَقَى في اليم جاثيَةٌ ً يتهذى ويُرْسلُ أصواتنا مزمجسرة تحنُو عليناً وترنُو وهي جَالسه َةٌ ونحن ُ في جنبها نخْشَى نُـقا بهـَا ومن وشاح ِ الدجي رَوْقٌ وأقبيـَةٌ " تَضُمُنَا والهوَى يُرْخي أعنَّتُكه والصبح أكدَى فلم يُدُرْك مسيرتَه ولا أزال مع الذكرى أهيم به

# في الوحِشارة

فأريحي بالتعمالات ضميمسوي نرزف الجرح على الجفن الضريس قد تلهت بمصابيح البكمسور فتعشرت على جسر عبموري

يا سمير الحب قد جاش زفيسري فمن البعد الدني أرقنسسي وعيون اللينل في درب المنسَى وتلوت بالخطى عن ماربسي

#### \* \* \*

أنا في الوحدة فيكري شهدارد والنوى ما طال ليكن والسهد والمهجر واله هجر سهوى كان لي صبر وقد كنت به من حاله والحكي كانت إلى غابتها والخطي كانت إلى غابتها وأرى العنمة حولي عبلمها يتضاغي الرعب في أغهواره وأنا أنْ قُل خطوا وانيسا

أيقظَ الحَيدرَةَ في الطَّرف السَّهيـر ذَقتُهُ أوْشك يلتاث شعبرورى أننى الملـذُوعُ من لَفُــح الهَجيـرِ أزرعُ الفوحمة في القلب القريس ورمسي بي لأخاديـد سعيــــــر وثبـاتٌ في طريـق مستَنيـــــر صاخبَ التيار ، مـوصولَ الهديــر في المتناهاتِ ولا أُدْرِي مصيرى رَجَعَتْ تَصْرُخُ من هول مثيـر

وأماني التي عشتُ بهسسسا

في يدي سفارٌ وقد طَرَزْتُــــه كا ُ ح ف ه ه د د ي أنَّ

كلُ حرفٍ فيه يدلري أنتسي البلتي حاول أن يغتالــــه يا ليالي الحُب في سفح النقا وأريني الدرب في صمت الدجي من رضى يبردُ في النفس اللّظي فأنا في البحر ، في أعماقـــه وشراعي فوقها مُضْطَربٌ أسعفيني بالذي ينقذ نــي أسعفيني بالذي ينقذ نــي عن ليالينا على شطً الهــوي

فبأنفاسي أستجدي مُنــــى وهوَ مشْدُودٌ إلى حبل ضَنــــى فابعثى الذكرى ولوْ بارقــة

حَجَبَتُ عَنِّي رَوَاهَا خَلَفَ سُورِ أَسْمَعُ الصَيْحَةَ مَن ريح الديـورِ

بنظيم من دمائي ونفيسسور قطرات موسلات في سطسور هل له من بعد هذا من نشور ؟ ! صبوتي جاشت فيالله أنيسسوى واترعي الأكواب من فيض نمير قبل أن تذ بل بالينا س زهوري والاواذي تلال من حسوو وهو لا يرجو سواك من منجيس لو بذكرى عن سويهات السيرور

لامستْ حسِّي بالنَّذْرِ اليَسيسرِ فَلَّ عزمي بعد أنْ دَكَّ جسُورِي وَمَـْضُهُمَا يَنْفَـحُ بالخَيْرِ الوَفيسرِ

بين أكداس رمال وصُخُــور

للذى يضحك للهوال الهصُّور

# القَفَ الميزر

الثَّوَاني تسوحُ عبر الخيــال سائلات عن صفونا في اللَّياليي عن رؤَى الأَمَس ، وهي تنشرُ في الدَرْبِ نشَارِ ا من ذكريـات غَوَالـي عن هَوَاناً الذي زرعنا على الشط ، وآثار خَطُوناً في الرمَــال عن ْ طَيُوفِ له على مسـرح العيـن ، وفي عُمثْق خاطرى وببـَالــــى عن فجاج الصحراء في حُلْكَة اللَّيْل تَشُقُّ الطَّريقَ للتَّجَوال والمتاهاتُ حولَنَا إنْ ترامَــتْ لفَّهَا لَـهُوُنَا بقيــل وقـــــال يترامى بنا الضيَّاعُ على الأحْجَار من هُـوة إلى مسيَّـال في ظلاَم تُنسِرُه ضَحكَــاتً وصداها يدبُّ في الآوْصَـال لاَ يُرِينَا الطَريقُ إلا صَدَاهَا وهي تُلْقي بخَطُونَا للضَـللاَل والصبَّاحُ المُلتَّاعُ يزحفُ مَأْخُوذًا ؛ وئيبُدُ الخُطُّسَى ، وراءَ التَّـالاَل والتباشيرُ علَّقَت في الدياجير قناديكُ راقصَات الذبــال فإذًا الظُّلمةُ الكثيبَةُ تنجابُ بما في شُعَاعهَا من عَمَال

\* \* \*

ومن البَحْسُرِ زمجسرَاتُ الأَعاصيسرِ ، وزحفُ التيسَّارِ بالأَهْـوَالِ يلطُمُ الصَخْرَ في الشَّوَاطَـيءِ كـي يلتــاعَ لـكـــنْ صُمـودهُ ، لا يُبـاَلـي فهو عمناً يثيرُهُ الصَّخبُ الهادرُ من عمن لُجّه في انشغال نحن من فَوْقه نصفي للحب على زَوْرَق من الآمسال عذابها أنّها تُمد الاحاسس بري مستعدر الانفسال فيه برد الرضاء، وفيه لهيب الحب .. فيه المدى الوريف الظلل نتاغى في فينه بالاعاريد ونبيقي الاصداء للأجيسال وعلى حبننا تعدور المسرات وتنساب فرحة في المتجالى وبهمس الجفون نصدح للقيا ورجع الصدى تعدي المقال وبهمس الجفون نصدح للقيا ورجع الصدى تعدي المقال

\* \* \*

وعرُوسُ الإِلسْهَامِ تستعذبُ النَّجوى وتُذَّكى الهَسَوَى برد السُّوَالِ في حوارٍ ما جاوز الهمس إلا لتحدي الشعُسور بالانفعسال ويجوبُ الصوتُ المجنتَّحُ دنيسا ماللَها غير خفْقنا من متجال وعلى اللَّيْسُلِ ما يروحُ به الصمتُ ، ويختالُ دَافقا بالنَّوال من أحاديث جَدَدت عروة الود وقوت ميثاقله بالوصسالِ وانطلقننا والريحُ تصرُخ فينا من يتمين في درَّبنا وشمال وقطعَ ننا إلى مُنانا سبيسلا متهدّنه أحلامنا في اللَّيالسي كيف لا يَرُقص الفؤادُ لذكراها وقد زغْردَت رؤاها حيالي؟

### اعيتزار ٠٠

لمناً تراقص في أعطافها الخفسرُ والورد يضحكه في الوجنة البسَهسرُ على رفارف يلهو حوالها الخطسرُ عسى بسرعتها للوقتِ تنخنتصسرُ وملء عيني على درب الهوى الحدر إلى معننى وراء الصمتِ يستسرُ ولاعجُ الشوق في الطبّيات يستعرُ

تَأُودَتُ في بدى والجفنُ مُنكسرُ هيفاءُ .. تُنْدُبعُ جيد اكلما ابتسمت وعند مجرى السّنَا قلبُ يدف هوى وللنّواني انطلاقات معربـــدة لله أرنُو إليها وآهاتي تُسابقُنسي ويزحفُ الوَقتُ والْأَنظارُ شاخصة وكنتُ أَرْتقبُ الميعاد في وَلَه

女 ★ 憲

لماً تضايق من إيمائي الضَّجَـرُ أنا الغريبُ الذي قد ساقني القدرُ هذا المحياً الذي يُغْضِي له القمرُ بلتَهْفتي فوْق جمرِ الشوْق أنتظرُ؟ فرحتُ أهتُفُ من غيظ أكاتمُه يا وردة في رُبنَى الخضْرَاء منبتُها أحْبَبَتْ فيكَ الهوى أحلى مفاتنه فكيفَ أخلَفْت وعدًا للوفاء بـه

قالت: وفتنتُها البَقَ طَّى تغرَّرُ بي إن المقاديرَ حالتُ دون موعد نا أحلى المعاذير عندي ما ترددُه إنتي أسوح ببحرٍ فيك . مو جتُ فالعين ُ فيك ِ تُضوَّى وهي داجيةً "

وحركت طرفها الوسنان يعتمذرُ وإنَّنَا بالمدى تقضيه ناتمسِرُ يا طرفُ في حده الآنغامُ والوَتَرُ دكناءُ في لجمِّها يستعذبُ السمررُ ويَنْتَشَى من سناها السَّمعُ والبصرُ

\* \* \*

یکاد من لوعة الحرمان ینفطر طوّقت تسرّح بی عبر الرؤی الفکر وصار منك لها فی مُقلتی صُور وما یعید ربیعی وهو مُسزْد َهیر وما

يا نظرة صَوَّبَتْ سهما إلى كبد لَيْلي الشهيد ُ بأنتي من حلاوتها وكنت أرجو من الأحلام تسعد ُني قد طالعَت ني بما تحلُو الحياة ُ به

# منع کے کسی

وعلى خَصْرها النَّسِيمُ تَعَدَّى سَرق الورد عطارها فتنسدى من جبين بنُـورها يتَحـَــــدّى فهإذا البدار قد توارى حيساء \_\_\_رَ إجلاً لا لمن فاقه دلالا وقدًا لم ْ يعدُ الرّواء يصلُح ورداً وإذاً الجدولُ الذي ترَقرَقَ غذباً لنشيد سرّى أرق وأنْــــدك وإذا الطَّيْرُ رَاحَ يرْهفُ سَمْعا واذًا صَوْتُهَا اللَّذِي يُعْبُرُ اللَّيْسُــِلَ يَصِبُ الْآلِحَانَ بَرْدُ ا وشَهْدًا وإذًا الرَوْضُ يَنْشَى بِـالاَ غَارِيـــــد ِ وَيَذْكَى بَيْنَ الاَ ضَالِع ِ وَجَدْاً نافستنه الأَنْفساسُ منها فأكدى جئنتُهَا والظَّلاَمُ يسرقُ خطْسوًا فأضاءت بنُورها صَفْحَة الكَـــوْن وسوَّت بينَ الأزاهر مهدا قلتُ من يَا تُرَى تخطَّرَ في الروضِ فقالُوا .. ومن يَا ترَى غيرُ سُعُمُـدَى؟

## أين المننهي ؟

ویشد که البعد که بالسهد و فاقسی لم یعذبنی سوی مر الفسراق و المصابیح حنایا فی احتسراق فاض بالنیران من دمعی المراق فی دمائی من لهیب فی سباق ومتی نقرب من یوم التالاقی ؟ بحبیبی فی مناهات انطلالی بعد آن ذاب آسی مما یکاقی وهی تندی بلظی غیر مطاق

يزْحفُ القلبُ على نارِ اشتياقي اللطّي فوْق ألباج الآسسى وأنا أقطع ليلي ساهم المستة كليّما أطفأ صبري شعلية وسرتي والزفرة الحري وما كليّها تسأل أين المنتهسي وأريد النوم علي التقسي وفؤادي ناح مما شفّسه يسهر اللّيل على عبرتسه والسيّري طال ومن غير هسدي

## غضتبك

ويرْتوِي من لظاه النهد والشّنب ويستريح ببحو كلّه لنهسب ويستريح ببحو كلّه لنهسب وسيفها اللّحظ لكن حدّه الأدب قد لفيّها بخيوط الفتنة الذّهب إلاّ منى انفعلت أوهاجها الغضب وعربدات مجون أمرُها عَجَسب منى تضايق منه نهد ها يشسب تراه وهو لما يلقاه يضطرب من عابث جدّه في أمره لعب قيناره بالسّنا الضحاك يتنسكب

هيفاء يضحك في الحاظها الغضب ورقاء من صودتها يصحو الغرام بنا ترنو لتفتك بالإغراء باسمة غضبتى وتتلع جيدا فوقة خصل فطبتى وتتلع حديث الحب مقلتها ضدان فيها حياء لا مثيل لسه إذا تشتّ ففي أعطافيها نسزق في مجرى العبير بها فما عجبت لشيء مثلما عجبي ويرسل اللّحن من أنفاسها برد "

# زرسارة

وفي الأفق من شمس الأصيل فتائل وتضحك في وجه الد بحى وتغاذِل بطرف كحيل ناعس وهو قاتل ووارته في نور الصباح الجدائل وكيف يطيق الرد من هو ذاهل وياليتها لما رمته تتجامـــل وللحب ما بين الضلوع مراجل ومن أين تأتيه الهناءة راحــل تسيل بها فوق الجفون المواطل ترف به الذكرى وطيف يخايل

وقد زُرْتُها ، واللّيل يزحف لاهنا تنير المساء السندسي أديم الديم المساء السندسي أديم المرتي الاحق أفكاري على درب حيرتي أصاب شغاف القلب مني بنظرة ويسألني ماذا جرى لي معاتبا ؟ غريب رمته العين في حين غرة عللّه تنها هيفاء في روْنق الضحي يهيم بها يرجو الحياة هناء ويحمل نيران الهوى في حشاشة ويحمل نيران الهوى في حشاشة وما هو بالباكي ولكن فؤاد والكن الموى في حشاشة وما هو بالباكي ولكن فؤاد والكن فؤاد والكن المولى في حشاشة وما هو بالباكي ولكن فؤاد والكن المولى في حشاشة وما هو بالباكي ولكن فؤاد والم

## صيسبلح

في المُعياً المُغرِد البَسَسامِ خُصُلاَت من شَعْرِها المُترَامي منه تُهدي العبير للأنسسام مسرح للفنون والآحسلام

أسفرَ الصبح من ثناياً الظلّامِ الدُجَى ضَمَّه إليسه فضَجلّت وعلى جيدها استراحت فلسول والسّنا الرّاقص الأهلّة فيها

#### \* \* \*

وعلى الخدّ يصدح الدورد بالنُدور ويَسُدي الإِشْعَاعُ بالآنْعَامِ شَاعري الإِشْعَاءُ بالآنْعَامِ شاعري الآرَهارَ في الآكمسامِ والشريا تعارُ منه إذا ما جاد منه الضيّاء بالإلهسام فيه ما يبهسر العيسون وما يلهب شجو المتيسم المستهسام

#### \* \* \*

هي صبح بسه أهيم على الليَّسل وإشراف ينيسر ظلامي وإليه يروح مركب أحسلامي ويغدو مُرزَوَّد ا بالهُيسام

#### ليرشيلي ..

يا منية النفس في الأتعماق عاطفة " ليلى أحس على منن الجواء هوى ليلى ، وفي الأفق الزاكي مغردة " والشوق حرك في الأحشاء لاهبة " وللحنين على منن الأثير رؤى إذا تبسيم منه الرأد طالعنى

أسرَى بها فى دروب الحب مضناك يعود بى قبل أن أناى لمغنناك إنّى أحن لنجواها بريساك وأشعل الناّر بالإحساس عيناك أسْرَى بها البرق ومشما من ثناياك بخير ما أشْتَهى من طيب نجواك

فوق السّعابِ بما أرجوه لولاكِ لكنّما أنتِ ذكرَى الصادحِ الشاكى تعيش طمآى فهل تروى بلقياك ؟ طاف العبير به من روضك الزاكى وما تمتعت بالدكرى تطالعنني الله المنافي وكم ألف ذكرى في مخيلتي يا بسمة الفجر والنجوى على شفتي هناك في غابة الزيتون في أفـق

#### فوفٹ ..

يزحفُ الوقتُ نحو يسوم الفراق والثّواني رئينُها في سبساق مما حرمنا من السوصال ولكن ما عرفنا لطعمه من مسذاق نسلاقى الفين .. يجمعنا الصمت ، ونفنى من زحممة الاحداق والعيسون التى تُحدَّق فينسا قد رماها الفضول بالإخفساق كلّما صوّبت الينا سهامسا نتحدى السهام بالإطسراق

\* \* \*

كم أذاع السكُونُ عناً هواناً بإختىلاج الحنين في الآعمـّاق والجورَى كان صارخا في الحنايسًا وهو الآن لاهث في المآقى بعد أن كان في الضمائر سوا سال عبْر الجفلُون للأوراق مزّق الصمت بيننا فاحترقنا ورمانا بالاعج الآشـــواق وجرى بالآنين من لذّعه الكاوي ، وخوف اقتراب يوم الفسراق

# منةال ٠٠

(1)

لا الداء عن مطلبي الغالي و لا الداء في عن مطلبي الغالي وحدي أهيم بلا أهل ولا نشب هيفاء ما التفت للصب بالسمسة حلو المذاقة فيه أناما صنعست

ولا الظنون ، ولا تقريع عُد الى الآ ابتساماتُهما في المعبد الخالي الآ لتُطعمه من حبيها الحالي من نظرة العلطف مفتاحا لإغلالي

تُنيرُ بالألـق البسَّـام آمالــى ثم استحال لظمَّى يجري بهطَّال هليدَ ْتَوِي وامَقَ من بارق الآل وهاتف الحبِ مازالت مُسرّتُ هُ وتستعيد حديث كان غمنغمسة أروَى فُؤَادَيْن كم عاشا على مقة

لى فى اغترابى عَنَّهُ رَبْزَاء الخالِ فيه المفاتسُ آماد ا لتجْوَالسى نَذَرْتَسَها قطعًا فى رَجْع ِ مسوَّال

فإن تغربت في خضر الربي زَمَنَا كانت عروس المنى في ليلة بسطت تقول : أحلى القوافي منك خافقة

مازلتُ أنشدُ يا هيفاءُ موّالىي هل تذكرين النداء العذب يحملني مُضّنى تحركني الأشجان في لهب فافتر مبسمك الغالى فأنعشهـــــا وأعذبُ الرجع بالنّجوى يذكّرُني

فهل تنيرين ليل الهالك البالسي ؟ اليك عبر الدياجي فوق أوصالي ؟ قد كاد يتُثلف في كفي آمالي بهمسة لم تكن يوما على بالى لا سعيد على الآيام موالسي

\* \* \*

لو أنسّها اتصلت بالموعد السّالي ؟! فهل يجود به لو طيفك الغالي ؟! وأنت فوق الذرّى في أوجك العمالي رمى فؤادي بسهم منه قسّال لديك فيه سألْقى كلّ أحمالي

كانت لنا وقفة ما كان أسعد ها والحول حال وخفاقي يتوق له السبه أهفو بآمال مُغَردة وما سلوت ولكن الهوى قدر ولا أزال به أمشى إلى أجال

(٣)

جرت به من بحور النُّورِ أجفان أرق من مقطع يرويه وسَنسَان ؟ يلفُّها في شُفُوفِ النورِ فتاًن ُ من الضياء ترامت فهو ضحياًن ُ

للشَّعرِ في لحظكِ الفتيَّانِ أوزانُ لا تسأليني القوافي ، أَىُ قافيسة طافتْ عليه الأماني الحالماتُ رُؤى وإنَّه البحرُ في تيَّارِه لُجَسجٌ

فیه اللَّواحظُ تشدو وهی باسمـة " واللَّيل أعذب موّال به صدّحَتْ یا لیل یا عین ما أحلی حدیث کما وإنتَّنی قاب قوس مارمی قدر رُ به سأنه ی و آلامی تعزق نُسی الیه ألجه ال بالذكری تهد هد نهی

ويستعبدُ الصدّى في الصدر حرّانُ عينٌ بأهدابها نبايٌ وميــــزَانُ إليه أهفو ، وحرُ الشوق ظمــآنُ قلبٌ يَرِفُ به في القُرْبِ تَحْنانُ وإن لي في سـوادِ العين إنسانُ ليَسْتريحَ إلى نجـواهُ هَيَسْمَــانُ ليَسْتريحَ إلى نجـواهُ هَيَسْمَــانُ

( Ł )

جرى بها من بحور النور «إلهام» بهمس جفنك قد أدّته أحسلام ومن سواد الدجى الناي أكمام وإن رجع الصدى الرقراق أنغام سرى بها في مجالي النور أنسام بصيدح نايه ضاح وبسسام به تداوت بعمق النفس ألام

للشعر في لحظك الفتاك أنغام لا تسألينى القوافي ان لي نغما ونايه نرجس يعطى النشيد سنا أرق من نسمة الأسحار نبرته قصيدة والروي العذب أغنية فما كلفت بشيء مثلما كلفي في كل أغنية من عزفه ألسق

به فتنت وقبلني هــــام آرام تطوف بي في الروابي الخضر أيام جلا الاصيل رُوَّاها فهو رسـام يا ليل يا عين ما أحلى حديثكما فإن نأيت فبالذكرى تعاودنسي أحلى الأماني بها أطياف غائبة

## بطساقه تيزينر

مهداة الى الفنان التونسى الكبير الصديق محمد بن على «سى الحطاب» بمناسبة وفاة والسدته ٠٠

تُضْحكُ الدنيا ويبكيك القدر وعلى كف الرَّدَى أحلى ثَمَر سوف نقفُو بعد مسراه الأنسر وامسح الدمع الذي منسك انهمر فتلذة محنبرها فاق الخبسر

لا تقل وافي بما أبككي القدر نعن للرزء حصاد دائسم نعن للرزء حصاد دائسم والذي نفقد في يو منسا فخد الصبر عزاء مُونسا لا تَقُل ماتت فقد أبقت لنسا

\* \*

لقَّبُوه النجم َ في دَارتـــه وهو في الأرَّضِ مَلاَكٌ لاَ بَشَرَ

يلبس الدين حياء وتقسى حاكبها الحسن له من أنفسس هو منهم واحد بل أوحد لله فعدا يسكب من أنفاسسه والمزامير على أطرافسه

ومن الأخلاق أبراداً أخسر مما ستخت بالحب إلا لنقسر ما نولته بالرضا أحلى وطسس نعما نافس في الوقع الوتس حركات والتسرانيسم درر ورد

\* \* \*

ويبُثُ النسورَ النساسِ غُسسرَوْ أنسَّه يسرسمُ المخبَسْرِ صُسورَ ضحكاتٌ تنشسرُ الرجسعَ عبسرْ قبسا ما ضاء إلا وبَهَسرُ وبدار الخُلد .. طاب المستقرَ يسطعُ الإيمانُ في نظرتسه فنه التمثيلُ لكن شسسا وه والبشاشاتُ على الرقسع لسه ولقد كانت له في دربسسه رقدت في رمسها هانسة

\* \* \*

# هكى الضفاف

### على الضفا فيست

إلى الأطياف الجميلة التي الهمتني رباعياتي وصبانجده،

فيك الخصام ُ وأنت الخصم والحكم»

« يا أعدل الناس إلا في معاملتى

\* \* \*

وما تبرّمت لكن خاني النّغمَ الله عدم ؟! فيل يلام محب حاله عدم ؟! أمشي وأحمل جرّحا ليس يلتشم قبلي من الناس في شرع الهوى ظلموا أطوى عليها فؤادا شفّه الآلم أللمع من زحمة الآلام يبنتسم به الشجون تلوّى وهو مضطرم أبنا إلى الله يوم الحشر نحنكم أبد من الله ظلا فيشه نعسم من الله ظلا فيشه نعسم من الله ظلا فيشه نعسم أبد من الله ظلا فيشه نعسم من المسرة مهما آدني السّقلم

تقسو على بالا ذنب أتيت به أعادة شبخنا باح الأنين بسه أعادة شبخنا باح الأنين بالوفاء له وما شكوت لأنى إن ظلمت فكم أبكي وأضحك والحالان واحدة فإن رأيت دموعي وهي ضاحكة وفي الجوانسح خفاق منى عصفت فاظلم كما شئت لا أرجوك مرحمة فن قبضت يدا عنى فكم بسطت بها سأحيا برغم الحيف في كنف

--- لا ينثني لو تهاوت حوله الرُجُهمُ يُتمى فرقا وقد ترامت من البلوى بنى الظلم عُ بسا لأننَّني بحبال الله مُعْتَصِــهم كفى فالصابُ من كف من أهوى له طعم حمد ومن عذويته في مهجتي ضَرَم هُ

وفى يقينى بأن الحق طالبُــه فكيف أخشى الأسى أو ارتمى وقد عبرت مداها ما عبأت بهسا أترع كؤوسى صابا لن أقول كفى حلو المذاقة يروينى بغصًـــه

\* \* \*

أن أستريح لنار شبتها الكلم فحول لاهبك الأشجان تزدحم مما لقيت ولا يصحو بي الندم لولا إرادته ماكنت أنظاسم یا أعذَب الحبِ قد عوّدتنی زمنا زدنی لهیبا ومزّقنی به کرمسا ولن أقول قسا لو ذبتُ من شجنی فقد رَضِیتُ بما یجْدِی به قدرَی

\* \* \*

ياأعذب الحب آمالي قد ازدهرت والربيع طيوف كنت أرْقُبُهُسَا إذا غَدَوْتُ أراها وهي حانيسة ضيدًان . أينهما أختار واعجبي أغفو وأصحو ولي عين أهيم بها فلن أبوح بما كابدت من ألسم

فكيف يجتشها من كفتي السام ؟ حوالي ويرقصها في مقلتي حُلُم أ علي .. لكنها في الصحو تنفصم أ وكيف روحي على الضدين تنقسم ؟ على الرؤى قد رماني بينها الصمم أ إنبي على رغمه بالصمت ألتزم أ

عبرَ السكونِ على متن الوُجوم فَـَمُ وإنَّه من فؤادي فلَلْذَةٌ وَدَمُ كان الضماد أله ما ينشُرُ القلسم ع وما أبوحُ به في العيسَ يرْتَسمُ فكالسيوف متى أبلَتْ ستنْ السمُ وإنَّ أوزانها الآخلاَقُ والقيــــمُ فالنَّابُ منكسرٌ والجسمُ مُنْهَلدمٍ وليس لي غيرَ حول ِ دكه الهرّمُ ؟ أنى إليها وحبى سؤف نتختصم فالعدل ُ قُد ُس ٌ ومن ساحاته الحرم ُ هل من مُجير ِ لمن قد ضَاعَ بينكم ؟ يا ضيعة الحب إن لم تحمه الشّيم ؟

أغضي . ويحملني الإطراق طافَ به وفي مآقي مما جاش به لـَـهَـبُّ وما بـكيتُ وهل يبـكى الجريحُ إذاً فضي نثارِ يراعي قد سفكتُ دمـي وإنْ رايتَ نيوبي وهي منهمكةً " أطلقتُهَا في ضروبِ الشعرِ تقرضُه فاجتث أغلبها داء أصبت به فهل الام إذا الجمت قافيتسى أفنى وتضحـك ُ أيَّامي ولوْ علمتْ لنوّلتَنْني الذي أرْجوه من زمّني يا جيرة الحرم المحمى جانبُه هل الوَّفاء لكم يعني الشُّقاء بــه

\* \* \*

به تجیش الحنایا فالشَّجَا دیمَ به الشجون وأندی وبلها حمَّمَ حتى ارْتوى بنداه الغاب والاکم

يا أعذب الحب زدني بالشجا كافسا ولن أبل" الصديح إلا بما هطلت وإنها الغيثُ لم يبخل بنائلـــــه عمرا يكاد بصخر اليأس يرْتَطَـمُ ونال منه حُطامي ما استعد ْتُ به مما شجاني وأدري أنَّهُ حُلُمُ فاخضر عودى ولم أفقد نضارته وان" من قدر ماني الخصُّم والحكمُ وقد صحوتُ على سهم أصبتُ به وان حبثل رجائى كاد ينفقهم يا أعذب الحبّ لم أطعم لذاذ تُه من أنْ ألحَّ ويروي غُلَّتي النَّدَمُ وقد ْ رَضِيتُ بأن ْ أحيا على مقــة تضاحك البرقُ وانداحتُ به الظلمُ ا أحلى أماني عندي كلما ابتسمت فالوَرْدُ يبكى ويبـدو وهو يبتسمُ أرْضي الاكاذيب منها وهي باسمةً أنِّي إلى مُتلفى تسمّى بيّ القدّمُ وما خدعتُ بها لكن لي كلَّفا فهل على لاهب تُرْعَى له نعمَم ؟ فالحب كالنَّار والمضنى الفراشُ به شجياً يضاعفُ من بلوائه النَّمْهُــمُ أحسه ُ في دمي نارا ، وفي كَبدى إلى المزيد ويرجو ليتَ يَغْتَنَـمُ ُ تآكل الجسم منه ، وهو في سغتب فليس يبلي فؤاد الممدنف اللَّمَمُ فلاً تكلُّني إلى مس الهوَى لـمـمـاً وبثَّهُ الشَّجو في آهاتهم رُحموا والعاشقون ُ إذا فاض الحنين ُ بهم ْ فانت بالحب فينا المفرد العكم فارحم وزدنی حریقا استطبُّ به

> يا أعذب الحب نبضي كاد يسكته عد مربع منك شــج

صوْتُ الْانين ِ ومن نجوَاك ينتظمُ وفي ملاَمحه ِ الألامُ تَرْتَــــــمُ وفي جوانبه الآحزان تحتَّدمُ وإنه بالصدّى الجذَّاب آيلنَّتزمُ والرجّع مازال للأطبافِ يبتسمُ ؟! كنت العزاء له مما ألسم به لماً سكبت له في الآه أغنية فهل يُحسُ ضَياعا مَنْ شدوت له

# نابيئ ..

كيف أسهدتني ونمت سعيدا وبدنيا الآحلام تبحث عنسي التن في صورة ملامحها تشدا وان الآصداء تمثلاً أذني قد توسّدت خافقا في الحنايا بالوجيب المخنوق راح يغسّي والحنان الذي يجيش به حسسسك أضعافه ترقرق منسي فاغف ما شدت في دمي منك إعصار تلهسي بخافقي المُطْمئن

# زورق الأجيشام

مهداة إلى الأطياف التي عشت لها وبها اغني

حنانيثك فالآلام جاش بها الصدر وان الذي يذكى مراجلها الههجر وان الذي يذكى مراجلها الههجر وكان له في ذوبها النهي والأمر تكسس للهره الكسر تكسس يقهره الكسر يهم به لكن يعالبه الصبور وأنفاسه الجذي على دربها جسر ويلعب بي في عمقها المد والجزر و

أياً زَوْرِق الأحلام يسري به الصبرُ أغوص بها في القاع يطفوبي اللّظمَى عبرت بها الأيام لاشيء اشتكي وما زال بي حتى أذاب حشاشتي ومجدافي الملتاء في قبضة الأسى يدافعه التيار والهول حوالسه إلى صخرة اللّقيا ترف به المنتى تقاذفني الأمواج تلهو بمقودي

وأغفى وراء السحب في جنحه البدرُ بإيقاع لحن من بشاشته البشـرُ أسيرُ بليل لا نجومٌ تُضيئــــه وكانتُ خطاهُ الوَانياتُ تمدنسي وان التي تكوي الصبابة لا الجمرُ وأحلى الرؤى في قبضتي ضمها سفرُ إذا ضِقت بالتجوال في مدها الصخرُ وأعذبُ ما تهدي وتسخو به مُرَّ وإنَّى من الأشجانِ في البعد أجترَّ

على رحبه الأشواق تكوي أضالعي إذا اللَّيل أضواني استرحت لروقه أطالعُه بين الدجون ومقعسدي وبالوَهم أستجدي رَوَّاها نوافلا تُروي به حسَّي فأشرق بالشَّجَا

أسير هوى يحلو لحامله الأسرُ وإنتي على رغم التياعي به صقرُ لأن المدى للقيد من خطوتي شبرُ مواكبُ أطياف يسوحُ بها الفكرُ يساجله بالرجع من أيكه الطيرُ تجد ف والآمالُ في طيسًا بتحرُ بليسل عليه من غياهبه ستسرُ ويبدو له من تحت أطباقه الفتجرُ نسيم ومن أنفاسه ابترد الحسرُ وتصنع لي الأوهام فيداً حملته وطرت به عبر الحياة محلقا بضيق المدى في كل أفق أروده وبين جفوني عالم في امتداده وبين ضلوعي صيدح كلما شدا وهمية نفسي لا تزال برورقي وإن شراعي في الحنايا مصفيق يلملم في الاطراق أطراف سجفه وقد أحمد الإعصار بين جوانحي

حريق أداريه فأقضى به الجهور

وكان بطيَّاتِ الضمير وفي دمي

ولكن° بما تجري به انكشفّ السرُ يجدُّده في العين والمسمع النشُّرُ يجدُّفُ حتى جماد فابتسم الدهرُ أعيدى لسمعي ما يُبَعَثْرُهُ النَّـوْرُ بأندائها يختالُ ما يُرْجعُ الزهـْرُ فمنك الرضاً برد" وصفو الهوى بـكرُ لما زاد عن إشراقة وهي تَفْتَرُ يناغمُها قلبٌ ومزَّمارُه الشِّعْرُ ولىكن بأحلام روافدها كأثسر وأحلى العطايا من أشعته الــد"رُ يردد في التغريد ما ينفثُ السُّحرُ وكانت محالا دونها المسلك الوعرُ فلم تستجب حتَّى أنانيا بها الصبرُ وأخرستْ الشكوَى وزال بها الضُرُّ يعود بأحلاها إلى سمعنا الذكرُ وفي مقلتي من حرٌّ لاهبها نَشْـرُ يجود بما قد لا يجود به القطيرُ

حملتُ الهوَى في العَين سرًا أصونُه فإن حاول النسيان طَـَى" رُسومه أكابد ما ألقى وقد كان زَوْرَقىي فيابسمة في رَجْعها النورُ والشذا وهاتي حديث الحب قيتار صَبْوَة وضُمَى إليك الصب يرجعُ لشدُوه لقيت التي لو° كان عُـمري لحظــة ً ورَاحتْ تعاطيني الغرَام بنظْرَة يغردُ لا بالوصل جادتُ بروقُـه ومبسمها الضحاك للناس كوكسب وبيض الدراري في ثناياه معزَّفٌّ على الدرب شدتنا إلى الوصل صدفة" قطعنا إليها العمر نرجو سنوحبها على غير وعد صافحتنا واسعدت وجال بنا في الأمس همس خواطر وقلتُ لها . والحبُ في الصدر شعلة " ألآ فاسعفينيي بالحديث فحلسوه

لضميَّك بين النَّاس في برُّده النكرُ وبادرني بالرد من طرْفها الِمَــَكُـرُ وان التحدي فيه يشهرُه الكبُسرُ وغيرُ الأماني مالعلَّته جَبُّــــرُ شراعك قد أبلى فطابَ له الأجْرُ إلى هُوِّة يعوي باعماقها الذعرُ على حده أرْسي وصَافحه الفجـْـرُ تهادَتُ على أطرافه الأنجم الزَّهُورُ وللنور في مجرَى العبير بنها نهْرُ وأعذب ما يروى صدى الظامى والنحرُ وليس على من ساحفي بحرالمني وزرُ

فقالت لك الويلات لولا اشتعاله · فقلت : إذن زيدى الوَ قود فأعرضَتْ بإيمائه باللَّحظ يُبدى تَحَدّيا ویَبَقی علیلا من یصابُ بہا ہوی فيا زورق الأحلام طاف به السُّـرَى يرفرف والأهوال تُلقى بشو طـه ولاَحَ له في مسرَح العين شاطيءٌ فقد أسفرت غيداء والليلُ مقمــرً تراقص من تعطى الحياة بشاشــة ً لإشذائه يهفو العليل ليرتسوى أسوحُ به بالعيـن . والفكرُ شار دُّ

#### رزاز ۰۰

مهداة إلى إبنتي الغالية و سوزان "

یا أمانی قد تذكر ثُ أمسى فامطرنى بوابسل منك ينسى كان حُلما به وجدتُ رَبيعــى كيف أصحُو ، وما نماً بعد غرسي أنت أسقيته ليسورق فيسه كلُّ ورد زكاً ونبتــــةُ وَرُسُ فامطريني ولم أقل أغرقيني فلقمد تفتتحُ الهواطلُ رَمْسي لآ أريد العطياء إلآ رَذَاذ ا شاعري الإيقاع يندى بهمسس عبقري الأنفاس يستتضحك الجون فيشدو لنما بسأعـذب جـَـرْس ليس فيه من الرُعُود نَشَـاز لاولا بارق يخادع حد س\_\_\_ وهوَ ينسابُ كاللجين صفُـــاءً بين خضُر الرّبَني بألطف لَـمـْـس ِ كلُّ نفس به تَفتَسَح كالسوَرْد وقسد زغـرَدَتْ بفرْحـة عُــــرْس ِ فامطـرى بالرذاذ تأت الأمانــي بالذي قد رجوْته لا بعـَكْـس وأخماكُ الأمطـار يحملُـهـا الإعصارُ تُـوْذى الــرشــادَ منـّـــى بمـَـسِّ أنتِ غيشي الذي غَسَلْتُ بــ ، جَرْحي ورّويْتُ بالنَّدَى منه حسِّي لذعاتُ الجحُود بالألَم الصارخ ألقَتْ إلى الموَاجعِ نَفُسْـــــــى

مزقت نبي ولا أنحس لها وقعا لاني وجد ن فيك التأسي والضماد الضماد كسان رواء من حنان فلت شرعي منه كأسي على بالرضا أضد جرحا كاد يقضي على من سهم دس راشه من يُقال عنه جمود من وفائي له شقائي ونحسي وعلى حبّه سكبت في قطرات تناثرت فوق طرسي كيف لم لمشمّه فاحت بما أخفي وكانت صريحة دون لبسسي

\* \* \*

يا غيوثُ الشَّنَاء ضَبَجَّ بها الصمتُ ، وألقى بها على أم رَأْسى وصفيرُ الرياحِ في المعبَرِ الموحشِ ينوي تكبيرَ شوْكة بأسي وننواحُ الرَّعودِ كانَ على سمعي أقوى من رَجْع صوْتِ المجسَّس هزني وقعه برعدة هيَّاب أضرَّتْ به رَداءَةُ طَقَّ سسس فالوُجُومُ الرهيبُ والحلكُ الدّامسُ أخْفَتُ أستارَه ضوءُ شمسِ فإذا بالهموم في الظلمة الحمقاء تُجسرى به ارتعاشة يسساس

واستدارَ الإعصَارُ يوقظُ آلاما ، وقد خلْتُهُمَا أصيبَتْ بطَمْسُسُ كيفَ عادَتْعلى مدَارِ اللَّيَاليي كيف قد حرَّكتْ مخاوِفَ أَمْسي؟! فلمطريني بما يُهدَهدُ آلامي ويُبقي عليَّ أَفْرَاحُ أَنْسُسَى لا تثيري الذي طَوَيْتُ من الماضي حرام البيع عمري ببتخس فإذا جنت بابتسام الا ماني فوراء النسيسان القي بياس فإذا جنت المطرني فأني بك لا أشتكى غضاضة وكسس لا أماني أمطرني فأني بك لا أشتكى غضاضة وكسس لا أبالي الجُعُود بدد من جهدي ودك الحُطسام منه بفاس لا أرد الا قدار جاءت بنعمى أورمتني الا لشاف منها ببؤس أرغمت عزمتي الخطوب فعادت وهي تشني على صلابة ترسى فاصطباري حملته بيتسسن لقنت كل عارض خير درس فاصطباري حملته بيتسسن القينت كل عارض خير درس

\* \* \*

فامطریسی بوآبل منت یُبثقی بستمات الزهور تندی بقدسی فالقضاء المحتوم فاضنت هموامیه علی هیکلی بوتحز ونخس حاولت ان تمدك فی بنساء أنت شید نه علی خیسر آس وابتسام الرضا بما قدر الله سهامی وان صبدی قوسسی

# الفيسنح المنيرد

إلى الشوق العائد من بعيد ١٤٠٠

عادت تهامس إحساسي وَوُجداني فراح يسكب بالأنفاس الحاني تحرّكت فأثارت نار أشجاني وإن أحلى رؤاها بين أجفاندى فصرت في بعدها أكوي بنيران مناهة جمعت شملي بأحزاني إنا بما صنعت فينا صريعان سكبته آهة من صدر حرّان تسابق الوقت للقيا بتحنانسي

يا نيل نجوى الهوى من شطك الحاني صحا الفؤاد على أصدائها غرداً واللبيل أغفى وفي الطبيّات عاطفة من مدرتني التي أهفُو لمرؤْبتها قد كنتُ في قربها أصلى بنظرتها وللظنون التي تقضي بفرقتناً وقد صحوت ومازال الغليل لظي وبالذي في حنايا خافقي انطلقت تبثها الشوق قد فاضت لواعجه لواعجه

\* \* \*

لماً تصافحنی بالنبورِ عینسسان علی ضفاف الأمانی خفق هیمان وما شکوت بأن البعد أضنانی لماً أهلت به صد احة البسان نجوی نهامسنی فی شطك الحانی

فسوْف يبسم كى صُبْحٌ بطلعتهَ ا عينان نورتا دربى وسامت رتا فيا ضفاف الهوى ذاب الفؤد أسى فالصبح غرد مزهوا بفرحتنا وأرجعتنا إلى أحلام صبوتنا

# مُلِيْفَى البَحَرِينَ

ومن عذ به تسري المنى بالرغائب عذاراه في شطيه ذات ملاعب موزّعة بين الربتى والكواعب ولا مقلة إلا وترهى بصائب وملهى صبابات ومجلى كواكب كناي يصب اللّعن بين الحبايب بفرحة آت : أو بحسرة آيب

هو النيلُ دفاق الجني بالأطايسب نمير مع الأجيال يجري مسلسلا ملاعبُ صاغ الزهرُ منها خمائللا فلا وجنة لا وزينت بسوردة وفي ملتقى البحرين مغنى مفاتين تلاقت وصوت النيل يشدو مغرد الفلا تلق في شطيه إلا مز مسلاً

رمتى بى صبّا نجد إليها فشاقني بغيداء منها الرأد في رونق الضحى فلا يجمع البحرين إلا لحاظها على غرة منى أصابت حشاشتي وكنت أخاف الحبّ لكن بطرفها

جمال طرف فاتك ذي مواهب توارى حياء من مجون التوائب كما جمعت بين القنا والمضارب بنظرة إغراء ولفتة كاعسب غلبت على أمرى: فأحببت غالبي

### خضاست

ومد ت إلى الكف : قلت أرى بها رأيت عيون الناس حولي تكاثرت فكسر أجفاني الحياء وخانسي ولكنني أنقذت نفسي بفطنسي وهذا قميصي شاهد أن لونسه

خضابا فقالت : بل دماء فحاذر فحركت أجفانى وأردفت ناظرى وأسلمنى تكسيره المخاطسر فأنشبت فى الأحشاء منهم أظافرى تضرّج من أكباد همم والمرائسر

## يامنيك النفيس

نظمت مشاركة في تكريم شاعر الكنانة الكبير المغفور له عـزيــز أبـاظــة بمنــاسبة زيارته الاخيرة للمملكة :

إن لم اذُب في لهيب الحب تحنانا تذبعها همسات اللّيل الحانسا عانت تباريحه صد"ا وهجر انسا ينساب منها الشجة شدوا وآورزانا من الآثير تهادت فيه نجسوانسا لا يا منية النَّفس ما نفسي بناجية » أفسى فأسكب أنفاسا مغسر دة وما حملت الجورى إلا على كَبدر وما شكوت الهورى إلا بخافقة أعيد ها والصدى يسرى على ثبج

وَيَضَحَكُ الروْض أزهارا وأفنانا فوردة الحب تُرْوَى من حنايانكا وان سقتنا الذي أدمى فأشجانكا والصمت ضاق به سترا وكتمانكا حتى أذاب حُشاشات وأجفانكا نريد منه الذي لو جاد أرْوانكا وَفَي ظَلَالَ الرَّضَا يلهو المرَاحُ بنا ويَنشرُ العطرَ لا من ورد أبكته فكم سفكننا دمانا فوق نضْرتها وفي الجوانسع مارحنا نسكابد ُه أغرى اللَّهيبَ بنا يكوي جوارحنا ولانزال ُ به نحيا على ظَمَاً

ولم يزل بالذي يلقاه هيمانا ؟! وقد تلظمًى بها بُعدا وحرمانسا لُقْياً على عَجلَ فارْتد تينهانا أهدى له من أكف الصفو بستانا للك الخمائل بالإغراء فستانا به خطرْت فكنتَ البـدر والبـَانـَا يا فتنة غمرت بالطيب دنيانسا الشِّعْرُ صرَّتِ له نايا وميزَانَـا فملهمي لاح في عينيك إنسانها بها عبَرْتُ درُوبَ الحب نشواناً بالنُّور تَغْسل أجراحا وأحزَانَسَا ورحتُ أقفو خطى الهيفاء حيرَانا

فكم على الدروب خفاق عصفت به وما تبرّم من نار تمزّقنُسه حتى أبحت له أن يستريح إلى كأن صفو الهَوَى لما ابتسمت له ومن غُلالته الخضراء قد نسَجَتْ والدُّل غَارَ فلفِّ النورَ في هَيَفٍ وَأَنت صدَّاحه بل أنت رَوْنَقُـه فيا أرق من الأنسام زَاكيــــة فإن ْ عصتنى القرَّافي ما عبأتُ بهـَــا يُعْطَى ويسكبُ نور ا في ملاطفة ِ فيا ضلاَل النُّهي من حبّ غانيـــة ِ حبتى عذيري إذا ماهمتُ من وَلَمِي

والصفو قد ضم للهيفاء حسانا ؟! ظل التله اني طوى وردا وظمآنا ورَجعه طاف بالآفاق جدالآنسا برد ا وحلو التصابى عاد نبرانسا هل تذكرين بدرْب آلحب موْقفنا ذاباً من الوجد في رَجع النشيد وفي واللَّيلُ يسكبُ في سمع الدنى نغما فيا جراح الأسى أصبحت في كبدي إن كنت أنسى سلاما جاء إحساناً أصداؤها حملت عناً تحايانا من عاش للحبِّ والأوْزَان سفَّانَا قلب أسال الشَّجِما فانساب هتانما عطرا وريسا وأنفياسا وألحيانها

ويا مُنتَى النَّفس ما حبَّى وما كلفي ومن بشاشته أرْسلتُ أغنيـــــة إلى عزيز ضفاف النبيل شاعر ها ففي المشاعر من أوْتار معزَّف، ولا يزال وسارى البرق يحمله

أن الشَّداة لقوا فينا وأغْصانَا

فيه الحماثم عادت تصدح الآنا شعرا نهیم ٔ به شیبا وشُبِّانــا

وصانعُ الحب من أحلي روافده فكل غصن وريف في الربي انتفضّت ويستعيد الصَّدى مما شدوت به

#### لقيساء ..

والتقينًا وفي الندماء لهيـــبّ باردُ اللَّـذْع : صَارِخُ التَّالْيسِ تتلظي به الشفاه أ فتَنسدى بإبتسام يُشيع لفع الهمجيسر فإذا النبسرة التي تقرع السمسسم تعيد النشيدة بالتعبيس همسُها صَاحبُ المَقَاطعِ والرَجْسعِ نَعُسُومٌ مَدَاعبٌ الشعُسسورِ فيمه بَرْدُ الرضَا وحَسرُّ التَبَاريح وقطر النَّـدَى وعطر الزُهُــور

# همسكات القيسشارة

من الضفاف إلى روّاها الجميلة في سفع النقا

وليس يُرُوكى بغيس الوَصُلِ ظمآنُ فَانَسَهَا في حناياً النَّفسِ نيسرانُ فاضَتْ وَجاشَ بها في العينِ هتانُ يقودُننا لصداها العذب تحنسانُ لنا بأفيائه روْضٌ وَأَفنْسَانُ

هيفاءُ .. في كبدي نار تُمزَّقني فإن تحجَّب عناً نورُ طلعتهَ ا وكلَّما انتفضت في الصدر لاهبةً ومن رؤاها بشاشات مُغَــــردةً وليس يجمعننا إلا الخيال هـوكى

\* \* \*

إن باعدتْنا عن النجورَى مصائرُناً فللمقادير في غاياتنا شـــان

ومن تصاريفها حاد وَسَفَّــــانُ قيتارُه خافق مسرَاهُ وجسدَانُ ليلُ المنبَى غَمَر دُ، والشوقُ صَديانُ . بها يطيرُ إلى مَغْنَاك والهَــانُ ومن عيوُن المَمَهَا لحظٌ وَأَجْفَانُ يغَارُ من رقَّة في قدهمًا البَّـانُ أُ تضاحك الصبح فيها وهو ضحيان والوَرْدُ منزحمة الآننظار حَجَلانُ ُ لكن متى نطقت فالسحرُ ٱلْـوَانُ مغرّد ، والحديثُ الحلوُ ألحَسانُ قيشارُه خافقٌ ، مسراه وجمد ان ُ أكادُ أَفْنَى وملءُ النَّفْسِ أشجانُ ُ إلى اللَّقاء اشتباقٌ وهو ظمــآنُ ا

فكيفما هي .. قد شاءت تسيُّرُنا وللمجاديف في سمع الدجتي نَغَمُّ " فياً رَبيع الهوى في حسن غانيــة وقد منعنا من الأشواق أجنحـة ً هيفاء أ فيها من الأنسام رَقَّتُهُمَـــا يمشى بها التِّيهُ ، لكن في تأوِّدها ومن سوَاد الدجي في وجهها قطعٌ تكاملت فتنة لما انثنت خَفَــرا وسحْرُهَا روت في إغراء نظرتها فالنجم يسكب من الالله نعسم " وينظم الدرّ شعّرا في مقبّلُهُ ا كــأنَّهَا والنشيدُ العذُّبُ نيرتُهُمَا وقد تناءت ، وإنِّى بعد فُرْقَتَهُــــا بها أهيم على الدنيا ويدفعنسس

## الأمييك العسائد

يا طيب ربح الصبا يسري برياك يا همسة في ضمير اللّيل صادحة فمن ضفاف الهوى قد عادني أمـل للّن تعَيّبت والأيام عابســة وكان ليل الهوى يبكي لفرقتنا وكنت في البعد استجدى المنى خبرا وقد نثرت اللّيالي بالا سي ميز قــا وكان أغلى المنى أحيا وفي كبدي

مغرد ا بالشدا في يموم لقبساك وإن رجع الصدى أحلى عطاياك يأسو الجراح ببرد من ثنايساك فقد أنارت دروب الحب ذكراك فأسفر الصبح بساما بمسراك فعدت أشدو بأفراحي لنجسواك وما شكوت لانبي مين تصبساك نار تؤجعها بالسحر عبنساك

أن الذي قد رَمَى إيماء فشاك قد قيدتني وضمتنى لأسسراك بنثي الأغاريد فالقينار ريساك لحنا يردده صداحك الشاكى في ناظريك وعادت بي لمعناك جادت به في ظلال الصفو يمناك قد عاد يهتف إنه ألف أهواك

یا مقلة أرسلت سهما عرفت به أصاب قلبی وأدمتی فی ملاطئه می یا وردة ضحکت فی قلب برعمها وساجلینی بأحلتی ما طربت له وناغمینی فأحلام الهوّی رقصت وإن أحلی الهوّی یعطی السلاف رضی یا أعذب الحب خفاً فی بفرحسه

#### الشِراع الرفافِ ..

مهداة إلى و الأمس العائد ،.

كاد ان يغرق في اللُّج سفيني عاصف من هوله جُسن جنوني تغمر الدنيا بألوان الفتسون يقهر السباح بالسّحر المبين لاهث الزفرة مما يعترينسي راح في الطبّات منه يحتويني وارتعاشات شفاهي وأنينسي

يا رؤى الحسن وأحلام صباها في خضم صاحب الموج به فتنة فيه لأطياف المنتسسى والسنّا الراقص في أغسسوار وأنا أسبح منهُوك القُسوى كلّما أوغلت في أعماقسه واللّظي مازال يجري في دمي

وأنيني كلمّا أرسلتك وعلى التيّسار من أنفاسه وفؤادي رغم ما قد شفّه والمجاديف التي كنتُ بهرَان بها والتباريخ التي كسان بها وشراعي كلمّا رف شرَها والصدى بالآه يجتازُ المدلى

ذاب في الموجة من فرط حنينى غمغمات ملأت سمع السكون ما شكا أو باح بالسر الدفيس أعبر اليم تلوت في يمينسي يوزار الإعصار فاضت بالشجسون وانبرى يصدح للموج الحنسون خافت الإيقاع مخنوق الرنيسن

\* \* \*

لبه تبي جاشت فساذا لو تعيني ؟ قد تلظم في دمائي فاسعفيني. هاطل يغمر حسى بالهتسون جاد بالهمسة لى غير ضنين في مداها يمال النسور عيونى فمتى يرسو على الشط سفيني ؟!

ياً رؤى الحسن التي أهفُو لَهَا فَطُما الشوق الذي يلذَعُندى فلما أسلوق الذي يلذَعُندى أمطريني لو رَذَاذا من نسدًى من حنان كلما استنجد تُسه وامنحيني لحظة حانيسة فلقد فاق بإبحاري السسرى

# معسنی..

مهداة إلى تلك التي أسميها « صباح الخير » ردا على تحيتها الكريمة ٠٠

يا منتى النفس في الحنايا لهيب كاد من حره فؤادي يسلوب أشعلته الاشواق قبل التنائسي بعد أن ضمنا اللقاء الحبيسب أيا ذكي الإحساس، يا طيب الاعراق، يا من به يلذ النسيسب أنت أدنى من الخيال لعينسي كيف ينساب بالحنين الوجيسب؟ أنت همس الفسر في غلس الليل ، وفي مطلع الصباح الطيوب أيت همس من صبوتي مقاطع لحنن كم بإيقاعه شدا العندليسب ؟ فيك من صبوتي مقاطع لحنن كم بإيقاعه شدا العندليسب ؟ نبرة حلوة تهادى بها التيار نسورا للرجسع منه دييسب في الحنايا وفي قرارة نفسس هي لولاك حرقة ونسدوب

التقينا ، وكملنَّمَا خفقة للهَمَثُ ، والصَمْمَتُ سائسل ومجيسبُ لحظة ، والوداع لـوَّح فيهمَما لفمواد به ترامت دروبُ

\* \* \*

يا مُنتى النفسِ نرجسُ العينِ ناى عبقري والهمسُ منه طَــرُوبُ فإذا مارَنَا يَلُــرحُ صبـــاح من تباشيره ضياء وطيـــبُ فيه إيماءة يحر كها الإغــراءُ ، لكن إذا رَمَى لا يَخيببُ أسلَمتنْ إلى هَوَاها رموش طاب لى من فتونها التَّعنْ يسبُ وتنامُ الاَّحلام في النرجس الغافي ، وأفوافه السنا المسكوبُ من لحاظ حديثها ينفثُ السحر ، وتهفو لما تعيد القُلُسوبُ كنتُ فيها بغربتى أتغَنَّسى وهي حسن عن ناظري محجوبُ وأراها بخافق في حنايساه حريسي " بحبيها مشبُسوبُ وبفكري تلوبُ أجملُ ذكرى عن جمال هو البعيد القريبُ والسؤالُ الذي يلور بوأسسي هل تراني إلى رباها أؤوب ؟

\* \* \*

يَا منسَى النَّفس طائـرُ الشَّرْقِ رفَّافٌ بقلب ينسوحُ وهـوَ غَريبُ والخريفُ المنهبوكُ فيمه جديسبُ عاد بعد النَّوى لمغنني هــواه بعمد أن كاد في أساه يتمذُوبُ يتدانكي إليك عبر اللّيالـــي كيف قد عزّ من لقاك النَّصيبُ ؟ هو أدنى إليك من قساب قسوس كنتُ عبــرَ الايام ألمجُ بالذكثرَى ، وان المدى فسيــحٌ رَحيــــبُ بمعانى هـوَاك ِ بالألـق ِ الضَّاحـي ، بعيـن ِ متى تحدَّتْ تُصيـــــبُ والنثارُ المسكوبُ درٌ وطيــــبُ فالصباحُ المنيرُ فيسك حديستٌ وهوَ أحملي ما يشتهمي المُستَطيبُ والصدّى لا يزال بقرع سمعى فالمُنتى لا تنزال تهتف بالصب بهمس متى أعيد يطيسب قد تىرامتْ به الدّيـاجـى حيالـى ليلــوح الصبــاحُ وهـُوَ فَـشيـــبُ

#### لمسّات البّنإِنّ

إلى صديقى الشاعر الكبير الاستاذ ضياء الدين رجب مع لقد كانت نبرات صوتك تحمل نبضات قلبك الجياش بالعواطف وأنت تتحدث إلى عن اليد الأمينة التي سكبت نفسك في صفحات فاليها أهدى هذه النفثة .

وَلَقَيناً من الجوي ما شجانا طال حيل النوى فذينا حنانسا يا أمان الفؤاد ، يا منبَّة النَّفس ، ويَا مَنْبُعا لأحلَى منسانَا كم تلمَّى بنا حَريقُ اشتيَـاق قد ° تلطَّـى أواره فطوانـــا خلف طيف ما لاَحَ إلاّ سبَّانَــا نذرُع الليثل بالعينُون حَيَــــارَى والمسافياتُ دونيه تشرامـــــي وهو أنــآى من النجـُوم مكانــا نَتَمَالَاهُ فَتنه تبهر النفس في النفس فن رؤاه افتنانا ونناغيه همسة توقظ الحـس ورجـع الصدى يبل صدانــا حُلُما راقص الروزي فتانا ونسرَاه في كلُّ غمضَة عيـــــن ويعاطى الهوى بهمسة ألحاظ نداها مازال يُذ كي هوانا وعمل البعيد لا تبزَّالُ به النَّجُمْوَى تميد الرَّضَا ، وتعطى الأَمَانَسَا بِمَا أَمَانَ الفُسُؤَادِ ، بِمَا مُنْسِمَةَ النَّفْسِ ، وَيَا من رغم النوى يَتَدَانَى برؤاهُ العدَابُ ، بالفتنة اليقُظَّني ، بما قد أذابنا وكوانَك فالهوّى فيه لايزال سعيــرا نتغنَّى به وإن أفنانـــــا

لمساتُ البنانِ منهُ على الأحرُفِ تنسابُ بالضياء بيانسا وبمعناه نسكبُ اللَّحنَ همسا ويعيدُ الفتُون من نجوانسا وعلى البعد لا تزالُ رؤى الفتنة تسخُو وتُلْهب ُ الوجْدَانسا وبافيائها تعاود ُنا الذكرى تُنيرُ المدى ، وتقفُو خُطانسسا كلَّما حرَّكَ الوجد تنريب لقينا لدى الوقاء الأمانسسا فالنَّوى بالوقاء أقرب من لقينا فُوَادين لم يَندُوقا حنانسا

يا أمان الفُوّاد يا لهفة المشتاق يا من إليه يسسري تدانسا وشوشات الآسي على الكبد المجروح طافت بما طوينا زمانسا والنسوى طال . والهسوى صارخ اللسوعة يدهمي جوانحا وبنانسا فافترشنا من الغفي جمسسرات لذعها عاصف يشير جوانسا وارتمينا على الحريق تمالني واستعفنا عن المني حرمانسا معزفي شاقه «البنان» الذي يضرب أوتارة ويعطف بانساك كل حرف يشن من لمسه الحاني ، ويعطى بالرجع منه البيانسا

يسرِقُ الصمتُ همسنا ويُباهي أنه كان شمعة في دُجانسا كم على ضوئها سكبنا قلُوبسا ونظمنا الحبسّاتِ منها جُمانسا؟ ونثرْنا أرْوَاحنا شسسدررات وطفقنا نصُوعُهسا ألْحسانسا وَارْتعاش الشفاه باللهفة الظمساكى نداء ونايه خافقانسا

# في شابيِّه الناخزة

إلى كل مذيعة موهوبة تقدم في الشائدة البيضاء برنامجا ثقافيا ناجحا

جاذبتنـا إلى هواهـا الربـــابُ وتلهتى عــلى سناهـا الشَّبــــابُ هي فـوق الأثير ِ ، في الشاشـَة البيضـاء بدرٌّ أزيحَ عنـه النَّـقَـــــابُ وقدُها باردُ اللَّظَــي مستطــابُ قد رَمَتْنَا بناظريْهَا لنسار لم أطرافها الضيَّاء المسذَّابُ فتلاقتُ أرْوَاحنا في شُفُـــوف واللَّحاظُ المغرداتُ التعابيـرِ تناغـى الفُـتُـــونَ فيهـا الرَّغَـــــــابُ وعلى رَّجعهـًا الـذي يُلهبُ الصبـــــوَةَ تشـدو لناً الأماني العيذَابُ ويعيسدُ الصددي إلينــا الجـــوابُ فالأغار يد الصبابة ســــول " ومن الشُّعر عازفٌ في هوَانسا ومن الصفو نايناً والشمرابُ ودعتنسًا إذ الدُّعَاءُ مُجَسَابُ وبإغرائها أثارت شجُونــــــا ضاحیات ، والشـوْقُ فینا ر کابُ فانطلقنا نهيم عبر ديـــــاج للَّتَى تُلْمُهِبِ الصِبابِـة بالومــض ، ويُغْــر ى إيماؤُهـا الخــــلاّبُ صادنا الحسن والهرَوَى غلاب فإذا نحن في يكديشها أسسارى من جمال له الحياء الهاب ا قبلدت سمعنا فأغضت عيرن وبهمس الجفون تنظم أشع المعساراً تفاعيل وزنها الأهداب يقرع السمّع بالنشيد طروبا ومن الورد صيدح مطسراب نتناغى بما يسردد إيماء وقد ضمّنا السنسا المنسساب في الأحاسيس وهو يسكب شدّوا والصدى منه راقص جسد اب في التضاعيف وهو يشعل نارا الهيوى ، وهو صارخ صخباب ما احترقنا به ، ولكن أذ بننا فيه أرواحنا فطاب العذاب دافق بالهوى ندى التعابيس ومسن فيضه الأمانسي ستحساب دافق بالهوى ندى التعابيس ومسن فيضه الأمانسي ستحساب

\* \* \*

طالعتناً وفي يديها كتــــابٌ وعليها من الضيَّاء حجَّـــابُ والمرايا التي تضمُ رَوَاهـَـــا قد حمتْهـَـا مضاربٌ وحـــرَابُ أشهرتْ فَوْقَ جَفَنْهَا فهي أهـ الله الله الألبابُ ولها دارة تُوَصُّو صُ فيهـ فيهـ بفتُون يلـوبُ منـه الصَّــوَابُ فهي َ بدرٌ ، وهالـةُ البـدُر نُظَّـار ، وقد صافحت سناه الرحابُ وعلى ضوَّله تبدار كيؤوس" من صفاء يديره الأحبساب وَالتي تنشُو البشاشـة أفياء طـرُوب في مقلتَيهمـا عُبــــابُ ونيباطُ القلُوبِ أَوْ تـارُ قيشارِ ، وصدَّاحُـه الشَّجــيُ كَعَـــــابُ بالأحاديث والأغـاريد والاسمـار طافـت وطاب منهـَـا النَّــــوَابُ همى أشهتى المُننَى وأغلمي الأماني وهي للشِّعر والنَّشيد ِ رَبَـــابُ

#### باابن إلنيل

مهداة إلى المذيعة الموهوبة « نادية صالح » مع شكرى على الاهتمام بصوت الموطن الشادى « إبتسام لطفى » انتى استطاعت أن تعطى الصورة المشرقة عن تراثنا الفنى فى برنامج عملى الناصية من إذاعة القاهرة .

يا إبنة النّبل قد أضعت صوابي بين سهدي وحيرتي وكتابسي كل حرف به يناغم قلب علقته الأشواق في الأهداب والسطور التي أطالع في سه تشعل النّسار للهوى الغداب كل صب يَطيق حمل لظاه عاش في عالم بشوش الرحاب في خميل الرياض ، في نسمة الأسحار ، في كل منظر خلاّب في خميل الرياض ، في نسمة الأسحار ، في كل منظر خلاّب في نسيم الصبا وفي ألق الفجر ، وفي الموج راقصا في العباب في ضمير السكون : في كبد اللّيثل بما قد طويته في إهابي في الفداد المعداب في الفداد المعداب

وعلى صهوة الأثير مع الصمت تطوف الرؤى بهزين الشهاب بالتي توقيظ المشاعر والحس بأصداء صودتها المطسراب ويجوب الآماد بالنبرة الحلوة تنساب في الضياء المسذاب بالتعابير غردت وهي تجناز جسور المدكى وجدون السحاب يعبر الأفق فوق هام الشواني مستسر الصدى إلى الألبساب من ضفاف بها المحاسن تسري بالشذا من عروس خضر الروابي

في حوار تبسّم الورد فيسه بسؤال مغرد للجسسواب والذي يصنع الحوار جمال فيه ما نسّتهى من الآراب همسة حلوة ، ونفشة سحّار بشدو مستعدب مستطساب يقرع السّمع بالدي يعطرب النّفس ويَرو ي الصدى بأشهى شراب

\* \* \*

يا ابنة النيل لي بحبتك أهل كلهم وامق يُحس بما بي كم تروحين من الاتسراب كم تروحين من فلان وتغديسن إلى غيسره من الاتسراب ويباهي بما تؤدين من جمسد وما تنشسرين عبسر الكتاب

\* \* \*

يا ابنة النَّيلِ إنَّنبي لَفُــــلاَن " ليتَ لوْ مَـرّة تدقين بابــــي في رفو في جمعتُ ألف كتــاب ترثنّجي منك ِ زورة الشّـــــوَاب ِ

عمر حد ٢٠٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠ عمر ١٠٠٠

فيكِ أحلامُ صبوتي يا حياتي مشرقات الرؤى على البسمسات السائها الأنفاسُ في رَجع صوت شاعري الأداء والنبسسرات يتنهسادى بها الأثير وينساب إلى مسمعسى وبالهمسسات داعبتني الأصداء منها فأذكت جمرات لهيبهما في لهاتسي همسات بها تزغر دُ أنْفساس تناغى برجعها خفقالسسي

#### عازفنا القِيتار

لقد رأيتها كما قال الرافعي رحمه الله « في النار ولا تحترق ،

الربيع المذي تفتّح في حكديك لى من زهدوره وردتسان ورددة تمنع السعدادة بالعطر ، وأخرى تجدود لى بالحندان ونشيد الهدوى بكفتك ، والقينسار تسدري أصداؤه في كياني لهبا يشعل اللفظى في إهابسي ويذيب الفؤاد بالحققان فاعزفي غنوة يردد صداها فوب قلب مصفق نشدوان غلفته الفتون منك بهده بي يتعَنق ورجعه في المكان غمغمات الآلفاظ بين شفاه تمز ج العطر بالسّنا في البيان

وبلالائك استضاء دُجانسا فصحا ، والمنتى تعيد الاعاني فأعيري القيشار من صونك الحانسسي يغرد بالحب للند مان فأعيري القيشار من صونك الحانسسي يغرد بالحب للند مان ويدب الصدى مع الهمس بالنشوة تله سو بخافق هيمسان حد تتنني الالحاظ عن سرها الغامض باحت بعم فقه نظرتان نظرة للفتون تشعل نيرانا ، وأخرى مخنوقة بالد حسان والصبا في وشاحها عانق الطهر هما في إهابها تو أمسان وهي تونو مكدودة تسكب الدمع هتونا مجراه رخص البنان وهي تونو مكدودة تسكب الدمع هتونا مجراه رخص البنان وتمد نفوس تسد وب في البران وتمد الخطى يُقيد ها الإيقاع ما بين صنجة وكمسان

وارْتعَاشُ الْآوْتَارِ في كَفَيْهَا النَاعِمِ في، يَظلُّهَا بالأمَسانِ وَالدُّجَتَى عَيْلُتُم يَجدُّفُ فِيه البشْسرُ ، وَالمَوْجُ رَاقِصٌ بالحسسانِ كُلُ حَسَّانَةً يميلُ بها التيهُ ، فتغفُو يضُمُّهَا ساعسدانِ وهي تَرنُو وكفُها تسكبُ الدَّمع ، ولكن سلافُة من أغناني

#### الستباحة المياهرة

مهداة إلى السباحة والشاعرة الموهوبة السيدة ع. ج.

حاكه النُّسُورُ من صفاءِ السَّماءِ وتحــدت بفضلــة ِ من ردًاءِ زُرْفَنَهُ ۚ تَفْتَينُ العِيـونَ وتجلُـــو ربَّــة الحسن تحت سطح الماء لَبَسَنُهُ فَضَاعَفَ الحسنَ فيهَا وأرانا مُصادرَ الإغْـــــرَاء شاعـريُّ الرؤَى وأطيـافُه الجَذُّلَى وِشَاحٌ يلفُّهـَا بالبَّهَــــاءِ وهيى فيه قصيدة صاغها الحسن فكسان الاعجساز للشعسراء وبدا فوقها يزغرد للموج بشعىر السبتاحسة الحسنسماء شعرُها يغمسُ الظللام بنُسسور من أساريس وَجُسْهِهَا الوضَّاءِ وأزاريرُ صدَّر هَا فَـوْقَ طَفْلَيْسْنِ اشْـرَأْبْــا وزغردا في حيـــاهِ كلَّمَا حدّدت على اللُّج مرْسَى جساذبتها الأمواجُ للإسسواء أبرَزتهاً في اللُّجَـةِ الدَّكُنـَـاء؟. كيف لا تبهر العيسون سمساء" فرأيننا العُباب ينشق عنهـــا فإذا المورجُ دارةُ الرهـ المراء كلَّما نرسلُ العبُونَ إليَهمَا أرَ جعتها بنطوة استحيساء أيْنَ من يستطيعُ رَدُّ القَضَاءِ ؟ إن أُصبنا بها فماذا علينا

## زبايرة لمكيت بذفلان

مهداة إلى البرناميج الذي استطاع أن يعطى المبيئة ٠٠ الملامج الجميلة بالفكر لصورة مصر الحبيبة

يا رؤاها رجعت صوت الربساب في حوار مستعذب الإطنساب في حديث «المفيد» لكن توُديه بتغريد صوتها الجسهات البعد يتحدى الأجبال بالفتئنة القطسى ويجتاز فسحة الأحقاب ويباري إعجاز كل أديسب راح يتلو لها سطور كتساب يا ابنة النيل إنهى لفسلان ليت لو مرة تدقين بابي في رفوفي جمعت ألف كتاب ترتجى منك زورة للشواب

كلما يقرع المسامع سُولٌ منك ضجت لواعجي بالجواب فأعيدي السؤال ألفا وألفسا فالإجابات من ذوي الألبساب كلما ترجع الهناف الذي أرجع : يا حلودي أضعت صوابسي والمداد الذي كتبت به شعسري البقايا من الفسؤاد المسذاب وهو يَطوي الآماد عبر أثيسر شدً سمعي إليك بالإعجساب

#### هيفياء.

# الذكرى الباسِمة

وأعين ُ اللَّـيْـل حَـوْلــي وهي ساهرَّة ٌ وإنَّني لأُدَاري مَا أَكَابِـــدُهُ ألوذ بالصمت أستجدى روافده وأستريحُ إليه وهوَ يدْفَعُنسي إلى اللَّبَالي التي قد كنتُ أُذرَعُهَا أحسه من بعيد زأرَ عَاصفَــــة ٍ أخافُ طول النَّوَى يغتالُ صبوتناً وفى الزَوَايِـا من الظلمـَاءِ خافقـــــةً" فالأمس غيبيه عن ناظري قيدرً" وفي انتظار المُنتى تجلُو مطالعه

وقد تمـزّق مـن نيرانه الجَلَــدُ وفي المعابـر مـن إشعاعهـا رَصَــدُ ُ ولو تفطُّمرَ في أعماقييَ الكَبَسدُ عسَى بنائلــه الآلامُ تَبُتّـــر دُ إلى الحنان ِ الـذي من فرَّطه أجـدُ يطوفُ بي في مداها صَوْتك الغردُ منها متىزَمجرَتْ فى السمع أر تعمدُ فرسل ألام ُ إذا ما شفتني الكمد ؟ ترفُّ والأَمَلُ المنشُودُ يَبُّتَعَــدُ فهل يلوِّحُ لي بعد الغياب غدُ .. ؟! أسرَّحُ الطرف في ما تحمـلُ البُردُ

فإن تعمودي بهما أفرَاحنا جُمُدُدُ للظّامئين وبالله كسرى له نر دُ فيا ليالي الهوى آمالنا بَعُسُدَتُ وفى اللَّقاءِ رُوَاءٌ مالَه مَثَسَسَلٌ

# صكرى الذِكري

التعابير رُسمُها بالسَّمسَاتِ في شفاه نديَّة البَسَمَاتِ في عبون ترف بالرغبة الظمآى وترجو العطاء باللَّمسَاتِ من فؤادين لم يفيقا من النَّشُوة إلاَّ على صَدى الخفقسات إستراحاً لنشوة تنقش الرَّسم وان الظلال في النَّظسَسراتِ والإطار الذي تعلَّق فيهسا نبضات تدف في الخلجسات

\* \* \*

ياً ذكيُّ الإحساس خُذْهَا كما تَبُّغي وهَات الجوَابَ بالهَمَسَات همسات موقعات الترانيم ، وقيدارُها سخيي الهبـــات فيه قطرُ النَّدَى وأنفاسُ ورَد مسورِي المشاعر الظامئـــات فتعالىي ْ نَدُنُق ْ حَــلاَوَة َ مَا نَرْجُـــــو ونشد وللحبّ بالغَمْغَمَات فلقد ° عربد اللَّظَي في إهابسي فاطف بالوجيب والآهـــات فهي البرْدُ والسَّلاَمُ لنســـار جمرُها لا يَزَالُ يَكُوى لنّهاتي فإذًا شئستِ أن تَكُوني لها بردا فرو الإحساس بالبسمسات وكفانسي أنِّي التقطيتُ ليك الصُنورة مما أحسَسْتُ في النَّبَــرَات وعليها رؤى صبّاى الذي أغفتي ولكن صحا على الذكريّبات أنت أيقظنها وكنت لهَــا الشَّــادى لمـَــاذَا لا تفتديــك حياتــــــى ؟

#### ياعبيت

هل جئت يضحك في أيّاميك القدر هل جئت تحمل لي الآمال باسمة هل جئت تحمل لي الآمال باسمة أم الهموم التي قد كنت أدفعها أم السراب الذي قد كنت أحسبه إنّي أهيم بليل كلّما ابتسمت حتى الرجاء الذي قد مسدة أملي أبكى وأضعك والأمال تزرع لي

يا عيد ليس له في مهجتي أشر ؟ كما أريد فيحلو الهورى السَّفس ؟ لاحت ومنك على دربي لها إبر ؟ ريا لنفسي برق مالمه منطسر ؟ به الأماني يعنشي وجهه الكمدر فقدته فتلتهت بالنهبي المفكس ما أشتهي وحصاد الواهم العبسر أ

بيض َ اللَّيْمَالِي فضَّاعِ الجَهَدُ والثمرُ

\* \* \*

فاللَّـيْـٰلُ ۚ إِنْ جَنَّ تَطُوينِي غَلاَ نَلُــُـهُ والصبحُ إنْ لاحَ ناحتْ في ّ خافقَـةً " وما تبرّمتُ لكن ما يكابــــدُه حملتُه ميزقسًا أمشى به غـــردًا يشدو بحسن التي طاف الحنين بها ومفرقي شابَ والآمال قد بعدَتْ كم لي على النِّيل أيام لهوتُ بهـا فزَوْرَقي لم ْ يزل ْ والحب يدفعُــــه يا صانع الحبّ لو ذابَ الفؤاد أسي لك الفداء ُ فؤاد ً ما هفا وتشدا فإن تحجَّبَ عنِّي ان لي كبدًا وحسبُه الله بل حسبي الدعاء ُ لــه

وذوبُ قلبي من الطيَّاتِ ينهمـرُ فيهاَ اللَّواعجُ بالآمال تستعـــــرُ قلبٌ ببلوائه قد كاد ينفط ر ورجعُه بالشَّجَا المنغُسُوم ينتَشرُ وعن سناهـَا رؤى الأحلاَم تنحسرُ فهل لها عودة وما فأنتظـــري فهل أعاد لي الملهبَى به القدرُ ؟ وأين يسـرى به الخفـَّاق يأْتَـمـرُ فإنَّه بالهَوَى الصدَّاح يبتَـــدرُ إلا لحسن إلى نجواه يتفشقسر به يُغرَّدُ حتى وهوَ يحتضــــــرُ بأن يعيش وبالإيمان يَنْتَصَـرُ

#### أول هميس:

النَّوَى جدَّد الهَوَى في فؤادي فاستراحت محاجري للسهساد من بعيد أجيب صوت المُنتادى كلَّما رَن «هاتف » خلتُ أنَّى وأرد الجواب بالإنشــــــاد ويعيد النداء همس الليّاليي لك أهفو محماً لا بالسوداد إن تناءى بك المزاز فإنها للمرار المراد المرا أنت ملء الآفاق نفحة شادى أنت لي لا أقبول ممسة نجبوتي صاغ من طيب صفوه أصفادى والهوَى العفُّ يا رفيقة َ روحـــى أنا أحيا بها . وأزهو بما تُعطى وتُعشى مباهجى حسَّدى يترَامَــوْنَ في سعيــر من الغيـــظ ويلقــــوْن حتفـَمـــــم بابتعـــــادي  والوَفَاءُ النبيلُ يحملُ أصداً السلامي ويسسري لا بعد الا بعداد لا ضجيجا كما يريدُ السلاحي بال لحونما تطيب بالتسرداد

ياً مُنْسَى خاطـرِي أرَّاكِ عـلى البعـ ــــد كما أنت ساعـدى وسنادى لم تغيبى عن ناظري وخيالسى طالماً أنت في صميسم فؤادى ظمأ الشوق يشعسل النار فينسا ومن الذكريات أقوى زنساد وعـلى لـهفتى تُغيِذُ بـيّ الذكرى وخيالاتُهَا بعيني تغفُــــــــ ورَوَاها تَنجِشُو بحرف وسَـادي أنت في خافق يحن إلى النَّجورَى ويهفو لهما سليب الرَّقداد والدُجّي رَابضٌ يراقب مسراناً على جُنحه إلى الميعــــاد ويمد الاستار خلف خُطانسا بأفانين من نسيج السمواد فاستطبننا الإبحار في زَوْرَقِ الآحلامِ عبرَ السكُنونِ في الآمَـادِ وانتصرْنَا على الظُّنُونِ التي كانَتْ تثيـرُ الْآشْجَـــانَ في الْآكبـــادِ تطعن ُ الحب بالدي يقنـ ل ُ الحـــب ويُد ْكي مراجل الاحقاد

ياً مُننَى خاطري، وكلُ الذي أرْجُـوه عــوْنَ مكلّلًا بالسّــدَادِ للهنسَاءِ الصافى ، وللألق الضّاحــك ِ من رَاقـص ِ السنا في بـــلادى

# النحوى الهَامِسِينَ

كيف لا أفتتح عيني لأراهسا؟
راح يستدرج للننجوى الشقاها
وأنا أسبح في بحر هسواهسا
وهو مشدود بأحسلام صباها
وترامى الرجع آها فشجاها
خفقات لم تزل تنبيض آها
غنوة تسكب في الحس صداها
يتمنى لو رذاذا من نسداها

صحت الذكرى على وقع خطاها
ورَفيفُ القلبِ من فرْحتسه
علَّق الطرفُ على صورتيهسا
زوْرتَّى يرْقُصُ في أعْماقسه
كلَّما حرَّكه المسوْجُ شَـداً
والمجاديفُ التي تدفعُسـه
وتناديني وفي همستيهسا

صبوتني جاشت فزد أي من لظاها في قرار الموج يكويني جواها في سعير أشعاشه مقلناهسا والذي يبرده حلو لماهسا أتلظى قربت منى رؤاهسا من معانيها وألوان بهاهسا خفق القلب وغنى فدعاهسا

يا شراع الحب يا أحلى المنسى وأذ بنسي فالتباريح التسي التباريح التسي نعمة الحب التي أحيا بهسا وهو في الأحشاء يجري لهسا لهفتي الظما كالتي كنت بها وجلت في كلما أهفسو لله كلما الاحث الاحث الاحث الاحد المؤلى

# الهِيُّوت الهاسِِّق

بَا رَقِيقَ الشَّفاه في صَوْتك الشَّادى قصيد "منعَنَّم الْأَوْزَان غَردُ الرَّجع والمقاطع والأورزان يحلُمو عطاؤه بالبيَــان بحره في دَميي ، وللموجــة العـذراء في خافقي أعـنز مـكــان نَاغَمَتْ خَفَقْتَنِي وقيثَارُهَا الحانيي بآهاتها يؤدِّي الأغانسي هَاتَفِي الإشْعَاعِ ينشرُ بالنُّدورِ حديثًا يبُشُّه باللِّسَانِ فيه بَرْدُ النَّـدَى ، وزمجـَـرَةُ الإعصـارِ ، فيـه ابتسـامُ ورد الجنــانِ فيه ما يمالأُ المسامح أنغاما ويُذ كي الحسريسق في الآبسدان وأحس ُ اللَّظْمَى يدغدغُ إحساسى ويكـــوي بلذُّعهِ وجداني تَتَهَادَى به اللَّطَافَةُ في سمعي وينسْسَابُ رجعه في كيانسي في وجيب مرَنَّم يرسلُ الهمستة جَدَّابَة الصدي بالحنسان يتخطَّى الأبعاد ، يخترقُ الأعماقَ ترنيمُـــه بلا استثــــذَّان كانسياب الضياء بالفتنة الوسنى كهمسس النسيسم للأغصان في خميسل زهوره كلمسّات حُلْسوةٌ في أدَّائها والمعانى وتعابيرُهَا التي تُنْعِشُ الـــــرُوحَ رواءً للهفة الظَّمَـان 

# الهمست المغرزة

ويستطبُّ معنَّى شفَّه السَّقَــــــم وليس إلا ً لمن أضناه يتحتكم وإنَّمها منه للمُضْنَى به كَـــرَمُ بما به في الحَشَا الآلامُ تزدحمُ بما به الجرحُ في الأعماق يلتَّمُ ُ لكن يلملمها في رجعه النَّغَــمُ بنار عاطفة في الصدر تضطرم ُ وفي حواشي الدَّجَى يشدُو له الآلمُ من وردة ِ بالسُّنَا الضحَّاك تبتسمُ نجم ٌ ودارتُه للناظريـن فـــــــم ُ قلبسي يرفرف والدقيات تنتظم من بعد أن اللَّلَت أطرافه الديسم أبدُو كما نائم ِ في جفنه حُلُمُ إنَّى بغير صداهاً حالتي عـدم ؟!

يا همسة من صداها يسكت الألم يذُوبُ في الآه لا يشكو ظلامته ويستريحُ إلى نجوَى تهامسُـــــه أفرُّ منها إليهاً وهي تلذَّعُنــــي أحسبها في دمي نارا تدغدغسي أصغى إليهما وأفكارى موزّعَــة" حلوُ المقاطع بَرُوي كلَّ جارحَة ٍ إعتدتُ زَورَته والصبحُ مؤْتلـــقٌ ويقرع السَّمع بالأنفاس عاطـرّة ً وان " بيض الثَّناياً في مراشفها يُعطى الضيّاء َ حديثًا من عذوبتمه كَأُنَّنِي طَائرٌ في حضن أيكتــه يحنُو على ً ويرويني ويجعلنسي فكيف أصحو ويخبو صوت عاطفة

#### لاتخيساني ..

لا تخافى أنا من قد عاش بتهشدواك خيسالا شفَّه الـوجـدُ وأَصْنَـاهُ فما ضَاقَ احتمــــالا وإلى اللَّقيا رماه الشَّوْقُ أعْسُوَاما طـوَالا والتباريح التبي يحمل أعبساء ثقسسالا حطمت كل القُسوى فيه وزادته اعتسلالا وهــو لم يحفـــل إلى أن اطفـــــأت منــه الــذ بـَـــالا في التَوانيم يُناغي بالصَّدي منها الجمالا ويناديك إلى النَّجورَى فَتُبُد ينَ امْتِثَكالا وبأنفاسك يَــزْدَ ادُ الجـــوَى في اشْتعــــــــالا وعلى الطيف ورَاءَ الصَمْدت أَلْقَيْدتُ سوَّالا أيُها الحسينُ الذي أهاسوى ولم تمانسح نسوالا

غير حرْمسان به الإحسساس يستعجسدى المحالا بفؤاد أرسل الزفررة حررى فأطسالا ومع الأحالام قد أســرى فلم يُسدرك منالا طاف دنياها فلم يلق لمعنساك مسالا فلقد ألبسك الظيرون فترونسوا ودلالا وكساك الحسن أبرادا بها تهست اختيسالا وبالحاظك أرهفت من السِّحْسِر نصَّسالا صُوبتْ نحـوى فَزَادَ تُنــي اشتعــالا وانشغــــــــالا والرؤى مدت حوالي من الذكسري ظلسلالا كيف لا أرْضَى بنج سواك على البعد وصالا ؟ كيف لا أكبحُ أطماعـــى .. وأهـــــواك خيــــالا ؟

# مر (عتبسع

#### أخسى طلال قستسي

إن الجراح التي تغنى وهي تنزف • تناغم أطياف بدأت تلامسها بالضياء والضماد، وتشدني الى أمسى بالذكريات لأعيش واقعها في ظلال السفوح المضيئة بنور يملأ جوانب حياتي، وإنى من حطام قيثارتي أسكب اغاريدي ؛

طـ ٠٠٠

#### سؤفس أحيا

وبصدري من لاعجى جمــرَاتُ سوُّف أحياً ومعزِّفي زفتــرَاتُ سوْفَ أحياً بعزمة ِ تقطعُ العمـــــــرّ ، ولَوْ حــدٌ من خطايَ العــدَاةُ فبهم قد عَبَرْتُ دربي إلى القصــــد فماتت في حَاطري الحسرات وتعزيتُ بإبتسام الأَمَــانــــــى في طريق ِ تلفُتْهِـَـا العَقَبَـــــاتُ أَتْلَهُمَّى بِهِمَا ، وأخطو عليْهِمَا ورفاقى على السُّرَى العَزَمَاتُ وألاَقَى الخطوبَ تزفرُ من حَوْلي وَتُكُوِّي بمَا تَسح اللَّهَـــاةُ والمقاديدرُ في المسالكِ أَنْ وَاءً عَلَى نُورِ هَا يَعْذُ السَّــــرَاةُ وعُدَاتِي عَلَى المَفَارِق أَشْـــــلاءً "رَمَتْهَا إِلَى البَلَى العَثَمَرَاتُ كلَّمَا أرهفُوا من الحقد حـدًا فلَّـه فيهم ُ بنفسى الثَّبَــــاتُ وحوَّاليَّ من وفائسي صداقاتً بإعطائه...ا تطيسبُ «الحيَّسساةُ»

\* \* \*

سَوْفَ أَحِياً ، وللخواطر إعصار برأسي تُثيرُهُ الحسَاد تَسساتُ ورَبِيعُ الحيدة والخفَقَساتُ كلَيما للهُ مَاسِ تَندَد تَ بعطوه الخفَقَساتُ كلَيما للوّح الرّفاق بماضي استراحت على الروّى النّظسوراتُ

والصباً في الإهـــاب يضحـكُ للحســن فتُبـُــدى فتونـَهـا القـَسـَمــَـاتُ فإذا الذَّكريَدَاتُ في قَبَضَة العمر سيجملُ تخطُّه البَسَمَـــاتُ والخريفُ المنْسُمُـوكُ يقرأ منهـَـــا ﴿ صفحـة في سطور هَـَا الأُمسِـاتُ كلمها نستعيــدُ عنِّــى الحـكـايـَات ، ومن أعــذب الصَّـــدَى الصَبـوَاتُ يـوم كمان الشَّبَاب يـورقُ بالآمــال تُرْوَى بما تُشيعُ السَّمــاتُ فی الاُسار یر من مقاطع وَجهہی بالسجایـًا أهلّــَّهُ مشـرقـــــــاتُ وعملي نــور هـَا سأنشــر أيَّامـــي ، وتَســُــر ى بالسرَّجـع منهـا «الحيــاةُ » موُّف أحيـًا وفي الحنَّايـًا فؤادٌ أخرست من صميمـه الرَّعَشَاتُ تتلَمَّى به المخاوفُ في الصَّمتِ ، وتكبُسو بخطـــوهِ العَشَــرَاتُ بعد أن ْ كـانَ للصبَّابـة معـزَافـا نَغنَّــى ورجعـه غَـمْغَمَـــــــاتُ كَمَانَ أَسخَى من السَّحَابِ عَطَاء بنشار بسروقـــه الخَــلَـجَــــاتُ ذوَّبَتْهَا الآلامُ في عمسق نفســـي ثمَّ سالتُ بذوَّبهَا الكَلمَـاتُ وهيَّ مخنـوقـة المقاطع ِ في الطُّــرْس ِ ، وقد ْ مَـالَ بالحـرُوف السُّبَّــاتُ فالسطُورُ الذي يمزَّقُهَا الشطْبُ حديثٌ تُعيدُهُ الغَلَطَساتُ والنهسَى ذاهـل يجـد ِّفُ في تيـه مــداه الـوُجُـوم والظُّلَمَــاتُ وأنَا في الظَّــلاَم أغزل ُ أحـلاَمـي بخيط ِ نَسيجُـــه الأُمُنيَـــاتُ فالهوَى مات هل من سبيــــل ان يعبود الهبوى وتحلُّو «الحياة ؟

#### اغیزاسے

غربتي في الحياة ضآفت بعمري بعد أن ضآق باحتمالي صبّري تترامي بي العزائيم في نيسه بأقصي مسداه قد لا ح عمسري وعلى رفرف الصّمُود الأماني وروّاها ما بين طي ونشسر كالصباح الوليد آنا ، وآنا كالدّجي حالكا يحرّك ذعري وأنا سائير أغذ وراء القصييل كدّت أجتازه تحيير فكري قد تحديث بي إلى الدوراء ليسال في مداها الكثيب قد ضاع فجرى

وإلى أين تنتهبي وجبهة ُ السيسر ؟ ومَسَاذًا أريـدُه ؟ لسـتُ أدْر ي هي فسوْق الأَجْفُسَان منتِّيَ تجرى انها مد ية تحساول قمسرى

فبعينى من السنيـن غبـَــــارٌ وعـلى خافقـى مـراجـلُ جمــر تتلظَّى بماً يُثيرُ شُجُسونــــا وبهاً أغسلُ الجـــرَاحَ وَأَنْسَى

لم ينزل رجعه بصوتي يسري 

وعلى البعد سوف أحيما مع الحبِّ وإن كانتُ القطيعة ُ تَفُـسرى والجراحُ التي استحالتُ نشيـــد ا ويناديـك : ذوبُ نفســى سُطور

كيف أجتشه بغير الأمـــرع قسوتىي ، واستَعـــن ْ برَب أبـرَّ والمنتجِّي الوحيــدُ من كلَّ شــرٍّ

أنا آسي الجراح ِ والدَّاء مــــرُّ فإذا شئت أن تطيب تقبــــل فهو الله عَالَمٌ بالخفَايَــــــا

# لنغيب الموتور

يا رفيق السّرى . ويا ملهم الأورزان ، يا مؤنسي ، وناي نشيسدي يا ندى الأنفاس ، يا نسمة الأسحار ، يا بسمة الصباح الجديد السّنافيك مثلما كان عطارا وأفواف ورده في الخسسد ود بنا بلي الإشعاع : ضاحي الأسارير ، بشوش يثير بالتغريسد عقري الأداء بالفتنسة اليقنظسي وما فيه من عبير السورود مستسر الصّدي إلى مسمع الصّب ؟ نعسوم الإيقاع والترديد والتعابير في السّمات على الجبّهة ينساب رجعها في الوجود

والهتوى فيك لا ينزال كما كان عنيفا يد يسب صلاب الحديد كن كما شئت لا أخاف تحديث فعلو الرضا كمر الصدود يان تعديت بالتجافى احتمالي أتحداك ان تفك قيسودي لا أبالي الإعراض منك ولا أخشاه ما دام ملهما لقصيدي وأراك القريب منى على البعد ، وألقاك في بعيد البعيد في مدار النجسوم ، خلف المسافات وأقصى المدى ، وبعد الحدود وأتاجيك لا بهمس الاغاريد فقد ذاب معنزفي في الوقسود كم يُنادي على اللفلى موقد النار ، ويرويه بالحنان الودود

يا رقيق الأكفاظ ، يا موقظ الإحساس يا ري خافقي المقوود المحقود المحت ماردا تنشر الذعر وتذكي مراجلا النكود الاعد بعد النه كنت كو كبا تسكب النهور بإيمساءة ولفئة جيد كيف لم تبق للكرامة معنى لا ولم ترع حرمة العههود؟ أين منك الإيمان يسرز بالصدق وفاء لمبدا التوحسد؟ أين منك الإيمان يسرز بالصدق وفاء لمبدا التوحسسود أين لا أين فالوفاء تلاشسي بأباطيل حاقد وحسسود واستحالت بيض الاماني مسوحا لتهاويل في مطارف سود والهراء الملتاث ينسخ بالزيف حبالا تصيد عقل الرشيد

يَرْتَمَى في شراكها ليس يدري ثُمَّ ناغمتنى بما يُداعبُ إحساسى فأسلا فَرَوَاها التي عشقتُ تَـــوَارَتُ كيف

ثُمَّ تُأَنْقِبه الضَّلاَل المُبْيسدِ فأسلمتُ الضَّيسَاع صُمُسسودِي كيفَ لاَ تُخر س الفجيعة عودى؟

#### المستكراره

لاتقولى: ما أعانيه المرَّرر و المؤتى فإذا جَاءك من يتشكُو الجوى وأذيقي الصبع مميّا يشتهسي ناوليسه قبلتة من مبشسرم فالهروى بالوصل حاو طعمه

فاسعديه تبترد فيك الحرارة فاسعديه تبترد فيك الحرارة فاسعديه تبترد فيك الحرارة لا تطيلي بالمعاذير انتظرات النضارة فيك الحررة مرسرارة

# سرام الأميس ن

قد تحدّت بضعفها كبريائسى وتصدّت لتستثير إبائسسى وتاست أنى احتملت أساهسا فوق عب السنين والبُرحساء وهواها ما كان إلا خيسالا أتملأه ساعة الإغفساء ومع الحب أكتفى بالتعللات وأحلام يقفظتي ، والهسراء قذفت بي على الدروب لتيسه خطوتي فيه خطوة العشسواء لاأرى فيه غايتي أو إلى أين سينفضي بي السّرى في العسراء ؟ ورَمَتنى بنظرة ليس فيهسسا ما تعودته من الإغسسراء

لم تصبني بأي سُوءٍ وَلَــَكــــنُ حرّكتُ في ما يُشيرُ شُجُــُــونـــا

. . . .

ضاعفت نار لاعج في الدَّمَاء

خلت أنتى أسلمنتها العقها

غيرَ ذكرَى تشُدُّني الـــورَاءِ ألف ذكرى مزقتها بالتناسي وتمطَّني الـوجُـوم في الظلمـَـاء ِ لمساء تثاءب الحب في ــــه في ضباب الأوهام عَبْرَ الفضاءِ والهوَى رَاحَ يلحقُ الْأَمْسَ رَكضا وأننا والضنى ضَجيعَان نَامَــــا في إهاب ممزّق الأحـــزاء وعويل الأوصاب في أعضائي يتنَـزَّى به أنين فـــــرَادى كل ما قد كسبتُه من غبائسي اتلوّی ومـلءُ کفتّی هَـبَـــاءٌ " مُسْتَر يحا إلى خداع الذكاء كنتُ أحيا مع الغَبَاء رَضيــًا من كمذوب يجيدُ حبكَ الأباطيمل بما لا يليـقُ بالشِّـرَفــــاءِ والظنُسُونُ التي تُلاَحِقُ أَفكَارِي بكيلهِ يحوكه في الخَفَـــاءِ والشظايا قذآئفُ الشَّحنَـــاء يشعل الغيظ في الحنايا لميبا والتلاَّحَى الذي يمزَّقُ حبل السود بين الإلفينسن بالغُلُواء يرسل الحقد والضغائن وبسلا بهراء ممزّق الصفك كم توغلتُ في خضم الأَمَاني والمجاديفُ من نسيج الهيسَاءِ ؟ وشراعيي الخفَّاقُ يصدحُ في التيارِ ، أُوتَارُهُ خيسُوطُ الرَّجَسَاءِ

كمان قيثارتي . وكنت به أشمدو وكان الصدى طرُوبَ الآدَاءِ يسكبُ الآهـة الشجيـة منسّمي في شغاف الدّجَى وسمّع المسّاءِ فتـوَهَمُستُ أنسَّى بهمَـوَاهـَـــا «فتح السّعد ُ بابَه للقائــــى».



بَ كم رويت الحس منى بالنغم بَ الغم الجرح صداها فالسَأم دَ وانبرت تغمر بالنّور الظلّمم شوة يسكب الهمسة فيها ورد فسم سة تلهب النفس حنينا بنعسم

یا نقاء النُّور فی نَبْسُرَتها والاَّغَاریدُ النی تَسْکُبُهُا فأعدُها فالتباریحُ شَـــدت وأجبُ داعی الهوَی فی نجسوة وأعدها رقة هاهســـــة

# أحتسلى الميني

وأذبني كما ثريد وسسلودا طالما صرات عن لظاه بعيدا فحتما على أن أستريسدا كيفأر جُوك ان تكون ودودا؟! ويراني من ليس يدري سعيدا

يا ذكّى الإحساس زدني وقود ا لا أخاف الجوك يمزّق أقلبسك أنت علمتنى احتمال تجنيسك لم تكن بي في أي يوم رحيما قد تناسيت أننّي بك أشقسى

\* \* \*

إن تناءيت .. بين عيني طينت لك إشراقه بُنيسر الوُجُودا

فاحتجب ما استطعت أنت عن العين وسمعي وخافقي لن تحيداً أتصلاً ك والدُّجمي يحجب الضوء ويُرْخي حوْلي الغدائس سوداً وأنا تحتها أمتع إحساسي بأحلى المنتى تسرف بنسسودا وأناديك واللواعج في الطيات ترجوك حانيا أن تزيسدا فأذقني من قسوة الهجر ألوانا ، وانتي لوائق أن تجسودا وافتح الجرح في مغارة أعماقي ولا تبق للدهماء وريسدا لست أرضى على الحياة هوانا وأنا من طوى مداها صمودا أقطع العمر باسما ، أنشر القلب نشيدا وطر فصيدا

\* \* \*

يا ذكى الإحساس هل من سبيال لهوانا وصفوه أن يعسودا ؟ أنت مزقته بهجرك عمدا وبصدرى له فتحت لحدودا وفؤادي الذي تذوّبه اللهوعة كم كان بالتياعي جليدا ؟ كلما شفة السقام تغنيسي ليعود الفننسي إليه جديدا واختناق الآهات في صوته الخافت شجو يبشه تغيريدا يعجز النباي أن يناغمه الشجو فقد عاد رجعه تنهيسدا وعلى الصمت في كهوف الليالي خفقات بها أعيد القصيدا والبقايا من ذوّبه قطرسرات كم ووت بالشجالجيس الكبودا

وصداهمًا المنسابُ في النَّغمِ الهامس إيقاعه يُمسِتُ الحُقُـودَا وهوَ مازالَ صَادحًا يعبرُ الصَمتَ ويُصْغيَ له الدُجمَى مُسْتَعبدًا

# الورد المبتبيث

لاقى الجنزاء على ما كان قد فعلا فلم يُطاق لذعتها الجنبار فاشتعلا وقد أسال عليها ريقه عسسلا ستهم .. أخاف إذا ما راشه قتلا ورد تبسم من دمعى الذي هطلا

«قالوا حبيبك محموم فقلت لهم » نار الهوى رَجعت منتى لموقد ها ورحت أسترجع النيسران ثانية حاولت أطعمه . لكن بنظرته فصرت أسكب من ذو ب الفؤاد على

#### ذكرى ليتساء

إلى التي حاول اليأس أن يقعد بها في الطريق ٠٠

يا رؤى الحسن وأحلام صباهـَـا أرجعيي الذكري بأيام هـَوَاهـَـا غنىوَة يُوقظُ إحساسي صَدَاهَــا تُبهرُ الأعينَ مناً بيتهاها حَزَنٌ أتـرع كأنسا وسقاهـَـــا

أنت مازلت على بسمتهسا أشعريها أنَّها فاتنــــةً ضمَّدى الجرح الذي عمَّقـَــــه

فهي فينا لَــم ْ تــزل ْ ناضــرة ً مثلمـا كانت وأحـلي برضاهـَــا

والأسَى حاول أن يَذ بله ــا ولقد كبل بالوهم خطاهـا

\* \* \*

في أساريس المحيَّا فعساهـَا ستُناغى في الهورى من قد دعاها وردةً ينعشنا طيبَ شَــٰذَاهـَـــا نور ي الأُفق برأُد من ضُحاها تنشر الذعر على درب سراها وتجنتي فشجاها وبسراهسسا واسكبى اللَّحـنَّ عـلى وقع خطاها بتمنِّي لـوْ صحاحتِّي يـرَاهـَـــا بمعانى السِّحر فيهمّا نتباهمسى قد° توارَتْ تحتَ أستـار دجاهـَــا ضحك البدارُ لها لمَّا رَآهَـا وهي من نحيـا بأحـلاكم هـَوَاهـَـا؟ أى ً سر قد طوته فطواهـَــا فی متاهات ولا تـدْر ی مَـدَاهـَــا أخرست مما تُعانيه الشِّفاهيا

فأرُو يَا حَبُ ازاهيسَ السرَّضَــــا إن تناست كل ما مر بهـــا فهي مازالت على رَغم الأسمى يا رؤى الحسن على جَبْهَتها واقشعى عنها الغشاوات التسى أغسلي الجرحَ الذي قد شَفَّهَــا أرقيصي التيمة على أعطافهـ فالصبا الغاني على أهدابهسا يالها فاتنة ناعمالة كيف بالله الأسى يقهرُهـ الم يا رؤى الحسن على نظرتهـا فضباب الوهم قد ألقى بهــــا 

دُونَ أَنْ تحصد لوْ بعض جناها تَبْنَغيه لا يَرَاه ناظراهـــــا كيف لا نشفـق مما قد رُهاهــا؟ والماآسي حَصَدَتُ أَيَّامَهَا وَالمَاسِ وَصَدَتُ أَيَّامَهَا وَالمَاسِ وَالمَاسِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

\* \* \*

إن رَأَتْهَا ابتسمَتْ تجلو صَدَاهَا هـوْلُ ما لاقته في بحر أساهما أمـل اخنني عليها فاحتواهما وسيجلوها الثريما في علاهما غرد الإشعاع يشدو لرؤاهما يا رؤاها ابتسمي عسل المنسى فلقد أوشك ان يغرقهسا ووراء الستر من ليل الهسوى فانبرت تخطه إلى ماريسهسا والصباح البكر في نظرتهسا

\* \* \*

# حطام القِيب ثارة

(1)

يا ذكبي الإحساس يا ليَبْتَ تدرى فلقد شاق بالحيساة وجُودى أكل الداء معظمي والبقايسا غولهاً يفتحُ الجراحَ بنفســـــــى تتضاغكي الهمُسومُ حوَّلي وتجشو بعد أن أثلم الجحــود ُ نصالي تتهاوَى على مسودُ العـــوادِي بعد آن أثلمت مضارب عَـز مي بعد أن عدت في المتاهة أمشى أيْنَمَا سرْتُ فالشقاءُ أمامي بعد أن حطّ م الجحُود كياني

مَا أعانبي من° لتَوْعَــة واكتشابِ بعد أن ذاب في الشقاء إهابي ذَوْبُهُمَا فَوْق مدمعي المنساب لا غتيالي بمخلب وبنسساب ورمابى إلى خسراب الخسراب بعد أن قد فقـد °تُ بيض الرغـاب نكبات أضعت منها صوابي في طريق مو صُودة الآبدواب فاغرا فياه .. كاشرَ الْأَنْسِــابِ ـــن وزَادى وَمَـشْرَبِي أَوْ صابـي ورَمَاه فَريسة اليَبَــــاب

بَعَدْ أَنْ أَعْمَضْتَ عُيُنُونِي الغواشي وترَامَتُ من القذَى أهدُابِسي ما بلغتُ الستيـنَ لكـن َّ عُـمْـرِي جاوز الألفَ حقْبُـة في الحسَّابِ وعلى الدَّرْبِ لِمْ أَزِلُ أُوصِلُ السعى ، وإن الهُمُوم مسل، وطابسي تَتَلَوّى بي الدُرُوبُ من الآيشن ، وأين النَّبَاتُ فَدوَق العُبَساب ؟ يا خضم الأَسَى سفينسي أكـدَى وشراعي يرف رغيم اضطرابي والمتجاديفُ زَفَرَةٌ تأنَفُ الشكُورَى ، ومَازَال شَدُوُهَا في انسكاب وَلَـئَن ْ مَزَّقَ َ الجَحُودُ عَرَامِــى فلقد محدد الصُمُود شبابي فالهوى ما يَسْزَالُ ينعشُ أوْصَالَى ويُوحى لمتعسْرَفي بالمسلدَاب بأمان بها أُصَاوِلُ آلامــــــى وأرنُو لمَأْرَبَى في السحَــابِ والهمنُومُ التي تكاثفُ حَـوْلـــي ليس إلا مخايــلا من ضبّـــاب وتشقُّ الضبَّابَ منِّسي يميــــن " أرهفتْ عزمتهـَـا لجــدِّ الطـلاَّب لآتنبي تقتلُ المواجدَ والحقُّدَ وتأْبُبَي التفاتَــةَ المُررَتـــاب لا تنبى ترْفُضُ الحيساة مع الذلسة إلا المواحد الموهسساب يا خضم الآسمى حنائك فالخفَّاقُ مَازَالَ رَجعُه في انسيساب وعلَى رَفْرَف مِن الْآلَسَم ِ الصَّارِخ يَخْتَسَالُ مُوغِيلًا فِي الذَّهَسَابِ تَتَلَظَّى به الهُمُوم ولكسن عيرامي فَوْق اللَّظي الصخَّاب بالأغَارِيدِ وهي تَرْقب مســــراه ، وتُعطيه قـوة الأعصـاب

مهماً أرَاق َ ممي في الشجو إعصارُ ا وقد قطعتُ على الصبر الجميل مدى ضاع الشَّبابُ ولم أدرك لبانسه به أهيم على الدنياً وفي كبدي وينشر الأمل المنشود ألوية فأنساب حرُ اللَّظي يَشْدُو بأُغنية بهيا أبعشر أنفاسا معسسردة أمشى على الجمر يكوى بالأسى جلدى وقد تحذتُ من الآمال منطلقـــا ولى فؤادٌ على الأشجان خفقتُه

تسألُ الصمت عن قواه وتلثقى في حواشي مداه ردًّ الجواب

لسوف تبلغُ بي القصيـد أقدارُ فلم يطل<sup>•</sup> في الطريق ِ الوعر مشوّارُ ومن عزَائمه في النفس تَيَـّــارُ حرَائقٌ نَارُهَا للنَّاسُ أَ أَشْعَــــارُ رَفَّافُهَا ابتـردتْ في ظلَّه النَّــارُ نياط قلبي لها ناي وقيتسار تعيـدُهـَا في رحـاب الصفو أسمارُ وللمواجع في الطيبات أغـــوَارُ بيضُ الرؤَى فيه أصْحَابٌ وسمَّارُ تشدُو ، وترجع بالأصدَاء أسحَارُ

إذا الزمان تحداه وصاولسه بَلَثْقَى القَصَاء ولا يخشى مضاربه تَـَجرِي اللَّـيَـالي بها في ظهر موْكبة ِ فما تَبَسَّمَ ميسورٌ لغبطتـــه

فالحدُّ من صبــر ، ماض وبتـــارُ لإنهَــا في رقاب الخلــُـق أقـُـٰدَ ارُ لهما شراعان إقبال وإد بسار إلاً وداهمته بالضرر أعستسسارً

فكيف أجزع من ضر لبست به حـالان كلتاهمـًا في النَّاس واحدةٌ وأين أهرُبُ والمقدُورُ يَلَمْحَقنى

إنِّي لأصدحُ بالخفاق في لهـــب

بها حبست الشجالكن ذائبه

وقد عبرتُ طريقـا فيه قد رقـَصَتْ

خطوی وئید"، ولم یعثر به حسك

وفي المتاهمة دربٌ كلَّمَا زأرتُ

لكنني لم أزل أمشي إلى أربسي

فما تعشر خطوى في متاهتهـــا

وما تجهِّم وجمه ُ الصبح من كمدرَ

وما أرقت دمي في الشجو من جزع

فقد سكبت من الآهات أعذبها

ثوب الحياة ، وبعد الضر إيسار ؟ تلفُّتها من كريم اللطف أستَارُ وليس لي غير جبَّارِ الآسي جسارُ

على مراجلمه بالصدر أوكسارُ بمَا أكابـدُ صخـابٌ وهـَــــدًّارُ عــلى المخاطر نفســى وهى تنهـَارُ لوخـزه في شغـاف القلـب آثــَـارُ فيه الخطـوبُ توارتُ منه أوطارُ على طريق بها الآمال أثمـــارُ ولا تــوَانيَ وملء الدرب أخطارُ إلا وطالعنبي بالصبير إسْفيَـــارُ وإنه باللَّظَى المشبُــوب مــوَّارُ شجوی لہا معزَفٌ والقلبُ أوْتَـارُ

> يا مترع الكأس لي صابا يمزّقني عانتي وكابد من باحث سترائـرُه قطعُ إذا شئتَ من أوصَاله مزَقَـــًا

ز ِدْني تجدُّنـي وفي جنبيُّ جبَّــارُ وللواعبج في جنبيـه إعْصَــارُ فإنَّهَا للهَــوَى في النــاسِ مزَّمـــارُ

يا دموع الأسى كفاك إنهمارا فلقد لذنت باصطباري فسرارا كلم الهم ناشني منه نساب زاد نسي ما لقيتُ الصسرارا فتوغلت في العياة بآلامسي ، وأرسلت زفرتي إعصسارا لا نُواحا كما يريد التباكسي بل نشيدا به أناغسي الهزارا عذابه أنه يسل صفساء حلوه أنه يجيء بسدارا

ما تشكيتُ من صروف الليالي كيف بالله لا أطيق اصطبارا؟ لغناء الهراء . للهوس المبحوح . للقول يشعل الحقد نسارا كلما حرك التلاحي لظاهسا ضاعفت بين موقد يها النفسارا فتراموا بين الوشايسة والغيبة صرعى وقد تهاووا حيسارى يلمث الضغن بالضمائر منهم بعد أن بعشر الحلوم نشسارا يلمث الضغن خانت البحسارا فالمجاديف خانت البحسارا عو فوق الانباج في المعبر الضيق يتختال مدلجا معوارا بقطع الليسل والوجسوم ولا يحمسل إلا وجيسه مزمسارا والشراع الذي يرف به الصبر يعانى لبقهر التيسارا

وهفا للمُنتى يُسلاَحقُ أحلاَما بأطيافهما تلُسوحُ نَهمـــارا وعلى رأد هما يُجدد فُ في التِّيه ِ ، ويَطْدوِي على سَنَاهَا الصّحَارَى يا صحرارَى الأيَّام في القبضة الرّعنكاء مجداف من يجوب القفارا كلَّمَا زَمْجَرَتْ عليه العَوَادى وجد ث فيه صَارِما بتسسارا يقتلُ البأسَ والقنوطَ بما يتحملُ .. يأبني العزم أن ينشهارا يا دُمُـوعَ الأسى كفاك انهمارا فلقـد أخـرَسَ الشَّحِيَّا القيثـــارا كلَّمَا أنَّ واستراحَ إلى «البَّوْح » تَلَظَّيى به الحنيدنُ ومسارا فتنزَّتْ بـه الجرَاحـةُ في الصــدر ، وأبقـتْ عـلى الضُلُـوع الأُوَارا وانبرَى يَسْكُبُ النياطَ أَغَارِيدَ ، وقد شدَّ بالضنَّبي الأوْتسارا وهمو في لُنجمه يَدفُ ورَاءَ القصم خلفَ الضبَّابِ نَضُّواً تَسُوارَى همَّه أنه يُريدُ من الآقدار تُعطى الرغساب والآثمسارا والأستى بالهمُسوم يستنفـرُ العلَّــةَ كيمـا تنوشُـه أين سـَــــارا

\* \* \*

ما ارتضَى العمر للعوادي خُننُوعا كيف يرْضَى النهداة أنْ يُستَثَارا ؟ فالمُنسَى تُضْحِكُ اللَّيَالي على اليائس لكن نقر بُ الآوْطَسارا للذَّي يعبرُ الطَر يق على الصحب ... ويجتازُ بالصُمُسود الصحارى

#### فرمستة الأيثجاق

بعد أن ذوب الأسمى وجداني عاد بی للہوی ابتسام ُ الـزّمــــان ِ مزّقتُه الأيسَامُ بالأحسسزَانِ أتلوّى من الضّنَي في إهـــاب أحكمت سدّها يد النسيـــان وبعینسی أسوحُ عبـرَ كُنهُــــوف وصدى الذكريات تصدح فيها من وراء المدى بأحلى الأغاني وأنيا والوجـــومُ فيها ضجيعـــان على مرْقـَـــد من النَّيـــرَان وحطام القيشار بالخفقتة الشكلتي تنزًى بماً يتضُم كَاندي ومن الشُّوق في الحناياً دبيبٌ قد رمني بالسهاد للأجْفَان وعلى الصَّبُورِ في خضم اللَّيالي زَحَفَتْ بي إلى اللَّقاءِ الأَمَّاني وعلى البعد من وراء المسافات رؤاها تشُدُّنسي بالحَنسان والوجيبُ المخنسُوقُ بستَرْجعُ الآهـةَ حتى استَـدَارَ وَجه الزَّمَـــانِ

في ظلام الدَّجي ، وفي غفلة ِ الأقدار ِ جَادَتْ بفرْحتي أشجانسي

فالسنين التي ترامتى بها البعد توارت عن ناظرى فى نسوانى فرايت فرايت التي حملت همواهما في فؤاد مغرد الخفقسان يترامم به الآنين على الدرب وتهفو دقاته للتكانسي كلما عادة الحنين إلى الحسسن تخطّى الأبعماد في عنفوان

أسفرت والدُجتي يُغَاز لُه النسورُ بإيمتاء طَرُفهَا وَالبَنَـسانِ والسِّنا رَاقِصٌ على الجيدِ منها وعليه من السدُجي خُصْلَتَسانِ وتتهادَت كَأنَّها النَّسْمَة الجلَّالتي ، علَى رَفْسرَفِ من الأغْصَانِ وعلى طرْفهَمَا يغرّدُ هُــــدْبٌ خافتُ الرّجع عَبْقَرَى البيَــانِ شاعرى الشُّعسَاع ، حلسو التعابيس ، بما في فتونه من معَسسان يُرْسلُ الشدو همســة والأخساريـد ابتساما به تحـدى العثانــى ويجيدُ الآدَاء بالفتنسَة اليَقْظَي على حرف جَفْنها الوسنانِ واستدارت باللَّحظ تسألُ عنِّمي وتناستْ ما كنتُ منه أُعَــانـــي وحَديثُ الآلُحاظِ في عتمة ِ اللَّيْسُل سميـرُ المتيـم الـولمـــان عبرتُ بي الأيام بالنظرة العَجْلُسَي ، وطافَتُ بِخَاطِرِي في الزَمَـانِ فتجوَّلتُ في رؤَّاهـَـا بأحلاَمـي ، وأسلمـتُ للسهـوم عناًنــــــي وبأطيافهما تناغم إحسماسي فعمادت لمعزّفي ألمحانسسي

# العين لمريضي

قل لعين التي أنارَت حياتي بالأماني البسّامة الإشبـــراق الكسرى الجفن لا اعتلالا ولكن حيلة من مهـارة الأحسداق وعجيب أمر اللحاظ رمتنسا بسهام مكسسرات رقساق فبممس الجفون قد نبسّهتنسا فرأينا مصارع العشسساق وبأهدابها التي تحمل الرقسية جاشت مدامع الإشفاق

الُون اربيرُ



#### عرفناهِك..

وقد طوكني اللّبالي في لَناياها والشوق يسبق أفكاري لمرآها فقلت : يا ليتني أغلى ضحاياها ويستسهم فتون في محبّاها والدورد لم يبتسم الا بربّاها وإن يكن في حنايا النفس سكناها الطير ساجلها ، والروض ناغاها لولا عنوبته لم يرسلوا آها وفي الحرائق تطوي من تصبّاها للكن تغيب إذا قلنا .. عرفناها

سمراء أحيا مع الذكرى بنجواها السهد للذعني والبعد يعصف بي تقول : ذب في الجوكمن حبفاتنة سمراء تعبث بالعشاق نظرتها ابتسمت لم يرقص النور الاعندما ابتسمت أغلى من الحب تحناني لرؤيتها وتسكب الخمر أنفاس مغسردة على صداها تعاطي المغرمين هوى ومن رؤى الحسن أطياف تداعبنا بهد فينا بفد تنها المنه في الهي المناه في المن

#### على باب اليهوي

وفى كبدي بفتنته اشتعـــــــــــالُ فأجبرَنسي على البَوْحِ انفعَسالُ وفي إغضائمه ارتسم السُؤالُ بصمت لا يضارعه المقسال وأسْرَى طابَ بالعطْر النَّــوَالَ وترْقص من ترقوقه الظَّــــلاكُ ولكن الزناد له ذبــــال ُ بَرى ما لدافقه مشـــالُ لها في كل جارحية متجالً وَيَطُو بِنِي بِقَبِ فَسَتِهِ النَّوْالُ ؟

على باب الهوى وقف الجمسال ُ مَدَدَثُ يَدِي إليه أسرُ شَيْسًا فقلتُ له بطرف لا يُـــدارى أريدك كالسنا يُعْطى حَيَــاة أريدك كالنسيم متتى تأنسى أريدك جدولا يناسات عذب أريدك في شغاف النفسس وقد ا يُمدُّ بَصيصُه عقالي وحسَّــي ويروى بالسنا نبضات قلاًـــب فهل يرضيك أن يَخبُو ذُبالي

#### الموعب المنينظر

لماً تأود في أعطافك الخفسر ُ فراح ينشر من أفراحنا السمدر ُ عنا تحدث لا ما ينقل الخبسر يضمها في شفوف الفتنة السحر سودا تهادى على أطرافها العمر الحب صداحه والخافق الوتسر وفي الحنايا لهيب الشوق يستعر بنا استراحت إلى أمالنا الصور وزادنا شجنا أن النوى قسدر يسرى بنا شوقنا والوعد ينتظر أ

حديثُ عينيكِ قد أفضَى به الخفر يما منية النفسِ قد طاف المراحُ بنا فباد ليني الهوى فالبحرُ موجتُ في المنواطيء للأصداء هيئنمة والليّث أغفى فأرْخى من غدائره والصمتُ يسكب في سمع الدجى نغما وإن أحلامنا في الشط غافيسة والذكريّاتُ رؤاها كلما هنفست فيا طيوف المنى ... فاض الحنين بنا ولا نزالُ على الأكثباج من لهسب ولا نزالُ على الأكثباج من لهسب

#### رفيف فليب

هينمات النسيم في الشاطيء الحانسسي تبث الهسوى بسمع الآصيل أغنيات بها اللواحط تشدو والصدى ماج بين قال وقبل من عيدون بالسحر ترسل لالآء ... تندى بعطر ورد الخميل ونعشور تعيد ما صاغته الحسن فتونا بفيء ظل ظليسل وعلى الموج روعة تنشر الآفيساء جذابة الرؤى والشكول ها هننا والمسراخ بللل بالآشواق قلبا يرف بالترنيسل يتغنشى والحب بسكب نجواه وير جدوك رحمة بالعليسل كلما انداح عن رؤاك طريق يتنكوك مكبلا بالذهسول وانبسرى يسبس الآماني إلى لنها في ظل موعد ممطول وعلى الوعد لا يزال مع الآميال من عد الآصيل وعلى الوعد لا يزال مع الآميال ... يرجو اللقاء عند الآصيل وعلى الوعد لا يزال مع الآميال ... يرجو اللقاء عند الآصيل

### على البيث اطئ

(1)

وَشُوْسٌ الموْجُ نَسمَّة في الأصيل بالنَّدَى عاثَ في محيًّا الجميسل قال : أفشيت بالشذا سرَّ ورَّد كان يغضو مرَّنحا في الأسيسل فأجابَ النسيم يا مَوْجُ إنسا نتبارى في مد ظل ظليدسل وبذاكي العبير من كسل ورَّد نتسْرعُ الكَأَسْ بلسما للعليل وعلى الشَطِّ هينمسَاتُ الْآوَاذِيِّ تُنتَاغِي الملتساعَ بالمسَأْمُسُولِ وخُطَى اللَّيْسُلِ رَجعُهُمَا يَقَسْرَعُ السَّمْعَ بهمَمْسُ البِّتُولِ والمَتْبُولِ واللُّحاظُ المجنحَـاتُ التعَابيـر تُعيـدُ الصّــدَى بقـــال وقيــل فى حَديثِ قَيْثَارُه مُقَلْمَةً نَسْكُسُ بالنُّسورِ أَعْذَبَ التَوْتِيلِ مًا رَآى خَافِقين ِ فَاضًا حَنينا التَّلاَقي من بعد ِ هجر طُويل ِ أَبْرَدَا بالوَجِيب حَرَّ التَّنائيي ﴿ وَأَذَاقَا الْحَرْمَانَ بَسَرْدَ الْوُصُولِ فإذا المَوْجُ رَاحَ يَمَهْ تَفُ بالذِ كُرَّى ورَجْعُ الصَّدَى بسَمْعِ الأصيل

## على البيث اطئ

( + )

تبثُ الهَوَى وتُنتَاغي الفُتُــون° وفي الشط ماست عروس المُنتى ينتاغم في الصمت همس الجفون فرَاحَ الْأَصِيلُ عَلَى ثَغْسر هَا يُزَغُر دُ فيهمَا السَّنَمَا للعُيُـُسُونُ أقام لها الحسنُ أرْجُوحَـــة مَفَاتِنَ وَالسحَرُ فيمِنَا فُنُسُونُ ورَاحَتْ تُشيعُ بِأَهَدْ ابهَــا وفي الدَرُّبِ بينَ نُشَارِ الصُّخُسُورِ روَاقٌ يلفُّ المسدَّى في سكُسونْ يُسوَشِّي حَوَاشيه كفُّ المسّراح ، ويلهسُو بأطرَافه المُنشسه ُون ْ ويتغسلُ بالمسَوْجِ وَجمهُ الرَّمْسَالِ ويترْجع يَشْسُدُو َ بَصَوْتِ حنونْ وغمزُ اللَّحَاظِ ورَقَصُ الغصُونُ ورَجعُ النشيـدِ انطلاقُ النــدي ، يغاز ل ُ بالجفن من ْ يَمرَحُـُون ْ وبين الدُرُوب ارْتَمَى عَاشَقٌ لتُخْمدَ بالرَجْعِ نَارَ الشجُـُونُ ويُــرُسـلُ حبَّاتـه أغْنيـــــات





#### إهبئراد

إلى حفيدى النالية درمنى أحدبلو »

الى التى صافحتُ الغرحة بجولرها وكانت ليلة
زفافع مصررسعادة لى ولوالدتها كبرى
بناتى « سعيرة » ولجميع أفرادالاً سرة.
ا هرى هذه الصفحة مدعيات إلتى خمل معازف استجاف - ؟!
معازف استجاف - ؟!
مع تمنياتى القلبية ويعلى لا بالتوفير والفاح



### رىتاه ..

أنّي أتبتُ وملءُ النّفسِ إيمانُ كبائرِ وأنا في التّبه سفّانُ عن الطّريقِ فهلُ يَشْنِيه خُفْرَانُ ؟ والنارُ من خافقي خزْيٌ وخسرانُ وإنّ لاهبها في النّفس أحزانُ به المآثمُ تلهو وهو عيال شُطْآنُ ؟ رَحبٍ وفيه من الرّحمانِ شُطْآنُ ؟ بغيرِها ليسس لي في اللج أعاوانُ

ربيّاه كفيّارتي عن كلّ معصية وقد قطعت خيضمّا والعباب به والفلك في اللج قد حاد الأثام به فالبحر مضطرب والموج ملتهب بها تآكل ما بالكف من نيعسم وقد تكسّر مجدافي وما برحت فهل ببرد الرّضا يرسو السفين على عفو وصفح وغفران ومروحمة "

فيا ضلال النَّهي صوتي الذَّبيحُ سرَى أعطَى وَأغَدُق لَم يبنْخَلُ بنائِلهِ

وراح يدعو ومن أدعوه ُ رَحْمَانُ للمُذُنْسِينَ فمنه العفو ُ إحْسَــانُ

\* \* \*

أنتى أتبتُ وملءُ النَّفسِ إيمانُ فأنْتَ أدرَى بما يَطُويهِ كتمانُ إلى الغواية إصرارٌ وعصيبَانُ منتى اليمينُ ولكن أنْت حنَّانُ فالطف وسامع فمنك الصفحُ إحسان

\* \* \*

ربّاه هـ ذي يدى تمثّد تَّ ضَارِعَة كانت بنعمانيك الطُولى فما بذلت وَحوْل ورْدِك أرواح وأْفْئيدة " ربّاه خاء تنك ترجو مينك نافيلة " فارو العطاش كما عود تنا كرما

من بعد أن مستها بالضرّ حرْمَانُ الآ على الإثمر ، إن الإثم خذ لانُ تَرِفَ والكلّ للغُفْرانِ ظَمَانُ والنّ أنت لمن يرْجوك معنوانُ فأنت بالعفو للدّاعين رَحْمَانُ

## الهي ..

الهي خطاياً ضيفت درعا بحمليها رحيمت فلم أقصر فعادت خطيئتي تآكل منه كل ما في جوارحيي وخليف داء عضني في حشاشتي أنيتك يا رباه أرجو شفاعة وخطوى وئيد كبلته خطيئتي وأرجيع سؤلي في ضراعة نادم وفيه العطاء السمع واسع رحمة

وأنت لها باللَّطف تمحو وتغفيرُ على بهم وهو للنَّفْس يَهَ صُرُرُ على بهم وهو للنَّفْس يَهَ صُرُرُ فلا حول ، والآلام حولي تتصفيرُ بإيلامه يُكون الفؤاد المُفَطَّر وهل غيرُك الشَّافيي أنادي وأذ كُررُ مج فهل غيرُ عفو منك للقيد يكسرُ ؟! وإنتي من ذي الطّول بالرد أظفُر أي تُعالَجُ أدوائي وتأسو وتتجسبرُ

وفيه ابتيسامات الأمانيي وضيئة " ومازلتُ يا ربَّاه أرجـوك حاجـــة

ومنها الأيَّامِي نَشيدٌ ومزْهَـــرُ فزدنيي يقينا أنَّكَ اللّـــهُ أكْبَـــرُ

\* \* \*

إله ي خطاياً عن يميني ويسرتيي وأشباحُها سدّت طريق استقامتي وعزمي كليل كيف يحمل خطوتي أسير بليل سيتره حالك الروى

تلاحق خطوا كم بها تتَعَفَّرُ بليل طويل صبحه ليس يُسْفرُ ويمضي بها والرَّشْدُ مِنِيِّ مُحَيَّرُ فكيف به يَمشي الكليل المُعَشَّرُ

\* \* \*

ولكن إيمانيي على الدّربِ مَعْبَسَرُ مُنيرا فلا أكبُو ولا أَتَعَنَّسِرُ سأقصدُ ورْدًا منه بالعفو أصدرُرُ وفيه العَطَاءُ السَّمْحُ برْدٌ وكوشرُ أريد وإنَّي مذْنيبٌ ومُقصَّررُ فزدْني بقينا أنَّكَ الله أكبَسِرُ



لقد عبرت الحياة فى زورق الايام ، والشراع الرقاف فؤادى الخفاق الذى قطع كل الآماد ، ولم يترك بها ساحة لغير الحب ٠٠ رغم الرياح ، والاعاصير ، والجراح ٠٠

وما ذال يخفق ، وهو يشارف نهاية الشوط ١٠٠!

## أسكتي يانفيس

وتجاوَزْتُ سِدارَ الشُّهُسبِ لا بأنسابي وأميى وأبسي لم أزَل أسعتى لنيل الأرب خسادع راش سيهسام الريسب بصمود ومتراس أصعتب وتَخَطَّرْتُ به في مَـَـذْهَبِـــــى وهي في دَرْبِ العُلْمَى كَالنُّصُبِ أُلجمَت أنفاسُه بالتَّعَــب بشآبيب العطاء الصيب باطل إن° ما رَمَـى لم يُصــب هَرَبَا من جَـَوْرِ هَـَوْلِ مُرْعيـــب رُحتُ أَشْدُو بِالهُوَى المُستَعَلْدَبِ مزقا نَفَّاتَة بالآهـ تَتَمَرَامَى في اللظّين المُنْسَكِب اُسكتى يا نَفْسُ لا تضْطَربِي

قد قَهَرْتُ الخَطْبِ بالعزم الأبي أنا باللمه وإيمانيسي بسمه وبأخلاقسي التي أســـُـــو بهـــــــا بإبائيي قد تمــرد تُ علـي قد كَسَـرْتُ القَـيْدَ لمَّا عضني ولبستُ الثُّوبَ من نسج الرَّضَـا قامتي منصوبة لا تَنْشَنـــي أيّ إعصار إذا همّ بهــا لا بحول أو بطول إنسسا من كريم ينصرُ الحَسق على كم حَمَلُتُ الحبِّ قيثارا وكمم ونثرتُ القلْبَ في رَجْع الصَّـدَى لَهُ فُ نَفُسِي وهي في تَيَّــارِه فإذا ضاقت به صحت بها

لست في النّار سوى خافيمَــة المستّـرات على أطرافيـــه والمزامير التي تمشدو بها من حنايا كلّما مزقهها علما تسعد من من الله من تشدو لهــم يمنح الحبة ولايبغيي بـــه يمنح الحبة ولايبغيي بـــه

وَجَدَتْ مِلْهَى بِرَوْضٍ مُخْصِبِ بَسَطَتْ أَفِياءَ هِا الطَّسِرَبِ صَرَحَاتُ اللاّ هِبِ المُصْطَخِبِ شَجَنَ عَادَتْ بِشَجْوٍ أُعَذَبِ بفؤادٍ ذَائِبٍ مُلْتَهِسِبِ طَيِّبا غَير الوَقَاءِ الأَطْيَسِبِ

\* \* \*

لهنفَ نفسى – كلَّما هم بها سَخِرَتْ منه ومن غُلُـوائــــه كيف لا يهرُبُ من صامـــدة حدة الإيمان لكن غيمه له كيف لا يبرزُها مشرقـةً تَـَا ْنَفُ الضَّيْمَ ولا ترضى بــه أنا بالله وتأ بسي شيمتسي ذَيلِي الطَّاهِـرُ يزهـو بــــدّم عَبَر الأيّام ما جفّت لـــه وهو ما زال ً لهيب صارخــــا فأنا القيشار يشدو نغمسى

عاصِفٌ أرْهمَفَ حد الميخْلَب فتولَّى لائِـــذا بالهــــــرّب تَتَحداه بأقوى مضرب؟ من سَجَايِا زُيِّنَاتُ بالأدب في مدار النَّجْسِم أسْمَى كوْكتِ؟ وتُباهيي بالسَّنَا المُحْتِجِب مسلك الدون لنيل الأدب في شراييني نقى المشسرب قطرة وغم مرور الحقيب يتغننى بكريم النسسب بالدم الحُرّ الأبيّ العَرَبِــي

## ياشجه في ..

أشعلي النّار في دمي يا شجوني لن تئيري مهما عصفت ظنوني مزّقيني إن شيئت إني أصبحت قويا بمعطيات اليقيدون مزّقيني إن شيئت إني أصبحت قويا بمعطيات اليقيدون لم أعد أرهب المتخاوف في دربي ولا هول عاصف متجنكون لم أعد أقبل التعشر في سيري بما قد يجرة تخمينيسي قد نصبت الرضا منسارا على الدرب وفي نكوره بسطت يتميني الأماني به تزغير بالأنفاس نضاحة بفسرط الحنيدون كيف أخشاك يا شجوني ومنها ري حسي وخافقي المتحزون عانقتني بخير ما ينعيش السروح ، وكان الوقاء منها خديني في طريق بها يجدد عهد الحب قلب منعسرة اللهحسون في طريق ته بهحث فيها بما أخفي عليها من سري المتكندون في طريق قد بكوت فيها بما أخفي عليها من سري المتكندون

\* \* \*

أحرقيني فلن أقول دَعينيي الأسمَى في أواره يتحتويني الأسمَى النهْمَى الجُنُسون بعد أن أسلمَ النهْمَى الجُنُسون بعيني عبَرْتُ سود اللاجون وأمشي مكبلًا بالأنياب

أشعلي النَّارَ في دَميي يا شجونيي كنتُ بالوهم أرْتَمي في حَريق وانبرى ينشُرُ الهَوَاجِس حَوْليي وعلى الحَيْرَة التي تَزْرَعُ السُّهلة فوق جُنْج الظَّلام أحمل آلامي وأحِس الأفكار تُنْقِلُ رَأْسِي بعد أن أغمض الأسى من جفوني والى أن أوْسَكُنْ أفقد وعيى من عداب قد حز حتى وتيني طالعنني على الدروب الأماني وهي صداحة بلحن حنسون رق فانساب في جوانيب نفسي وهو ما زال بالرضا يرويني وهو أزكى من النّعيم متى أسترى بأنفاس مائيستسات الغيم متى أسترى بأنفاس مائيستسات الغيم فوق ظنوني

\* \* \*

أشعليي النَّار في دميي يا شجوني سأطقني اللَّظي بمُزْن هَتُـون فالأماني يروقُها صادِقــــاتٌ ونكاها المبثوث غيير ضنين تَتهادي به سحائب ُ جُـــون أمطرْتنبي بـَوابل منه يــومـــــــــا فأعسادت بفيضه تكثوينسي بابتسامات ورَّد ِها في السُّكون ِ فأرتنني الحياة تضحكُ حَوْلىي أسكرتْه الأشذاءُ عبر الحُزون وفؤادي يترف مشل فيسراش راقص يلثم النَّـدَى ، والأزاهيرَ ، ويُبُدِي ارتعاشـَة المُسْتَكيــن لا التياعا ، ولا مخافة إعْصَارِ ، ولكن تمتُّعا بالحُــــزون وفراشُ الزهـورِ لا يَرْهـَـبُ النَّــارَ ، وَيَلقَى في النُّورِ رَيْبَ المُنــون فاشعلي يا شجون نَـــارَك لا أخشاك إنَّــي أخافُ «نُــورَ العُيـــــون ِ»

# أسيكتي بإشبحون

اسكتي يا شجون أو لا فشوري فلقد أخرس ابتسامي زفيسري ولقد طابت الحيساة فزيسدي صخبا يغمر المدى بالزفيسر ملء سمعي وقر فلا أسمع الضجة .. كانت تحد خطو مسسيري قعدت بي على الطريق زمانا لاهيا يقرض القيود ثبوري كلما أرهن التفاؤل عنزمي أثلمته الآلام بالتكديسر وعلى الدرب في المتاهة حولي شبح راعب الصدى بالزئيسر خيلته الله البيث .. أين لليث أن يزار إلا في مهمسه مه جهسور؟

\* \* \*

أنا في وحد تي وما لي سوى الصمت أنيس في عالم الديسجور صنع الذعر لي مخاوف شتقى كتبلت خطوتي وغالت سروري فإذا بيسي وللأماني ابتسسام كسر القيد عن فؤادي الأسير اسكتي يا شجون أو لا فدوري فالأماني بسامة كالزهرو عطرها أخمد المواجع في ذوب فؤاد معنر الظلى المسعور كان بين الضلوع يلهن ملتاعا على مائيج اللظلى المسعور

والمزامير هينمات الشعسور بعد أن كان لاهيثا في السعسير ناعم الجرس ، هامس في الضمير زادني صبوة ففاض حبوري فتداوی بها وراح یُخَنِّسی واستراح الوجیب بین ضُلوعی والهوی طاب واستطاب بشدو کلّما رَق او سری او تا نسی

\* \* \*

يا أماني خَــردي وأعيــدي وأرجعي اللَّحْن للفُؤاد القريس أنا فنوق الآماد أنقُلُ خطوى في مدار النَّجوم عَبْر الأثير وبسَمْع الزّمان يَبْقَى على الدّهر صدى صوتيك النَّغوم المُثبر

\* \* \*

اسكتي يا شجون أو لا فشُـوري فالأماني قد يَسَرَّت لي عبُـوري والأعاصير في الحنايسا استحالَّت نغمات من خافيقي المصدور كان بيَن الضُّلُـوع يَرجُف مكلوما يُعاني من لاعج مسعـور عاد طيرا يَرف بين الحنايسا بعد أن كان غارقا في حسرور فلقد ناغم الأماني التي راحست تساغي بالرّجْع سرّب الطيّور

\* \* \*

لا تسل ما اسمُها ويكفي اعترافيي أنَّها بالوفاء أحْلى البُـــدورِ كل ما في الجمال فيها وتسمو بالمعانيي على الصَّباح المُنــيرِ

بحنان نـَـداه فَـيْضُ نَـــــيرِ واستدارت تُضمندُ الجرح فيه بيانا مُضمَّخا بالعَبيــــر والمزاميرُ في الأماني التي تُعطيي عَذْبُهُ طَافَ بِي على الأملِ الضَّاحي بآفاق عالم مستحسور اسکتبی یا شجـون ُ أَوْ لا فثوری لَنْ تنالى من الفُؤاد القَريـــر فالأماني التي أنسارت سبيلسي بعد لأي وجدتُ فيها نَصيري غَمَرَت بالصّفاء كل أحاسيسي فأسلمنتُهَا رضيّا مصيري صفِّر ی زَمْجـر ی ، وسُدّی الفَضَاءَ الرّحـبَ بالعاصفِ القوّیِ وثُور ی فصفيرُ الأشجان كانَ لخفَّاقي نذيرا فصارَ صَوْتَ بَشَـــيرِ قد أحال الضَّابَ حَوْلِي غَمَامَـاتٍ فجادَتُ أَمَطارُها بالغَـزيــــر فَرَوَيْتُ الإحْسَاسِ منها بما أَبْرِدَ نَــارَ الأشجانِ في التنسُـــورِ في الإهماب الذي تَمَـزَّقَ بالآلام من لـَــذْع ِ لافح ِ مَـنْشـــور في دمّي ، في جوانحي في لهاتي وبدقّاتِ خافيقي ، وسُطـــوري والحنان المسكوبُ في عمق نفسي كان فَيَـْضا من الرّضا والسُّرور ِ

\* \* \*

اسكُتيي يا شجون أو لا فتُوري طبِنتُ نَفْسا فلن تُثيري شُعوري كنتُ بين الظُنُونِ أَطْلِيقُ أَفكارِي فعطَّلْتِ بالأسى تَفْكــــيرِي وحطامُ القيشارِ كنتُ به أشدُو ، ورجْعُ الصَّدِّي قوي الهديــر فيه قصّفُ الرَّعودِ ، فيه وَميضُ البرْقِ ، فيه اللظَّنَى ، ولَفْحُ الهَجيرِ رجْعُهُ يُشْعِلُ المواجد في حِسِّي ، ويكُوي أَضَالِعي وضَميرِي

كلَّما قلتُ : ياهمومُ استريحي صرَخت في جوانيحي بأمور أرْقت نبي ومَزْقتني فيلم أفليح ، وكانت مصادر التَّف كسير ما تبرمت أو شكوْت إلى أن لوحت لي ابتسامة المقدور بالأماني إشراقها ، والبشاشات جمال منسَّق التَّصويسر فيك في النَّبرة التي تَنْفُث السَّحْر ؟ وتذ كي الهوى بإشعاع نسور

\* \* 4

# اسکتی بار کاچ (۱)

يا رياحا إعصارُها في الحنايا يشعلُ النارَ للهوى الغالب اللظّي جاميد على المُقُلَّة الحيرى وقد كان صاخبا كالعُبساب كان يتجري ومنه فوق لهاتي جَمَرَاتٌ كم طال منها عذادي أخرستُه المُننَى ، سَقَتْنَا من الصفور ، وجادت لنا بأز كم شسراب

فاسكتي يارياحُ إنَّا عَسِرْنا فوق جِسْرِ الآمالِ كلَّ الصَّعابِ

وإلى القصد قد حمد أنا سرانا لخباء مُشيّد في السّحاب في بعيد البعيد عند الثريّا العند نحن من أوْجها على قيد قاب في الفضاء الفسيح ليس لنا فيه سوى همس حبّنا من صحاب وكما نشتهي تروح المسرّات بأصداء شد ونا الغسلاب والأماني قيثارة ، والأحاسيس تعيد الصدى بأحلى الرغساب

يا رياحا من الأماني العيداب طالعتنيي بحسنها الخسلاب وهي في در بها إلى الموعد الأخضر هلا سبقتها في الذهساب ها أنا بالتفاتتي أسرع الخطو وقد ضيع اختلاجي صوابيسي والمعنى الذي تطير به الأشواق قلب وخفقه في انسكساب في حنين ، وفي سؤال به الرقة تهفو لحشر جسات الجواب في وثام ، وفي سلام يصب الحب صفوا من رائي مستطساب عذابه بالوقاء يحفظ عهد الحب مابيننا برغم المصساب ماأصبنا بغير خشية بعد صواب موابئنا برغم المصساب ماأصبنا بعد خسنة بعد والأماني تمدنا المعد الفواب المراب ما أصبنا بها بسوء لأنسا المعد والأماني تمدنا المنعد المراب من النوى بالتصافي والأماني تمدنا المراب المراب من النوى بالتصافي والأماني تمدنا المراب المراب المراب من النوى المنتسافي والأماني تمدنا المناب المراب المراب المنتسافي والأماني تمدانا المراب المراب المراب المنتسافي والأماني تمدانا المراب ال

\* \* \*

يا رياحا إعصارُها في ضُلوعي المقاديرُ سهمُها لا يحابيي كاد يَقْضي على لكن صبَري ردّه راغيما على الأعقباب بالذي في سريرتي من نقباء لم تكدّره لوثة المُغتساب وسهام القضاء لاتحمل الميحنة إلا لحائير مسرتساب أنا فوق الإيمان عندي يقين إنّمنا الحب نعمة الوهياب وبه تبسُطُ السّعادة ظيالا فينه راقيص الروى في الرّحاب

والوقاء المعطاء قد أوثق العهد بحبل النوى ليدوم الإيساب عندما نستريح للموعد الصادق بشدو لعدودة الغسساب فإذا الفرحة التي تُطفيء الأشواق تطوى الفراق طي الكتاب بالأماني التي تطير الى الموعد سباقة بأحلى الرخساب

\* \* \*

بعد أن زاد من صفيرك ما بيسي يا رياح الهوى أحيس اغترابيي من أعاصير لاعب صخباب وحُدَّ تَبِي لَم تَضِيَّ بِمَا فِي الحِنَايِـاَ فالسكون الرّهيب في معبّر التّية يباريه ذوّب قلبسي المُسلدَاب وعلى الصَّمت في كهوفِ اللَّيالي مِشْجَبٌ للهمومِ والأوْصَــابِ شاخصتات في حَيْرَة وارتيباب وعليه تعَلَقَتُ نَظَيَرات وأناً لاهيث أحمَّلِق في طَيَّـفِ جميلِ الرؤى ، شفيفِ النِّـقَـــاب أَتَّمَلَّى الجمال فيه بإحساسي ، وخوَّفيي يهزُّ حَبُّلَ أَضطرابيسي إنَّما الخوفُ فرقةُ الْأحبَــابِ لم أخمَفُ أنْ أَذُوبَ في نارِ وجدي ظمأ الشُّوق واللظِّي في اصطخابٍ فالتباريحُ في الشِّغافِ تُعانِي سوف تُهُدي اليّ أحلّي الرّغاب لا أبالي بها لأن الأمانيي

\* \* \*

يا رياحا قد زَمْجَرَت في إهابيي الدُّجَى جَاثِم على أهـُدَ ابِسِي

وفيجاجُ الأسمَى ترامَتْ حِيالِي وهو في دَرْبِهِ لِيَطْرُقَ بَابِسِي مَا الذّى قد أثَّارَه بعد أنْ راحَ فشارَتْ لعودهِ أعْصَابِسِي، فالوجومُ الرّهيبُ مَنزَقَ أفكارِي ما بين وَخْشَة واكتسابِ والظَّلامُ الذي تَقَشَّعَ بالآمالِ أَرْخَى سدولَه بالضّبَسابِ

#### \* \* \*

يا خداع الأيّام هل وعدل الكاذب ألْقَى بمقْودي للبَبَاب بعد أن طاف بي مع الأمل الضّاحي ومد الشّباك في بالتصابيب وأعاد الربيع يضحك لأيّام لا بالزّهو والأعشساب بل بما أشْتَهي وما أتمنّي والأماني مقرونة بالشّباب فإذا بي على الطّريق مع الأيّام أجني بالوّهم أحلى الرّغساب

#### \* \* \*

يا رياحا قد زَمْجَرَت في إهابي لم أعده أستدر لمع سراب والرّجاء الذي يُوصَوْص حوثي خافت الضّوء، ضائع في الضّباب عاد فَجُرا على سناه نغذ السّير عبر المدكى لينسل الطّسلاب والتباشير قوة تشحذ العزم بما في أيْمانينا والرّكساب والدّجى لم سبّعنه وتسوارى بعد أن جاد صبعتنا بالشّواب يا ثواب الصمود .. طبئت فإنّا قد وجدنا السبيل للآراب

وضعَادُ الجراحِ قد عالَجَ الدّاءَ وكانَ الطّبيبَ أحْلَى الكعّابِ أَسْلَمَتُ للشّفاءِ جرحا تنتزى في ضُلوعي، وفي الفُؤاد المذاب فتدراوى بما يُداوى المُصابينَ بأوجاع فرقة واغتسراب وعلى اللّوعَة التي تلمّهب الأسواق أرْخَت بالوعد ألف حجاب فالأماني تقول : إنا سنجنبي من ثمار الوفاء أحلى الرّفاب



## اسپیتی ہار *باح* (۲)

فلقد أخرس الرّضا الإعصاراً فلقد راح ، والزّمان استدارا وقشعنا عن العسون العبارا وقضيننا على الشكوك جهارا ثم يبسدي ترزلُف عسدارا قد صنعنا من الصسود انتصارا؟

اسكتي يا رياحُ أو لا فشوري والأستى لم نعد نكابد منه بعد أن سدد الوفاء خطانا الوفاء خطانا وانتفضنا للظن نسخر منه فإذا الكاذب المناع يهذي كيف ينستى الاستى وينسى بأناً

\* \* \*

كيف يَنْسَى الدُّوار في رَأْسِه الفَّارغي، يكبُو بخطُّوه أيْنَ سَارًا ؟

يا رياحُ اشهدي بأناً قطعنسا أصدق العهد أن سنجني الشمارا فالربيع الضّحوك بالبّسمة الحلّوة يهدي عطاء أزهسارا والأماني إطلاكة تنشر النّور ، وتُفشي عن الهّوى الأسرارا

\* \* \*

لم نَعُدُ نَرْنَضي الحياة صَحَارَى فَسَمَّتُ أَنْفُسا وأرْوَتْ قِفَسارًا

اسكتىي يا ريـاخُ أَوْ لا فنـُـــوري فالأمانِي تَبسَّمَت ْ في الرّوابيــي عاد منها إلى الحياة ربيسع فيه ليسل الهوى استحال نهارا والفُواد الذي يدد من اللّوعة أضحتى مُغيردا مزمسارا والفُراف الذي يتدف من اللّوعة أضحتى مُغيردا مزمسارا والشّراع الرفّاف دَقَة خفّاق يُناغيي الأزهار والأطبيسارا وورُود الرّبيع تستنبيق الخطو بعطر ينافيس القيشسارا وبأصدائه استعادت حديث الحب ، ناغت بعذبيه الأقمسارا وهو ما زاد عن صدى من نشيد كان من ذائب الفؤاد نيسارا يا أماني هل الى الفرّحة الجدّاني نجوب الآماد والأمصسارا؟

\* \* \*

اسكتي يا رياحُ أو لا فشوري قد قضيناً بصبر نا الأوطارا واسترَحنا الى السوداد الذي راق ، وبين الضلوع أخمت نارا والترناد المسموم كان له الغيرة ، تكوي بلذعها الاشرارا أحرقتهم وأرقتهم فصاروا يترامون في الطريق حيارى وتذوب النفوس منهم على الغيظ ... فجاءت أعمالهمم أوزارا كل وزر ماكان في المعمر الموحش الا مصاعبا وعتارا حد من خطوهيم فحادوا عن الدرب ولاقوا من الذنوب الكيارا قيدتهم على التيه ... فزادوا بما أتوه نفسارا قيد تنهم على التيه ... فزادوا بما أتوه نفسارا

كيف بعد الأستى يريدُون زيفًا أنْ يصفُّوا الأحقاد والأكدارا فالوفاء اللذى به أتشرع الصفو يسرى أن نسنوب فيه انتسظارا اسكتنى يا رياح أو لا فشوري قد عبرنا من الهموم بيحارا والمجاديث زمنجسرات الأحاسيس بما في أعماقينا حين تسارا وعلى اللهجة التي تبلع المسوّج فسؤاد يدافيع التيسارا يترامني به العباب فلا يرهب إلا من لاعج حين تسارا خفيه معزفي وإن ضلوعي بالشّجنا قد تحوّلت أوتسارا وبها أسكب النشبية بسمع اللّبيل شدوا منه الصبّباح أنسارا وتباشيره مشاعل في السدّرب ... فهل غيرها أريد منسارا .. ؟

\* \* \*

فأماني قد أنسارت سبيلي بعد أن أسدل الدّجي الأستارا وابتساماتُها تُشيعُ المسكراتِ ، وقد صافحتُ عيوني النّهارا فإذا اللّيلُ والصّباحُ من النّشوة كاناً لفرْحتيي إسفسارا

# اسكتي ياجراح

(1)

لن يموت الهوى بقلبي الجريع المستفوح الديم المستفوح المست أرضى بديله فاستريحي ان خللت من لجاجة التبريع غير نبش يجود غير شحيع صارخ الرجع في الفضاء الفسيع

اسكتي يا جراح أو لا فبوحي فهو إن ذوّب الجوانيح مني فهو إن ذوّب الجوانيح مني وبرغم الذي أكابيد مني لا تساوي الحياة عندي هبياء لا ولا يُشبع الياس قتيل

\* \* \*

في حنايا المُغرّد المَجْرُوحِ راقيصاتِ الأفياءِ لِلنَّـرُويـــحِ

وبأعماقيه الجراحة تغنفُ سو في اللّيالي التي تُميد ظيلالا ومن الصَّمتِ قد تَعلَّمْتُ أنِّـي ﴿ لا أَذَيعُ الشَّكَـاةَ ۚ إِلاَّ لــروحيـــي

\* \* \*

أنْت رُوحيى وأنْت تَوْأُم نَفْسي قد رَويت الإحساس منى بطرْف قد رَويت الإحساس منى بطرْف وهو بالنظرَة المشعَّة نسايُ وبإيمائها المغرّد جسادت وهو كالطلّ بارد الوقع لكن وهو كالنبع يسكب الضوّء ريّا لا تقولوا : كالسيف للسيف غمد لا تقولوا : كالسيف الأهلَّة فيسه والسَّنَا الراقيص الأهلَّة فيسه فهي تُحيى الموات في ولكن فأنا منه في حياة ومسوّت

ودَوَاثِي وبلسّم لجـــروحـي جُوُّذَرِيَّ في شَكْلِهِ والمُسُوح بشفيف من العطاء المسريح في ارتعاشــَاتِه انْتِفَاضَةُ ريــع بالسَّنا فيه خَافِـقُ المَجْــروح وهو سرٌّ أغْمادُه في الـوُضُـوح ذَبُذْبَاتٌ تعيدُ روحَ الذَّبسِعِ بَيْن أهْدَابِها تَشْقُ ضَرَيحي ياجراحي فلتتسكنني لاتبوحيي

## اسكتي ياجراح

**(Y)** 

أسكتي يا جراح فالألم الصارخ أمسى مما أعاني نشيدا أمل صافح العيون وغنسي بعد أن صاغ من حناياي عُودا أمل صافح العيون وغنسي بعد أن صاغ من حناياي عُودا وفؤادي الذي يَذُوبُ من اللَّوعَة رفَّت به الأصابي سعيدا جاذبَته الأنفاس منتي على الصبوة فانساب صيد حا غريدا في شغاف الدّجون يسكب أنْغاما تناغي بما تُعيد الوجودا فاسكتي يا جراح فاللَّوعَة الخرساء كانت بين الضّلُوع وقصودا

\* \* \*

أَشْعَلَتْهَا بِينِ الضُّلُوعِ التَّبَارِيعُ فعادَتْ مع اللَّيالِي بَسرُوداً يَغْسِلُ الجَسْرَةِ بالأماني عِذابا نرقبُ الفَجْرَ من رؤاها جَديداً وبما نَشْتَهِي سَيَسْفِيرُ صِبْعٌ وبه الحُبِّ لايزال وليسلاً

من سناهُ باليُمن ِ تضحكُ أَفراحٌ ، وفي ظلُّها نُناغِي الـــوُروداً

اسكُتيى يا جيراح إنى برغم البُعند أشدو ولا أزال وحبدا تتلوى بيي الشجون ولكن أتعزى بما حمَلنت جَليدا مر كبي سابع يطوف بيي الدّنيا ، وخَفَاقُه يسَرِف وَثيبسدا وهو في هدا أق السُكون بِعُنَي والدّجَى يرجع الصّدى مستعيدا

\* \* \*

والصبّاحُ الذي يُراقبُ مسراهُ يناعيهِ بالضياءِ فَريسداً والصبّاحُ الذي يُراقبُ مسراهُ يناعيهِ بالضياءِ فَريسدا والتّباشيرُ بالسّنَا أغنييساتٌ هامِساتُ الروّى تُنسَّقُ عيدا وبأفيائيه تصوغُ لي الفرحةُ بالنّسورِ مَا مسلاً مَنشُسودا ومَضهُ بالمنتى يسيح بإشعاع وإن ضعج في الحشا عربيدا قد ترامت به الطّيوبُ من الروض ورفّت به الأماني بُنسودا وعلى رَفْرِف من الشّوق يتختالُ ، ويتجنّازُ بالعبيرِ الحُلودا

\* \* \*

اسكتي با جراحُ فاللَّوعةُ الخَرْسَاءُ أَمْسَت بمقْلَتِي تَسْهِسِدًا والحَنَايَا لهيبُها المَقْصُسُودًا والحَنَايَا لهيبُها المَقْصُسُودًا والفؤادُ الذي يُجَدَّفُ في الوحِدَّةِ ، قد ضَاقَ بالشَّجَا تَنْهِيدًا والفؤادُ الذي يُجَدَّفُ في الوحِدَّةِ ، قد ضَاقَ بالشَّجَا تَنْهِيدًا

حَجَبَتْتْ مَنْظَرَا تَتُسُوقُ لَه روحيي ، ومدَّت من السَّاليسِ سُسودًا

\* \* \*

وأنا بالحنين أزْحَفُ للوعد ، وما زَالَ ظِلُه مَمْدوداً تهادى به المسَرّةُ والآمالُ في مَطْلَع يُحيَّى العَمِسيدا البشاشاتُ نُسورُه والأغاريد بإشعاعه تُناغي القصسيدا وعلى رَفْرَف من الفيننة البقظى معنَّى يطسوف بي مَفْوودا ومحيًّا الصَّباح باللَّه فَة الظماْى .. يلوح الغرام فيه جديدا ولقد طاب بالتَّي تسكب الحَرْف وأرواحنا تُعيد النَّشيدا

### ابنتامه

سوف أطْفي لظاك بالبستمسات ضاحك السن مشرق القسمات في طريقي لمأربي بالسبسات زادني حرُقة أذابت لهاتي

زمنجري يا شجون في الطيسات وسأحيا كما تريد الأمانيي أطعن الصعب في الصميم وأمضي فالسرّاب الذي حسيبست رواء

\* \* \*

سوف أنسى أنبي شقيت بأمسي بعدما قد عرفت سر الحياة كنت أشكو من الشّجا يتلظّي صيرت الهو يحفينة الذّكريات البلتى قد أذابها فرمته السّها في سحيق النسيان كف الشّتات والجفون التي حملت عليها السّهد ألْقت بنفسها للسّبسات فأفاقت خواطري واستراحت نظراتي على صدى نبضاتي بعد أن ضمّد الجراح بنفسي

### ارم في بيحى

فبوحي آن بعد العنناءِ أن تستريحيي نفسي وأنسي وبلسما لجروحيي المتسفوح احتمالا فَجَرَتْ فوق مَدْ مَعِي المتسفوح الضّعف ولكنتها دماء الذيبيسح ووداد من أليف أفدي هواه بروحيي

طبت يا نفس ُ بالصَّفَاءِ فبوحي قد وجدت الغداة توأم َ نَفْسِي بعد أن ْ ضَقِّت ُ بالشجون ِ احتمالا لا دموعا كما يريد ُ لي الضَّعف فإذا بالضَّماد ِ صفُسو و داد

\* \* \*

آن بعد الصنّسود أن تستريحي وأداريه في الفُواد الجريسع وسقيني لما أريد طموحي بالأماني وفيضيها المَمننُوح كيف لا أفتدي هواها بروحي؟

طبت يا نفس أ بالصّفاء فبوحي كنت ألتاع أ بالأسى يتلظ الله وعلى الصّمت قد عبر ث اللّيالي فإذا بالحياة نبسيم حوليسي وأنا بالرّواء منها سأحيرا

### يا قليب ..

ف لا تُطِلُ من عذابيري عائست بأحملي رغمابيري وحمار فيسها صوابيسري عملي الأسمى الصخصاب یاقلب ٔ حسیسی ما بیسسی فقد لقیست ٔ آمسورا منها تمسزق جهدی وکنت خیر معیسسن

\* \* \*

تُحِس حر التَّصَابِسي رَفِيفَ طيس السوابِسي رَفيفَ طيس السروابِسي مُغَسَر دًا في السرحسابِ تَسركُتنيسي لاكتيسابِسي ولا تَسزِد في اضطسرابِسي أجنسازُ كيل الصَّعساب

قد كنت تخفين لسًا تسرو بين ضلوعيي والرجيع بسرى وجيسا فسا أصابيك حستى فللا تحرك شجونيي

#### وروع ..

الموت نهاية للمتاعب ، وبداية للراحة الأبدية التى نترقبها ، وإننا بالدموع التى تنزف من الجراح نبكى على من وافاه الأجل ، ونعيش معه بالذكريات التى تبقى فى اعماق نفوسنا .

## الشعب الفريس

لقد انتقل الى رحمة الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود الذى أضحك وجه الحياة فبكى يوم وفاته كل من فيها ١٠٠ تغمده الله برحمته الواسعة ٠٠٠

للذي قدر الممات كيتابا المدون كشر نابسا قد أضاعت منه المنايا الصوابا الصوابا الله لأن الفيداء لم يلق بمابسا وبأرواحنا نصد المصابسا بمقادير و يحسز الرقابسا كل قلب من الفجية ذابسا من حنايا به تجود سحابا بل دُعاء نُعيدُه كمي يُشابسا بل دُعاء نُعيدُه كمي يُشابسا

فيصل العرب قد أناب قآب المدر فيد أناب قآب الفيد للم تصيبه ولكن للرينا أن الفريسة شعب تعسب فأصابته لا بموت المفسدت كلننا بالفداء نكفتى المنايسا والردى مصلت بكف قضاء سددت سهمها المصيب فأردى جمد الدمع في العيون فسالت لا بكاء كما تريد الرزايسا

قد تزكَّت بما أتته احتسابـــا وبإيمانها استحقت ثموابسا لا من الموت وهو يقْبض نَفْسا آمنت بالذي يميتُ ويحييي

يسأل الله دعوة فاستجابي وتكانكي بها لمدولاه قابسا قد تسامت به الى الملأ الأعلى إليه السُّرَى تَهَادَى فطَابَا والتُّقَــَى كان مـَــرْكبــا ور كابـَــا والهُمدَى كان في طريقه ينشُر النُّورَ ليجتازَ بالخُطّي الأحقـابـــا وهي بسَّامة "تزيد السكاسًا وأضاءت له السبيل فآبسا وبه اليُمنْ زادَهمَا إخْصَابَك حاك منه براحتيث ثيبابــــا بُرَد الفَّها السَّنَا خَلا بَـــا نَاضِرا ينشُرُ الشَّذَا مُسْتَطَابِكَ ومن الصَفُو يُتُرعُ الأكُوابَـا وهو أحلتي نـــدِّي وأشهى شرابـــا

كُتب القتلُ والقتالُ عــلى من فأتتنه شهادة قربتنه قد طوّى العمر يقطُع الشُّوطَ ركضا والدرارى بنوره تتهسادى بالذي فيه من معان أنـــارَتْ أى شأو يريد دون مراميه ولقد أخصيت بيُمناه أرْضِ" فإذا بالتراب يَنْضَحُ تبــرا كل من في الحياة يلبس منها وعلى الأرض وشيُّها قد ترامَّى ومن الحُبُّ كان يَـرُو ى الحَنَايَــا كم سقاناً من الصَّفاء فـأرْوَى

وأذات الأبدان والألبابي فالزعاف الذي شربننا شتجانا عَلَّنَا بالدَّماءِ نَمْحو المُصابَا فأرقننا بالطّعسم منه دمانـــا وأصابَتُ بالسَّهُم منها العُقَابَــا لا بُكاءً من المنيِّـة راشـــتْ وعلى الأرْضِ ضَيْغَمَا وثَـَابَــا كانَ في أَفْقنَا المُحلِّقَ صَقَـْرا وبها يرهيف الحيجتي غلابسا نَابُه حدة الصرامسة فيه وبأعمالـه أضـــاء الرّحــابـــا كان للشَّمْس تَوْأُما بنسداه وسنتاه بالخير يتجري انسيابا ولقد كان في الحَـوَاليك بَـدُرا كان بالحبّ مغزلا يتحبُّك الخير ويتهديم السورَى جِلْبُسَابِسا بأكانينها أزاح النقاب جمعَ الشَّمْلُ في مَطَارِفَ بيض بَرْدُها يمنُح الأكاني عذابا فـــأرأنــــا أن المحـــبــّـــة ورد "

قـد أنارَ الـدّروبَ بالأمـلِ الضَّاحِيي وفي رأْدُهِ تَــوَارَى وغـّـابَـــا

\* \* \*

ياجنود السّلام ، ياأمّة الإسلام عَزَوا الميقات والمحرابا فاله نامة الميقات والمحرابا فاله نامة الميقات الميقات والمحرابا فاله نامة الميقات الميقات الميقات الميقات الميقات المعداة بحسد مرهن ما أراد إلا أصابسا والسّجايا له الحَمَائيلُ والأنحلاقُ كانت نصاله والحيرابسا وبها صال والملايين منسًا خلقة تَحْميدُ السّرى أين جابا

أوْقَفَ العمر للجهاد إلى أن أرجع الدهر للحياة شبّابّا شاخ عمر الزّمان وهو فتيى يتحدى بالعرّم فيه الصّعابّا طاف في الأرض يزّرع الحبّ في النّاس ويبنني على العلاء قبابّا واللّبواء الخفّاق في كفّه البضة سفر ما رق إلا أهابتا وبآيانه أنسار الديّاجيسي للألى جاهدُوا وجدّوا طيلابَا وانْبَرى يغمر الحياة بنُدور من سنا برقه رأينا العُجابَا

\* \* \*

أمة السلّم والعروبة والاسلام في يتومه تعيد الحسابيا توجز القيول إنه كان في نا وله المجد قد تناهي انتسابيا فله رحمية الإله ظيالا نتكاقي في فيشها أحببابيا بالإخاء الصّدوق في آل بيت كلّه م فيصل إذا الخطب نابيا

• • •

## عرين الآبيكاد

#### لئن مات الفيصل فان وراء خالد وأشقائه شعب يواصل المسيرة وينعو الله له بالرحمة والغفران.

وافْتَقَدْنا للْجَرَحِ فينا الضَّمَادَا فأَسَلُنَا من وقَعْهِ الْأَكْبُسَادَا فَارِسا دوِّخَ الحياةَ جِهـــادًا فتخطَّى الأفـلاكَ والأبْعَـــادَا ، ودَقُّ الأطْنَابَ والأوْتَــادَا حين أن جاوز السِّماك مسراداً وتُنتَادى لَفَيْتها الـــروّادا كيف خفَّافُه اعْتَلاَهَا وسَادًا ؟ فوقه السَّيْفُ وهو يَرْمزُ للحُبِّ ، وإنْ قابَلَ التحسدِّي أبسادًا غير أعداء هديه أغسسادا

إن فُجِعْنَا وإنْ لَبِسْنَا السَّوادَا إنْ أُصِبْنَا بالرّزْءِ وهو عَتَىيّ وإذا السَّهُمُ قد أصابَ فـأرَّدَى قد طَوَى الأرْض خطوه ثم أسرَى في مَدَارِ النُّجومِ أرسي مَرَاسيهِ وله رايـة" على البـَـــد"ر رفّـــتْ فيمين السَّلْم تَبْسُطُ ظيلاً فسلُوا عنه من رّأو هـَــا عليــه مُشْرَعٌ حدَّه الكِتَابُ ويَأْ بُسَى

فعن السَّطَّع يُرْسِلُ الإنْسَادَا أُمَّة "بالحِجَى تنالُ المُسسرادَا لا تَدُكُ الحصون والأمجسادا طالما أنَّنا اتبَعْنَا الرَّشسادا لاكلاًما ونسجه من خيال رجعه يملأ الحياة بأنسا ولنا قُوة تشييد وتبنيسي فالحضارات سوف نقى عليها

#### 爱 ★ 寮

فيصلُ العُرْبِ لايزالُ كما كانَ سُموقا ورفِعْمَة وعِمَسادَا في سماءِ العَلاَءِ يخفق رفاًفا يحيِّي الأحقابَ والأحْفَسادَا لا امتداحا له ولكن بسدور كان أدَّاه مخْلِصا فأجَسادًا يلشُم الموت والحياة ليَبَثْقَسى في المآقى بيَاضَهَا والسَّوادًا ويُرينَا أنَّ الشهادَة لاتوهبُ إلا لمن يُجِسِيدُ الطَّسرَادَا فإذًا اغتالَه المَنْدُونُ فإنَّسا ما نَسينا العَرِينَ والآسادَا

\* \* \*

تَقَهْرُ الخَطْبُ إِنْ أَرَادَ عِنَادًا كُلُّنَا صَوْبَ وِرْدِهَا نَتَهَادَى يَشْنَهِي لَو يَنُوقَها استِثْهَادًا سوف يَرْعَوْنَ ما أَقَامَ وشَادًا لا يزالون يَخْطُرون جيسادًا

نحن من أمّة إذا ما أصببت عرب نحن من أمّة إذا ما أصببت عرب نحن والمنابا حياض المنابا رحيق نا كسل فسرد وحماة الأمجاد فينا كمساة وعلى الساّحة التي أنجبتنهم

يُمنْطِيرونَ العدُّو وَبَسْلاً من السوتِ ، ويحمونَ بالصُّمودِ البِــلاَدَا وبأَيْمانِهِم سلاَحُ المُجَــلِّي وهو الحُبُّ من سقَـاه استــزَادًا

\* \* \*

إلى نه جه سنمضي على الدرب ، ونطوي وراء والآمسادا في طريق قد عبد تها جهود لمها حولة فنالت سسدادا وعلى عهد سنزحف للقدس ، ولن نستريح حتى تعسادا ونودي بها الصلاة بيوم لم نحد ولم لمنحه ميعسادا فمن الصبر قد صنعنا سفينا وعليه الربسان كان الودادا واحتملنا والبعثي فينا يُسماري ونسراه في غيسه قد تسمادي يعلم الله كم صبرنا وما ضفينا ، لأن المراد يأتي اضطرادا فالسيلام الطعين يطلب عونسا وإلى نصره دعونا العبادا ليحطوا الأثقال عنه بعسدال والألى ألهموه عادوا فسادا

\* \* \*

زعمُوا أنَّهم يُضِلُّونَ أهْلَ الارضِ لكن زعمَهم قد أَفَساداً قد أَفَساداً قد أَفَساداً قد أَفَساداً قد فَتَهم أَوْصَساداً فإذا هُم في مضيق عرامون ويرجون لو يلاقُوا نَفَساداً كيف يبغُون للمعبَّة وأْدًا كيف يرضُون للسَّلام اضطهادا ؟!

كيف لاترجيعُ الحقـوقُ لأهليهـَـا ، ويذكونَ للدَّمارِ الزُّنـَــادَا ؟!

\* \* \*

يا فلسطين أخرسي الدّمع إنسًا ماكبا خطونًا ولا الرّكب حسّاداً فعلى الدّرْبِ سوف نمضي خفافا وسلام الأنام يرجو اتشاداً فحرام أن لا نصيخ إليسه وهو يدعو وللنّنداء استعسّاداً نحن لافزرّع الفنناء على الأرْض ولانرتضي الدّمار حصّاداً فاليمين التى تُصفق للسلّم ستُعطي للذب عنه العتسّاداً فإذا أشعل المماري لظاهسا لم يطق لاشتعالها إخمساداً سوف نلقيه في وجاها وقسود العنطي حتى يعسُود رمساداً عندها يعلم الجمسيع بأنسسا أمّة تمنيح الورى إسمعاداً



#### دمع

مهداه الى كبرى بناتى « سميرة » التى استقبلت معها الحياة وذلك بمناسبة وفاة زوجها رحمه الله

ياخيضَمُ الآلامِ زورقُ أيَّامي مُغيناً ، وموغيلٌ في الذَّهابِ نسجته في مغزل من سـراب طوقتنه مخاوفيي بالصعساب والوجومُ الذي يكبِّل إحْسَاسِي يُعيدُ الخُطِّي على الأعْفَ—ابِ في طريقيي ، وَأَحْتَمِي بِاكْتِثَابِي ليدُس الهموم طي ثيبابيسي لاب من وقعها ، وضاع صوابي ثم سالت مدرارة الانسكاب وكلانا يعبّ من كأنس صاب

والشِّراع الرِّفَّافُ كُفُّ الْأَمَانِي وبه أقطع الحياة بدرب يتحدّى الأسى اصطبارى فأجشُو والقّضَاءُ المّحْتُوم يزحفُ حوْلي والرّدى قانص وييش سهاما قد أصابَتْ حبّات قلبي فذابتْ من فؤادی ، ومن حنایاً فَتَاتَــی

نَتَبَاكَى ، وفي الحنايا جيراح وندوبُ الجراح في الأهداب يغسلُ الصَّبْرُ عُمُقَهَا ونُدارِي بالتأسِّي إيلامَهَا في الإهـَــابِ

\* \* \*

فَلَذَ تَبِي ، كُنتِ لِي المعينَ على البلوَى وداوَيْتِ بِالمُنسَى أَوْصَابِسِي فْنَسَيْتُ التي افتقدُ نَا سَـو يَـــا ثَم أَنْجَبْتِ ، فاستَعَدْتُ شَبَابِيي وعبىرتُ الحيساةَ أصدَحُ لـالآمــال ِ ، والقلبُ معـُــزَفٌ للتصابـــــى وعلى المدّرْب من نَـدى الأغاريد صدى ينشرُ الهـوَى في الرّحــاب فإذا بالقَضاء يتقسرعُ سمع اللّيل بالرّزْء طارقا أبسوابي فانشَنَيْنَا إلى الأسى من جديــد ورَجعْنَا لشجويْنَا والعـَــذَابِ يـوم أن كشَّر الرَّدى ورمـاه ورمى أعْذَبَ «المُنَّى » باليبابِ غالبه لم يكن بداري ولم يرحم وخلَّى الطريقَ لـلأوْصَـــاب سوف تُسرُوك بدمعنا المُنساب فإذًا كنتِ يوم فَقُدْدِكُ للبَعْلِ تَذُوبِينَ تُحتُّ وَقُعْ المُصَـــابِ سأباريك بالشَّجَا يَتَرَامَى بأنين .. ولوعـّـة ، وانْتِحـّــاب أنْت تبكين فقده ، فأواسيك ، وأبنكى على صباك المُلذاب زهرات نكيسة بالرغساب في الثَّلاثين في عيرُونيك منه هي سيتٌ ، لكنُّها في عيـونيــي أَلْفُ أَلْفِ بريعِهَا المُسْتَطَـابِ

لو يعسيد البكاء نفسا لساومت على عسود و بفيض الستحساب من دماء تسيح من قلبك الذاوي بدمسع معرب وكالعبساب بيد أن الذي مضى يعود مع الأيام ذكرى تطوف بالأحبساب بمعانيه كلها تُعْلِج الصدر ، وتدعسو له بحسن التسواب فأسلمي للغراس في نفسيك السمّحة دي يمميدها بالشسراب واستعيني على القضاء بصبر سيباريك بالأماني العسداب واضحكي للأسى ، وكوني مع «البسمة » رمزا لعزمتي في الغيلاب

\* \* \* \*

#### الروى البخالدة

لئن ماتت أم كلشوم كوكب الشرق ٠٠ بعد أن ملات الدنيا غناء فقد بقيت أغنية خالدة على فـم الزمان تغمدها الله برحمته الواسعة ١٠٠!

فالعمرُ قد ضاع والآمالُ تنتَّحرُ بها التَّباريحُ تجرِی وهی تَسْتَّعرِهُ والفیکٹرُ بعثر من أشْتَاتِه الضَّجرُ

على أشعتيه كم غرد العُمُسرُ فتضحك الارض والأيام تزدهرُ ما زال فينا يدُوي وهو مُسْتَترُ أومها بالشَّجا المكبوت تنفجرُ ومن خداع المنى قد جاءني الشَّمرُ ولفَّني في دُجاها الهم والكَدرُ وفي متاهاتها يمشي بي الحَدرُ ومن شفيف السَّنا قد حاكها القمرُ ومن شفيف السَّنا قد حاكها القمرُ

وفي مآقيي من تبخريحها شَرَرُ ومن نَدَاكَ على الشَّطْآنِ أَفْتَقَيرُ فهل أصابك ما أسْرَى به الخَبَر؟! يا بحرُ حسبُك قلبي كادَ ينفَطرُ إنَّي حملتُ الأستى في طَّي خافقة وقد أتَيْتُكَ والآلامُ تهصرُنِسي

قد كان لي غرد من رجعه قبس وكان يصدح للد نيا بما رحبت وقد خبا الصوت لكن حلو نبرته فلا تسانيي القوافيي أي قافية إني زرعت شجيرات المني بيدي فقد طوتني الليالي في غياهيها فسود ها ترتمي بي فوق كلكلها وبيضها تنسخ الأحلام خادعة والمناهدة

وقد أتيتُك في الأعماق لاهبـــة" وفي الدّروبِ خطايّ العاثراتُ كبتْ وفيـك ً يا بحرُ إعصــارٌ وعربــدَةٌ بالسَّهُم كلُّ الحنايا فهي تَنْحدرُ وإنَّه في اللَّظَيَ المشبوبِ ينْهصرُ بما يَجيشُ بها تَهُميي وَتَنَهْمَرُ إلى الرَّدَى بيد قد مدَّهمَا القَـــدَّرُ رَمْسٌ سيرويه ٍ من آماقنــا المَطَـرُ الحبُّ والشِّعرُ والإلهامُ والوَّنَــرُ حُزْنٌ يرقرونُ من تَيَّاره ِ البصرُ دَمَعٌ تنافَسَ في إرساله البَشَرُ ؟! إنْ جادها النُّطْق قالتْ وهي تبتدرُ وإنَّنَا لارتِشَافِ منه نَنْتَظِيــرُ وأنَّه الموتُ لايُبْقيى ولا يَـــذَرُ وفد يُحدَدُّثُ عنَّا الذَّكرُ والأثسَرُ وسوف ترْجعُ من تَغْريدِ ها العُصرُ ومن محاسنيها الألحانُ والغُسرَرُ وإن أكرم ساق ذكرُها العَطيـرُ ذكرَى تهامِسُهُمَا بالصَّبوة الفيكرُ إلا لتكتب عن أمجادها السيّر ربُّ تفيء إلى ريضُوانيه الزَّمَـــرُ

هل أخرستك المنايا عندما رَشُـقَـتْ تجمَّد الدَّمعُ في العينين من رَهَب فكل طرّف على أجفانه كبُّـدُّ دعامة ألفن قد مال القضاء بها فأم كلثومنا ضمّ الرّفات لـهـا قد ناحَ يوم طواها الموتُ واحتجبتْ وراح يندُّبُها في كلّ جارحــة الكلّ يبكي ولكن° هل سيرْجعها تمضى اللَّيالـي وتمضى وهي صامتة ٌ الموتُ حوْضٌ وكلَّ النَّاس وارده فمن مضى قبلَنا كان النَّذير لنسَا وكُلُنَّا للَّردَى نحياً إلى أُجَــل نامتٌ لترتاحَ عفوا بل أقول ُ قَصَتْ وسوف تبقى على ثغر الحياة رؤى تروي الأحاسيس إن طافالهيامبناً وسوف تَبُقّى لنا في كلّ مفْتَرَق فقبضة الموت لا تغنتال خالدة ففي ظيلال من الغُفران يتنز لُهما

## وَرَمْعِي: أَفْرَى

#### على فقيدة الفن كوكب الشرق السيسلة أم كلشسوم •

فالحزن جاشت به الأنواء والسُّحبُ كيما تُرقر قُ من تيَّاره الحُقُبُ إنّ المنايا مع النَّاعينَ تَنْتَحِبُ فنافس الفن في تأبينه الآدّبُ إلا وصيِّبُها ما أذرَفَ الطَّـرَبُ فليتَنَا للَّـردي أرواحَنَا نَـهـَـــــُ وللسِّهام التي يَرْمي بها الغَلَــــبُ

قد بحّ صوتُ الرّدى ماعاد ينسكبُ روّى العيون َ ففاضت وهي نادبــة ٌ فلا تقولوا : الرَّدى قد رَاشَ أسهمه فالحُبِّ صدَّاحُه أودَى القضاء به وما القرائحُ جادَت والنفوس جرَت فأم كلشومنا وآفت متنيتتُها لكنَّه أَجَلُ إِنَّ يَى عَلَى قَدَرِ فقــد تَــوارَتْ عن الأنظــار ِ هانيتَـة ً كالشَّمـس ِ إن ْ أَفلَـت ْ فالنُّورُ يَــحــتَــجـبُ

# ياأمًان الخِيْكَ تَفْيِنُ

إلى رفيق الدرب • وصديق العمر السرائد الذي لم يكذب أهله • • فقد جاء الأجل وهو يؤدى رسالته • رحمه الله رحمة واسعة • •

في ضباب الأيَّام في زَحْمة الأشْجَانِ أَعْضَى عن الوَرَى بالإبِّاءِ **في خيضَمّ** الحياة ِ ٱلْقَيَ عصاه ُ ثَم أَغْفَى مـوسـَــد ا بالعَفَـــاء كان رَيْبُ المنون يرقبُ مسراهُ بِسَهُم مُصَوْبٍ في حَفَــاءِ لم يُجاوز به شيغاف فدواد دائيم الخَفْق رغم وخزر الدَّاء يتحدّى بالصبر كلّ الذي فيه ليأ سُو الجسراح في البُــؤ ســـاء ما اشتكرى قط من صروف المقادير تلاقيه باجتشاف الهنساء فَقَضَى عمره إلى الخَيْسُرِ سَبَّاقِهَا مَلِيءَ الوفِسَاضِ بالأعبُسَاءِ يوصل الليل بالنَّهار جليدًا لا يُبسَالِي ضراوة الأدواء هَصَرَتُه ، وَأَرْقَتُه ولك ن كانَ أَقْوَى بهمَّة قَعْسَاء هاتبفا تارة ، وطورا خطيب في العشيسًات مُشْرِقات المراثيي ومحياه باهر بالضيياء حولته هالته من النَّـاسِ دَوْمـــــا

شاعرى الإشعاع يَبْهُمُ بالظَّرْفِ وما فيه من بَريق الصَّفَاء وهو ينسابُ بالحَديثِ المُجلِّي وقعه الفَدَ عبق سرى الأداء نايض بالحياة ، حُلُو الترانيم ، طروب الإيقاع والأصداء وتعابيره اللَّطاف «قطُ وف" كم روتنا أزهارها بالشَّذاء ومواذين شعشره نبض التَّ صاغبها الحب ، معزفا للغناء وأغاريده صداها بسيل وبوادي الخليل ، والحمراء وعلى كل خفيقة كان يشدو لهواها، وفي الروابي الوضاء

\* \* \*

يحمل الحبِّ قلبُه في حيــاة مَزَقَ الحبِّ ناسُها بالعـــداء يتبارَوْنَ في اشتعبال الحَـزَازَاتِ ، ويُذْ كُـونَ لاهبَ الشَّحْنَـــاء ويلوكُسون ألسنا بالهسراء وأفاعيي صدُور هم تَتَسَضَّاغَسَي وتَنْضِيقُ النفوسُ منهم إذًا مُسَا دلَّهُ مُ نَاصِحٌ لدَّرْبِ السَّواء وهو كانَ المقِدَّام يجهَـرُ بالنَّصْحِ ، ويَبَعْنِي رِضَاءَ رَبِّ السَّمَــاءِ يُضْحِكُ المُعْدِمَ الفقيرَ بيبيرٌ واعتصام بيكاشيف الضرّاء مِشْعَلُ لاينيرُ إلا بكـــن لم يَسْزَلُ فيضُها سخى العَطَـــاءِ والندى الذي يُقيم شهيد كيف يتعظي الوقساء للأصفياء لفَّه الموتُ في مَطَارِ فَ بيــض حاكمها مغنزل الرضا بالقضاء ما طَوَتْ شَخْصَه ولكنْ تُوارَى بيىن أدراجها بدنيا البقاء

# ودعاءُ الإيمـــان منــه وَقَــــــاهُ ﴿ رَعْدَةَ الْخَوْفِ مَنْ صَرُوفِ البَّلاَّءِ

كان يزهُو بما تجيشُ به النَّفْسُ ، وما في سمَّاتِه من نَفَــــاء افتقد نُسَاه وهنو ينشسر آيسات تجسوب الآمساد بسالآلاء يتصدّى للخصم وهو عتى كلّما هم نابه باعتــــداء ويُر يه كيف التمسُّكُ بالعَدُّلِ يقوِّى شَكِيمَـةَ الضُّعَفَــاءِ ويُعيدُ الحُقُوقَ لا بالملاَحَاة ، ولكن ْ بحكْمَة البُلَغَـاء بالحيجي فيه ، والحصافة والفكر ، وما في حواره من ذكساء قد تَذَكَرْتُ ما له من أيراد فأفاضت جوانحي بالدُّعَالِ وبسطتُ اليمينَ أسألُ عَفْدوا للذِّي نامَ مُسْعَدَا باللَّقَاءِ لقيي الله ، فاستَسرَاحَ بما قدّم من طيِّبِ بدُنْيَا الفَنَـاء في ظيلاً لِ الغُفْسَرَانِ ، في جَنَّة الرَّضوَانِ بين الْأَبْرَارِ والعُتَقَــاءِ ونَدَاه يَسرُون عَليلَ الظَّمَاء عند من فيثؤُه ورحمـــّـاهُ عـــونُ

# الخِلُوركيفَ يُولَى ؟

#### إلى « خلود » العروس التي زفت إلى قبرها ٠٠!

أطْفَئِنَتْ بَسْمَةٌ فضاءَتْ عيون " بدموع يجود منها الهتئون وأطفئِنَتْ بسَمْة فضاءَتْ عيون " بدموع يجود منها الهتئون يوم غال الردى التى تتمننك الحب ، فذابت من البُكاء العيسون قد مَسْت لربيع قبل أوان فإذا بالجمال فيها فنسون لاتقل : وردة ولا عطرها الزّاكيي ففيها الصبّا جلاه الفئسون خيفة الظلّ ، والحلاوة في الطبّع ، وحسن له الملاءة دين

خطَرَتْ بالسَّماحِ تَعْنَرِفُ للحبّ وصفو الودَادِ نايٌ حنونُ وانبرتْ تسْكبُ الملاحن في السَّمع ، ورَجعُ الصَّدى الطروبِ حزينُ فإذا بالخلود أعذبُ لتحسن كان قيثارُه المُجلّلي المنسُونُ عال أحلّى المنبَى وأبقى رؤاهسًا فأرانا الخلود كيف يكونُ وسقانا الروى الذي يسَسْكُبُ النَّقْس دُموعا ولا يتجف المعينُ المعينُ

# حَكُّ الْقِيْبِر

وأجنتازُ المتخاطرِ كاشراتِ تناغمنيي بأحلي أمنياتيي ويغمرُ صفوه آماد ذاتي لاسكب منه أعذب أغنياتي تنوح بنبغه الحاني لهاتيي رماها حد صبدي الشتات وعاد بها على متنن الشبات جوانيحه بلسذع النائيسات ولا الآلام توهين من قناتيي بما أرْجُو تُغَررُد صادحات

بعد الصبر أضرب في الحياة وأطياف الجمال على مداها فأحسو من عذوبتها نميسرا فلا أرْضَى بغيسر الصفورية ويتا فلا أرْضَى بغيسر الصفورية حبيسس فإن زأرت حياليي نائبسات وطاف بها على الدُنيا جليدا يغنسي المواجع وهي تكوي فلا الأيام تُبليي من عسراميي وآماليي الوضاء بكل درْب

### معًازف ..

هله هى معازفى التى أحملها وأنا أقطع الشوط الذى شارف النهاية ١٠ فى حياة نعَمت فيها بللة الألم وانتشيت بكاسه الترعة ١٠ وما ذال فى الكاس بقية ٠

## عِيثِ مِنْ يايمَانِي

إلى صاحب المعالى الشيخ احمد ذكى يمانى بمناسبة نجاته من حادث اختطاف الطيارة ١٠ التى كانت تقلبه هو وزملاؤه وزراء البترول اعضاء منظمة الاوبيك ٠٠٠

فوق هام العلاء عش يا يماني مشهرا في الورّى بمعنى التّفاني لم تنخف قط أن تلاقي المنابسا مصلتتات تهسم بالعسد وان أنت سيف الإله يتضرب في الأرض بحد من قوق الإيمان لعبة العابيس عادت عليهم لعنات أصداؤها في الزمان قد نسوا أنك «الذكي » الذي أسهم في حفظ طاقة الإنسان فرمت هم أقدارهم لسفسال كبكبوا في حضيضه بالهسوان كل عين تريشهم بسازدراء هو أنكى بلذعه من سنان

كانَ جوفَ السَّفيينِ يضحكُ للهمَّوْل ويُبسُّدى براعَةَ الشُّجْعَـان وعلى ثَغْرِه ابتسامـة ُ لَيْــــث حَدَّ أَنْيَابِ هُدَى الفُرُقَان حوله هالة من النَّفَر المُخْتَار من بينن زُمْسرَة الإخسوان كلُّهم بالوَفاء أغْلَى فيداء لأخيه ، وصنوه المُتفّانسي حطَّه الطيشُ في يتمين الجسَّان يَتَلَهَوْن بالرَّدَى وهو أعْشَــي كلّما هـم أو أراد تهاوى واستعاض العناد بالهذكيان صَوّرَتُه وَسَاوْ سُ الشّيْطَــان زَاعما أنَّه يريد صلاحا طاف عَبْرَ الحياة بالأكوان ومن الحبِّ قد رفعنَــا لـــــــوَاءً " نسجُه الفَذَ كان أَنْقَى صفاء من ضياء يشيعُه النَّـيُّــرَان غَزَلَتُهُ يَدُ الكَريمِ الذي شَيِّد صَرْحًا فكان أكْرَمَ بَانِسي زَرَعَ الحُبُ فِي الْأَنْسَامِ وَأَبْقَسَى طَيَبُ الذَّكُر معْزَفا للأغاني بالتآخى عطاؤُه يَبْسُط الظِّلَ وَريف مُغَرِّدُ الْأَفْنَ اللَّ نحن من فيشه نفد ى الذى يبذل أروحا من أجل حفظ الكيان كيف لا نسكُبُ الجوانِحَ في اللَّقيا نشيدًا يَــزُف أَسْمَى التَّهانِــي؟

### ياسيسراعي ..

#### إلى من قدمت له المصحف الشريف وقال لى ساخرا : لقد حسبته ديوان شعر ٠٠

يا يراعيي لقد سئيمت الوجود البعد أن عيشت للمآسي لحوداً النيزى ويحسب النياس أنسي بك أحيا منعما وسعيدا بعد أن صرت في يتميني حُطاما قد تحوّلت اللهيب وقسودا كنت نعم الرفيق في المعبير الصعب فاثرت أن تموت شهيدا وسأبقى من بعد فقدك في الأرض بعيدا عن الحياة وحيدا أحمل الداء في إهابي ، وخطوى موثق يحمل القناوط قيددا

وبها قد عَبَرت صحراءً عمر ی والى أنْ وجدْتُ نفسيي قعيـــداً بعد أن مزّقت أنّاتِي الصُّمودا في مكانبي ولا أريم مكانسي كيف أمْشيي وللقذَّى في عيونـي وَخَزَاتٌ تُشِرُ فِي ۖ النُّكُـودَا؟ وبما تَسْتَثْلِيرُ في أَقَامَـــتْ ملءَ دَرْبِي أُنِّي انجهتُ سدُوداً كنتُ أَجْمُازُها بعــزم أبــيّ يتخطُّ آمادَها تَصْعبـــدَا المدى دون خطُّو ۽ إنَّ تَهَـَــادي بالأماني ترفّ منه بنــودا باسما يُمْطِرُ الحيساةَ بما ينشـرُ أَوْ ما يُذيعُــه تَغْر يـــدا لا يُسِالَى الشَّجَا ، وما ضاق بالحُـزْن وان ْ جاء َ عاصفا عربيــدا فلكم حَولَ الشجونَ التي تعْصفُ نَايِنا به يُعيدُ النَّشيــــدَا وبطيَّاتِه الفوادُ الذي يصدَحُ يُعْطِي نَشِيدَه التَّجْوِيـــدَا وبدقًاتِـه التي تُرسـلُ الصَّـوْتَ أنينا ما عــادَ إلا مُجـيــــدًا كان للحُبِّ والحياة يُغَنِّسي والرَّضَا كان سامعا ومُعيدا وتعيدُ الأيَّام عنِّي الحكايات وتُشجِي بما أبُثُ الوُجُــودا ويراعي الذي حرقت وقد كان ليي الإلهام .. هل بعد فقده أن يَعُودًا؟

## الصنسيرح اليزير

والمزاميرُ بالحَنَايَـا تـجُـــودُ تتلظَّى وفي الجفون الـوَقُـــودُ والمعنَّى من لذَّعيه يَسْتَفَـــيدُ 

ذُوبُ نَفْسِي ، وَخَفْقُ قَلْبِي نَشْيَدُ تُشْعِلُ الحبِّ في الجوانح نـــارا فالهوَى بالحنين يكُوي فـــؤَاد ا ذابَ وجُد ا وكادَ يَفُنْنَي حَنينا عَبَرَ اللَّيلَ فوق أثباج صَمْت

وبأنفاســه الحَبيسـة في الآه يناغــي الخَيـَـــالَ وهــو شـَــــرودُ والسَّنَا الضَّاحِكُ الأهلَّةِ في الحُسْنِ بإلْهَامِهِ السخَيِّ يجــودُ باللِّحاظِ المُغَـرّداتِ التَّعابيــر وهُـد ْبِ متى تَعَنَّى يُجيــــدُ ما علينا إذًا طَوانَا الصُّـــدودُ فَبْأَحْلَى المُنْنَى يُزَغْر دُ عــودُ والمزاميرُ هَيُّنتَمَّاتُ الأحاسيس ، ومعنزافُ لتحنها التَّنهسيدُ والصَّدَّى العَدْثُ بِالمشَّاعِرِ بلهو وعلى رُغْم لَهُـُوه نَسْتَعيـــدُ إن قَطَعُنا على التَّباعد شوطا واتَّخَذْ ْنَا من الأثيرِ لَهَا رَوْضًا ، وفي ظلُّه الأمانـــــي ورُودُ في ليال وضيئة وهي سُـودُ واستطبننا مقامننا حيث كنتا وهي بنسَّامَــةُ الرؤَى بالتَّدانــي والهوى العَفَّ صَيَّدَحُ غَرَّيــدُ 

# معتزفي ..

فعذَ ابِيي في الحب حلوُ المَـذَاق مِعْزَفِي ياحنُون زِد في احتراقيي أوْ شَقِينًا من حرّه بالفـــراق ما سَعد ْنَا من الرَّضَا بلقـــاء نَتَسَاقَى من صَفُوه الرّقسراق نحن ُ في الحالتَين قرْبٌ وبُعُــدٌ ٌ وبحرُّ الجَـوَى تـذوبُ التَّضاعيــفُ ، وتَفَنَّى في لاعِـج حَـرَّاق أنت يا نار لوعتى لا تُطاقيى في شفاهي الألحانُ وهي شَظَايِــا أشعلتنها الظئنون وهي حَيَـــارَى بین أهنْلی وجیرتبی ور فاقسی كَلَّمَا جَئْتُ أُسْرِيحُ لِكُمَّهُ فَكِي في ليالى أمسكت بخناقيسي وهي بالوَهُمْ أَبُدَعَتْ في احتراقي وهي بالحُزُن ِ تقتُل النَّفسَ هَـمّــا وأنا في الدَّجون أحملُ آلاميي ما بنيْسن مِقْسرَق وزُقَـساق السكونُ الملتَّاعُ يَزْحَـفُ بالخَفَّـاقِ في زَحْمَةٍ من الأشْــوَاق

\* \* \*

معزَّفِي يا حنونُ جَرْحُ المآقِي يتنَـزَى بالمَدَّمَعِ المُهُوَّ وَأَقِ وَبُلُطِرافِ بِهُ وَلَّ المَاقِي وَبُلُطِرافِ بَاقْوَى وَثِلَاقِ وَبُلُطِاقِ وَبُلُطِ اللَّهِ الطَّمَانَ وَحَفْقٍ يضِع فِي أَعْمَاقِي بالضَّنَى والوُجومِ ، واللَّوعَةِ الظَّمَانَى وحَفْقٍ يضِع فِي أَعْمَاقِي بالضَّنَى والوُجومِ ، واللَّوعَةِ الظَّمَانَى وحَفْقٍ يضِع فِي أَعْمَاقِي كلها كَبَلِّتُ خطاي على الدَّرْبِ ، وعاشَتْ بصيْد ح خفَّاق كلها كَبَلِّتُ خطاي على الدَّرْبِ ، وعاشَتْ بصيْد ح خفَّاق

فاللظمّى صاخب بنوب نفسي وشواظ الحريق في آماقيي وبعمق الشعور لهفّة صساد ورواه الندي برّد التلاقيي فلا عسراق فالتباريخ زمنجرَت في الحنايا وهي نار تمور في الأعسراق كلمّا أطفاً الحنين لظاهسا حرّكتها الآمال بالأسسواق فإذا المعزّف الذي يسكب الغنسوة في مسمعي أعز رفاقيسي وعلى رَجعه المعسّرة بالآمال أرعسي الجمّال في الأحسداق

**\* \* \*** 

معزفي ياحنون و دو في احتراقيي فلقد أحكم التياعي و ثاقيي كللتنني على هواك التباريح فغنتى بيله فقي يخقاقي و ثاقيي والوجيب المكبوت والآهة الخرساء مما أحسه في سباق وأنيني الصادي إلى الأمل المنشود يندى بلاهب دقاساق من سعير قد أشعلته المنايسا من سهام سريعة الانطيلاق تأسر النقس قبل أن تجرر العين ، وفيها مصارع العشاق

\* \* \*

وله أرهف المتفاعر إصغناء وأهديه من فنُوادي البوَاقيي وأنا بالجيراح في مسسرح الأحلام أحيبا مع المننى في و فساق أتتملنى الجمال فيه بامالي ، ويلهو الفندون في آفاقيي

# ناي الچيپ

طالماً الصّبْرُ في الحَباةِ رِكَابِي في الحَباةِ رِكَابِي في نسري مُغذة للسّرغسابِ ومرّادي ولايسزال طيلابيسي كيف أبْكي على ضبّاع الشّبّاب؟

صَحَّ عَزْمي ولا أقول ُ نَبَا بِسي خُطْوَتِي السورَاءِ ما رَجَعَت ْ بِسي والمقاديرُ باعَـدَت ْ بين خَطْوي وبكفتي من اللَّيالي بَقَايَـسا

\* \* \*

يتَحَدَّى بقوَّة في إهابي بيتحدَّى بقوَّة بي بيتحدَّى بيتحدَّني بالصَّــوابِ

يا ربيعي التعزّاءُ فيكَ صمـودٌ لا بحوّلي ولا بطوّلي ولكنْ

لا وإنْ أَرْهَقَ السُّرَى أعصابِــي لا تُلمُني فَذَاك من بعُضِ ما بِي لم يَزَلُ ۚ رَجْعُهُ يُعيدُ خِطَابِسِي وبأصدائه انتشي أحبابي وهي تنساب بالفُؤاد المُذَابِ؟ بوجيب مترتسم منسساب عَلَّقَتُهُ الْأَوْهَامُ فِي أَهُدَّابِي وهو يبدُو كَبَار ق من سَحَــاب فوق جسر مُشَيَّد من صعـــاب ما به غيرُ صَفَحَة من كُتُـــابِ حَصدتنه الجهود من آراب وبكفيَّ حَفْنَـةٌ من تُــرَاب رَاعشُ النُّورِ بالعجيبِ العُجَابِ يقطعُ العُمْرَ في اقْتفاء السَّراب

وعن القَصُّد لايتميل طريقي وشَجَاى ّ الحبيسُ عاد ّ طَلَيقًــا فلسانى الذي قرضت بفكسي وهو للحُبِّ في المتحافل ناي " كيف لا تَسْمَع اللَّيالي لُحوني ففُوادي الرِّفافُ يَصد ح حَفْقا والهوى كان مغنزلا لخيسال وبعيد ُ البعيـد يتجلُــو رُوَّاه ُ الخُطّي تعبرُ الطَّريقَ إلىـــه وبصبر ى الطُّويل أَمشى وفاضى كل سَطْر به يُحدّثُ عمّا وغُبَارُ السِّنين يملأُ عَيَّنسي وعل مفرّقي تكألا صُبْحٌ المُنتَى في ملكاه تستخسر ممسن

# قيثارتي

إلى كل الأصوات الحبيبة التي قلمت أغاريدي في برنامج « روضة المساء » الذي كنت أقسمه من الإذاعة •

لتوعيون الدّجى تعد على الآه من زَفْرتِ ومن تنه المعسون بالتسهيدي وعيون الدّجى تعد على الآه من زَفْرتِ ي ومن تنه المَفْوُود وأنا خلف ستْسره أتلسوى من جراحات خافقي المَفْوُود وضماد الجراح همسة نتجوى في حديث مستعند ب الترديد نايه في الظلام يخترق الصّمت إلى مسمع القوي الرّشيد مستسر الخطي يد عن علي على ويهز الشعور بالتغير المتسد عنه به بارد الملامس في الأذن ، ومسراه في شغاف العميد عنه بارد الملامس في الأذن ، ومسراه في شغاف العميد عبري الأداء فيه من الرقة أنه تك من باسمات السورود

لا تَسَلَّنْنِي صَدَاه .. فهو بما يَسْكُبُ أَذْكَى صَبَابَتِي من جَديد

\* \* \*

أشعّل الشّجو في دماني لهيبا ورَمَي بيي النّار ذات الوقود البرود البرود البرود ومن النّبرة التي تنفّت السّحر أحيس الصّدَى يمد ك وجودي شاعري الرّنين ، حكو الترانيم بإيقاعيه النّغوم المتجسيد شاعري الرّنين ، حكو الترانيم بإيقاعيه النّغوم المتجسيد غمر د كالصبّباح يمحمله التيّسار ما بين ساميع ومعبسد وإلى رجعيه استراح فسواد ما له غير عند به من قيود قيد ته على الهوى مرهف السمع إلى نابيه القريب البعيسة ويبوح الشّجا الحبيس بما ينشز ف من عصق خافتي المعمدود والنا موثق بسمعي عليسه بفؤاد مصفّق مستري وقصيدي وقصيدي وقصيدي

\* \* \*

الضّمَادُ الضّمَادُ في صَوْتِكِ الشادِي فبالله عَسَرَدِي وأعبسدي والضّمَادُ الضّمَادُ المبيسد واسْكُبيها نَفّاتُه تُرجِعُ الرّوحَ لِمَنْ ذابَ في شَجَاهُ المبيسد فالحَنّانُ المَبشُوثُ في النّبرة الحُلْوة أحيا موات روحي فجُسودي

أنْتِ يارِقَةً تروح بها الأنْفاس أنْدَى من رَجْع أوْتارِ عُسودِ أَنْتِ يادَ فَقَةً تروى الأحاسيس بأحْلَى من نَغْمة الغَريسدِ أَنْتِ وَرْقَاء تُرسِلُ الشَّدُو سِحْرا في بيَان مُنسَّق كالعُقُسود عَذْبُه بالحنين أنْقتى وأصفتى بل وأشهى من ابْنَة العُنْقود فهي خَمْر مسكوبة في الترانيم ، وفي دُرِّك النظيم النَّضيد وهي لا تُرْجيع المُعاقير إلا بمزيد من نَشْوق المُسْتَعيد فاسكيها فلم يزل ظَمَا الشَّوق ينادى .. فهل له من متزيد المناسوة المستور المناسوة المستورة المستعيد السكيها فلم يزل ظَمَا الشَّوق ينادى .. فهل له من متزيد المناسوة المستورة الم

**\* \* \*** 

ياضلال المأخوذ بالفيتنة اليقظى ، ويا بسرد لاعيجي العربيد يا وقود الهوى ، ويامبعث الأشجان ، ياجذ وة الغرام العتيد يا ضماد الجراح ، ياقاهر الأحزان ، يا من أطال حبل صمودي أنت علمتني الصمود لأهف و وأنادى يانار وجدي زيدي فالتباريح في الحشا جمرات والشظايا في طرفي المكلود وعلى الصمت في جدار اللياليي . عالي ، شاخص لحلو الوعود تتهادى رؤى الأماني حواليه طبوفا من حسنيك المعهدود وبمحراب صبوتي أسك الآهة في كل ركعة وسمجود أشتكي المهنف من صروف الليالي طاليا رحمة الحكيم المجيد

بأنين المُسمَسزَق المَسووُوُود والحَواشي بيها رُفَاتُ الشَّهيسد ذَائِبَ النَّفْسِ في الشَّجا الممدود مُستجيرا بحوضك المسورُود مسلسلا من حنانك المعهود

والوجيبُ المخنوقُ منتي ترامتي وهو تَحْتَ الضلُوع بينَ الحَنايَا ماتَ قبلَ الأوانِ حين تهسَادَي والصَّدَى صَارِحٌ يزمجَّرُ فيسه ويريــدُ العَطَاءَ منــك رُواءً

**\* \* \*** 

والفؤاد المُلتَاع يهفو إلى النَّجْوَى ، ومزْمار ها حنان السودود الفؤاد الذي يَدُف من اللَّوعة ، لفَّتْه في مطارف سود تتراملي به المتاهلة بالتَّسْهيد مابين قَوْمَة وقعدود يَشْتهي أن تعود نَبْرة ناي حُلُوها ينشر السَّنا في الوجود هي أحْلي من المُننى والتعلات ، وأزْكي من ورْدة الأملود عودها بالصبا يُزغرد للحب بإيماءة ولفتة جيسد

\* \* \*

هي قيثارتيي ، ومزمارُ تغريدي ، ومن رَجْعِها ملاحينُ عُـودي كلّما طاف بسي على الدّرْبِ إعصارٌ ، وألقى بخافقي للنّكود طالعَتَنْنِي الرؤى بما يُشْلِحُ الصدر ، وجادت أنْفاسُها بالنّشيد

يا حيّاتي ، وأنت فأل به البسمة تشدو لمأمسلي المنشود غيردي كالصبّاح في زحمة السُمار طافت بهم مواكب عبد واسكبسي النور فاللَّحاظ المجنبَّحات منسار السبيل المقصود وتعابير هد بها بالترانيم يباري جمان عقد فريسد وكلا المعزفين منبع إشراق ومن فيضيه رواء الكبسود وأنا اللاهيث الذي أحس الشّجنا الكاوي وتياره يتهز وريدي خفقاتي تدون بين ضلوعي وزفيري يغيذ في التصعيد ظما الشّوق فيه يهدف بالنّجوي ، ويرجو المزيد من فيض جود وصداه المسرور يصرح فيه وينادي بلهفة المستزيسد

#### \* \* \*

يا نمير الصفاء ، يا مصدر الإلهام ، يا مؤنسي بها الوجود أنت لي لا أقول أن أكثر من رأد ، وإشراقة ليخطوي الوئيسد جيئتني والحيساة تهرب منتي في صحارى وما لها من حكود والصبّاح الملتاث بطوي اللّيالي البيض من عمره بجوف اللّحود حين دار الزمان برهي أعصابي ، ويلهو بعزمتي وجهودي مسابّ الهبّاء يميني رئمم ما قد بندلت من متجهود وينام الإحساس من وطئاة الداء وإعصاره القوي الشّديسد

والأسمى يسزرعُ المواجع في نفسي ويسكوي أضالعي بالجندود والحسزازاتُ والتّفاهمة والشرّ سيهسامٌ مشحوذة بالحُهُ الله التّبديد كلّما راشها النّفارُ ليرمي العسزم منى بغائيل التّبديد اصطباري يُمد ني بالتّغاضيي عن لجاجات جاحد وحسود فإذا ألْحق الهراءُ وألدوى وتحدى بنظرة من جمدود قعدت بي الجيراح في فأشفقت على حالة الجريع القعيد فإذا بالضّماد منك حسّان ضمّنيي في ظلال حبّ سعيد والأماني التي بسطت بها الأفياء رفّافه السّنا والبُندود

\* \* \* \*

## عشت لي

عِشْتَ لِي يا بُني ، والأمسَلُ الباسيمُ في مقلتينك يرنو إليسًا ويعيدُ الرّبيعَ لِي ضاحيكَ الروْضِ طروب الرؤى بشوشا نديسًا والأزاهيرُ في يمينيك بالأفراح تشدو والرّجعُ يسسرى زكيسًا يُنعيشُ الروحَ في صميم حياة في مداها الآلامُ تَقْسُو عليسًا أَنْهَكَتْنِي الهموم عاشت بأيامي ، ولم تُبْقي لي من العُمْر شيسًا وجراحُ الأسمَى بها الألبَمُ الصَّارِخُ يسَكُوي الضلُّوعَ منسَى كيسًا ولظناهُ الصخابُ يزفيرُ مشبُوبا أعانيه منذُ كُنْتُ صبينًا ولطنّاهُ العَسِن والجوارح ، والدّاءُ أعاني أساه نتشرا وطيسًا

\* \* \*

فَلَذَ تَنِي يَا فَوَادُ ، يَافَرَّةَ العَينِ ، وَيَا غَرْسَةً نَمَتْ فَي يَدَيِّا أَنْتَ طِبِبِي مَنَى رَأَيْنُكَ لَلْخَيْسِ ، تَوَّدِيهِ بُكُسْرَة وعَشَيِّا تتحدَّى الخُطوبَ ؛ تَسْخَرُ بالصَّعْبِ ، وَتَمَسْمِي عَلَى الطَّريقِ سَو يتَّــا وتَمُدُ اليَدَيْنِ تُعْطَى المَواثيقَ ، وتَبَثْقَى على الزّمانِ وفيَّـــا للبلاد التي رَعَتُسك وغذ تُسُك بيضرُع مازال يتنسدي ستخييًا والوفاءُ الذي أريدُ ، بأن تَفُدي ثَرَاهَا لكي تَعيش رَضيتًا فلها الرَّوحُ إِنْ أَرَادَتْ فِــدَاءً للعِضُ دَيْنِ علينُكَ بل وعليَّــا نحنُ منْها لها ، وأنْتَ بما تَحْملُ مَصْلا ومبْضَعا ومُديِّـــا سوفَ تَأْسُو الجراحَ في الكَبِدِ الذَّاوِي ، وتُعْطِي السَّقيمَ بَرْدا وريًّا لا بطول في راحَتَيْكَ وحَوْل لل بعَوْن أرجوه أن يتَهيَّا من كريسم ومنه أسألُ أنْ تَحْيِمًا ، وتَسْمُمُو حتى مدَارِ التُربِّما بخصَّال لها المحاميد أنسواف ورُود بظلُّها تَتَفَيَّــــــــ ودعـــاءِ به أبـــاركُ مَـــْعَاكَ لتـــزدَادَ بالنَّـجَـــاح مُـُضــيّــــــــا

#### \* \* \*

فَلَدَ تِنِي .. يا فؤادُ .. يا قُرَّةَ العين . ويا مأملا بلَغْتُ قَصِيتًا كنتَ لي في الحَباة مِعْزَفَ ألْحَان فأصبَحْت لي غِنناء شَجِيبًا وسميرُ الاثنين أثن به أدرى ، فكن عونه تَجِيدُ ني صَفيتًا لَكُما دَاعِيا ، وللقَّمَر الطيب ما زلتُ رَاعِيا يا بنُنيتًا وكما عِشْتُ بالدَّماء وبالدَّمْع سأرُويه من ندى مُقْلَتَيَّا

## ابنسامنر چياتي

يا رَعى الله صبحتها وضُحاها فهي شمسي ، وإن توارَى سَنَاهَا إن تَنَاءَتُ عن ناظري فاللَّياليسي لم تَزَلَ تغمرُ المَسَدَى برؤاها وتُنيرُ الحياة حَوْلِي ابتسامات تشيعُ الضِّيسَاءَ من مَعْنَاهسَا فَلَدْ تَنِي ، حَبَّة الفُواد ، وقيثاري ، ومن أرْتَوي بطيب شَدَاهسا وبها يَضْحَكُ الرّبيعُ لأيّاميي ، وقد جَدّد الشّبابُ صبِساهسا

فالشَّوانيي بطيئة "تقطّعُ العُمْرِ ، وشَوْقيي يتحتَّ وقع خُطَاهَا وحَنينِي يعيد رَجْع الأغاريد ، ويتنسَابُ شَادِيا بهَـواهـا وأنا هاهُننا على بُعْد قسابٍ أكْتقنِي بالرؤى وأشْكُو نَوَاها وهي في خاطري مواكبُ أفسراحٍ ، وفي مسمّعيي صدّى من نداهـًا وأنا لم أزَل أجُـوبُ المسافـَاتِ ، وعند اللّقـاءِ أطوي مداهـًا

#### \* \* \*

يارعى الله صبحتها وضُحتاهتا هي رُوحِي ، ومن بيها أَتبَاهتى هي سَمْعِي ، وخاطري شارد تسبّحُ أَفكارُه بدُنْيَا بَهَاهسا هي عَينْنِي ، وخافِقي لاهيث يَرْجُفُ ... يلتاعُ راجيا لُقْياهسا بنبضاتي لها تُجدّفُ بالشّوق ، وقد طاب بالوجيب سراهسا خفقاتي لها تَجُوبُ المتاهسات ، وفي دَرْبِها تُبَعْثِير آهسا

#### \* \* \*

بعض شهر ، وقد تطاول كالحول فلاب الصواب فيه وتاهسا بعض شهر ، أيّامه تسبيق الآماد لا تُدر ك الخطى منتهاهسا باعدت بيننا اللّيسالى وإنّى أنا والهمس شاقنا نجواهسا فأنا بالسّهاد في نار أشواق ترامت مُجدد ف في لظهاهسسا وأنا بالحنين يتحرق نفسي رغم أنّى أهيم في دنيهاهسا

#### \* \* \*

يا رعى الله صبحها وضُحتاهت هي بَعْضيي ، وكل تفسي فيداها كان لي يوم أشرَقَتْ في حَياتِي طَالِعٌ فَجْسُرُ سعدِهِ مَسْرَ ٦هــا كان دربي مع الحيّاة عِشارًا فإذا بالمننى يَطيب جَنَاهَا فَتَبَسَمْتُ لا بِقَطْفِ الأماني من حياة ما طقتها لولاهك

\* \* \*

فلأد تي .. حبّة الفؤاد ، وأنْعَام نشيد ، معزّافه ربّاهسا كلما ضقت بالحياة ، وبالنّاس تمدد الظلّلال لي راحتاهسا فابتسامي .. بعد بها ترتوي النّفس ، ولايوقيظ الشّعور سيواهسا فأنا هاهنا على بعد أميسال وفي غير وحدتي لا أراهسا وأحس الحنين يلذع إحساسي ، ومن أجلها ارتضيت نواهسا وعلى رفرف من الشوق أشدو بأغاني الحياة حتى أراهسا

\* \* \* \*

# أنغنم قيپيارة

### مهداة إليها ٠٠٠ عبر الأثير ٠

إيه قيشارتي أعيدي النشيسدا واملني مسمع الدّجى تغريدا صورتك العدّ بن مثلما كان صداحا نغدوم الصدى نديا ودودا عالمج الدّاء بالذى أثلَج الصدّ روقوى في من يعاني الصمدودا عبق من يعاني الصمدودا عبق في الأداء ، زاكي التعابير ، ويروي بما يتبئ الكبودا ويجوب الجواء بالألق الضّاحي ، وقد نظّم الدّراري عمقودا ويناغي مشاعرًا عادها الشّوق ، ويد كي بين الضلوع وقدودا عبر المانش والمحيط وأسرى وتخطّى بما يشيع الحسدودا في مدار الآفاق ، فوق متون الجدون قد جاوز الفضاء صعسودا طاف كل الأبعاد بالنّبرة الحكوة أصداؤها تهتز الوجدودا ويسمنع الدّجى يعيد الترانيم فيصغي لشدوه مستن بسيدا

شاقتا منه أنّه بحنا إلا نفاس قلبا هفا وسمعا عميدا كالربيع الضّحوك دعدع بالأنفاس قلبا هفا وسمعا عميدا فأتار الشّجا، وحرك إحساسا وأهدى قلائيدا وورودا واستطبنا العطاء منه ورحنا نرتجي منه محسنا أن يزيدا فالصدى لايزال يقرع أسماعا أعاد الهوى إليسها جديدا وهي مأخوذة تصيخ لنجواه ، وقد جاوز المدى غريدا فارجعيه ننذو و حلاوة ما يعظي فما زال صيدا ومجيدا كلنا للذى تبثين آذانا يباري القريب منا البعيدا وبباهي بأن ريح الصبا الزّاكي بأنفاسيه تعدى النجودا وأتانا من مغرب الشمس إشرافا بلالايه أنسار الوجودا

\* \* \* \*

# أحِلِي منى .. وأقوى أراة

### مهداة إلى القيثارة العارفة بالكلمات •

أينها العازيف المغرد ألله بالحرف ويا من يأسير بالهممسسات السنّا الرّاقيص الأهلّة بالأفكار ضاحي الشعّاع بالشّدرات يتهادى به السراع على الطّسرس ويمشي به الى الخلجسات شاعري الإيقاع يستقضحك العيّن ويسروي الشعور بالومضات والحيجس أبرز المحاسن بالإعنجاز في ما يصوغ من نقصَات والحيجس أبرز المحاسن بالإعنجاز في ما يصوغ من نقصَات والحيوار الذي يدير به النّجوي نشيد والرّجسع في الخطرات فهو في ض البيان وإن النّبع نقس تجييش بالعزمات وهو ينساب دافقا بالأحاسيس ومجشري انسيابها في السمات تبهر الصبح إن أطلّت عليه من خلال السطور في الصّفحات وترينا أن الجمال الذي يخطر خلف السّتور في الحجسرات

كان للصرّح أسه فتعالى واستقام البناء باللبناء باللبناء الم الم نشل الحياة فيها فكانت خيسر عون لنا على الوئبات نعن في شوطنا نسبر خفاف السبق الرّكب في صميم الحياة فخ طانا على الطّريق تسامت حين قمنا بالبر بالأمهات ما رفعنا الحيجاب عنهن لكن قد قشعنا سحائيب الظلمات قد فتعنا عيونه أن على العيلم فنافسن بالسنّا النّسيرات وتباريسن في أداء الرسالات فطاب الإسراء بالمحصنات والتي بينه أله العرف منار لموقع الخطسوات والتي بينه الله المنا قد بكانا النّسواء بالمنات والتي بينه الله المنا المنات المنات المنات المنات المنات في أداء الرسالات في المات المنات المنات والتي بينه الله المنات ال

\* \* \* \*

## الوترالمبصير

إلى الغنانة الموهوبة الآنسة « ابتسام لطفى » التى تمثل الفنان العربى السلم بكل جدارة ؛ وذلك بمناسبة سفرها إلى الكويت الشقيق لأول مرة •

سافري في وديعة الرحمن واحملي النور معزفا للأغاني واذكري أننا لعود في نهفو باشتياق مضمخ بالحنسان واذكري أننا لعودك نهفو باشتياق مضمخ بالحنسان واذكري أنها الأصالة فينا تتسامى بالمبدع الفينسان والرؤى الحالمات تسترجع الغنسوة من رجعه الشفيف المعاني فيه فرط الحنان يستنفير الآهة من كل خافيق هيمسان فيه برد الرضا يُزغير و صداحا لصفو الهوى ، وحُلُو التداني الشجان فيه يتسكب النغيم الشادي ، ويُطفي لواعج الأشجان ويرينا كيف الغيناء الذي يُبغير يسمري لاعمتى الوعج الأشجان

\* \* \*

فعلى مائج الأثير سَنُصْغِيى لارتعاشات صوتيك الرّنسان

والأروماتُ تَجْمَعُ الشَّمْـل مِناً في خليج مُزَغْـر د الشُّطْـآن ونسيمُ الصّبَا يضم أراضينَا ، ويُعطّب العبيرَ للإنسّانِ فيه من رُوحناً شهيدً عليناً أنَّنا أمـةً تجيدُ التَّفَانـــي في الرَوابِسي التي بها نرفَعُ الحُبِّ شِعَــارا يَـر فُ في الأكــوَان نسجه الألفة ألتي تنشـرُ الخَيْــرَ بما في النفــوس من إيسَــان في بلاد بها المحبَّةُ تَسْقى بالرّضا كلّ وارد للمعَانيي لك من زَهْرِ هَا نَصُوغُ الأكاليــلَ لفوز منه القطوفُ دَوَانِـي في ضفاف الحمَّرَاء والنسمَــة الجَّذُّلِّي، وَشَدُّو الطيور في الأغصَّانِ واصطفاق الأمــواج في اللَّجَجِ الزَّرْقِ ، ورقصِ الأسمـاكِ في الخلجانِ والصّبايا مواكبٌ في أصيل مد أطراف على الكُنْسَانِ وارتعاش الشِّفاه تهزجُ في الصَّمت بصوتِ الوجيبِ والخَفَقَّانِ من قلوبِ بها تنبوحُ الصَّبَابَـاتُ ورجـعُ الصَّدَى عـلى الأجْفـَــان كلُّها للهوى العَفييفِ تُغَنِّى ومزاميرُهَا ابتسامُ الزَّمَــانِ



## يراء الميات

### إليها ٠٠ في « الجامعة » ٠

يراعتك الغضة البارعة تُذوّبُ بالنُكْتَةِ اللاذِعة بعث بعث بها في خيلال السطور ، وكنت المُجلَّية البارعنه وصوَّبتها راصدا كالشَّهاب ، وقد وقعت بعدها الواقيعته فأخرَست في شفَتَى الكلام ، وأطلَّلَقْت حولي صدى الشَّائعة ف

\* \* \*

وقالوا: أتاها يُذيعُ الهسوى فلاقت بالطّعنسة الرّادعسه فقالت : تصابيت يا شيخنسا بمن لم تزل وردة يانعسه ... وعهدي بطرفيك فتناكسه يصول بالحاظيه الوادعسه يكحله السُقه لا بالكلل ، ويكسير أجفانه الهاجعسه لتعبين فينا كما تشتهسي وتصطاد أفيسدة هالعسه وكنت أعاطيك صفو الهسوى ودنيا المتسون لنا «جامعه»

## على جث ارالطِيمَت

لَفَظَتُها من الحَنَايَا الصُّلُـوعُ من حريق دَّارَيْتُ وهو فَظَيعُ لستُ أشكو من جَوْرٍ ه أوْ أَذْ يُعُ وعلى الجَفَن من شُجوني نَجيعُ راشهاً للفؤاد فيّ الوّضيـعُ بوفائسي .. أكل مذا يتضيع ؟ وله دائما سميعٌ مُطيعُ فَأَرَتْنِي الْآيَامُ خبثَ نوايَسَاه ... وأجْسرَى مَـدَامِعِي التلـويــعُ بل تَشَكَّى من هـَوْلهـَا المفْجُوعُ في رَبيع به الأمَانِيي تَضُـوعُ؟

فيك َ يَا صَمَّتُ فِي المَّا قِي دُمُوعُ جَمُدَتُ لا تسح فهي شَظَاياً كنتُ أمشي به ويأكُلُ نَفْسىي والى الصَّمَّت قد أبَّحْتُ بما بيي ومن الغَدُّر والجُحود سهـَــامٌّ كنتُ أحنُو عليه قلنيا وعَيناً كان يَقْسُو ولا أقول : ظَلُوما مَا تَشْكَيْتُ مِن رَزَايِنَا تَرَامَتُ كيفَ أشْكو ولا تـزال ُ حياتــى

### ورُرُاءُ (العَمَّتَ

إنى وراء الصمت اعيش مع رؤى الأحلام القريبة منى والبعيدة عنى ٠٠ فى ظالل ان السعادة التى يمدها الرضا بالواقع الذي أعيش فيه ١٠!

## من هي .. {

فساحَ بالطرْفِ في أحلامك الجدد قصائدا من حنايا النَّفس والكبد لتُطرِب السمع بالأنفاس والبَرَد إنَّى بأحلامها أهْفُ و لفجر غد نورْت درْب الهوى للمدنف الغرد وراح يستقطرُ الآهات يتنظمها وراح الرقافةُ الرَّجع يختالُ الحنينُ بها هبني فتنتُ بها طيفا أناد مُه

\* \* \*

وما له غيرُ نارِ الوَجندِ من مَدَدِ فليس يَدْرِي بما أخفيه من أحد لا بالجوارح والأعضاء والجسد وإنها من وراء الصمت بين يدي فهل سيبرد نارا لثم مُبتَعد؟

نبضي يرف الى اللقيا على أمل محد مبوتها خد اله الفرادي منى عهد صبوتها إن أعانيقها خلف الداجى صوراً لا لن أبوح بسري للداجى أذن الممي يفور ويغالبي حين الشمها

ومن لذاذَتِه بَرْدٌ نَعِمْتُ به وغيرُه لابْتيرَادِ الشُّوْقِ لم أردِ

\* \* \*

ولاعج لم يُطيق تبريحة جلدي به واللَّظَى المشبوب في حسرد نيرانها اندلعت من خافقي الغرد يشل البيان عن الإفصاح بالعُقد عني الكلام وغير الصمت لم أجد مخارج الحرف بالتَّنْهيد لم تنزد كبتا ونجواك يا أحلى الهوى سندى

إنّي أخاف عليها من سعيس جوى للهيئة "لها الشّغاف مقام": وهي لاهيئة "سعيره أن يتترامى حوّلها شعلا على ليسانيي من تبريجها ثقل "دَفَعْتُها وأردت البوح فاحتجزت روّى الجوانح بالآهات فارتعشت هي اللواء بح جاشت لا أطيق لها

\* \* \* \*

# البسمة المغررة

### مهداة إلى الخيال القريب البعيد

بسمة منك قد أنارَت وُجُودي بأفانين رَجْعهَا الغربسد بابلي الأنفاس ، حلو الترانيم ، سخيي العطاء بالترديد عزفه لا يزال منه بسمعي ذبد بالتران تسروح بالتنهيد والمراح الذي تقاطس مينه نفحات مسكوبة في النشيد بسادلتني به الحديث وراحت تلهب الوجد في فؤادي العميد وأنارت شيفاف بالتعلات ، وعادته بالهسوى من جديد كيف لا ينعيش التنهد أوصالي ، وقد جاء ملهما لقصيدي؟ فيه برد الرضا ، وحر الصبابات وقطس الندى ، وعطر الورود فيه ما أشتهي من اللهب البارد يتجري بالنار ذات الوقد ويشير الإحساس في فيصحو راقيص الرجع بعد طول ركود

فأعيدي بنا بتسمة الأمل الضاحي نيداء مستعداب التغريد فالدجى هيئا المشاعر للنتجوى ، وأصغنى بلهفة المسزيد والوجيب النغوم في لجج التبار تنهيدة الحبيب السودود وهي صداحة تغرد في النسور ، ومنها الانفساس أوتسار عسود ستكبت رجعها العفرد في سمعي ، وأعماق خافقي المفؤود جاذبتني الهوى يأشهن الذي ذفت وأحلام طارف وتلبد وبها صفقت مباهج أفراحي ، ورفت بما أحب بنسودي وعلى رفرف من الفرحة الغناء طوفت في مواكب عبسد وعلى رفرف من الفرحة الغناء طوفت في مواكب عبسد فلتنست القريب منها بإحساسي ، وعانقت طيفها في البعيد وعلى مسمعي ستبشقي صداها

\* \* \* \*

## مِنْ وَراء الصِّمت

أحسنها في دمي تغلي وتلنتهيبُ تكوى المحبّ الذي قد شفّه الوَصَبُ قلبي على رَجْعِها من وجده يَشِبُ وإنّها بالشّجا المكبوت تنسكبُ به الحنايا ولكن أمرُها عَجَبُ وإنّها بالذي ذاقته تضطربُ في ما أدارى وتدرى أنه لهبَ به نوازعُ ما أخفيه تصطخبُ والمؤرد العذبُ عن عيني مُحْتجبُ

يا فتنة سكبت في السمع نار هوى وفي الأضالع من تبريحها شعل وفي الأصيل وراء الصمت هيئمة تروي الله فظ آهات منعمة تروي المشاعر بالحب الذي هصرت منها أغاليط في وجد أغالبه فكل جارحة منى تفاسيمني وللواعج في الأعساق معترك فالشوق يصرخ في الطيات من ظمأ

وأرْجعُ الطَّرُّفُّ عنه وهو يَنْتَحبُ من الضياء تواري حُسنها السُّحبُ بدرٌ أحاطت به كالهالة الشُّهُبُ فأين َ أهربُ إن طافتُ بي الرّيبُ تناًى وأحسبُها بالوَهُم تَقْتُر بُ عبرَ الأثيرِ يُناغينِي فَأَنْجَــَذِبُ من البَيانِ الذي للسحر يَنْتَسِبُ أسلاكه للتَّلاقي بَيْنَنَا سَبَبُ على الصَّفاءِ ويُرْخيي حوَّلنا الحجبُ بها الضمائرُ مِناً هَزَّه الطَّرَبُ به نلسوذ فيدنو الورْدُ والأرَبُ؟

أهْفُو إليه ويُدْنيني الخَيَالُ له ومن بعيد أراها فوق أجنحـة كَأْنَّهَا والسنا البَرَّاقُ يَنْفُحُهُمَا أخافُ ترْصُد من يرْنُو لطلَعْتَهَا ومن رُؤَاها لأطياف المُنتَى صُورٌ فأكتفى بالصّدى من حُلُو نَبُرْتها عذوبة " فيه يُعْطي بالسَّنَا نُتَهَا " والهاتيفُ الأخرَسُ المصْغي لنجوتنا نرْضَى به عاذ لا ما دام يتجسمعُنا وإن أصاخ إلى النَّجُوي تُهامسه فكيفَ لا نرْتَضي من عذله كنفاً

# الصمت لميغرد

وناغتمت بالحديث الرّطب خفاقي قيدًا يكبّل إحساسيي بإرْهماق ويدًا يكبّل إحساسيي بإرْهماق بالهم يأكل أطرافي وأعراقيي وأستريح له من بتعد إخفاقيي جرى فأوغل في أعساق أعماقيي أنفاس شاعرة تشدو ليمششاق عبر الأثير جرى فيه بدفاق وفي ابتساماتيها الأكواب والساقي أحلى المنتى عانقت أحلام عشاق حرْف ومخرجه من نور أحداق

يا فيتنبّة نورت بالهمس آفاقي أيفظتني من سبات كنت أحميله وفتح الجرح في طرفي وفي كبدي ما كنت أحسب أن السعد يبسم لي حتى نوقرق في سمعي صدى نغم أسرى من السّع للطبات تحميله كأنّه والسّنا الضحاك يُرسيله نبع يباكر من يتلقى بينائيله لأنها بالصّبا تنجللو مقاتينه وأنها صبدح أونار معنزفها

وان قيثارها تنهيدة صدحت والرجع راقصه يندى بإشراق

\* \* \*

بِ بأغنية من أغلمَى روافدها جادَتْ برَقُسْرَاقِ ورب إلى سمعي المصيخ، ولم تحفلُ بأطوَاق جَارِيَةٌ على رَفارفَ من طهر وأخلاق

فالصمتُ غَرّدَ في سَمْعي بأغنية ٍ تجاوزَتْ بالصدّى كلّ الدروب إلى لأنّها من نمير الصّفْو جاريتةً

\* \* \*

فيا صدى ضحكة في حلو نبرتها برّد يُوَجّع من نيران أشواقيي ربيع عمري لم أدرك نصارته والشبب راح يُقاضيني على الباقي قد عاد ني الشوق ، هل أشقى برج عتب أم هل بيلطفيك لي من حره واقي ؟! ويا عيون الدجى بحر الهوى لهب فهل نويت بحرف الطرف إغراقي ؟ وإن مجد افي الرفاف خافيقة يشد ها حب من أهوى بميثاق

\* \* \* \*

# على رفرف الميتكرة

فوق رأسيي للشيب لاح صبّاحُ في سُهُ وم علي منه و سُساح وجَفَتْنيي لفَقْده و الأفسراحُ ويُذيعُ الشّكاة عَنَّي النَّوَاحُ والأمانيي السُلافُ والأقسداحُ بعد أنْ طار بي إليّك جناحُج يا سيهاماً لها تحين الجراح وعلى نوره قطعت اللياليي وربيع الحياة قد ضاع منسي فطويت السنين وهي عجاف كان فرط الحنين يسكر نفسي كيف أشكو الظلام من ليل همجر

لك يحلو غدوه والسرواحُ فيك قد ضَمَّه الصّبَا والمَـرَاحُ فطوى مدّها اللِّقاءُ المُتّاحُ وغَفَتْ في العينُون منَّا الجرَّاحُ سَكَبَتُه لنا الجُفُونُ الصّحَاحُ كل تُلُسب بخفقه المسلاحُ في حيوار به يسدورُ الميزاحُ صاغ إعْجَازَه السِّنَا اللمِّاحُ ذَبُذَبَاتِ تُتيبعُ ما لا يُتَاحُ في تضاعيف الهوك الملحاح من معانيك رقّة وانشراحُ لكن الحُبُّ للأليفيين ستاحُ سَاعَــة " في مَدَارِ هِـَـا الأَرْبَـاحُ وفؤادي بالشوق عَبْرَ سُهَادِي وأغانيه في الهوى بجمسال والمسافاتُ بينَنَا قَدُ تَرَامَــتُ وبأعماقينا الشُجونُ اسْتَرَاحَتْ فارتشفننا من الصفاء ابتساما وعلى رَفْرَف « المُسرّة » طُفُنْــَـا والمزاميرُ وَشُوَشَاتُ هَـوَانَـــا في عطاء به الحديثُ المُصفِّي وعلى مائح الأثير تَهَـادَى أسْكَرَتْ بالسَّنَا المُغَرَّد قَلَبُكَ ونسيم الصّبَا حواليــه فيه أَنَّا شَيْخٌ نَعَمَ وَأَنَّت كَعَابٌ فی مداه خَسرْتُ عُمْر ی فجاءتْ

# لاتقتسولي ..

لا تقولي الهوى أطال عندابيي أنت قصر نه بيحلسو العناب أنت لم تكممي بعيني حبسي وإلى أن جرى بقلبي المذاب وتجنبك كاد يحسر ف أنفاسي ، وذنبي أني أبحث بما بي فضلوعي تعزقت ، والشظايا زفرات من لاعيج صخاب قد عقد ت اللسان في فما بمحث إلى أن تمردت أعمابي قد قد قني لرعشة أرهقتني في فبدا ما كبته في اضطرابي لمثابم الليل جنبة ورمى بي لاكف الضباع خلف الضباب

عَبْرَ جِسْرِ من الضّنى الوَثّابِ من سُهومِي بنظرة المُرْتَسابِ رَجَعَتْ بِي الخُطّي على الأعْقابِ والخُطّى بالكلال تَنْقُلُ خَطَوى والخُطّى الجُفُون تَنَـزَتْ ومِن الحَيْرة التي طَوّقتُنْسِي

**\* \* \*** 

لا تقولي : هر من إن اللّياليي أرْضَعَتْنِي لبانها في الشّباب فد مي لا ينزال ينبيض الله الفُوة ميا أحيث في إهابيي ليس يرْضَى الهوان في الحب قلب يتلهّي صموده بالصّعساب قد يُعانِي مُسر الصُدود ولا يرْجيع إلا لصبّرو الغلاب ويد رُكان يرْجيع الا لصبّرو الغلاب ويد رُكان ينبُسوح ولا يشكو ، ويحلو له احتمال العلاب وكفى أنّه يعيش مع الآمال في عالسم فسيسح الرّحاب الروّى في مداه تبسُط فردوسا ندي الورُود والأعشاب أنا في فييه أغاز ل أحلامي بما فيك من سنى حلاب وبما فيه أسريح إلى الصّمات ورجسع الصدى من الأهداب وبما فيه أسريح إلى الصّمات ورجسع الصدى من الأهداب قد سرى بالعِتَاب منتك ليسمعي فأعاد الرّضا إلى صوابي

## متى افپزقت

وإن تناءت فإنني لست أنساها لأنها الروح في جنبي ذركراها وإن جد وته أغلى هداياها وفي المحاجير بعض من شظاياها به اللواعج أجراها الهوى آها؟

ما دام حبتى لها أحياً بذكراها متى افترقنا سؤال لا جواب له عرفتها يوم أن زار الهوى كبدي وكان عمري نارا في مجامرها فكيف ينسى فؤاد كلما صرخت وكيف أنسى التي طاف الخيال بها

وإنْ تدانَتْ فخفْقُ القلب يرعاهـَا ما كنتُ أعرفُ طيبَ العيش لولاهـَا حالان يعرفها من قد تصبأها فقد يطيبُ إذا ما اشتَــم "ريَّاهــَا إذا تأوَّدَ منها القَـدُ أو تَاهـَـا ظرْفٌ وينشرُه نورا محيًّاهـَـــا أنفاسُ رَوْض على الأنسام مسراها في أيكة طيرُها الصدَّاحُ مضنَّاهاً وفي ثَنَايَا الدَّياجِــِى منه عيناها الرَّاحُ فيه ، ولكن ْ كأسُه فاهـَا على المحبُّين والسَّاقمي ثَنَايَاهَا ولا يزال بسمعيى من حُمياها قد ذقتُ أحلى الأماني بل وأشهاها؟ حتى تُصِفِّق أحلاميني لِلُقْبِاهِا ؟

يقفو خُطاها أنيني كلَّما ابتعدَتْ وقد حفظتُ بأعماقي لهـا صُورًا أبكى وأضحك لاحُزْنا ولا مرحا يذوبُ لا يرْتجي إلاَّ اللقاءَ بها هيفاء ترقصُ في العيْنيَيْنِ فتنتُها وللفتون الذى يكسو نتضارتهكا كأنَّها والقَوَامُ اللَّدْنُ يحملُهَا السندس النضر أبداها كسوسنة لقيتُهَا وسوادُ اللَّيل يضحكُ لي في كلُّ مغْني إذًا ماسَّتْ به عَبَّقٌ ۗ وفي مراشفها ورَّدُ يَدُورُ به كم باكرتنسي بأحلى ما نعمت به فكيف أصحو وإنِّي من لذَّاذ تهاً ولا أزال بها أحياً على أمل

## أناورون قي

### مهداة إلى الحلم الأخضر

تُذَّكَى لهيبَ الشَّوقِ في أعماقيي ضحكت لتفتن بالسَّنَا خفَّاقيي خُصَلا تضاعفُ روعة الإشرَاق حُلُما يثيرُ كوامِن المُشْتَاق أنا في انتظارك والمجامرُ في دَميي وعلى جفوني من رؤاك ملاميحً والوَرْدُ يضحك جُنْحَ ليل مُرْسَل وأراك بل ألقاك في أطباقيــه

\* \* \*

خرج الرّنين به عن الإطسراق ِ والصمتُ ألجم صوته بويْساق والهاتيفُ المُلْتَمَاعُ بين حبِمَالِهِ أَصغى الى الدَّقاتِ في طَيَّاتِـه

رنَّاتُه بَدَدًا وراءَ الطَّــاق فعسمى يروم بالصدى أعراقسي حُرَقا يطيبُ بلذعها إحراقسي برُّدا برجْع حديثها الرَّقْسراق حتى يفوز بفرحة السبّاق تَرُوى المشاعـرَ بالسنا الدَّفَـاق والنَّبْعُ مجراًهُ من الأحداق بهوى وحرُّ لظَــاه في الآمــاق يكوى الأضالع بالجوى الحراق ريًّا ونيرانُ الصَّبَابَـةِ سَاقِــي حتى أَذَوَّبَ في الحَرِّيقِ رَفَاقيمي وجــوًى يشـــد" تلهفى لتلاقـــى حرَّى تَضِيقُ بِعُمْقِهَا آفاقِي للصُّوت يطربُ رجعُمه خفَّاقمي

عـرفَ النُّــدَاءَ لغيـره فتناثرَتْ ما ضرّ لو أبْقى عليه هُنُيَيْهِــَة ما زلتُ أرقبُ والحنينُ بِنَز بِدُنْسِي فأنا وأسلاك المُسيرة نرْتَجيي الكل يرهف سمعته متلكهمة ويرَى الملاحة واللَّطافَة والنَّدَى نور به السعد المُغرّد العسبا تتنادم الأطياف فيه مع المُنسَى كم قرّحَ الأجفانَ منِّسي وانبترَى وأحس بارد لذعه بجوانحي إنِّي الأسأله المزيد تكرَّما وهمو سهادى والأنينُ وَحَيَّرَتَى فلقد تحرَّكت الشجـونُ بآهــة واللَّمْهُ أَلْظُمَأًى يزيدُ حنينُهَا

# في ظــــلال الأميان

### مهداة إلى الحلم الأخضر المجنع •

وأذقنني حلاوة الذوبكان لم يَضَقُ باحتمالها إيمانسي وهي دراعي وصارمي وسنانيي وضَرَبْتُ الخُطُوبَ في الأذْقان كنتُ أخفى وراءها أحزانيي

أثرع الكأس مُنعما يا زماني فالصروف التي لقيت أساها فهو بالله قــوة لا تُبــــارى وبها قد عَبَرْتُ سود اللَّيالي واللَّياليي التي طَوَيْتُ مَدَاهَا وهي الآنَ تَنْشُرُ النَّسُورَ في رأسيسي لأَلْقَسَى مَوَاكِبَ الْأَشْجَـان

موثقات بعُمُقُمْدة في ليسانيي وهي كانت حبيسة في الحَنَّاياً مفرَقي شابَ والصَّمُودُ بِنَفْسِي مثلما كان لا ينزال يُعانى قد حَصَدُنْتُ الْأَيَّامَ وهي عجماف بالجفاف الذي يسروي الأمانسي ثابت الجاش في كفاحي لا كالطود ، فالطود جامد في مكان قابع لا تُحس فيه حراكا لا ولا فيه يَقَطُّتُهُ الوُجُـُدَانَ أعجمي لليج في الهذيبان وهو كالبحر راسبُ الماء فيه وهو بالغدر سيَّـدُ الفرسـَــان صاخبٌ هـادرٌ وفيـه أجَــــاج وأنا بالوفساء حتى لآلامسي سأحبب على لسسان الزمسان أغنياتِ يعيدُ هَا الحُبُ عَنتي في دَبيبِ الوَجيبِ والخَفَقَان في قلوب بِها الصّفاءُ يرودي نبتضات جيّاشية بالأغانسي وصداها على الشُّفاه التي يَرْقُلُصُ فيها السَّنَا بِخُصْرِ المغاني لعميد ما ذاق الا التعالات ترومي أوْصاله بالحنسان في ضفاف الحمد الح حيث الهـ وى العقف ظيلال تلفننا بالأمان أنًا فيها كالطَّيْسُرِ أُسْبَح في الأَفْتِي وأشدو لفرحتمي بالتَّدَّانسي

#### اننظسار

#### إلى الموعد الأخضر ٠٠ في ضفاف الحمراء ٠

وأنيني به يتضع المكتان في الحنايا يضمها الوجدان في الحنايا يضمها الوجدان المسن يا ترى يكون الرهان ؟ من رضاب الأنه حسران لحديث به يقيض الحنسان فيه بالوصل فرحة وأمسان بانتظاري حتى يحين الأوان أ

من بعيد لها يُشيرُ البَنَانُ لم تعد لها يُشيرُ البَنَانُ عينيي الم تعد من المنابق سمعي فقوادي يرف يطلب بسرد الوعلى مسمعي اللواعج ظماى ولكل دعوت أسال فسوزا وعلى رَفْرَف من الشوق أصلى

لارتواء يرومه ظهمان وهي سرٌّ يصونه الكنمسان ُ لا أبالِي إن بشَّهما الخفقان ُ وتوارَى فسوف يشدُو الزَّمَـــانُ في حَرِيق نيرانُهُ التَّحْنَانُ ويُناغِي أحلامها يَقْظَــــانُ ؟ بالأمانسي طيوفهمها الألحسان ويُبارى ترنيمه الكروان ما له غيرَ خفق ۽ تُرْجُمُ ال بالصدى منه تَطْسُرَبُ الشطْآنُ ورؤى الحسن حولـــه آذانُ بصدى ما تقوله الأجفسان في ظلال بها المُنتى أَفْنتانُ

يا ضفاف الحمراء هل من سبيل فبصدرى حَفظتُ نارَ هَوَاهَا فإذا عَرْبدتْ وجَاشَتْ فَإِنْسَى فمتى أزْمَع الرحيل رقيسبً . في ظلال بها فؤادان ذابـــا فمتى باللَّفاءِ تَصْحُو اللَّيْسَالِي عاش َ للحُبِّ في كهـوف الدّياجي كلَّما حَن للَّقاء تَغَنَّــــى وعلى الشط يسمعُ البدرَ هممُسا في ضِفَافِ بها الوجيبُ نشيـدٌ وبأنفاسه يعيد التغنسي ويغـــارُ السكــونُ منه فيسْـرى فهي بالهممسكة الندية تشدو

#### العين بحصر

#### مهداة إلى النظرات التي قرأت لي قصيدة ٠٠٠

وفيهما بالسّننا الضحّاك تبّار من أن أسوح ببحر فيه إعْصَارُ إلا شفيفُ سنا بُجْريه سَحَّارُ لأنّني في اقتحام الهوّل مغْسوارُ فيه الصبّابسة أنْفساس وأشْعَارُ ؟ قد أبْعَدَنْها عن الملاح أسْسرارُ

لي بين عينيك مجداف وبتحار أخاف أقلع ، والنيار يتمنعني وفي ضلوعيي نار ليس يبردها وقد ركبت من الأهوال أعظمها فكيف أرهب من بتحر تطارحني إني أجد في بحر شواطيئه

نور يناغيمُه بالخَفْسَ محتَــارُ وإنْ هَفَا فَاصَطَحَابُ الْمُوجِ هَـدَّارُ ففيه من ظمأ الإحساس إصرارُ ومن صَفيــر الرّياح الهوج مزّمارٌ وللواعيج في طيَّاتِــه نـَــــارُ رؤاه لمُلمَهَا في النُّورِ نُوَّارُ له اللَّوَاحِيظُ أَوْتَـارٌ وقيثـــارُ عندی خُرَافَۃٌ مَا يرو يه ثَرَّثَارُ وللقصائد في الألحاظ سُمَّـارُ لأغنيات لها فَيْءُ وَأَزْهَـــارُ بِمَا يُخَبِّيءُ تحتَ الهُدُّبِ بَشَّارُ من القلائيد والحبَّـاتُ أقْمـَـــارُ حكاية الحُبِّ والألطافُ أسْمَارُ العينُ بحرٌ ، وإنِّسي فيه بَحَّار وقد تضاحك في أعماق لجَّته إذا رنا فارتعاش النُّور يرهبُه وسوف لا يَنْثَنَى عن خوْض لُجته ولا يزال به الإعْصَارُ يَدَّفَعُه وللنداءات في أطرَّافه صَخَبٌّ وتحتَّ أهدابها يرسو على حُلُم قد راحَ يُرسلُ من إشعاعها نَخَما فيا عيونَ المُّهَا مَا قيلَ عنك غَلَدًا فعينُها بالروى" العَذَّب صَادحَة" ومن شفيف السُّنَا بالجفن أشرعَةٌ" فالبحرُ إِنْ نَظْرَتْ تُفْضِي كُوامِنهُ ۗ أعيذُه فاتكا إلا بما نَظَمَتُ وحسبُها أنَّها تروى بنظُّرتهـًــا فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتمها

### حوار على الديرت

وروَيْتُ الهَوَى بماءِ الشَّبَابِ
كان صفو الهَوَى رَفِيقَ اغترَابِي،
وبآلامه مسلات وطابيي،
ملء عيني مخايل من سراب
ظمّا النَّفْس بالأمانيي العِذَابِ
وتباريحه تُضاعيف ما بسي
بأنيني بجوب دُنيا التَّصابِي،

قد دَ فَنَنْتُ الأحزانَ طي إهابيي وتغرّبت في الحيّاة ولكيّن ف فاحتملت الأستى وما ضقْتُ ذَرْعا وحصاد الأيّام أحلّى جنناه والرذاذ المبّشوث منه يُسروًى ومن الحُسن أرْتضي بالتّجنسي مفرّقيي شاب والحنين بنفسيي والكلال الذي يكبّل خطوي

بصمودي الى يبساب اليبساب فوق جسر مُعلَق في الضّباب لم تَسْزَل مامر ي الفيسيح الرّحاب فوق همام العُسلا وضَعْتُ ركابىي يتحدى بالصبر أعنتي الصعاب بحديث مرنسم مستطياب في أصيل ذيولُه في العُباب هَاتِفِي الشَّعَاعِ ، حُلْوُ التِّعابِيرِ ، مُوَشَّى بِمَنْظَر خلاَّبِ عندما عَانَفَتْ فتون الرباب قد جَلاَها كَجَدُول مُنْساب سَامِيرِي بِرَجْعِه الجَدْآبِ في طريف من سُؤْلِها والجواب تُتُرعَ الكأس من ألك شراب بهواها ليتنتشي أحبابي

يقرضُ الوّهمُ حبل عزَّمي ليلقي وأنا سائس أواصل سعيسي أكل السُّهدُ مُقْلَتِي واللَّيَالِي يا صميم الحياة حسبك أنمى والذي أرهم ف العزيمة قلب وطيوفُ المُننَى تداعِبُ حِسَّى رَقُرُقَتُهُ الْأَنْفَاسُ مِنْهَا بِسَمْعِي وعلى الدِّرْب صَفَقَتْ خَفَقَاتَىي فصّبَـا نتجـُـد لفَّهـا في وشـّـاح وخُطاهمًا على الطَّريـقِ نَشيـدٌ واستَدَارَتْ تُذْيقُنْنِي من هَـوَاهـَــا وبإيماءةً من الطّرف رَاحَـتْ أسكرتنيي بها فصرت أغتشي

## لتاء في الأحيلام

وإن رجع السَّنَّا في اللَّحظ أنغامُ حُلُو الرّضَابِ بثغر وهـو بَسَّامُ على البُعاد الذي مَدّثهُ أعوامُ جادَتْ ومنها لنا بالوّصْل إكثرامُ يا موجة النُّور في عَيْن مغردة زهور ُحبَّي جفّت هل سيُنْعِشها وإن جيسْر النَّوَى أرْسَى قواعيد ه وما عبرناه إلا فُـوق سانيحــة

\* \* \*

بطيبها صفَّقَتْ بالشَّوقِ أنْسَامُ في كلُّ جارحةٍ وخْز وإيـلامُ ومن صَبّا نجـد قد طافتْ بنا صُورٌ تُمد ّنا بالرّضا لكن لير قَتْمهما به العيمون تلاشت فهي أوهمامُ أثارَ فينا الهوَى المكبوت إلهام ُ بين الضلُوع فُؤَاد وهو رَنَّامُ يعيدُ هَا عنه عُذَال ولُــوام وعاضة عن ضياء العين إظالام فيها اللَّواعِج أكْدَاس وأكوامُ يرى بأن نزيف الجرُّح إنْعامُ يرجو نداك ففيه الكأسُ والجامُ تفتَّحتْ عنه أفْوَافٌ وأكْمَامُ وحوله ذكرياتُ الأمْس أعْلامُ أحلى الأغاريد غــزلان وآرام وتنشرُ الرَّجْعَ بالتَّسويفِ أيَّـامُ وأرهقته تباريح وأسقسام جاشت به في ثنيّاينا الصّدر آلام ُ

لها نفيء فنلقى كلَّما كحلَّتْ كانت إذا الليل أرخى من غدائره يطارحُ الصبِّ بالذَّكرَى يرفُّ بها فالخفقُ منه أهازيج مرتَّلَــةٌ يرون كيف أذاب الحب أعظمه يطوي الجراح بإحشاء ممرزقة إن أده الجرْحُ أوْ إنْ شفَّه سَقَّمَ " فيا نسيم الصّبا ضمّد جراحة من والوَرْدُ غَرَّدَ في مغناكَ ضاحكُه والصبّ عــَـادكَ والأشوَاق ظامئـَةٌ " ترفُّ والفرحة الجَدُّلَى تطار حُها غني هواه ُ لأطياف المُني زَمّنا وما شکا من هوی حتی أضّـر ً به حتى التَّفَيَّنَا وما زال الحنينُ لظيَّ

### أخيت فحكاء

والْتُقَيِّنَا . واللَّيْل يستبتع الخَطْوَ بلا غَايَة ودون الهتداء وأنا أقطع الدروب على التيه ، وفي لُج لَيْلَ ق د كُنَ المُخْفَاء تَنَرَام من بي الشَّجون ولا أعل أعل ماذا تحوك لي في الخففاء والرفيف الملتاع في المعبر الموحش من خافقي الطروب الأداء ناغمته الأنفاس طافت به السَّمَّار بسَّامة الشَّذَا بالغنساء وانطلاق الأصداء من سامير الغييد أزاح السَّنار عن زهراثي والعبير المبشوث منها على الدرب ينيير السَّييل للإسسراء بفؤاد ما رَف إلا إليها المنه وهو يَحْباً على الأماني الوضاء في الرّبا المنتور داكن الأرجاء قيلر ساقة على جُنْح لَيْل ما حاليك السَّتُور داكن الأرجاء قيلر ساقة على جُنْح لَيْل حاليك السَّتُور داكن الأرجاء

ليس ما يرتجيه غيشر وميض أو بتصيص من فرَحة باللَّقاء

والتقينا والشَّوقُ كَادَ من الفرْحَة يَنسَى حَنيِنَا للقَّااء ضَرَبَ الحُبّ بَيْنَنَا للتَّلاقِي موعدا في حُشاشَة الظَّلْمَاء مر كَبِّي كان حَيْرَتِي ، والمتجاديفُ اضطرابِي من زَحْمة الرّقباء وشراعي الرفّافُ باللُّوعَة الخرساء قلْب بَدُف في استحياء

\* \* \*

والتقينا وجها لوجه على الدرّب وإشراق بسمة الهيئفاء وعلى الصمت من هوانا التعابير تجيد الأداء بالإصغهاء فإذا بالظلم يسكب نتجوانا وجيبا مغرد الأصداء والدّجى كان واجيما بسرق السمع ويصغي ليهمسينا في حياء قلت من يا ترى ؟ فكان جواب الصمت : ذات الخيمار أخت ذكاء من تراها غير التي تملأ العيشن رؤاها ، ولا تلهوح لرائي

\* \* \*

هي همسُ الضمير إن عسعسَ اللَّيْلُ وإنْ غَرَدَ الضَّعَى بالضَّيَاءِ هي في الحِس والجَوَانِع والأعْسَاق منَّى ، وفي مجاري الدَّماء هي في الحِس والجَوَانِع والأعْسَاق منَّى ، وفي مجاري الدَّماء هي في خاطري . ومنها لأفكاري وشاح يلفُّهَا بالبَهَا اللهَاساء

وهي فيه الجمسال نسقم الظرف الموسى بفيتنه الإغسراء تهادى به ، ووقع خطم النور يناغيي أنسيا بها كالمساء فهي من رقة تكاد بها النسمسة تسدي مع الشدا في الجواء

قلت أهلا فلم يجبنني سوى الإصغاء منها يعيد رجع غنائيي يا حياتي ؟ إن كنت فوق التمني فالرؤى منك مشرقات المراثي النتقينا ، وصفونا لم يقسل شيئا ، وخلى الحديث للإيماء والسؤال الذي تلوب به الحيشرة .. هل ليي من موعد القياء ؟!

### مِن فِنفَافُ (البَيرُة

من نزل « البعيرة بالخضراء » ملأت حقيبتى بلكريات أيام سعيادة تتجاد الفرحة بها كلما عادت بي اللاكرة إليها 1500

## في الغرب

أنا في غُرْبتي أهيم بيفيكسري حيثما أنت : يا هدى الحيران يا نعيم الحياة ، يا بلسم الملتاع ، يا معرزفيي لأحلى الأغانيي وغبار السنين يملأ عينني ، وكحل السهاد في أجفانيي أتدانى إلى حماك يأشواقيي ، وأهف بيلهف يلهف الظمان فإذا ما غَفَوْتُ أنت بأحلامي ، وفي الصحو غنوة في لساني الشف طيف يحوم حولي بالذكرى وأفوافها شف وف الأماني والربي تضحك الأزاهر فيها وتروي بعط ها وجداني وأنا كالفراش أستنش العطر ، وأغدو من فرحتي للتداني وأنا كالفراش أستنش ولكن "أنت ما زيت ثورة في كياني

#### **\* \* \***

أَنَا فِي غُرْبَتِي وأظْمَا بالشَّوْقِ ، وكأسِي تَفَيِّضُ بالحرْمَانِ وبعينِي غِشَاوَةً تحجُبُ الضَّوْءَ ، وقلبِي يـذوبُ ممَّا يُعَانِي تَرَامَى بِي الدُرُوبُ على التَّبِهِ فلا يَعْسَرِفُ الظَّلِلمُ مَكَانِي

وعلى خافقيسي زوافير تشرى وتُذيب الشِّغاف في الخفقان فبمنَ أَهْتَدَي وما لِي على البُعْد سِيوَى ذَوْبِ خَافِقي الهَيْمَانِ والأنينُ المنهسوكُ يَزْحَفُ باللَّوْعَـة عَبْرَ الأنيسَ فوق الثَّوَانِسي في خضَم أَثْبَاجُه لَهَبُ الشُّوق ، وتبَّارُه صروفُ الزَّمان والمَجَادِيفُ في عَميتي من اللُّجَّةِ تلهو بخَافِقيسي وجَنَانِي باشتِياقِي إليْك ، بالحيرة الشَّكْلني ، بما في الضَّلوع من نيران والسرى طال واستطال ولكن أنت الرُوح مر فَا للهمان أنا في غُرْبَتي بخضر رواب وردها راقيص الرؤى بالحنان كلَّما هزَّني إليَّسك اشْتِينَاق عَمَرَت بالعبير جَو المكان ومن السُّحب هاطل يتنَّزّى ويصب الردَّادَ في الأغْصَان وأنا تتحنت معطفي لاهت الأنفتاس مما أحسس من غليسان من حَريقِ بمهاجَتَــى يتلَظَّــى وبعینی من نـّــار ه جـّـمـرُ تَــــان جمرة" تحملُ السُّهَادَ وأخْسرَى نافست باللَّظمَى ندى الهَتَّان وَقَدُها زَادَ لاعبجَ الحرّان وعجيبٌ أن يُشْعِلِ البرْدُ نَارًا فإذًا ما ذَكَرُتُ .. يا ليتَ لا تَرْحَسَلُ ... وطافَتُ بِيَ الرؤَى في السَّغَانِسي وبِبَرُد الرَّضَا تَمُدُ رُواقِا مخملي الشكول والألسوان وعلى رَفْرَفِ من الشَّوق خَفَّاقِي يُناجِي بَأَيْكَة غُصْنَ بَانِ فإذًا باللَّقاء يحلُّو مع البُعْد بدنيا يجوبُهَا «غَــردَانِ»

#### غبارالسينين

في غبار السنين فوق الماقى ضاع ما قد ذرقت من أعماقي والحكايات لا تزال على سمعي وان الرواة في الأحساق نسي الحسن أنه بأنينس واشتباقي إليه شد وثاقيسي وأناجي الإنسان فيه بعين هو فيها الإنسان بالإشراق هو في خاطري ، ومَسرَح أحلامي ، ونَبشُ الحيناة في الأعسراق لا أراه الا بهمسة نجسوى أكتفي من فنونها بالتسلاقي وشراع الهوى تدف به الأهسواق بين الوجسوم والإطسراق والسكون المخمور بالآهة الجدائي يثير الشجون في الخقاق وعلى رقدر من الألسق الراقيس عبسر الأثيسر والأوراق وعلى رقدرة المحساس يهنف بالناجوي ، ويشدو بعروة الميثاق

\* \* \*

كلُّ ما قد جَنَيْتُ من إخْفَاقي وَأَنَا فوقها أَجَرْجِرُ سَاقِـــي واحْتِمَالِ الجِرَاحِ أَكْبَرُ وَاقِي

في غُبَار السُّنيس فوق المآقي والمتاهات في دُرُوبِي ترامت لا عثارا فمن جميل اصطباري

لا يتنال الإعياء ميني، ولا يوهن عزمي، ولا يحد انطلاقي في إهابي الإيمان الفقى به الخطب ، سيلاحي متكارم الاخلاق والمنتى بالرضا تنيسر سبيلي كيف أخشى مغبة الانزلاق؟ وحداة السرى مكارم أخلاقي ، وإن السماح خيسر رفاقسي ومن الحسب أثرة الكأس صفوا من يتنابيسع ثرة الإغسداق فهي تعظي الهوى العفيف ضماد الجراح الامها في سباق فإذا ناحت الجسراح بصدري باح رجع الصدى من الآماق

\* \* \*

ذَوْبُ قَلْبِ بنوحُ ممَّا بُلاقى في غبار السُّنين فوق المآقي ضَاق من زَحمة الشُّجون فأكدَى وَارْتُمَى بَين لَوْعَة وَاحْتُرَاقِ أن يقول : العَذَابُ غيرُ مُطاق وَيُعَانِي الذي يُعَانِي ويَأْبَسِي وَيُوَارِي بِينِ الجُفُونِ البَوَاقِي فسعيرُ الجَوَى يُذيبُ الحَسَايَا وَابْتُسَامُ الرَّضَا يُهُدُ هِدُ حسَّى والرَّضَا بالعَدَابِ حُلْوُ المَدَاقِ فالعيونُ التي تُوَصُّوصُ بالسُّحْرِ تُريسنِي مصارعَ العُشَّساق وبريقُ الرَّجِسَاءِ من طرفها السَّاجي يبُستُ الضّياءَ في الآفَساق فإذًا بني إلى معسارج آمالسي أجسوبُ الآماد بالأشهـ واق وَبَجَنْدِيَ للمَوَاجِعِ إعْصَارٌ عنسِفٌ الإرْعَاد والإبسراق وَأَنَا بِالمُنْدَى أَلَمْلِهِمُ أَتْرَاحِهِي ، وأَشْدُو لِفَرْحَتِي بِالتَلاقِيي

### ورقانإلى الخضاء

#### إليها وهي في طريقها إلى رحاب القداسات •

يا روابيي الخضراء .. عبر الجواء حُلُمٌ راقصُ السَّنَا والسَّنَاء يتهـادَى به الفتـونُ على العَيــن ، ويختـال في شَفيـف الضّيـــاء شاعرى الأديم ، حلوُ التقاسيم ، نـدى الظُّــــلال والأفيـــاء وبغارُ النَّسِيمُ منه فَيَسْسرى رقة تَسْكُبُ الشدَّا بالشَّذَاءِ وتُناغى إحساسَ من شفه الوجدُ ، فأَلقَى بنَفْسه في العَــرَاءِ والأثير الرقراقُ في بترقه السَّاري يشدُّ الأسماعُ بالإصغـَاءِ لوجيب الأنفاس باللمهنة الظَّماًى ، وأنَّات لوعَـة خَرُّسـاءٍ وعلى الصَّمت من صداه نبداءٌ لم يَزَلُ رجعُهُ سَخَى الأداء يَتَرَامَى ليسأل ﴿ الحُلُمَّ الْأَخْصَرَ ﴾ .. هل حانَ وعدُنُمَا التَّقَاء ؟!

وإليه أمد حبل الرجساء تَتَلَظَّى مسعورةً في الدّمـــاءِ قد تركنا تحقيقه للقضاء وحنينسي يتشدنسي للسوراء يتهادى عن خاتم الأنبياء وهو ما زَالَ مَوْر دَ الْأَصْفياء يرقُص النور في الطريق السُّواء باسمات الأفيساء والأشذاء للتي زانتها التقسى بالحبساء من صَفَاءِ الضّياءِ في الرَّمْضَاءِ

أنَا بالشُّوق في انتظارِ اللُّقاءِ ما افترقنا هوی ونیران ٔ وَجُدی وبآمالنك نراقسب وعسدا فالثواني تسوح بيي في دَيَاج لليال كان الحديث المصفي فارتشفننا من علدبه ما ارتوكينا فاعیدی من رّجعـه واستَعیدی فمن الحبِّ قد بَسَطُّنَّا ظـلالا وهي صدّاحة ُ الرؤى في ارتقاب ِ في صعيد به المتشاعر أنْقتى

\* \* \*

يا شراعي الرّفاف ضفّت بدَ اثيي كيف تفننى على المواجع نَفْسٌ ما شَكَوْتُ الشَّجا وما ضِقْتُ حتى هي كانتُ على الخطوبِ سِنادي فقطعت الحياة شوّطا فشوطا

كيف لا يُرجعُ الوَجيبُ ندائي ؟! كان في صبرها الجميل عزائي؟ بالتَّباريع مَزَقَتْ أُحْشَائِيسي وبإيمائِها شَهَرْتُ إِبَائِيسي ثابِتَ الجأشِ دائِمَ الإسْسرَاءِ

\* \* \*

ورۋى الحسن لا تزال ُ حِيبَالِيي وهواهـا يُميدُنيي بالعطــــاء

وأدَاري بعَذْبِه حَوْبَائِي والمزاميرُ همستة الورَّقساء؟ ساحر الجرس عاطير الأصداء من ضياء الأسلاك بالأنْسِاء ظماً الشوق صارخٌ في الدّماء وهو بالذكريات أشهمَى رُواء؟ رَجَعُت بي إلى ربتي الخَصْرَاء بأفانيـن من ضـروب البـَهــــاء ِ ويشدو مُغسَرّدُ الأشسذَاء يغمرُ النَّفُسَ نورُ أخنت ذُكاء وشيراعيي الرَّفَّافُ نَايُ الأداء قرّة العين بين أحللَى المرائي نَـورَتُ لي السبــلَ بالإيمــــاء في الرّحاب التي أقامت بنائي

ومن الصفو تُتَرَعُ الكأس صِرْفا كيف لا تسمّعُ اللّيالي لحونبي صوتها لا يزال يسرى نديا يتخطئى الآماد عبشر شفيف يا رۋى الحسن في الشفوف الوضاء كيف لا يُسْرد الحنين لظـاه كلَّما هـوّمت حيــالي طُيوفٌ روضها ضاحك يُهكَ هيد حستى وردها باسمٌ يناغم أنْفَاسى ، وبحلق الوَادى الذى كانَ فـيه الصبّا في إهابيها أغنياتً عَلَّمَتْنَى الهَّوَى العفيفَ وكانَّتْ كلَّما حاد ً بني عن الدّرْب غييٌّ فحمدتُ السُّرَى وألقَيْتُ رَحْلـي

\* \* \*

بالهوى فيك يا رُبَى البخصْراءِ أَتملَّى رؤاكِ في الظَّلْماءِ وعلى خاطري وفي حرَّفِ عيني صُورٌ من مفاتين الزَّهراءِ ·

والتباشير في طيرون المساء كان نضوا فصار نهب العزاء يستيسر القديم من بكسوائي خفقه لا يزال ناى غنائي ونطفي اللظى ببرد الصفاء في ظلال سخية الأنسداء فسنطوى آمادكما بالوقساء ما لنا غيسر صفوه من رواء

فهي صبغ ينير وجه حياتيي والفه والفه والنه والنه



### إلىالجحتراء

وأماري بأنتني في هنساء في المناء في الحنايا، وفي مجاري الدماء كيف أسلو وفي هواك بقائيي؟ كيف أحبا مغرد اللبهساء؟ بإنين مكبل الأصداء من فوادي معازف للغيساء كيف أمشي بلوعة خرساء؟ لا أرى في جمالها من عزاء

يا ضفاف الهتوى أعاني وأشقى وأداري الذي يُمزّق نفسي الذي يمرزق نفسي ما تغرّبت عن حماك الأسلو كيف أسلو حمال من علمتنني أنا منها لها ، وفيها أغنسي خففتي إن تناثرت فالبقايا فسلى البحر والشواطيء عنسي ومن الحسن ألف لون حيالي

يَضْحَكُ الموجُ من سُهومي ويلقي وأرَى خُطوَتِي تسابق ظِلَسي وعلى مُقْلَتِي مَجَامِـرُ تَكُوي

بي بين الحسان في الرمضاء في جننون على بساط العسراء نظراتي بإشمد الإغضساء

\* \* \*

عقري الرؤى شفيف الفيساء بي فوق الأديسم في الخضراء بي فوق الأديسم في الخضراء شاعري العطساء والأشداء وتروح الأنفساس بالأصداء بي عبر الأثيسر للحمسراء باشتاقي للربوة الشمساء ما لها غير مهجنسي من رواء لهفتي صفقت لقرب اللقاء

والأصيلُ الذي ينزغردُ حولي ضمني في وشاحه وتمطلى وعروسُ الإلهام تحملُ ورد ا وبسمعي تصبُ أحلى نشيد قد أثارت في الشجون وطارت وعلى رفرف من الصمت تسري في ضفاف بها تسلوح أمسان وبما في جوانحيي من حنين



### وقفنه على الطريق

#### إلى الشاعرة الحالة في ضفاف البعيرة ٠٠

كيف يَشْقَى بالحبّ من قد هواك؟ ليس تحلو لننا بغير رضاك قَذَ فَتَنْنَا أَقْدَ ارُنَا لِحِمَاكَ من جراحاتينا بطبيب شَدَاكَ بفؤاد ما رَف إلا دَعَاكَ منك عَطْفا فزدْتنا من أساك

ما عَشِقْنَا من الجمال سواكا أنْتَ حُلُوٌ ومَا أَمَرَ حَيَاةٍ قد عَبَرَنَا الدرُوبَ زَحْفا إلى أَنْ ونريد النَّدَى لَطِيفًا يُسدَاوِي فابتليْنَا بسطوة الحُسن تلهسُو كم وقفْنَا على الطَّريق ونرجُو وبإشعاعه سَرَى ريَّاك؟ صاغها السُّحرُ من شفيف سَناك بعصانًا في الرّحب من مَغْنَاكَ خفقاتٌ تَدُّفُ تَبْغْمَى رِضَاكَ في خميل أفياؤُه من نداك كنتَ تمتـازُ باللَّطـافة والظَّـــرف فمـاذا جَرَى ؟ وماذا دَهــــاك ؟! قد أدَّارَتْ كؤوسَــه عينـــاك؟ ما عرفنا مَذَاقَته لـولاك ليس نرجُو نواله من سواك ومزاميرُ شَدُّو هِمَا نَجْـــوَاك؟ لا ترى أين أبسرت الآك؟ قد ملأنا الوفساض من ذكراك نُرجعُ الطرف حاسرًا لرؤاك قد جَمَعْنَا أَزْهَارَهَا من رُبَاكَ

أين َ وردُ الخدود ينضحُ نُــورا كم تخطَّرْتَ في غُــُلالـة دَلُّ تَعِب الوجدُ من سُراناً فَٱلْقَى وعلى حَسرٌ لهفة تَشَلَظَــــــى لتُطَفِّي الأوارَ مما شَجَاهَا كنت تُعْطِيي الحديث صِرْفا مصفيًّ ولخمر العيون طعم شهي فلماذا حرَمَتْنَا من عطَـاء كيف أخرَست أغنيات شِفَاهِ كيف تُغْضِي عن العيونِ اللَّوَاتِــي كن كما شئت لا نزيدُك عتبا فَإِذًا هَـزُنـا إِلَيْكَ حَنيـن " ونُسَاجِي من البعيــــــــــــــــــ قُطُـــوفا

### أنفابيب شاعرة

#### مهداة إلى شاعرة الخضراء « ف· د· »

مد الشّباك لكي بصطاد رفّافيي وإنّها الهدوى لحني ومعزافيي ولستُ أشكو ولو في الخلف إتلافي؟ في الانتظار ولا أرجوك إنْصافيي تروي القوافي بإشعاع السّنا الصّافيي في الصّدر مابين شفّاف ورجّاف يا مُخلِفَ الوعدِ في عينيك مقتنص " وراش سهما فأد مى في خافقة فكيف تقطع وعدا ما وفيت به فكيف الوعد إنتي دائما أبد ا فالشَّعرُ فيك جفون "كلما رقصَت فالشَّعرُ فيك جفون "كلما رقصَت وكل قافية تجري مقاطعها

وينشر الرّجع قد ً كلّما خَطَرَتْ ومن شذاها انتشينا بالمنى سكبتتْ

به المفاتينُ ناخاناً بيهمَهُ اف أحلى أعطاف أحلى الأغاني على إيقاع أعطاف

\* \* \*

جادَت رؤاها بأسمار وألطاف لتوقيظ الحس في خفاقي الغافي الموقة أم هل تجود بيرد فيه إسمافي شوقي لها ورفيف القلب مجدافي بخافق في دروب الحب طوّاف أرق في الطبع من أنسام «رَفْرَاف» غُصن عميس بأزهار وأفواف

فيا ضفاف الهوى أحلام شاعرة تناثرت في ربى الخضراء وانطلقت فهل سيصحو ولم يرو اللّمى ظمأ فلا أزال لها أهفو ومر كبتيي وأستريح إلى ذكرى اللّقاء بيها كم ساجلته الهوى أنفاس شاعرة كأنّها والصبا يكسو نضارتها

\* \* \*

وفي لطيف الشَّدَّا من علَّتي شافيي إلا لألثقى لدى مَغْنَـاك ألاَّفِي ناغتْ شعوري بضحًاك وَشفًافِ فيا زهور رُبتى الخضْرَاء بيي دَنَفٌ وما تَغَرَّبْتُ عن أهلي وعن سكني وإنَّ أحلَى أليفٍ شعرُ صَادِحَةٍ

## في ظي لال النسيان

#### ال « س » التي تتناسى ولا تنسى ١٠٠٠

غُرْبَتِي في الحياة تعلم أنّسي بالهوى فيك لم أضيق باغترابي أحميلُ العيبء من سنّي وأمشي باصطبار يشد حبل اضطرابي يتلوَّى بي السهوم لدى الروض غريبا ما بيسن خُضْر الرَّوابي في ضفاف بها الأزاهر تشدو والمزامير فرحة الأحبساب فإذا حارت الظنّون بأف كاري يعود الحنين بسي للتَّصابي يا مصدر السَّعادة للصبِّ ، وأغلى منى ، واحلى الرَّغساب باشتياقي إليك اقتحم الدَّرْب، وأدْلقي العَصا وراء البساب ...؟!

وحنيني المكبوتُ يَسْتَسَرِقُ الخَطْسُوَ .. بخفقٍ من الفـــوَاد المــــذابِ وعيوُن الدُّجَمَى على طَرَفك السَّاجِيي تثيرُ الأشْجان طيَّ اهَابِسي وتُنَّادى الى هواك غريبًا ما له غيرُ صَمَّته من جَوَابِ! وعلى تُنفُسركُ المُغَسرِّد ورَّدٌ ينفثُ العطر من ثَنايا الخطاب ويديرُ الحسوارَ في ساعت النَّجوي بأصلاء همسك المطسراب بالأداء النَّغوم ، والفتنَّة اليقطِّني ، وطيب الشَّذَا ، وحُلُو الرُّضَّاب فيهزُّ الشُّعورَ بالنَّبْرة الحُلْدة تنَنْدَى بسَلْسَل مُسْتَطَاب والفتونُ الرَّقراقُ منه يُرينَا كيف يَجْلُو الصِّبا مَراحَ الشَّباب وعلى جيدك المنور نتجسم لفَّه الشَّعْرُ في أرَقُّ حجباب تهادى به اهلَّــة حُسْن في خضم من السَّنا الخلاَّب والربيعُ البَشُوشُ فيك يناغينِسي وتنكى ازْهسَارُه لاجْتيلدَ ايسى انْتِ يا رِقَّةٌ تعيشُ بها الألطافُ في بُرْدة من الجَمَالِ العُجَابِ وتتناسيك انتنى لسك الهنفُ و زاد من صبوتى، وضاعف مايبى فتناسى محما ارد ت فإنسي في ظلال النَّسيان يحلو عَذَ ابسي

## صُورَة في عيوني

#### إلى التي قرأت في عينيها الف قصيدة.

من وراء الأبعاد بين الشَّجون أتنمَــلاَّك صورةً في عيونــي قد تَخَطَّيْتُ باشتياقيي إلى لُقْيَاكِ كُلَّ الآمادِ عَبْرَ الدُّجون وعلى الأُفْقِ غَيْمُةٌ تَنْشُرُ الطلَّ ، وَتُروى الشَّجَا بَدْمُع هَتُـونِ في ضفاف الخُفْرَاء حيث يُناغى باسمُ النوْرد رَاقصات الغُصون ولطيفُ الشَّـذَا يُضَمِّخُ بالأَنفَـاسِ من عِطْـــره ِ شِغَافَ الحزيـــن ِ ولأَ وْسُواف ورَدْه وَشُوشَاتً للفَسَتْها خَوَالِيجُ المحرُونِ وبمجرى العبير في كلِّ مَغْنُــتِّي غَمْغُمَاتُ الوَرْقَاءِ والحَسُّــونِ ولهمُسْ الرذَّاذِ في مَسْمَعِ الروضِ صدَّى طافٌ رَجْعُهُ بالحَنينِ ما له غيرُ شَجُوه من خدين وَرُوَى كُلَّ خَفَقَةً مِن فُــُـۋادِ يترامى بـ الظـ الام عـلى التيه، وتشدو دقًّانُـ بالأنيـن ويُنَادِي وليس إلا صَدَى اللَّيلِ تُدُوِّي أَطْرَافُه بالسُّكونِ وهو مُلْقَــتَّى على السريس يعانبي لَذَعَاتِ الهَوَى العَتَّى الدَّفيــن وعلى طرفيه من السهد جرع بنسزى باللاعيج المستكسن رغم ما في طباتيه من براكين ، وإعصار عاصف مجنسون كان يلهو بما يه من تباريح ، ولا يتشتكي اعتساف الشجون كان يهفو إلى الصبابة تضنيه ، وتكسوى أطرافه بالظنسون وعلى زورق من الأمل الفاحي يناغي بالشدو أحلى الفتسون والشراع الرفساف ناي أغانيه ، ومعسزاف شسدوه واللحون وعلى رجع ما يعيسد من الآهات تغفف الجراح بين جفوني

**\* \* \*** 

ما شكوتُ الجوى، وما ضِقْتُ بالالآمِ الْقَتَ بمعنْزِفي للأنسونِ ما شكوتُ الجوى، وما ضِقْتُ بالالآمِ الْقَتَ بمعنْزِفي للأنسونِ ما شكوتُ الآسي يكبسل إحسساسي باصفاد وحشة تطريسي كلما قد شكوتُ أنّى غريب ضقتُ من وحد تني ولاب يقيني في خيضم الحياة اقطعُ شوطي والمجاديفُ لم تعدُ في يمينيي فلقد مَـزَق الشَّـراع الليالي بعد أن أغرَقَتْ حُطام سفينيي وانا لم أزَل أدَافِع آلامي بأطنياف ... « صورة في عيوني »



#### لفت ای ..

والْتَقَيْنَا وفي الدَّمَاءِ لَهيب كيف قد حارَ بَيْنَنَا في المَآقِي يَدِ وَافْتَرَقْنَا فلم نُبَالِ بما نَحْمِلُ من لاعِسجِ الهَسوَى الدفَّاقِ وستخرِثنا بما يفال ، وما يُشْعِل نارَ الظُّنُسونِ في الأعْسراقِ فاستَدَارَ الزَّمَانُ يَغْسِل في الأعماقِ جَرْحَ الأسمَى بطيبِ الوفاقِ فإذًا اللاهيب الذي ذوّب النَّفْس حنيين مُغَسَرَد للتَّلاقِسي

والتقيننا على الأثير وكان الصّمن أحلس العُسد الله بالإطراق ما احتفى بالذي نقول وما باح بغيسر الوجيسب للأحسداق وافترَقْننا نعم ولكن بنسار من ظنون وفريسة وشقساق وعلى متنن زورق من أمسان قد قطعننا بالصّبر هول الفراق واستطبننا حياتنا في جحيم اللّظى في مداه غير مُطاق

### (الميرسيكاة)

لا يعرف للة الآلم إلا من يتلوق حلاوة المرارة التي يتجرعها من يد الزمان، ولا يغص بها •

وإنها أشجان تمد ظلال الأمل ليفيء إليها كل من يعمل جرحا ؛ وما اعمق الجرح الذي يعمله قلب يغني للحياة ١٠٠!

#### صبايق البئلاء

مركبي في الحياة صدق البلاء وفؤادي مصفق بالصفساء ويتميني أمدها بإبائي لخليل مقدر للإبساء والذي ينصب الحبائيل حولي في خفاء تركت للفضاء والذي ينصب الحبائيل حولي في خفاء تركت للفضاء الفسراء ورب العباد أعلم منسي بالخفايا وكاشف الفسراء وشراعي يدن في عمق بتحر من ماسي نظاحة بالبلاء وجراحي تنز ، والأمل الفاحي يداوي جراحتي بالفيساء وأنا والمنتى كما شاءت الأقدار نقطوي آماده بالمتضاء لا نبالي الإعصار يزفر بالهول ويرمي بخطونا ليلوراء في غد تضحك اللبالي كما نرجو وتندى سخية بالعطاء وتلوح الشطآن في سيفها الفرحة تشدو بسامة الأصداء

\* \* \*

مركبي لا يزال يقطع بالأشواق طول المدى بحبسل الرجساء وأليف الحيساة عنى بمنسأى وسنساه منسارة الإسسراء نعبر الدرب بالوجيب إليسه ونناغيي الأطياف رغم السّائيي ومن الظن عاصف كاد يُودي بهوانا من زحمسة الرّقباء

لا نَخَافُ الرَّقِيبَ ما دَامَ أَنَّا قد حَمَلُنَا نزاهَــة الأَبْرِيَـاءِ ومن الإِنْمُ بُؤْرَة للَّذي يُشْهِرُ الظن ويرْمِيي بَرَاءَة الأوْفييَـاءِ

فادن ُ قَابا ً وابعد إذا شنت ميثلاً أنت في حالتَينك رَجْع ُ نِدائيي وبر ُد الرّضا نسلوق صفاء الود لا بالنسفار أو بالجنفاء وانا ما شيئت أنت ملء عيوني وعلى السّمع غنسوة الورْقاء كلّما ناغم ً الوجيب صداها طالعتني الروّى بأحلى المرائيي

\* \* \*

مركبسي يا خيضم على قد شارَف الشَّاطيء ملا أسكت من برُحاثيي ما شكوتُ الجوَى بصدُّري لماذا فيك لا أطْفييءُ اللظي بالماء ؟! فالمجاديثُ في يدي تنتهادي وهي تشدُو لفرْحتيي باللَّقاء والشِّرَاعُ الرَّفَّافُ يَخْفِقُ بالصِّبْوَةِ فَسُوقَ التيَّسَارِ عَبْسُرَ الجِسُوَاءِ لم يَزَلُ يُبُردُ اللظمَى في الحنايا بالذي فيه من رقيق الأداء كلما عاصفٌ من الهول دجَّى لاح بَرْقا وميضُه في دِمَاثِي وهو أنسدى من النَّسيم متى أسسرى بأفياء روضة خنساء وهو أزْكَى من الورود متى باحسَتْ بأسْرار عطر ها للهسواء وعلى رجعيه الذي ينشرُ الفرحـةَ أَحْتَـثُ مركبـــي لِلْعَــلاءِ

# في لصَّمِيم..

وبنفسي من الصُمسود إبساءُ شاعيري شعاعه أنسواءُ طالما العُمسُرُ واحة خضراء في إهابي عزيمة ومضاء والرباح التي تنهسب رخساء وشراعي الذي برين رجساء وشراعي الذي برين رجساء أ

ملء كفي من الحياة هباء" وعلى مفرقي تلألاً نسور" أنا منها بما تسيح سعيد" قد طويت السنين لكن شبابي في خيضم الحياة أقطع شوطي ورفاقي على الطريق جهاود" وبدقاته يعـــودُ الغنـَــاءُ فبعينيي من التبات ضياءً والسَّدَى منه همنَّة " قَعْسَاءُ فهو دَاءٌ جرثُومُـه الشَّحنسَـاءُ قد رَوَاها بالفيض منه الصَّفَــَاء في المُحيَّا بَشَاشَة عَنَّاءُ بالسَّجَايَا ودون خَطُّوى العَلاءُ أناً كناز مفتاحه الإغضاء أرضَعَتْ لبانهَا الكبر ياءُ نَبَضَاتٌ بهمًا يَدُونُ الوَفَاءُ فنشيد به يطيب الحسداء بفتون قد طاب منه العَطَاء ُ مشر قات ضياؤُها أفسياءُ وأشدو لترقيص الأصداء

في التّضاعيف أحمل الحبّ قلبًا وضَّجيجُ الحياةِ إِن صَّم أَذْنبي ليس يَبْلَى فالنَّسْجُ فيه قَوَى " أكرَه الحِقْدَ أن يصافح عينيي آنيَفُ البُغْضَ أَنْ يجولَ بنفس وهو في الثَّغْر بَسْمةٌ من صَدَاها فوق هام الأيَّام ما زلتُ أسمُو فليقبُل مَن يَشاءُ إنيَ صِفْــرٌ بين فَكُمِّي ۗ قد حَفظتُ لسَانــا فالحروف التيي تُنييرُ سَبِيلِي كلَّمَا تَكُفِّظُ المخارجُ حَرَّفًا للجمال الذي يُهدَ هد حسى أتملَّى رؤاه وهى حيالِــــى أنا في ظلُّهَا أعيشُ مع الحَرُّف

# معرزم الذكريات

القلبُ أقسم لا يُودي به الألمَ ولا تكيين قناتيي رغم ما لقييت تناثرَت خفقاتي ما عبات بها إذا الأعاصير منها أضعفت جلدي حسبي من العمر أنتي ماتركت به ففي خضم الأسى قد قاد مركبتي

ما دام لي أمل ما زال يَسْتَسِم ُ من الخطوب ولو ألنوى بها السَّقَم ُ لأن نَبْضي به الآلام تزد حم ُ فالذ كريات التي يتقنوى بها رُزَم ُ يوما يتمر ويأتي بعد والنَّد م صبر أعنته الإيمان والقييسم

وإنَّه بحبـــاك الله مُعْشَصِـــــمُ بالآه يسكبُها من معزَفي النَّغَمَرُ به تفيض جراحٌ ليس تكنيمُ وإنها كلُّ ما جادتٌ به الهمـمُ ومن وراء الدُّجي في الصّمت لي لجمُّ به أسواحُ ولا تَـكُبُو بِيَّ الْقَدَمُ وليس يحصُرُها طرْسُ ولا قللَمُ فبالمحامد قد دافعت شرهم ولا شكوتُ فلى من حُبُّه نِعَمُ وفي الأضالِ منتًى يصرُخُ الضّرَمُ كم قد رواها الأسى والحزّن والسأمُ فيها ويبردها ما تننَّز فُ الكلمُ ا أَقُوَى مَتَى ثَارَ فَي أَعْمَاقِي ۖ الْأَلْمَ مُ أعطى الحياة سوّى ما تفرض الشّيم ُ

والعزُّم يدفعُ مجدافي الى أرَبِي قَلْبِي أَنْبَنِي وشجوي مهجة مرجت وأستريعُ إلى الأصداءِ من شَجنِ وقد وَجدتُ من الأيَّام مَتْرُبَةً" أبكى وأضحك والحالان واحدة وللتجاريب في عيني مُنْطَلَقٌ والنَّاسُ حولي شُكولٌ لا عدَّاد لها فإن شقيتُ بحبِّي والوفاء لَهُمُ أحبّ حتى شقائي ما بَرَ مْتُ بهِ عِشْتُ الحياةَ عيوفا في مكابَدَة يا مترع الكأس صابا إن لي كبدا وإنَّها لتحس النَّار من ظَّمَــأُ ا زدنی وأسرف تجدنی دائما أبَد ا ولن تخورً قواى ً الصامداتُ ولا

## في ظامهٔ اليائس

طاف بي الشوق عبر سود اللّيالي أرتجي أن أراك لو في الخيال وعلى الوحدة التي سامرتني أشتكي ما يُحيطُ بي من مكلا ومن السهد في جفوني جروح تتنزي بدافق هطّسال ومن الوجد في ضلوعي حريق عاد بي وقده كخيط ذبسال وعلى مرجل الأنين فقاد يتلظّي على أكنف المُحسال والأماني التي بها أنسج الأحسلام لاذت عن ناظري بالروال

أنها بالمنتى ترق لحالسي ورمتى بيي إعصاره للككلال رغم ما بيننا من الأميـــال بخيال مُجَنَّح الأشكرال بهواه مدنيي بالظّــلال بابتساماته فينعسم بالسي بسوى حُسنه الفر يد المثال كل عين يصيبها بالنبسال إنْ تهادَى في رقَّة ودَلاَل في حمديث مجراه عَذْبُ زُلال كلُّ جرح يُمده بالنَّـوال وحنينيي يَشُدُّ حبلَ احتمالي؟

قد توارَتُ من بعـد أنْ أوْهـَمتنــي أسلمتننيي للحبّ في ظُلمة اليأس وزادَتْ تعلُّقيي بالجمَّال وهو عنتي أقاصي من النَّجم بُعُد ا فالضِّنَى أنهك الجوارحَ منِّسي كان أدْني من رجفة الطرْف منِّي كان لي مؤنسا إذا اللَّيلُ دجـاً أتملأه والحنان بنفسي كان رجعُ الصَّدَّى يُهِدُ هدُ حسَّى وارتعاشاتُ خافقى ما تغنّـــتْ فيه ما يَبْهرُ العيبونَ ويُعْشى والنسيم الرقراق يَخْتَجَلُ منه عطَّلَ السُّحرَ بالبيان المُجلِّي يرتوى الحسُّ من نداهُ ويَغَفُّو كيف لا أعبر الليالي إليه

### الهوى المتجني

يا حبيبا به الفُوَّادُ يغننسي كن كما شنت مسرفا في التَّجني النَّ أصليتنسي جَحيما وما ضِفْتُ فَصَبْسري رَغْم الجَوَى لم يَخني واحتملتُ الإعراض مينك يُقاضيني على ما احتملتُ مينك بِمن فاعتسف كيف شئت تفدك روحي وبهذا الصّدود منك أذ بنيسي أنا أهسواك يا حبيبي عساف بأقسوى نيصاليه قد طعني وفؤادي آسيي الجراح بما يَسْكُبُ من شدُوه على كُلُ غُمُن

يُرْجِعُ الخفق مُسْعَدَا بالتَّغَنَّى والنِّيسَاطُ الذي تَمَسَزَّقَ منه ما سألت الهوكى أصون العماقيي لماذا أضاعنيي لم يتصنَّبي ودماء الإباء تنشزف منسى ورَمَى بي إلى العَسراء قعيدا فلقد صَوّبَ السُّهـامَ جَحُــودٌ أنًا منه الغريقُ في بتحسر حُزن أن لي منه فرحمة المنتمنسي جَفَّ نَبُّضي وما شَكُوْتُ وحسبي لم يسدع صدقه مجالا لظني ووفائي الذي ارتضاه ُ يَقَيني قد عبرت الطريق أحمل هممي والمتاهاتُ تَنْقُلُ الخَطُو عَنْيَى وبها قد قَطَعْتُ شُوطً حَيَاتِـي بثباتسي وَخَطُوىَ المُطْمَءَنُّ والهباء الذى متنجنت عطاء وبه قد مَلأت كأسى وَدنِّسي وعلى نخب فأوادى يُغَنِّي كم سقاني القذي وما عفت منه وتسروح الآهماتُ منه عملي الصمست وتجري بذَوْبِهِ فَمِي السَّهُجنُّ فلمن أشتكى اعساف محب أحكم القيد حول صوت المُعنى وعلى رَفْسرَف من الألسم الكتاوى يجبوب المتدى إلى كل أذن وذبيحُ الصَّدَى يَحُطُّ به الإعبَاءُ في مَسْمَسع الهَوَى المُتَجَنِّي

# خباع الأوهام

زَوَّدينِي من الرَّضَا بِالْأَمْسَانِ يَا حَيَانِي وَبَارَكِي إِيمَانِسِي واسْعفى بالنَّبات صدق يقيني وانقذينسي من عارض يَغشانيي فالحنايا تنضع بالألم الصارخ ينجسري كوامن الأشجان وأريد الإفصاح عماً أداريه ، ويطوى أوارة كتمانيسي والترامي بالصمت يكبيتُ آلامي ، فأمشيي مكبَّلَ الوُجدان والربيعُ الذي حَصَدُ تُ جَنَّاهُ لم يَزِدُ عن سنابل من أمَانِيي والخريفُ المنهوكُ يسخرُ منِّي بعد أن قاد الضَّياع عنائسي فلقد ضِقْتُ بالحَيَاة وعيلَ الصبرُ مما أحسبُ وأعانسي والصمودُ الذي به أقطعُ الآمادَ أكندَى من زَحْمَة الأحزَان فوق هام الخيال يلذعنيي الوَّجْدُ ويتكُّسوي بالنَّار منه كيانسي والحريقُ الذي يمزَّقُ نَفْسيي ليس يُطْفَى بغير برَّد الحَنَّان وعلى البُعد لهفتي تتلطَّى فارحميني من نارها ، بالتَّداني

قد تَحَيَّرْتُ من وعـودكِ بالتسويـف يُعطيي حـلاوَة باللِّسـَانِ في حديث مُنتَمَّق بالتَّعلاَّت ، وعَذْبِ المُنتَى ، وسحر البّيكان كالسِّرَابِ المنفُوشِ عِهناً ولا يتحملُ إلا كتافيا من دُخسان يبهـرُ العينَ بالبريق ويُغْــري كلّ من قد رآه باللَّمعَــان وتنسوحُ الآمالُ من خدْعة الوَهْم يُمنِّي بمأمّل غير دانيي حُلُوه أنَّسه بداعب أحلاما بأجفان مسهد حيسران وأعانيي ولا أبوح بما ألْقَلَى ، وتصحو الجسراح في أجفانسي يا حيداع الاوهام يكفيي الذي ذُقْتُ وما قد ستمعتُ من هَذَيَّان أنجيزى الوَّعْدُ لا تَضينِّى بِرَد منك حلو الأدَّاءِ ثـرَّ المَعَانِــي فيه معنى الوفاء يبسط ظيلا باسم الفي ع راقيص الأفننان يتحدّى بالصَّدْق هلوسة الزّيف ويمحو طلاسم البُّهُتَـان فمن الحبّ نستطيبُ لُبكابــا لا قُشُورا مطلوّةً بالدُّهَان والهَوَى فيك ليسَ يَرْضَى السَّفَاهات تصبُّ الإسفافَ في الآذَان بالهراءِ المَبْحُـوحِ يَعْصِفُ بالحبِّ ، ويُبْقِي صَدَّاهُ عَبْرَ الزَّمَانِ ومن الوَهُمْ كيفَ نَبُّنني صُروحا يتداعَى بُنْيَانُهَا بعد آن؟ وسيوَى الحبِّ لا يكونُ أساسا ليبناء موطَّد الأركـانِ لك ما عشت معزَّف للأغاني فاعطنيه أشهـد به الدّهــرَ أنَّى فكفاني ما قد لقيتُ كفّاني لاً تدعنيي للوهم يقتُلُ حِسَّى

## ضباب الأوهيم

ضاق بي الرّحبُ يا شجوني فمدًى لي رّحبا من الخبال المريح لا تبوحي فاللّبلُ كبلّل آلامي بأغلال صميّه فاستريحي واتركيني أعش على الأمل الباسيم مند الظللل للترويسع وأراني كيف الجمال الذي أعشس ورده ا يتجود عبر شحيع لا أراه لكنّني بالتّعني بهواه دمكت كل جروحي وأناغي بالخفي مني الجراحات فنغف و برجع خفقي الصدوح وبأحلامه أرود دروب المتجد رغم الأستى بننفسي الطّموح

وعلى خَفْلَة من الوحْدَة الخَرْسَاء هَبَتْ هَوَاجِسِي من ضَريبح نَــَكَأْتُ بالفُصُولِ منها جُرُوحـِــي فضَبَابُ الأوْهام حوْلي عُيُــونُ تحت ستْر ِ الدُّجَى وفي كل سوح ٍ وأرَاهَا للاحِيقُ الخَطْمُوَ مِنِّي تَتَلَظَّى بلاهب ذي فحيح بل أراها على مراجيل غييظ صُوّبَتْ عُنْوَةً لقلبي الذّبيح مُشْرَعات كأنَّهَا للهَبَكِاتُ طَوَقتنسي بما به أشْعُر الضّيقَ بنفسيي وفي الفضاء الفسيح كلَّما حَدَّقَتْ أشبيحُ بوجهي بامتعاض مخافة التجريح وعلى رَغْمُهِا أَجِدُ فَ فِي الصَّمْتِ بأنات خافقسي المتجسروح قد كَبَتَ الآلام فيه وإنَّـــى أتَحدي بالصبر أعْننَفَ ريح صمتُه مُرْعِبًا ، كَفَى لا تَنُوحى والدُّجّي كانّ لي مكلاذا فأمْسَي ويثيرُ الشَّكوكَ حَوْلي ويُلذُّكي بالأباطيل لأعبج التبريب فإذًا بالجراح تصرُخُ في الأعماق نصَّاحة بذرّات روحي وعلى رَجْعِهَا الجوانيحُ رَاحَتْ تَسْكُ الحِزْنَ مِن دمي السفُوحِ فاسكُتْمِي يَا جِرَاحُ فَالْحَلُمُ الْأَخْضَرُ تَأْبَسَي أَطْبَافُهُ أَنْ تَبُوحِي

## كن كايثيت

فالهوى فيك لا يزال ُ جديداً بتنزى هوى ويتندك قصيدا وهو إنْ ذابَ أحسـنَ التَّغْرِيدَا كلَّما زردْتَ جفــوة أوْ صُدودًا وهو يرجوك مُحسينا أن تجوداً فالهوى فيك لا يزال كما كان وإن قد ذَهَبُتَ عَنِّي بَعِيدًا

كن كما شئت ناسيا أو جَحوداً مفرقبي شاب والحنين بننفسيي ونياط الفؤاد ناي تشيدي والتياعي يشده حبل احتماليي فاعتسف ما استطعت قد جف نَسِّضي

وعملي البعمد أستطيب التجنسي إن أتى منك عاصفا عربيدا والذي حرّك الشجون بصدري لاعجٌ فاض بالأنين وقدوا وأثارَ الأحزانَ من عمق أعماقِي وأسرَى برجْعِها تَنْهيسداً وربيعسي الذي ذَوَى وَجَفَّتْ به الأوراقُ ما زال ظلُّمه ممــدُودًا الزُّورَى فيه تغمرُ النَّفسَ حُبًّا والأماني به تــرفُ بنُــودا ويسمُو بيّ الخيالُ صُعــودًا أنا في فيئه أعانق أحالامي ويعيـدُ النَّشيدَ قلبٌ مع الصَّبْــوة يحيـــا مُصَفِّقــا غــرّيــدًا كلما ذَابَ باعتِسافِ التَّجنُّسي زَفْرَتي تسكُبُ الحنايا نَشيدًا كم شَرَ بْتُ الْاسَى سلافًا ومَا ضَفَّتُ ومَا زُلْتُ أُحْتَسِهِمَا سَعَيْدًا تَتَرَامي الهمومُ حولي جُسورا فوقها أعبرُ الحياة جليك قد نحرت الآمال وهي جِسَامٌ وبصَّدُّرى لها فَتَحَنُّتُ لَحُودًا واحتملتُ الآلامَ وهي ثِقَـــالُّ أخْصَبَ العمرُ من جَدَاها نُكُودا يربضُ الهولُ في الطّريق وإنبي رغم َ إعصاره أسيرُ وثيــدا الخُطى نحو غايتيي تتتَهَادَى في اختيال به عرفتُ الصّموداً

#### الربييع العائد

#### مهداة الى أحسلام الربيسع ٢٠٠٠

يا ربيعا مُغَسرة القسمسات مُشرقا كالضّحى بوجه الحياة عُدن لي والأسى يبعثير أفكاري ، ويترمي خواطيري بالشّمات ونلوب الجيراح تنشر أوصاليي ، وتلهد بأعظمي السّخيرات عدن لي والهموم تمثلاً نقسي فغسلت الهمسوم بالبسمات ونشرت الأفراح حولي بأحلى ما تمنيّت من روى غردات رجعت بي إلى الصبّا واللّياليي في الربّي من شهار والمشناة

فطوينتُ السنينَ عودًا الى الماضيي وأيقظنتُ صَبُوتِي من سبَّات يوم كُننًا بينَ السَّلامَة والرّينَانِ نَشْدو بالهمس والنَّظرَات وخُطَى البَدُر في كهوف من اللَّيسلِ تَمُد الضَّياءَ في الرَّحبات وحَفِيفُ الْأَغْصَانَ بَيَنْ الشُّجِيْرَاتِ يُعيدُ الصَّدَى مِن الهَمَسَاتِ والغَمَاماتُ حولناً تسكبُ الطلل فتنسدي الشُّفاهُ بالقطرات والحنيينُ الذي نديرُ به النَّجْسُوَى يُروِّى المَشَاعِسِ الظَّامِئْسَات والسُّكُونُ المَخْمُسُورُ يَغْفُو على الصّخْسرِ وفي جَفْيَه الرؤى الحالماتِ والمقادير من وراء المسافات تبيت الصروف في الطرقسات فَسَفَتَنْنَا مِن الشَّقَاتِ قراحا ثم أَلْقَتْ بِنَا الى الحسرات نَتَبَاكَى على الذي ماتَ مِنَّا ونُسرَوِّى ذكراهُ بالعَبَرَات وعلى جسر صَبْرِنَا قد وَقَفْنَا في ارتقابِ لهازم اللهذات وعلى ذكره سنطوى اللَّيَالـــى وإليه نفىء بالأمنيـــات فالخريفُ المنهوكُ عانسَقَ أحسلامَ ربيع مُغسَرد القسمات والأسار يرُ من محيَّـــاه تَجـُــر ي بنمير من أعندك الذكريات

### مساری

في عذاب الضمير عيش بشفائي واحتس الكأس مُترعا بالهناء وتسمنطق بما نسجت من الكيد ، وراوغ كحية وقط الوقاء ما نهشت الإخاء الا بناب حده زاد من تمسكي بالوقاء مأعاطيك رغم زيفيك ودا صبة الحب في كؤوس الصفاء فالجمال الذي وقفت عليه العمر ما زال معزقي للغناء وأوشي به الحياة، وأشدو بمعانيه في السبيل السواء وبه أنشر المحاميد في الدنيا سعيدا بصفوق الأوفياء وبسمعي يرن من عالم الغيب نداء مستعذب الأصداء والفتون الجذاب بملأ نفسي غيطة صاغها الهوى من ضياء وبه أعبر الممادي لنجساح بارك الحب خطوه بالدعساء

# خداع الإسيالي

قلا تعلقمت من خداع اللّيالي كيف أمشي بمركبي في العنال يرقص الموج ببي فأعبر أيّامي ، وألهو بمغزلي في المحال يرقص الموج ببي فأعبر أيّامي وأربه تكسّر الأهدوال فأرى البحر ذرة من عرامي وأشدو ، وفي ابنسامي نيصالي يضحك الكيد لي فأخر س آلامي وأشدو ، وفي ابنسامي نيصالي لا أذود الخطوب بالطّعننة النّجداء .. إلا متى تحدث نيضالي عاد ني أن أبيح من ذوب نفسي للتجني ، وللهوى القنسال وأرود الدروب لا أكبت الخطوة إلا في حيث ترخيي عقالي وشوشات الحنان في عدق وجد اني لاحساس خافق متعالي البطولات ليس يرضى سواها منفخنا للجراح في الأوصال فإذا هم أن يرود مدى النّجرم أسرى بعزمه في اللّيالي

### هم راء اکبیور..

كُنْ كما شئت حاقيد ا أوْ حسودا سوف تبقى بما حملت كنودا وتقاينا كما أرد ت هسسراء لست أرضى بأن تكون تديدا تتوانى خطاك دون لحاقيى وأنا أعبسر العسلاء صعسودا لابما صغت من بيان مُجلي أو بما فاضٍ من غنائي جليدا إنّما بالذي تجيش به نفس تنفسوي بها المحامد رودا كلّها تسبر الكوامين من غوري، وتسري بما طويت نشيدا فوب نفسي له المعارو والصداح قلب صداه يشجي الكبودا يلمس الصدق في المشاعر والإحساس ؛ يرتد بالهوى مُستعيدا والصفاء الرقوراق في رقة الأوزان يسروي بما يُحس الوجودا فاخس ألحسن لي ومن فيضها أصوغ القصيدا

في الطب ربن

إنها أطيافى الجميلة التى تنتشر حولى فى كل طريق أدوده ، وإنها الأصوات المفردة التى تملأ سمع الزمان نغما ٠٠ ولا يزال صداها يتجاوب فى أعماق نفسى !!

# عور کاکینت

#### مهداة الى خطوات على الشاطىء •••••

أن لقينا من الهوى ما شجانا ونطقل مي دمانا ونطقل مي دمانا غيب البدر يا ترى عن دُجانا ورمانا به ليبلس هوانا ووراء الشبساك منه رمانا نتلظ عد كسوانا

يا سمير الهوى أما قد كفانسا أفما آن تعود السينسا كنت مل أع العيون فينا فماذا أهو العدد سهما أهو العدل أوراش بالغدر سهما حاك ما بنينا المعاذير سيرا حجبتك الظهون عنا وإنا

بل حياة بها لقبينًا الأمَانيَا أغنيبات ونايئها خافيقسانكا رجُّعَتْ بابتِسَامِهَا نَجْـُوَانَا برحيق الرّضا تَسِلُ صَدَانا في ضفاف بها قطعننا المسافسات بأنفاسينا ووَقَسْع خُطَانَا ما كشفننا عن سيره لسوانا بصداه الأمسواج والشطسانا بارتعاشات خفقه ألحانا لا نُجيبُ الحنينَ لما دَعَاناً ..؟! من حنين رغم النُّوَى نُتَدَانَى لا نُبالِي إن فَرَق الأبدانا غمرتناً بما نُشيع حساناً بالترانيم يملأ الآذانك

ونخافُ اللَّظي ينوِّبُ قَلْبِــا عُدُ كما كُنْتَ لا أقولُ حبيبًا وبأفيائيه متلأنسا اللَّيَـــالِـي في ضِفَافِ بها طينُوفُ الأمانــي وعلى الثّغــر لا تزال ُ رؤاهـَــا والدُّجَى يستَعيدُ عنَّا حديثـــا وَوَشُوَشَاتُ النسيم رَاحَتُ تَناغَى فافتضَحْنَا برجْعه حين أسْرَى كلُّهَا للهـوَى تُنسَـادِي لمــاذَا يا سمير الهوى بما في الحنايا فبأرواحنا امتزجننا وإنسا همساتُ الجفون أعُذَبُ نَجُوَى وعلى الصّمتِ في الضّفافِ صدّاها

## لت اوفي الطِريق

#### إلى الوردة الشاعرة ٠٠ مع التقدير

رصد البُعد عطونا ورمّانا لأكن الوداع يوم التّدانيي فعلى غفلة من القدر الرّاصد جاد الزّمّان بالإحسان فعلى غفلة من القدر الرّاصد جاد الزّمّان بالإحسان فأطلّت على من شرُفة الغيب ، وحلّت من عفدة في لسانيي من وراء الخيال كنت أرّاها ذات حسن يفوق كل الحيان وعيون الدّجى تنير المُحيّا ويرينا فنونها المنفلتان

نتسساقي الحسان بالخفقان بسوَى همسة من الأجْفُان قد تلظّی بنار ہے ۔ وُجُـٰدَ انیے وأثارَتْ كوامينَ الْأَشْجَانِ حَطَّمَتْ مِعْزَفِي ودكَّتْ كِيانِي ويبذوبُ الفُوَّادُ في الألْحَسانِ ويتضيع الصدى بسمع الزمان ببتريق من ابتيسام الأمانييج مُتْرعَاتِ تَغُصُ بِالحِرْمَانِ قد أحمَّاطَ اللَّشَامَ كيما يَرَانِي وَوَجِيبِي الملتاعُ يَسْكُسُ أَنْفَاسِي ليَسروى تلهُمْفَ الظَّمْسَانِ فَرَمَاهَا الطَّـوَافُ النَّيرَانِ ولهيب يُذيبُني بالحنسان ليس يُطْفُمَى بغيسر بترُّد التداني؟!

التَقَيُّنَا على الطَّريقِ ورُحْنَا فافترقننا ولم تبدوحيي بشيء فإذًا بسي ونظرة منك حَيْـرَى قد دَعَتُنْمي الى الهوَى من جديد أنًا والحظّ من قديسم بحسرب عشت للحب في الحياة أغنتي وعلى الرَّجْع من أنينِي تَسْر ي كيفَ لا تُخْرِسُ اللَّيالي لحوني وتتَصُبُّ الْأَفْراحَ لِي فِي كُسُؤُوس قلتُ : هذا الجمالُ يبدو وضيشا وتلفت كالفراشة طافت نارُ شوق مثيرة لزفراتسي أَتْرَى تُبْسَرِ دُ الْأَمَانِي جَعِيما

#### ياشفاءالعٍليك

السَّناءُ الضَّحوكُ في شَعرك الرَّاقصِ ليلٌ يلُفُّ وجه َ النَّهـــارِ وعلى الجيد من دُجَاه فلـولٌ بسطت حولَه شفيفَ ستَـار ليُرينَا كيف الفتُــونُ الـذي يَغْــزِلُ من شَعْـرِهَا أَرَقُ خِمـَـارِ لم يحجُّب عنَّا بريق محيًّا يتحدّى مطالع الأقمرار بابتساماتها التي تَنْشُرُ الفِتْنَسة مما تَبُسُتُ من أسحار بابلسيٌّ الإشعاع حلوُ التعابير بما فيه من شَــذَا النُــوّار والقميصُ المُلْقَسَى على الموجَّة الرَّعْنَاء مجلَّى الإشراق والإسْفَارِ وعلى وَرْدِهَا المغسرّد يجثُسو حَارِسٌ صانّه عن الأنْظَارِ كلَّما هم أن يُعيد الترانيم ويُبسدى براعة السحَّارِ في حديث يشيعُه المتبسم الضّاحيي بأنفساس ورَّده المعطّار غرَّدَ الحارسُ البشوشُ ليجلو ما وراءَ الحديث من أسسرار

حَارِسَ الوردِ كِيفَ تَسَبَّحُ فِي النَّسُورِ ، وتَنَسْسَى انطلاقة التيَّارِ الْ أو مَا قد رأيْت كيف على الصدر تحيطُ الأمواجُ بالإزرار والمراحُ الذي يلوحُ عليها قد تلهَّى بعطْفها والإزار أنْت لم تَطْلُبِ النَّجاةَ ولكنْ أنا منه الغريقُ في مَوْجِ نار غرني بابتسامها فتَوَغَلَّتُ ، وجد فْتُ في اللَّظى المَوارِ فإذا بيي غريقُ مجرى عبير صاحبِ المَوْجِ في عميق القرار

\* \* \*

يا شيفاء العليـل قلبي عميـد" يحمـل النَّارَ في دَميـي ويُدَاوي والسناء البشوش فيك بما يمنـح لم الشتيـت من أفكـارى عبقسريُّ الأداء يصدرَحُ بالمُقلَّمة في هُدْيها صَدَى قيشار كم بألحاظها أتسارت أغاريدى ، فجاشت وغردت أشعارى وتُسدَاوي عليلتهسا إن أتاهسًا يطلُبُ البُرْءَ بالهسوَى الجبسّارِ فإذاً ما أصببَ منها بيسَهُم أُوْقَفَ الطَّرفَ في مدار السُّوارِ جَرَحُه فَسُوقَ طَرَفِه يتنزى وهو يرنُو لصورة في إطَّـارٍ ورؤاها الصّباحُ في قطع اللَّيـل منـــارا لنَظـــرة البَحّـــار وهـو فيهـا يسـوحُ بالأمـَـل الراقـــص بين الأنـْــوَار والأزْهـَـــار في ضِفَاف الحمراء ، في مسرّح الحبّ ، وبين الجُسور عبر الصّحاري

### الاصرنع الضيار

وَفَرْحَتَى فِيهِ أَنْ أَحْظَى بَأَنْفَالِ تَحْتَ الرموشِ وفي أهدابِ قتَّالِ وفي تباشيرِهِ أَصْدَاءُ مَـوالِ الحُسُنُ يسطو بفتَّاكٍ ومُخْتَالِ

العيدُ موعدُناً يَا رَبَّةَ الخَالِ من اللَّحاظِ التي يقْفُو الفتُون بِها مُهذبٌ إنْ رَمَى راش السَّهام سنى وإنْ تهادَتْ أرتْنا فتنة عَجَباً

\* \* \*

جَرْحٌ وأنت شفاء المدنف الباليي عساه يُنتقيدُ من بلواه أوْصاليي يا حُلُوَةَ الطبع والإيماء في كبدي وبين عَيْنَيْك آس قد لجأتُ له

إلاّ رِضَاكُ الذي نَاغَتُه آمالِـي شيرًاكُها إصْبَعٌ يصطادُ بالخال وأشْعَـلَ النَّارَ فينا حبُّه الحَالـي لأنَّهَا قَمَرٌ في أُوْجِهِ العَالِي ما قد تجـودُ به من بار ِق ِ الآل ِ أشدو ورَجعُ الصدى يبكيعلىحالي تَضِيقُ إِنْ كَلْفُوهُمَا حَمَّلَ أَثْقَالَـي آليتُ أفدي بها محبوبييَ الغَالِيجِ لكن أخاف جحيم القيل والقال وإنَّ تيَّارَه يجري بــأهــــوَال على هوى في لم يَخْطُرُ على بالي بمدنتف غير شاك منه أو سالى في السَّمع من صَيِّب عذب و هَطَّال ِ شدوٌ أر دُدُ في حيلٌ وتَرَحَال

وما تبرَّمْتُ أَوْ أَرجوكُ مرحمة فمن فُتُونِكِ للعُشَّاقِ مِصْيدةٌ إذا أشار دعاناً للهُيام به أهفو إليُّهمَا ولا أسْمُو لِذِرْوَتِهمَا وأستريحُ الى الأحلام تَمْنَحُنبي نجوكى تهاميس إحساسييي وتجعلني فقد عشقْتُك والدنياً بما رَحُبِتَ فكيف بيي والهوى يلهو بخافقة ولا أبالي إذًا ما الحبُّ أَحْرُقَهَا فالحبّ بتحرّ وفي عَيّْنَيْك موجتُه وَزَوْرَقَى يعبرُ التَّبَّارَ مُعْشَمـدا أحِسُّه لهبَا" في كلُّ جَارِحَةٍ به أطوفُ مع النَّجْوَى التي سَكبتْ وإن أحُلْمَى العطاياً من رَوَافِيدِهِ

#### أول الميشوار

#### إلى التي رأيتها تحمل ديوان « السياب »·

فراح يتنشرُ في عيني أف كاري قد طوقته أساريري بأسوار روت بأحلى المنى أنفاس أزهاري فهل تلام إذا باحت بأسرار ؟! أموقيد النار من يشكو من النار؟ أن الهوى أسهم في كف جبار

خَفَقي المُغرِّدُ أفشى بعض أسراري أغضي وأحسبُ أني لم أبح بهوى وفي ظلال جكلال الصّمْت بسمتُها وإنَّها أصْبَحَتْ في العين حبَّتها تقول: صَمتك يكوي قلتُ واعجبي وإنَّها في دَميى الإعصارُ ما علمتْ

إلى مَرَاجِلَ من نَــَارِ وإعـصَارِ أَلْقَى بِهَا الْوَهْمُ ۚ فِي طَيَاتٍ تَسَّارٍ قد اتَّخذتُ من الأوهام ِ سُمَّاريجٍ رُكُن " يحد دُ عبر الدرب مشواري ولوْ توَغَلَ في صدرى بمَـوَّار ولن أبوح لها الا بمقسدار وفي تعتابيره أنْغَنَامُ مِيزْمُنَارِ لأنَّهُ صَيَّدتَحٌ يشدُو الْقُمْمَارِ شبّ الحريق بها من رَجْعيه الساري كالرَّيح ما بينَ مجدافِ وبتحَّـار شراعها خفقة من قلب مُسْهَـــاري حتى توّغلْتُ فيها غيرَ مُخْتَار إلا على وتجل من تحت منظار ي مزْمَارُها صَيْدَحٌ أهديـه أشْعَارِي إذا أصاب رَمانا من برَاعته يا أعذبَ الحبُّ في جَسْبيُّ خافِقَةٌ " فكيف أنْجُو وإنِّي من حَلاوتِهِ ِ لها أرود طريقا في نهايتــه به احتملتُ حريقًا لا أَضيقُ به به أعانق أحالاممي التي ابتسَمَتْ وأستريحُ إلى صَمَّت يهامسُنيي يُغرّدُ الحُبّ إن أسرَى بِنَبْرَتِهِ وكل قمرية مثلي متى فُتينَــتْ يدغدغ الصمت إحساسيي ويجعلني فهل ببحر الهوى شط لمركبة فقد عبرتُ دروبا كنتُ أجُمْهُلُهُمَا ومرشدى نظرَةٌ ما كنتُ أرْسلُها وفي جفونييَ يخبُو رَجْعُ أَغْنيـة

# يامن رميك اني

#### إلى حقيبة يدوية أعجبتني ١٠٠

للذي في جمالها من معانيي في مكاني مكبيل بالحنان عقبات تحد من إمكسانيي؟ وهي بدر داراته وجداني في وشاح من السننا الرباني

جَذَبَتَنْنِي حَقَيبَةٌ في يَدَيْهُا وهي علْويَّةُ المُقَامِ وإنَّسي كيف أسمو لها ومل عُ طَريقيي لكن الحُبُّ قد جلاها لِعَينْنِي فعلى الدرب صافحتنْنِي رُوَّاها

\* \* \*

قد تَهَادَتُ كَأُنَّهَا القَمَرُ السَّارِي بليلٍ مُرَصِّع بالغَوَانِي

هي من بينهين تضحك بالنُّور فيَعْضيي من حُسْنِهَا الفرْقلدان تَمنْنَحُ الحُبِّ في حديث مصفَّى من نداه الرَّواءُ لللهيمان أَسْكَرَتْنْسِي بِهِ ومَا زِيْتُ منه في ظِلال من الرَّضَا الفَيْنْسَانِ عَطِّرَتْ بالدَّفاعِ منها عَن الفن أحاديثَنَا وجَو المكَّان وبهمس الجفون رَاحَتْ تُغَنِّى ويعودُ الصَّدَى بأَحْلَى بَيَّان شاعيري الإيقاع يصدح بالرمش وإيماء لفتسة وبنسان وصَبَا نَجُد فَاحَ بالعِطْسِ لَمَّا مَالَ بالتِيهِ والصَّبَا غَصْن بان عطَّلَ السِّحْرَ لحظُهُا فأرتَنْنَا كيف تسسبي القلوبَ بالأجْفان وبِمَجْرَى الشَّذَا وفي صَدَّرِ هَمَا الضَّاحِيي غَرَيِقٌ يصيحُ ... يا من ْ رَمَاني لم أبيُّح الهمَّوي بغيُّس أنيني فرماني الهوَّي لبَحْر الأمانيي كَسَّرَ الموجُ في يدي المجادين ، وغابت معالم الشُّطْآن قرّبي ناظرينك منى فانلى بهما استربح مِمّا أعمانيي أَغْرُ قِينِي فالموجُ في العين نُورٌ نَبْعُه فوق طَرْفِكِ البَقْظَانِ فَيَبِبَحْسُرِ العُيْسُونِ أَصْدَحُ للحُبِّ وأشدُو لسيحْسرِ هَا بالأغَانِيي

#### بين نارين

قد أذ بننا على هواها الكبُودا وارتضيناه بخضوة وصدودا حداً حداً حداً الطبّع والشّمائل جاءت مثلما نسنتهي جمالا فريدا هي أحلى من الظبّاء وأبنهت كلّما أثلَعت من التبيه جيدا وهي فتانة الملاميح بالإغراء يد كيى في عاشقيها الوقسودا وهي في رقة النسيم متى أسرى تسرف الاسمار فيه بنسودا صوّتها يملا المسامع لحنا والدراري تصوغ منها العُقُودا

ولقد شَاقَنَا من الحُسن فيها بَسْمَةٌ تلبَسُ الحدود ورُودا وبإيماء طَرْفيهَا بَابلِسى يتحدّى منى رَمَى أَنْ يُبيدًا يا ربيعَ الحياةِ ، يا بَسْمَةَ العُمْسِ ، ويا نظرة تُجيدُ النَّشيدَا معزَّفي في الحيَّاة يسكبُ آهاتي ، ويُصْغيى له الهـوَى مُسْتَعيـدًا لا تقولي : قَضَى فما زال نَبْضي بالذي فيك صيد حا غَرِّيسدا يتخطَّى إلْيَسْك كُلِّ المَسَافَـات ويسمو إلى ذُرَاك صُعُــودًا والأحَاسِيسُ فيك يا حُلْـوَةَ المَبْسِمِ تُعْطِـى ملاحني التَّجْويداً زَوَّدى معْزَفي بأحْلَى معانيك أذُبْ صِيوة وأحْياً سَعيداً وأعيدُ الآهاتِ يُشْعِلُهُمَا الوّجِلْدُ وتَجَنَّازُ بِاللَّهِيبِ الحدودَا أَنْتِ بِينِ الضِّلُسُوعِ مِنِّي ونَارٌ في الحنايا تُريدُ أَنْ أَسْتَزَ يِداً وزنادُ النِّيسرَانِ إيماءُ طَـرُفِ يَـكُسْبِرُ الجفنَ عَايِثا عِرْبِيدًا كيفَ لا تَظْمَأُ العيونُ إِلَيْه وتَرَاهُ بَيْنَ الطِّبَاء العَنُـودَا خَفْقُ قَلْسِي لَهَا يُغَمَّرُهُ لِلْحُسِبِّ ويُشْجِيي بِمَا يَبَنُثُ الوجُودَا ودروبُ الهَوَى تُعيدُ نِدَائِي ويعودُ الصَّدَى إلى جَديداً



# (أيجت ريتر (الأقييل

ما زلت بها ٠٠ ولها اغنى بعد أن اعادت بناء حطام قيتارتى ٠٠ وإنى أحملها بالأمال المتجدد في نفسى دائما ٠٠ ويجعلني أعيش الحياة بالأمل ٠٠ اللي يعرف كيف يعطى البسمة المغردة دائما ٠

### حلوة الايمياء

يًا وَرْدَة ضَاحِكَة في البُرْعم لنا الشُّريَّا بسناها المُنعبيم وفوْق خَصْرها النَّحيل يَرْتَمي وليس فيه عاصم "لمُغسرم يشُدُّه المــوجُ بســرٌ مُبُهَــم تحرُسُ بالألْحاظِ ما في المبسم وسحسره الحلل لا المُحَرّم

يا حُلُمُونَ الإيمَــاءِ والتبسُّــم يا بسمة تنيرُ من إشْعَاعهــــا هيفاءٌ يلهُـو الدلُّ في حِزَامِها يسبَع فيه ناظرى مُحمَّلُقا وأعين الليل على أهـُـدابـهـَـــا تسكرنا بالحُلْمُ من حَديثها

صفوُ هَـَوَانَـا في الدُّجْنَى المُبْتَسِمِ فيه السَّنا من شَعْر ك المَنْكُوش فوق الجيم للمُكسَكِم وللأصيل غَمَعْتَمَاتٌ في الفَسم بسحر ها تقول : قف لا تقدم حياضُه في شَفَتَتَى "فَاسْلَـــم

يا همَاسمة يجيدُ من ترديدها والشَّمس تغفو تحتَّ أطْرَافه والهَمْسَةُ العذراءُ منه نَفْشَةٌ فالموتُ جاثِ في شَفَا محاجِرِي

# هذه أينت

بابتسام الربيع أحللي الأمانيي هذه أنت يا حياتِي فَـكُونـي دَاعِبِيي مزْهُرِي بِخَفْتَةَ قَلْبِ كم شداً للهوى بصفو الزَّمان لسوَى من أحِسُّها في كيانيي علَّلِيني بما به أقطَعُ العُمْسرَ بمنأى عن زحمَسةِ الأشجَسانِ

يا حياتسي ولا أقسُولُ حَيَاتَــي

أنتٍ لي بسمة " يُسَاغِيي صداها في فؤادي تَسَاوُحَ الخَفَقَـانِ لك يهفو وباسمك العَذْب يشدُو ويناديك يَا هُدَى الحَيْسرَان روعةُ الحُسْنِ أَنَّ من يحملُ الحُسْنَ مَـلاكٌ في صُورة الإِنْسَـانِ شاعِسريُّ الرؤَّى ، وتحجُبُه الأبعادُ إلاَّ من مُقَلَّمة الوَلْهَمَانَ يسوارَى عن العيون بتأعماقيي ، ويرُوي مَشَاعِــري بالحَنـَــان دَاعَبَتَنْنِي الْأَطْسِافُ منه بما أَرْجُو فَطَابَ الهَوَى بظل التَّدَانِيي

#### واچيرة أنث

ومن سعتى الكُلُ ليميقاتيه ولم أذُق بعد لذاذاتيه لخافيق يشدو بدقاتيه وأنت في البعيد بطبياتيه وما تعَزَلت بربياتيه صاحبية أو من حبيباتيه يُحيب من أدى التزاماتيه من أنت في الأعماق من ذاتيه وأشهد الله وآياته أقسيسم بالله ومرضانيسه يا أعذب الحب الذي شقني القنت الا الهسدى والمنسى يعيش في القرب بأحداميه والحسن لولا أنت ما شاقنيي فلا تقولي : تلك كانست له واحدة أنت وشرع الهسوى والشرك في الحب حسرام على وليس لي غيرك من صبسوة

# سليمن روحي

هي فوق المشتهى، فوق التمني النا منها، وهي في الأعماق مني با ترك أرضى بأن تفصل عني في الأعماق مني با ترك أرضى بأن تفصل عني في فكلانا بالرضا راح يغني يسكب الحب لقلب المطمئن وانبرى يقفيز من غصن لغضن عن هوى أعذب من شدو المغنى واستحالا غنوة في كل أذن صاح من غيرتيه يا ليت أنسى ليس إلا في خيال المتمني

سلمت روحيي التي تسألُ عني و مدة المنتزَجْنا بالهوى في وحدة هي روحي وبها أحبيا فهيلُ فليقلُ ما شاء من يتعدلُنا في والمزامير فواد خافيت كم شدا الطير بينا في فنن وهما يتروي الأزهار الربي عن هوى الفين ذابا شجنا عن هوى الفين ذابا شجنا كلما صاح التيها سامع ليني أنعم بالحب الدي

# قب الليتاء

مازلتُ أَرْقبُ والأشجَانُ تصْطخبُ والصّبحُ مَنْ غدا سألقاكِ ما أحْلَى مَطَالِعَه فَأَنْتِ فيه غدا سألقاكِ والدُّنْيَا بما رحبَتْ تَضِيقُ من مزْمارهُ خافِقٌ دقاًتهُ انْتَفَضَتْ وكلُّها لك وفي الحنايا تباريحٌ مُؤجَّجَةٌ كانتْ على أحيسُها ابترَدتْ قبل اللَّقاءِ فهلْ عادتْ رَذَا

والصبّعُ منّي بالآمال يتقتربُ فأنْتِ فيه السّنَا والعطر والأدَبُ تضيقُ من فرَح يشدو لهُ الطّرَبُ وكلُّها لك تهفو وهي تضطرب كانتْ على البُعد في الطبّات تلتهبُ عادتْ رَذاذًا من الآماق ينسكبُ

\* \* \*

فكيف أبكت ولما ترفع الحُبُبُ؟ على فؤاد به الأشواق تنتَحبِ إذا تحرك فيه وجده يتيب وبين أجفانه من دمعه سُحُبُ؟! قالوا المسرّة تُبنكي من تلوح له فياً أمانيي قد طاف الحنين بيها يكاد من فرْحة اللقيا ينوب هوى ماذا سيفعل لو شمس النهار بدت

# على بابالهوى

وفي كبدي بفيننته اشتيعال فأجبرني على البوح انفعال فأجبرني على البوح انفعال وفي إغضائه ارتسم السوال بصمت لا يُضارعه المقال وأسرى طاب بالعطر النسوال وترقص من ترقرقه الظلال ولكن الزنساد له ذبسال بري ما لدافقيه مشسال لها في كل جارحة متجال ويتطويني بقبضته السروال ؟

على باب الهوى وقف الجَمَالُ مَدَدُن يَدِي إليه أسرُ شيئا فقلت : له يطرف لا يسداري أريدُك كالسّنا يعطيي حياة أريدُك كالسّنا يعطيي متى تأنّى أريدُك كالنسيم متى تأنّى أريدُك حدولا ينسابُ عذبا أريدُك في شغاف النفس وقدًا يعيد بصبصه عقليي وحسى يسيد بصبصه عقليي وحسى ويروي بالسّنا نبضات قليب

# وجَدت سِيباي

يا هلالا أطسل إن البقايسا من ليالي للحبيب هدايسا للله للله للله النظمها شعسرا ، ومنه أصوغ أز كنى التحايسا للدي لا يسزال يلهسم قيشاري ، ويسروي الحنان منه الحنايا لحبيب أرق من نسمة الروض وأنقس من السنّسا بالمزايسا فيه سر الحياة معنى ومبنسى في المحياً إشراقه والثّنايسا كلّما افتر يضحك الورد فيه والصدى العذب للجمال مرايا

\* \* \*

أَشْعَلَ النَّارَ في التَّضَاعيفِ منتي وبأعثماقهِ سَفَكَتُ دمايَا فاحترَقْنا هَوى وذُبُننَا حَنَانا وبيهمْس النَّجْوَى نثرْنا الشَّظَايا كانَ أَشْهَى لِلْنَقْسُ مما تَمَنَيَّتُ فجادَتُ أَنْفَاسُه بالعَطَايَا ضَمَّنِي بالهَوَى إليَه فَلَمَّا نِلْتُ منه الرِّضَا وَجَدْتُ صِباي

# بعثريوم

وإنه بالأماني البيض يتبنتسم فكيف بالدّ منع أفشتى سرّه الألمَم للبُعُد جَرْحٌ وباللُقيا سيلْتَئيم من أن يذوب بنارٍ فيه تَضْطَرِم یا منیة النفس إنّی قد حملتُ هوی أطویه بین ضلوعیی ما أبوحُ به وما تنالَّمْتُ من بعد بحجبه لكن أخاف علیه و هو فی كبدی

\* \* \*

فإن تحمَجَّبْتِ يومًا إنَّـهُ أَجَـلُّ عبرتُه فوق جيسُرِ الصبرِ يدفعني وما شكوتُ جوَّى ضَاق الشغافُ به فمن رُوَّاه أنارَتْ ألفُ بارِقَـة وكلها بالأمانيي البيض صادحة للمَّتْ حواشي الدجي عن عين مرْتقب

من طوله قصرت عن وصفه الكليم ُ ظنتي لحيث النجوم ُ الزّهر ُ تَنتْتَظِم ُ ورفّ منه فؤاد ٌ شفّه ُ السّقسم ُ ومن سحائيه الأنفاس ُ والنّغم ُ وإن أصداء َ هما تسري بها النّعم ُ للصّبح مؤّتك قا فانجابت الظنّكم ُ للصّبح مؤّتك قا فانجابت الظنّكم ُ

#### خيال لمتميني

إطاعُة الحسن في حكثم الهوى قدرُ روحي الفداءُ له والسَّمعُ والبَصَرُ وليس لي غير أن أفنى بيها وطَرُ الحُسنُ يأسرُني والحبّ يَهتَصِرُ يصْغي لها في مجاري أدمعي السهرُ ترعى جمالا ومن أطبيافيه القَسَرُ عمري بإشعاعه يزهو ويتزد هيرُ

بأمر لحظينك يا هيفاء أأ تمر فيا حياتي وهل أحباً بغير هوى فيا حياتي وهل أحباً بغير هوى لقد حملت الهوى نارا تُمر قنيي ولا أزال على رغم الضنى دنفا ويهمس اللبيل في سمعي بأغنية لأن عينسي تطويه مسهدة ولا يتبئ السنا إلا الرضا ألقاً

\* + \*

إِلْفُ يَحَاكِيهِ فَي تَغْرِيدِهِ الْوَتَرُ لَانَّـهُ نَغَـمٌ قَيِشَارُهُ السَّدُرَرُ فَصَارَ أَرْوَعَ مَا يَهَفُو لَهُ النَّظَرُ

فيا حياتيي وهل تحلُّو الحياة بيلاً يُشْجي ويُطرب يَهتزُّ الشعورُ لهُ وكان أجْمل شيء في مُخَيِّلتي

#### ضيدان ..

وفيهما للدُّجتى والصَّبح نَهُوْرَانِ لمَّ تَرَامَى استحى منه الجديديدان مو المنسارُ لهيمسان وحسَوْران وقد حبَاه الهُدى تَغُريد أجفان؟

ضِد ان ضمهما بالسَّحر عَيْنانِ فالسحرُ في الصبح أما في الدجى فلق رَنَتْ فخِلْتُ السنا ينسابُ من قبس فهل يخاف ضكلالاً من يَهيم بها

\* \* \*

ولا يزال الصدى قيشار أشعانيي من مُقلّة سيحرها معزاف الحاني بالطّرف قد عالجت خوفي بتحنان أسرى بها حافق من صدرها الحاني شدو أعادته بالإيماء عيشنان هوى يهمدهد في الأعماق أحزاني فياً لعينين ما أحلل حديثهما وما طربت لشيء مثلما طربي وما طربت أخشى الهوى لكن صادحة ففي الخوالج مني صوت عاطفة وكان في كبدي جرع فضمد أنه ولا يزال عاطينيي حلوته

# الجمسال كمجيب

فقلتُ: عذابا وهو عندي مُحبَّبُ لأهفو وأمَّا إنْ تدانيَّتِ أَرْهَبُ عليها فَوْادٌ خافِقٌ يَشَوَنَّبُ ومنها لها رغم احتراقيي آهرب وقام به للحُسن ملهي ومَلْعبُ فما هو بالشَّاكي ولا هو يَعْتُبُ لأنَّ عذابَ الحب للقلب مَطْلَبُ

تسائلني ماذا لقيت من الهوى؟ أحن البه إن نأيت وإنسي ومن حره بين الضلوع لوافيح لأن الهوى نار أحب لهيبها إذا الليل أضواه تهيم به الرؤى وإن رَف ملتاعا تلظى به الجوى ويرضى عذابا لا يريد بديله

\* \* \*

فقلتُ: وان الحبّ بالبعدِ أعْــٰذَبُ ويُذكي الجوك فيّ الجمال المحجّبُ لهيبٌ، وفي عيني لشمْسيك مغرّبُ

وقالت: وهل يحلو ببعدي للثالهوك أراك خيالا كلّما الشوق هَزّنيي وإنّك في سمعي نشيد، وفي دمي

# معازف اليشرور

لذع أفعى أم الافع من همجيس في دمائي أو الآهيب من سعير ؟ يَسَرَامَى بِجَاحِم يلهيب النَّفْس ويَجْتَاحُ باللَّهيب شُعُورِي وعلى الطَّرْفِ من لظاه بقايسا أرقتني ، وعطللت تفكيس وعلى الطَّرْف من لظاه بقايسا أرقتني ، وعطللت تفكيس فأنا والسَّهاد نقتحيم الدرب إلى غيس غايسة في المسيس واشتعال الهوى يتمد لننا التبه فندُنْفي الرحسال في الديجور ويثير الذي طويت بأعماقي غراما يتنيم عنه زفيس ويثير الذي طويت بأعماقي غراما يتنيم عنه زفيس والصدى في الظلام يتختر ق الصمت إلى أفقيك البشوش المثير يتعنق بالحسن فيك وبالإشراق ، بالظرف بابتسام الزهور بالسَّنا فيك ، والشَّذَا من حواشيك ، بيما يغمس المدى ، بالبُكور فيبرد النَّار ، وتشهد معاز في للسُّرور

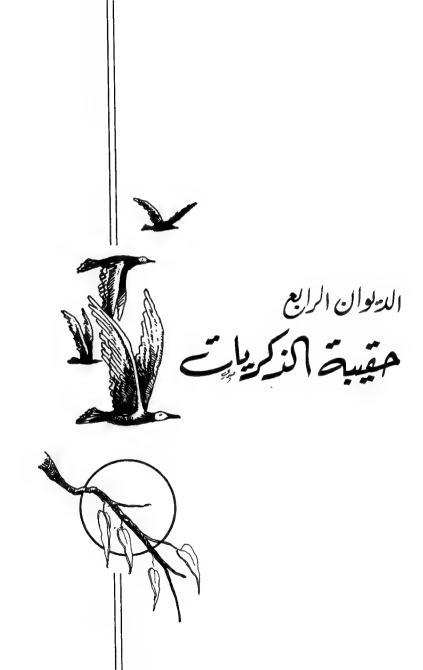

# إهتراد

الى الحمراء ، ١٤

ایی اسسامهٔ پلی علی تعره الباسم. ؟! ایی عراشی المولوم فی سواحل پجمیلم .. ؟! ای الحب رالحیاهٔ نی رهابرط معلی ضفا فرع کمشرصه . ؟ اک هدی هذه الحقیت و ما فیل مهر د کریات. جمعترط مهرحهاست فؤاری و قطرات مهردی و دموعی

- Fieb



#### \_ إله

تلاَحِقُ خَطُواً كم بها يَتَعَشَّسِرُ بليلٍ ظويلٍ صبحُه ليس يُسفِسرُ وَيَمْضِي بها والرَّشْدُ منِّي مُحَيَّسُ ؟ فكيف به يَمشِي الْكَلِيلُ الْمُعَشَّرُ ؟ ولكنَّ إيمانِي على الدَّربِ مَعبَسرُ مُنِيراً فلا أكبُو ولا أتَعَشَّسِر سأقصِدُ وردًا منه بالعفو أصِدُرُ وفيه الْعَطَاءُ السَّمحُ بَردٌ وكوثَسر أريدُ، لأَنِّي مُذْنِبُ ومُقَصِّسِرُ فزِذْنِي يقيناً أنَّكَ الله أكبسسرُ إلَهِسى خطايًا عن يَمِينِي ويَسرَتِي وأَشْباحُهَا سَدَّتْ طريقَ مسالكسى وأشْباحُهَا سَدَّتْ طريقَ مسالكسى وعَزْمِي كَلِيلٌ، كيف يَحبلُ خُطْوَتِي أَسيرُ بليل سِتْرُهُ حالِكُ السرُّوَى فَخَطْوِي وثيدٌ، والضَّلاَلَةُ مِقْسودِي وَجِسرُ يَقِينِي لا يزالُ امتسداده لأنتي بالإيمان رغم مآثِيسي وجودكَ يا ربَّاهُ أعْذَبُ مسورِد وليس سِوى محو الذنوب جميعِها وليس سِوى محو الذنوب جميعِها ومسلءُ وفاضَى يا إلهسى كَبَاتِسرُ ومسلءُ وفاضَى يا إلهسى كَبَاتِسرُ

#### حقيبه الذكربان

أحملِ يا حُقيبَةِ عِينَ ذكرياتِي قبل أَنْ يُلْهِبَ النَّوَى زَفَراتِ فِي فَلِي فَلِيبَ النَّوَى زَفَراتِ فِي ف في غَد سوف أَشْرَقُ بِالْبُع لِي وَيَكُوي جَجِيمُهُ خَلَجَ اتى وشراعُ الذَّوَى سَيَطْ وِي المسافات، ومجدافُ ه بكف الشَّن الشَّن الرَّوَ اللَّفَ السَّن وصَفي فَأصبَحْتُ حاثرَ اللَّفَ السَّن اتِ

كنتُ للْحُسْنِ في خِضَمِّ اللَّيَالِيسي أَعْبُسرُ اللَّيلَ للرُّوَى الْمُشْرِقَاتِ كَلْمَا جُدَّ بي حَنِينٌ إلَيهَ اللَّيالِيسي تَتَهَادَى لِمُثَّهَا خُطُسواتِسي فاحملي يا حقيبتِي أمنِيَساتِسيي فروًاهَا تضِيءُ دَرْبَ حياتِي

فى غَـد يزحفُ الوجومُ بافْكَارِي، ويَطْـدِي كثيبُه صَفَحَـاتِـــــي وَيَرِفُ الفــؤادُ يَخْفِقُ لِللَّقْيَا، وَيَلْتَــاعُ صارِخَ النَّبضــــــــاتِ عنــدما يَعْصِفُ الفِرَاقُ بِسافْراحِـــــي، ويُذْوِي بِحَرَّهِ زَهَـــــراتي

أحملِسى يا حَقِيبتِى ذِكْسرَيَاتِسى فلقسد دَكْدَكَ التياعِي قَبَاتِسسى فسع الصَّبسج كنتُ أَنْهَضُ كالعُصفُورِ إِنْ نوَّرَ السَّنَا شُرُفَاتِسسى وتباشِيسُرُهُ تُضِيءُ المَجَالَاتِ حِيَالِي مُعَانِقاً نَظَــــرَاتِي ومسن الحبِّينَشُرُ النَّسورَ ظِـسلاً بَارِدَ الْفَيْءِ بِالْمُنَى الباسِمَساتِ

ومع البُعدِ جاء يخْرِس أفسراجِي ويجتثُ عاصِفاً شَجَسراتِسسي وأنسا حسائِرٌ على مَفْسوقِ اللَّربِ صسريعٌ ما بيسن ماضٍ وآتِ ويفِندُ الْخُطَسى حنينسي إلى الأمسس وتهفُسو إلى غَسدٍ سَبحساتِي في غَسدٍ أَدْمِعُ الرَّحِيسلَ بآمالي، وَتَلْهُو هَوَاجِسِي بأنساتِسي

ودرُوبَ الْمُنَسَى تُزَغْرِد للآقِي، وأَمْسِي يَحُدُّ مَنْ عَزَمَــــــاتِسَي والْمُسِي يَحُدُّ مَنْ عَزَمَـــــاتِسَي وانا في السُّكُونِ أَسكُب للحَالَيْنِ شَدْوِي ؛ وَمِعَزفِي آهَـــــاتِي

احْمِلِسي يَا حَقِيبَتِي ذَكريَاتِسي فلقد آن أَنْ أَبُثَّ شَكَسِاتِي

في غَسد أعبرُ الدروبَ بِسأحلاَمِسي، وأبقِي مَكَانهَا خَفَقَساتِي وعلى الشَّجْوِ سوف أقطعُ أيَّامِي، وامشِي مُكبَّسلَ النَّبَسسرَاتِ وأنينِسي تُعِيدُهُ اللوعَةُ الْخَرسَاءُ تهفو إلى الرُوْى الْحَالِمَسساتِ والطُّسيُّوفُ التي كُنْتُ أشسدُو في رُبَاهَا تُعِيدُ مِنْ أَغْنِيَاتِسي والطُّسيُّوفُ التي كُنْتُ أشسدُو

أَحْمِلِسَى يَا حَقِيبَتِسَى فِكْرِياتِسَى أَنَا مَازِلْتُ فِي الرُّبَوِ الْفَاتِنَسَاتِ وَالصَّبَاحُ الذي سَيُسْفِرُ بِالْبُعدِ سَيَقْتَادُ لاهِشَا خُطَسَوَاتِسَى وَالصَّبَاحُ الذي سَيُسْفِرُ بِالْبُعدِ سَيَقْتَادُ لاهِشَا خُطَسَوَاتِسَى وَمَغَسَانِي صِبَاى تَصَلَدَ لللَّهُ يَسَا، وتشدُو بَسَّامَةَ النَّغَمَسَاتِ كَم بِدَمعِي رَوَيتُهَا فَانْتَشَتْ جَلْلَى، وجَاءتْ مِعْطَاءة بِانْهِبَسَاتِ وَلَنَا الآن في الطَّرِيقِ إلَيْهَسَا وَمَعِي فِي حَقِيبَتِي فِكْرَيَاتِسَي

#### - Miller -

# أجيى الذكربايت

في دروب الحياة حملت آلامي.. وفي صحراء العمر غرست زهور آمالي.. وجَمَعْتُ أُحلى الذكريات التي على نورها مازلت أقطع الشوط الذي لم أدرك نهايته بعد..؟

# ذكرمان الصيبا

ذِكْرَيَاتُ الصَّبا بِفَوْطِ الحَيْينِ حَرَّكَ فِي الضَّلُوع نَارِ الشَّجُونِ ذَكَرَ نَنِي، ورُبَّ ذكرَى أَسَارَتْ في الْحَنَايَا لَوَاعِجَ الْمَفْتُ وَنِي الْحَنَايَا لَوَاعِجَ الْمَفْتُ وَنِي الْحَنَايَا لَوَاعِجَ الْمَفْتُ وَنِي الْحَرَى وَيَ الْمَنْينِ وَيَ الْمَنْينِ وَيَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيَاةِ فِي مَجَسِ الأَيَّامِ يُعطِي الشَّذَا بِرَجع لُحُ وَيِي فالرَّبَ تضحكُ الأَزَاهِ فيه مَا اللَّيَّ والسَّنَا رَاقِصُ السَّوْقَى في العُبُونِ والسَّنَا والسَّنَا رَاقِصُ السَّوْقَى في العُبُونِ والسَّنَا ورَاقِمُ المَّكُنُ السَّونِ والسَّنَا والسَّنَا والسَّنَا واللَّهُ الْمَكُنُ السَّوْقِي وَالْمَالِ بَاحَتْ بِسِسَرِّهَا الْمَكُنُ السَّوْقِي وَيَ للقلوب التي تُصَفَّقُ للحُبِب، وَتَشْدُو صَدَّاحَةً للفُتُ وِنَ الْحُرُونِ بِالصَّبا رَاقِصَ الأَمِلَةِ فيها وهو يختالُ فرحةً في الْحُزُونِ للهوى لم يَزَلُ يداعبُ إحساسِي، وَيَرمِي بعاصِفِ مَجنُ وَنِ للهوى أَمَّةُ فِي بعينِ النَّجوى ، وَمِعزَافُ صَبْوَتِي في يعينِ عينِ النَّجوى ، وَمِعزَافُ صَبْوَتِي في يعينِ عينِ النَّجوى ، وَمِعزَافُ صَبْوَتِي في يعينِ

0 0 0

قد دَعَانِي الْهَوَى إلِيهَا فَلَبَّــــى خافِقٌ يُسرِعُ الخُطَى بالأَنيــــن وأرتْنبي الْجَمَالَ يضحَكُ للْعَيــن بدنيــــا أطيافُهَــا تُغْرِينِـــــــــــــي ذَوَّبَتْنِي وأرَّقَتْنِي وَلَكِ لللهِ الدَّفِينِ فَي الْغَرَّامِ الدَّفِينِ في غَرَامِ أحِسُهُ فِي الْحَنَايَا لاهبا حَرُّ نارِهِ يَكُوينِسي وبه أقطعُ الْحَيَاةَ رَضِيًّــــا ولو انِّي أَسَاقُ فيه لِحَيْنِـــــــــــى كلَّمَا كَحَّلَ السُّهَادُ جفونِسي وصَحَتْ صَبوَنِي وجُسنَ جُنُونِسي أَتَمَلَّى الزُّوَى تغازِلُ إحسَاسِي بمــــا في فُتُونِهَا من فُــنُـــــــونِ أستطيبُ الْهَـــوَى ولــو مَزَّق النَّفْــسَ بإعصَارِ لاهِـــــبِ مَكْنُـــــون وأعيدُ الْحَدِيثَ عن سَطْرَةِ الْحُسسنِ وما فِسي لِحَاظِهَا من مُجسونِ

ذكرياتُ الصِّبَا استَشَارَتْ شجوني وأفاضَتْ رغمَمَ اقترابي حنينِسي

كم على حُبِهَا زَحَفْتُ بِآلاَمِسِي، وَكَحَّلْتُ بِالسُّهَادِ جُفُّ وِنِي وَ الظُّنُونِ وَالْهَا الْجَمَالَ يَضْحَكُ بِالإِشْرَاقِ لَكِنْ يهيم بي في الظُّنُونِ وَالْمَا الْجَمَالَ يَضْحَكُ بِالإِشْرَاقِ لَكِنْ يهيم بي في الظُّنُونِ التَّخَطِّي إلى حِمَاهَا الْمَسَافَاتِ، وأهْفُو لنُورِهَا في اللَّجُونِ وَلَّهُ وَيَاللَّهُ في الأَيْسِنِ أَتَنَانَى والآه يَحمِلُ نَفْسَا سكبَ الحبُّ ذَوبَهَا في الأَيْسِنِ وصَدَاهُ المسكُسوبُ في عَالَم الصَّمتِ يُنَاغِي الْجَوّى بقلبِي الْحَزِينِ والنَّبَارِيحُ لا تَزَالُ بِما أَلْقَى تَبُّثُ الْهَوَى بدمع هَتُ وَنِي المَّوَى بدمع هَتُ وونِ وَالنَّبَارِيحُ لا تَزَالُ بِما أَلْقَى تَبُّثُ الْهَوَى بدمع هَتُ وونِ والمَّدَى في السَّكِونِ والمَّدِي والمَّدِي النَّهِ وقي مَسْمَعِ اللَّيلِ ، وَدَوَّى بِهِ الْمَدَى في السَّكِونِ والمَّدِي وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى مَسْمَعِ اللَّهُ والمَّالِ الْحَنُونِ عند يَقِينِي هو في خاطوري، وفي صَفْحَةِ النَّفْسِ، وفوقَ الظُّنُونِ عند يَقِينِي

#### - Lister -

# ذكربان الأميض

تَفْتَحُ الْجُرْحَ فِي الْحَنَايَا الدَّوَامِـي هِي والْحُزْنُ والأَسَى في زِحَـــامِ قَعَــدَتْ بي مُعَفَّرًا بالقتــــامِ

جَـفُ نَبضِي وام تَزَلْ آلامِـيَ واللهُ والشُّجونُ التي تَضِحُ بنفســي وعلى مَعبَـــرِ اللَّيَالِي حَيَـــاتِي

كلَّمَا جدَّ بِي على الدَّربِ عَــزمُّ كَحَّلَ الْيَاسُ خُطْـوَتِي بلِجَـامِ وعـويلُ الشُّجُونِ والأَلَمُ الصَّـارِ خُ واليَّاسُ والأَسَى بالْجَهَــامِ تَتَـرَامَي حَيَالَ نَفْسِي وَخَطْـوِي لُجَـجاً حَطَّهَا الْقَضَـاءُ أمامِـي

وسفيني كانَ اصطبارِي فَلَمَّا عِيلِ أَلْقَتْ إِلَى الْعُبَابِ زِمَامِسِي فَاذَا بِي الْفَرِيقُ بِين المَآسِسِي في خِضَامً معربَد بالضَّسَرَام والْمَجَادِيفُ حَطَّمَتْهَا الْمَقَادِيلُ، فمن مُنْقِذِي سِوى إِقْدَامِسِي؟! وبه أعبر الحياة رضيّا وجليداً أُغِذُ نحو مرامسي

جَـفٌ نبضي، وأخْرِسَتْ أَنْغَامِي سالَ من مُقْلَتِسي فأبلى عِظَامِسي صارَ ثُوباً نُسيجُهُ من سِقَــــامِي وربيع الْحَيَاةِ كان إِهَـــابِـي كان ضَاحِي الدُّجَي بِنَارِ الْغَرَامِ كنتُ والسُّهُدُ توأمَيْن بلَيــــل وَسَكَبْنُا نَشِيدُنَا في ابتسام كلَّمَا حَرَّكَتْ شجوناً شَدَونَـــــا كاشِرَ النَّابِ . . ضَارِباً بالسُّهَــامِ كلُّهَـــا غَالَهَا من الدُّهْــرِ غُــولُّ صائبٌ من يمين أعنَفِ رَامِــــي ولقد ذُوَّبَ الْمَحَاجِرَ منَّــــا وأبقى النُّفَارَ لللَّالَامِ ما رَمَانَا لولا الْقَضَاءُ الذي شَاءَ

#### سؤال إلى الطِّيمَث

رجعت بي إلى الصِّبَا في إطار ضم أَخْلَى الرُّؤَى لعهدِ السَّبابِ في ضفَاف بها الْمُسرَّةُ تشدو والمزاميرُ فرحةُ الأَحبَــاب

لارتِشَافِ الْمُنَى بدنيا التَّصَابِـــى دَسُّه الأَينُ في ثَنَايَا إِهَــــابِي بعد أَنْ مَزَّقَ الأَسَى أَعْصَــــابِي لم تزلُ فيه نَزُوهُ الْمُتَصَـــابي تتهادَى طيوفُها في السرَّحَــاب

فالخَريفُ المنهوكُ ما زال يهفو وأنا في الدروب أحمِلُ عِـــبءاً لم تُعُدُّ خُطوتِي تسابِقُ ظِلِّـــــي وشِرَاعِي الرَّقَافُ بين ضُلُــوعِي وبعَيْنَيكِ أَلفُ لَيلَــةِ حُــبُ

ذُوبَتُهُ ضـراوهُ الأوصَـاب وتثير الهوى القديم بصب قد رواهُ الشَّجَا وأبلاَّهُ حتَّسيى صار نَهْبَ الضَّنَي ، ونِضْوَ اكْتَثَاب ورمَتْ الْأَقْدَارُ بِينَ رَزَايَ ــــا أَخْرَسَتْ في الْوَجيب صَوتَ الرباب لم يعُدُ خفقُهُ ببثُ الترانيسسم برجمع مُستَعَذَب، مُستَطَــــابِ فإذًا بَاحَ نَاحَ بِالرَّفْرَةِ النَّكُلُسِي تُدُوِّي أَصدَاؤُهَا فِي الْيَبَسِابِ وعيسونُ الدُّجَى التي كانَ يَحيَسا بهسواهَا اخْتَفَتْ وراءَ نِقَسسابِ وأمانيه في اللَّقَــاءِ ورود الْذَبْكَتْهَا مَخَايِلٌ من سَــرابِ كنتُ منها لها أطيرُ بأفراحي ، وشوقِ مُعَربيدِ صَخَّــــابِ خُطْوَتِي تَسْبِقُ الزَّوَافِـرَ مِنْــــي وحنينِي لها يُضَاعِفُ مـــا بـِـي وإلى أنْ قطعتُ سـودَ اللَّيَالِـــي بَعُدَتْ بِي الْأَيَّامُ عن آرَابِـــــــي فأنا فِي السَّكُونِ أَهْمِسُ للصَّمْتِ بسُـــوْل يُـــرِيدُ رَدَّ الْجَــــوَابِ أَتْرَى الذُّكْرَيَاتُ تَرجعُ بِالْمُسَاضِي، وقد عضَّسَسهُ الْفَنَاءُ بِنَابِ؟!

## في دروب ليوى

قد أَجَبْتُ الْحُبُّ لمَّا أَنْ دَعَسانِي بِفُود ذَابَ في رَجِع الأَغَانِي رَفَّ بالأَحلَام تشسدُو بالْحَنَانِ بعد أَنْ ضَاقَتْ بعا منه أُعَسانِي وتلَهَّتْ بتصارِيفِ الزَّمَسانِ تقطعُ الشَّوطَ إلى بَرِّ الأَمَسانِ واستطابًا العيشَ في ظلَّ التدانِي

يا شِرَاعَ الشَّوقِ في بحرِ الأَمَانِسي فاقطَع اليَّمَّ إلى شَطَّ الرُّضَـــا ومن اللَّيل جناحُ خَافِـــتُ والْمَجَادِيفُ التي أحيلُهَــا رَجَعَتْ تضرِبُ في لُجً الأَمَــي وعلى رَغْم النَّوَى ما فَتِشَــتْ يفـــؤادَينِ استراحًا للهَـــوى

نَذْرِفُ الآه، ويَشْقَدَى خَافِقَانِ يَنَسَاقَى بالأَمَانِي ظَامِقَانِ لم يَعُدُ يَلْذَعُ من حُلْوِ الأَمَانِي فالتّبَارِيحُ التي كُنّا بهـــــا أَصْبَحَتْ بَرداً وَمَن أَنْدَاثِهَـــا واللَّظَى، الْمَوَّارُ مِن حرَّ النَّـــوَى

ناغَمَتْ رُوحِيَ دَقَّاتِ النَّــــوَانِي لتلاَقِينَا برجْع الْخَفَقَـــانِ لهفةٌ ظمآى بأطراف لســانِي يا شراع الشَّوقِ في بحرِ الأَمَانِسي الْحَسِبُ الْوَقْتَ الذي أَعبُسسرُهُ كُلُمَا رفَّ فؤادي ارتَعشَسستُ

صَوَّبَ الْفُرْقَةَ سَهْماً وَرَمَـــانِي ذوَّبَ الْمُهْجَةَ مَنِّي وشَجَـانِي بالنَّمَنِّي في التَّلاَقِني مُوثَقَـانِ بفؤاد خَفْقُهُ رجعُ مَثَانِـــي بالروَى تَضْحَكُ في ظِلِّ التَّدَانِي

والأَسَى كان قضى اء رَاصِداً والأَسَى كان قضى اء رَاصِداً والجَرِوَى كانَ لَهِيباً صارِ خَلَ فَأَنَا والسَّهِ لُهُ فَي حَبْلِ النَّسُوى وَرَوِسِي السَّارِي على رَأْدِ الضَّحَى فَغَداً يَطْلَعُ فَجَرَّ مُشْسَسِقً

يا شراع الشّوقِ في بحرِ الأَمَانِي عِبرا التّية وما ضاقا بسب وانبَرَى كُلُّ وفي غُربَيْسِ وعلى دَرْبِ النّسوَى قَدْ غَسرَدا والسّرى طالَ ولكِنَّ الْمَسلَى ومن الشّوكِ وثير للخُطَسى فإذَا صاحَ الشّجَا في مُهْجَسةِ وهي لا ترقُبُ إلاَّ عَسسوْدً فإذَا أَقْبَلَ فاللّبسلُ لسب فإذَا أَقْبَلَ فاللّبسلُ لسب ولسّنا يضحكُ في أكْنافِسهِ والسّنا يضحكُ في أكْنافِسهِ والسّنا يضحكُ في أكْنافِسهِ

#### عسك البيتيار

الْمَجَادِيفُ صَفَّقَتُ في يَمِينِسي يا شِرَاعَ الْهُوَى بِبَحر الظنُـون أخرَسَتْ بالعَوِيل صَوتَ أَنِينِـــــى وترامَتْ بثائِرَاتِ الشَّجُـــون والأُعَاصِيرُ وهي تزْفِرُ ضَجَّــتْ وأنا من لهيب في أتسسود واللَّظَمِي في الضُّلُوع يُصرُحُ وَجُدًّا أحمِلُ الْحُبُّ، وهو يُتْلِفُ روحِــى مِزَقٌ بعضُهَا جِرَاحُ جُفُــــــونِي وأدَارِي الذي أعاني ونَفْسِـــــي كُحلَ السُّهُدُ مُقْلَتَى ۗ وَرَفَّـــت خَفَقَاتُ الْفُؤَادِ عِبرَ اللَّجُون وهي في وحْدَيْسِي تَضُمُّ التَّبَارِيسِعَ وتَنْسِدَى بِعَاصِفِ مَجنُسِسِونِ وأنَـــا بِالْجَـــوَى أَصَاوِل تَيَّاراً على لجَّــه تهادَى سَفِينِــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صَاوِل الْجُرْحَ فِي شِغَافِ السَّكُونِ وعلى لُجُهَا طَوَيتُ سِنِينِـــــــى نُقْطَةَ الضَّغْفِ في الْعُذُولِ الْخَوُونِ يا شراع الْهَوَى بِبَحْرِ الظُّنْدِونِ فالأَقَاوِيلُ كَالْعُبَابِ تَرَامَدِتُ خَاكَهَا الْعَذْلُ مِن هَبَاءِ فكانَدتُ

والأَبَاطِيلُ لا تَدُك كِيَانـــــاً قام فوق الأغْرَاضِ بِالتَّمكِيـــن فهو فوق الظُّنُونِ، فوق الإِشَاعَاتِ وأغْلَى من السَّنا في الْعُيُــــونِ وصفَــــاءُ الْوِدَادِ يحفَظُه الإخــــلاَصُ في صَفْحةِ الفُـــۋادِ الأَمِيــــــن ليسَ يَبْلَى. . ولا تُزَعزِعُهُ الرِّيحُ ، وفيه الفُّسَمَادُ لِلْمَطْعُ ....ونِ فيه أغلَسى المنسى تُغَرِّدُ للحُبِّ وتشدو الآمَسالُ للمَحسسزُون وشمراعُ الْهَمَاتُ يُجَدِّفُ في التَّبِهِ تُبَارِيهِ رَاقِصَاتُ لُحُمَاتِ وَنِي فَاقْطَعِ الْيَهِمُ . . لاَ أَخَهَافُ الْمَنَاهَاتِ فَرُبَّانِي الْقَوِيُّ يَقِينِي

طافَ بِي الْحُبُّ فِي مَغَانِي الْفُتُـون يُنْعِشُ النَّفْسَ بالغَرَام الدُّفِيــن عـادَ يشدُو لِخَافِقِي الْمَفْتُـــونِ والدى الْقُرب غَارقٌ في هَتُـــون بــل حَنِيناً من لاَعِـج مَدْفُــونِ وعلى نَاظِرِي الْجَرِيحِ الْحَزِيــــنِ إنَّمَا مِدْيَــةُ الأَسَــى في وَتِينِـــــي جَـــاذَبَتْنِي الهمــومُ في عَالَمِ النَّاسِ، وإنَّ الشَّرَاعَ أُوفَى خَـــديـــــنِ

ياً شِرَاعَ الْهَوَى بِبَحرِ الظُّنْــون والصَّبَ الا يَزَالُ يَسرى نديَّا أَنَا فِي الْبُعدِ بِالرُّوْى أَتَعَـــزَّى لابكاء كما تُربدُ المسآقِي في الْحَنَايَا، وفِي ثَنَايَا إِهَابِــــى وبــه رَفٌّ خَافِقٌ طافَ بالدُّنْيَا طروبَ الْمِجدَافِ حُلُوَ الرَّنيــــــــــن فَاقْطَع الْبَدِّم . . لاَ أَخَافُ النَّبَارِيح . . فَرُبُسَانِسي الْقَوِي يَقِينِسي

# مرفأالأجيت لأ

يا شِرَاعُ الْهَوَى بليلِ الْفَسِرَامِ لا تَخَفُ عاصِفَ الْهَوَى الْمُتَرَامِي فَالْمَجَادِيفُ لا تَزَالُ تُغَنِّسِي والْمَزَامِيرُ خَفْقُ قَلْبِي السَّاعِي السَّاعِي اللَّهِ السَّاعِ السَّوقِ بَدُسُ الأَنِيسَ فِي الأَنْغَسِاعِ الآلامِ ويعسودُ الصَّدَى منَ اللَّوعَةِ الْخَرسَاءِ دَابِي الإيقَافِي المِغَلَساعِ بالآلامِ تَنَسَرَامَي به الْمَوَاجِعُ فِي الصَّدْرِ ، وَتُلْكِي حَرَاثِقاً فِي الْعِظَلِم المَوَاجِعُ فِي الصَّدْرِ ، وَتُلْكِي حَرَاثِقاً فِي الْعِظَلِم وعَلَى صَفْحةِ النَّجُونِ خَيَسِالُ تَنَرَامَى رُوَّاهُ عَبرَ الظَّلِم الْمَواجِعُ فِي الصَّدْرِ ، وَتُلْكِي حَرَاثِقاً فِي الْعِظَلِم وعَلَى صَفْحةِ النَّجُونِ خَيَسِالُ تَنَرَامَى رُوَّاهُ عَبرَ الظَّلِم اللَّم وعَلَى صَفْحةِ اللَّهُونِ خَيَسِالُ تَنَرَامَى رُوَّاهُ عَبرَ الظَّلِم المَّاسِم وعَلَى صَفْحةِ اللَّهُ واللَّهُ مِع الصَّمتِ بِإِيماءِ نَظْسِرَةٍ وابتِسَلِم اللَّهُ بالسَّا الْبَسَامِ وَأَنَاغِيهِ والْهَسُوى ينشُسُرُ الصَّفُو ظِللَا رَفَّافَةً بالسَّلِم اللَّهِ مع الصَّمتِ بِإِيماءِ نَظْسِرَةٍ وابتِسَلِم اللَّهُ بالسَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهَسُوى ينشُسُرُ الصَّفُو ظِللَا رَفَّافَةً بالسَّلِ اللَّم اللَّهُ الْأَسْسِواقِ فِي اللَّجَّةِ الدَّيْسَاءِ يرسُو بِمَسُولِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَمَا الْقُرْفِ اللَّهُ الْمُالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

قَدْ تَدَانَيتَ فِي السَّرِي للمَرَامِ فعروسُ الإلْهَامِ لاحَتْ أَمَاسِي ثم رَاحَتْ تحدُّ من أوهَـــامِي

بَسَا شِرَاعَ الْهَوَى بليلِ الغَسَرَامِ فَسَاطُوِ آمَادَ غُربَّنِسِي بالأَمَانِسِي ورُوَى حُسنِهَا نَهَسادَتْ حِيَالِسِي وهي فوقَ الظُّنُون تَستَشْعِرُ الْفَرحَـــةَ رغم الْعُذَّال واللَّـــــــوَّام والشَّجَــا صَاخِبُ المراجِل في الصَّدَّر وتَيَّارُهُ عَنِيفُ الْغَـــــــــــرَامِ نَتَحَـــنَّاهُ بالذِّي يَحفَظُ الـــود ويرعَاهُ خَــافِقَ الأَعــلام بالوَفَاءِ النَّبِيلِ والأَمَــلِ الرَّاقِص، والصَّفْوِ عَاطِــر الأَنْــــــــــــــــــــــــــــم وبافْيَانِهِ سَنَضْحَكُ كالأَزْهَا إِ نَاغَتْ بِالعِطْرِ شَـَدُوَ الْحَمَـامِ والرَّبِيعُ الضَّحُوكُ فِي مَعبَر التَّبِيهِ يَمُسِسَدُ البَّعِينَ بَينَ الزَّحَسِسَام للفُ \_\_\_وَادِ الذي يُجَدِّفُ رفِّافاً ، ويــرسُو بمــرفإ الأحـــكم

يَا شِرَاعَ الْهَــوَى بِلَيلِ الْغَـرَامِ كيف أسلَمـت للضَّيَــاع زمامي واصطِبَارى يُغِذَّ عَبرَ مَجَال دَكَّ جَبَّارُهُ دَقِيسَ عِظَالِي بمعانيه مصدر الإلهام لا أبَـــالِي ما دَامَ تَواْمُ نَفْسِــي وَطُوَانِي في وَحشَة وجَهَــام وهـولى مُؤْنِـسُ إِذَا اللَّيلُ دَجَّى وتُمُـــدُّ الظِّـــلاَلَ في الأَيِّـــام والْحَنَايَا به تَرِفُ غَــــرَامــــاً بِالْمُنْسِي وَالسَّنَا وَبِالصَّفْوِ وَالطَّيْسِبِ وَبِالرِّئِّ للفُصُّوَّادِ الظَّسَسِامِي وأرَاهُ السُّنَا بدنيا هُيَــــامِي أَتَمَلَّـــى رُوَّاهُ رغــم النَّنـــاثِي

فعلى الْبُعيدِ بالروَّى أَتَعَيدِ وَأَدُوسُ الْأَشْدُواكَ بِالأَقْدِيدُامِ

وعلى نُورِهِ يُجَدُّفُ مُلْتَسَسَاعٌ ويسرسو بمرفَإ الأَحسَسَلاَمِ

## يوم البيت لاقي

يَاشِ رَاعَ الْهَوَى بِلَيلِ الْفِراقِ ضاقَ بِالْبُعِدِ خَافِقُ الْمُشْتَ اق مَا اكْتَفَينَا، وَعاصِفُ الْحُبِّ جَبَّارُ، وَإعصَارُهُ على الآماق نَتَــرَامَى على لَظَـاهُ حَيَــارَى ونروِّى الْحَنِيسنَ بالأحـــداق يَضْحَكُ اللَّيالُ بالنُّجُوم حَوَالَينَا، وَإِنَّا من هَولِهِ فِي احتِــــرَاقِ والسُّجَى يَنْشُرُ الظَّسلامَ الذي يُرْعِبُ والسُّهْد شُعلَــــةٌ فِي الْمَـــآقِي وعلى جُنْجِدِ يُمَزِّقُنُما الأبسسنُ، وَنَطْسوِي السَّاعَاتِ في الإطراق والثُّـــوَانِي التي أَنَاحَتْ لَنَا اللُّقْيَا رَمَنْهَـــا أَقْـــــدَارُنَـــا بِالْمحَـــاق آذَنَتْ باللَّقَاءِ يَسخَرُ مِنَّا ويُرينَا مَصَارِعَ الْعُشَّالِ قَ يا شِرَاعَ الْهَــوَى بِلَيلِ الْفِـــرَاقِ مَوقِدُ الْحُبُّ فِي الْجَوَانِحِ بَاقِـــي نَتَبَ ارَى على اللُّرُوب إلى اللقْيَا، وإنَّ الْفِرَاقَ مُكِرَا الْمَكِانِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ

والْفُولُدُ الْمَخْنُوقُ مِن زَحمَةِ الآلامِ أَضْحَى وَجِيبُ سَعَهُ فِي انطلاقِ كان بالزُّفْرُة الْعَبِسيةِ يَشْسسدُو بَاتَ يَنْسدَى بِلاَعِجِ دَفَّساقِ ذَوب نفسي به يُردَّدُ أَنغاماً تُجِيسَدُ الإعسرات عما الاقِسسي من لَهِيبِ الْهَــوَى ، ومن لاَ ذِعِ الشَّوقِ وطُولِ النَّوَى وحَــــرُّ الْفِــــرَاق كلُّهَـــا بالشجــونِ تُتْنِفُ روحِي وتُشِـبُّ الْحَرِيقَ في أعــــرَاقِــي ما الْتَقَينًا، ولم نَزَلْ نَحيلُ الذُّكُـــرَى، ونسزهُو بِعُـــروَةِ الْهِيثَـــاق لِثَ وَانْ كَانَتْ مَنَارًا على الدَّربِ وحَسادي السَّري ليوم التَّسلزقِي يًا شِرَاعَ الْهُوَى بِلَيلِ الْفِسسرَاقِ حيرَنِي أصبَحَتْ حَلِيثَ رِفَاقِي تتلوّى الطريقُ بالمُدْلجِ السَّارِي على نُورِ نَظْرَوْ الإشْفَ السَّادِي على نُورِ نَظْرَوْ الإشْفَ والأَقَاوِيلُ لا تَزَالُ من الْعُسنَةَالِ عن حُبِّنَا ، وطيب الْوِفَسساقِ والرقيبُ الذي يريدُ بنا الْكَيد، رماه صمدودُنَا بالْبِحَداقِ فَانْتَفَضْنَ انْعُبُّ كَأْسَ التعِ اللَّتِ، وإنَّ الرَّجَاءَ أَكُ رَمُّ سَاقِ بِي

ما الْتَقَينَا . ولانَزَالُ مع اللَّوعَةِ ، والصَّبرِ والمُنَى في نِطَ وَالسَّنَ وَي نِطَ وَالسَّنَا مِنَ الأَمَلِ الضَّاحِي يَلُفُّ الْحَيَ وَالْمَالِ الشَّامِ الفَّدَا فِي يَلُفُّ الْحَيَ وَالْمَالِ اللَّمْلِ الفَّدَا فِي يَلُفُّ الْحَيَ وَالْمَالِ اللَّمْدِ وَالْمَدَى اللَّمْنَ اللَّمْدَ وَاللَّمْدَ وَاللَّمْدُ وَاللَّمْدَ وَاللَّمْدُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّمْدُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّمْدُ وَالْمُؤَالِمُ وَالْمُؤَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّمْدُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّمُ وَاللَّمْدُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّمْدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُوالْمُوالِمُوالْمُوالِمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

### يوم الخميت

#### إلى «حسام» الغالي كلما تجددت الذكرى بعيد مولده السعيد.

ف أنْتَ لبيضِ آمَالِي مَدَدَارُ الْنَيْ وَفِي مطالِعِكَ ازْدِهَ الْدُهُ الْنَيْ وَفِي مطالِعِكَ ازْدِهَ اللهُ الل

وأيّامِي لِرَوعَتِهَا إِطَـــارُ يناغِمُ رَجعَهُ الشّادِي الْهَــزَارُ له في كُلِّ خَافِقَةٍ قَـــرَارُ ومل مُ الْفَيءِ آمَــالُ كِبَــارُ ولا يُثنِي الْخُطَى مِنِّي الْمِقَــارُ ونحو الْفَوزِ يَدْفَعُنِي اصطبَــارُ طَرِبْتُ وطَابَ لي مِنْكَ الْمَــزَارُ وأطْيَافُ السَّعَادَةِ لِي تَسرَاءتْ فَفِي الطَّيَّاتِ رَفِّسافُ ظَرُوبٌ وَيسكُبُ ذَوبَ أَنْفَاسِي نَشِيداً وفي العمر الْمَدِيدِ له ظِللَالُ بها أمشِي على كَبِدِ اللَّيَالِسِي فَلِيْسِي ظُمسوحُ فَلِلْغَايَاتِ يَحمِلُنِي ظُمسوحُ فَالْنَ عَادَتْ بِكَ الأَفْرَاحُ يَسوماً فَإِنْ عَادَتْ بِكَ الأَفْرَاحُ يَسوماً

أيّا يَومَ الْخَبِيسِ فَدَتْكَ روحٌ فقد اشْهَرتَ تَواْمَهَا وحُسَاماً» تخوض به الْمَخَاطِرَ في لَيَالٍ يُبَارِي خطوها في كلِّ دَربٍ وشَطْرُ النَّفْسِ تَواَمُهَا الْمُفَدَّى

بك انْتَفَضَتْ لِتُقْدِمَ لا تَخَارُ لُو وَازِرُ حَدَّهُ الْمَاضِي انْتِصَارُ وَأَيَّامٍ مَتَاعِبُها الْغِمَامِ وَأَيَّامٍ مَتَاعِبُها الْغِمَامِ وَإِنَّ صِقَالَ مُرهَفِه شِعَالًا وما للشَّطْرِ غيرُ النَّفْسِ دَارُ

فَيا يَومَ الْخَبِيسِ فَدَتْكَ روحِسي وميلاًدُ الْمُهَنَّدِ فيك عِيسدُ وقد صَدَحَتْ بأحلاَمِسي الأَمَانِسي وقد صَدَحَتْ بأحلاَمِسي الأَمانِسي وفيه البيضِ أيَّامِي صَبَساحٌ وقيه الْحَبُّ طَالْمَنِسي ولِيسداً وقد أَسْقَيتُ بِذْرَنَهُ دِمَائِسسي ليزدهِسرَ الربيعُ به، وحتَّسسي فيا لِلْحَبُّ ما أحلَى الأَمَانِسي ولِنَّ سَفِينَتِي كَبِدُ نَاسَسي ولَانَّ سَفِينَتِي كَبِدُ نَاسَسي فأسرَى يَلْحَقُ الأَمَل المُرَجِّسي

فا مَالِي دَوَافِقُهَا بِحَالُ لَأَيْسَامِي بِعَودَتِهِ ازْدِهَا بِحَالُ لَا لَيْسَامِي بِعَودَتِهِ ازْدِهَا انْتِشَارُ واللَّصداء في اللَّنْيَا انْتِشَارُ وفيه لسُّودِ لَبلاَتِسي مَنَاسَارُ سينمو والْمُنَى فيه القَّسَارُ ودَمعا لا يزالُ له انْهِمَنالُ له انْهِمَنالُ يكونَ لَنَا بِطَلْعَتِهِ افْتِخَالُ يصافِحُ من بَشَائِرِهَا البِسلَارُ فعالَمُهُ مِن بَشَائِرِهَا البِسلَارُ فعالمَعُهُ والشِّرَاعُ له اصطبَسارُ فعالمَعُهُ بِمَولِدِهِ النَّهَا المُ

### عبرالأثير

أرَقُ من النسيم على الأَيْهِ بِي معظّ رَةً مخارجُهُ بِأَحلَ بِي معظّ رَةً مخارجُهُ بِأَحلَ بِي مَعْلَقُهُ البَشَاشَةُ في ابتِسَ مم وأسرَى عَبْرَ سَمْعِي لِلْحَن ابّ الله وفي أَلْفَاظِهِ تشدُو الْخُزَامَ بِي ويحمِلُ لُهُ الضِّياءُ به تَهَ ادَى وقد رَاحَ الربيعُ به يُغَنَّ بي وقد رَاحَ الربيعُ به يُغَنَّ بي في المُناء في المناه في المن

صدى صوت يغرد كالطيسور واندى من شدا الورد النفيسور وتنثره المفاتن كالزهسور ليطفىء بالندى ظما الشعسور بانفاس معسردة العبيسو لينشسره على أفواف نسور ويعطى الحب بالبرد المثيسو ويعطى الحب بالبرد المثيسو تلطف واستفاض من السسرون

بأصفى من سَنَا الْقَمَرِ الْمُنِيسِرِ سوى صَفْوٍ تَرَفْرَقَ من نَييسِرِ معازِفُهُ من الدُّرِّ النَّنيسِرِي هفا لِجَمَالِ رَوعَنِهِ ضَيسِرِي أحِسُّ بِبَردِهِ لَهَبَ السَّعِيسِرِي إلى رَشْفِ الْقَلِيلِ من الْكَثِيسِرِ تُعَربِدُ في الشَّلُوعِ فمن مُجيرِي؟! وقدالوا: فِتْنَةً نَطَقَتْ فجدادَتْ الراهَا بِالسَّمَاعِ ولا أرَاهَدِدِ السَّمَاعِ ولا أرَاهَدِدِ اللهِ السَّمَاعِ ولا أرَاهَدِدِ اللهِ النَّفَامِ يُرَجَّعُهَا وجيدبُ وفي سَمعِي له وَقْعُ حبيدبُ وتُعطِي مِن مَرَاشِفِهَا سُلافِدِ اللهِ أَجْبُ مَذَاقَهُ وأتُوقُ شَوقد اللهِ وأحيدا فِيهِ مِن لَهَفِي بِنَدِدِ إِنَّا فَيهِ مِن لَهَفِي بِنَدِدِ الإِ



## في احت لنراليمر

لقد حملت القيثار الذي سكبت به أغاريدي شعر ا . . ولا يزال الصدى يتجاوب في سمع الصمت . . ؟ بما يعيده عنى رفيق العمر . . ؟ !

## تغريرة على الشاطئ

#### مهداة إلى النجوى الهامسة . . ؟

فرحتُ أَخْطُرُ مَرْهُوا بِبُستَ انِ بِهِ الْأَمَانِ اللهِ الْأَمَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يا شعرُ ... قَيَّدْتَ مَن خَطْوِي بِميزَانِ
الحُب في فِيئِهِ قد مَدَّ أروقَ ... قَ وإن قيشَارَتِ ي نبضُ أبوحُ به والصَّمْتُ يسكبُ من أنْفَاسِهِ نَغَماً ومن عَطَائِكَ للصَّادِينَ مُنْتَهَ ... لُ ومن رويًكَ للسَّارِينَ مَلْحَمَ ... تَهفو لِلاَعِجِهِ وَلاَ أَزَالُ على الأَثْبَاجِ يَحمِلُنِ ... وها تَكَسَّرُ مجداني ولا وَهنستُ

رقرَاْقَةٌ كالنَّدَى من فَيضِ تُحنَانِ كم ضَمَّخَتْ بالشَّذَا روحِي وَوُجدَانِي

وإن مجرَى الْقَوَافِي فيكَ عاطِفَةً ومن قوافِيكَ أَزْهَارٌ مُنَمَّقَــــــــةً

وحَرَّكَتْ فِي حَنَايَا الصَّدْرِ لِأَهْبَتَ وهــزَّ كلَّ شُعُورٍ كنتُ أكْبُتُـــه الحــبُّ أودَى به، أضْنَاه، أحرَقَه وما اشْتَكَى لوعةً تُدْمِى جوانِحَـه

جَاشَتْ ففاضَ الأَسِي منها بأجفَانِي فباحَ بالسرِّ عنه خَفْقُ وَلْهَـــانِ فباحَ بالسرِّ عنه خَفْقُ وَلْهَــانِ فذَابَ من حُرقٍ في نَارِ أَشْجَانِكِي لِلْاً باهــةِ محزونٍ وغَصَّـــانِ

وفي بُحُورِكَ للمحسزونِ مَركَبَسةً بها أصّاوِلُ آلامِي فيدفعُهـــا كم أرْهقتْنِي بأثقالِ الهموم فما وكم عبرتُ دروباً مِلْوُها حَسَـكُ وكيف يكبُو مغذُ أنْت رَائِـــدُهُ

أسرَتْ بها في خِضَمُّ العُمرِ أُوزَانِي عَنِّي الصُّمُودُ الذي قَوَّاهُ إِيمانِي لانتْ قناتِي ولا ضاقتْ باخزانِي بالوَخْزِ كبَّل أقداهِي وأدْمَانِسي. على دروب طواها خطوه الوانيي م

وكنتُ بالشَّاطِيءِ الْمَعْمُورِ جانِبُسهُ والْحُسْنُ يَرْقُصُ بالأَلْحَاظِ من طرَب والسَّحر ضمَّ بالْوَانِ الْفُتُونِ رُوْى يعطى الْحديث سلافاً حُدُّو نبرَتِها فغرّد الْحُبُّ بالنَّجْوَى التي همسَتْ

أَرْنُو، وتغُمُّرُنِي بِالنُّورِ عَيْنَـانِ بِما يُسِرَّانِ لا مما يُشِيعَـانِ أَطِيافِ شَاعِرَةٍ في رِقَّةِ الْبَـانِ أَطِيافِ سَاعِرَةٍ في رِقَّةِ الْبَـانِ وَسَنَانِ وَلَّنَانِهُ في طَرْفِ وَسَنَانِ في رَجْعِها الصَّدَّاحِ قَلْبَـانِ فذابَ في رَجْعِها الصَّدَّاحِ قَلْبَـانِ



#### وجيتري

والسُّهُ يَظُرُدُ من عيني أحلامِسي خواطِري وقراطِيسي وأقسلامِسي خواطِري وقراطِيسي وأقسلامِسي كفُّ القضاء التي جَادتُ بإكْرام وبَيْن طياتِها أطيافُ أعسسوام كانتُ تحاوِلُ بالإرْهاقِ إرْغسامِي شفاءُ دائِي نِسيانِي لآلامِسي

وحْدِي، وَحَوْلِي رَوَّى لَم تُحْصِ عَدَّتها وحْدِي، وَحَوْلِي رَوَّى لَم تُحْصِ عَدَّتها رَمَتْ بها لِلْبِلِي تمحو معالِمها ومن مكارِمها راح الْوَفاءُ بها وكل عام توارَى خلف نائِبَة

من اللَّهِيبِ الذي أَذْكُتُهُ أَوْهـــامِي

وْالْجُرْحُ فِي كَبِدِي يَغْفُو عَلَى ثُبَجِ

شراعُها خفْقةٌ تسرِي بأنْغامِــــي من الظَّلامِ الذي قد حَدٌّ إِقْدامِـــي لمَّا تَمَطَّى الأَّسِي في قلبِي الدَّامِي بها المآسِي رُوَتُ خفَّاقِي الظَّامِسي كم أَسْعَفَتْ خَفْقَهُ الشَّادِي بِإِلْهَامِ والتِّيهِ يَمْتدُّ من حَوْلِي وقُدَّامِــــي قد أُخْرُسَ الْوَخْزُ منه وقْع أَقْدامِـــي زادت مواجعُها من وُخْزِ إيسلام وكيف يَظْفَرُ مُوثُوقٌ بِإِخْجَــَامٍ ؟! ضاقت مسالِكُها في عَيْن مِقْدام يُهدُهِدُ الْجَرْحَ فيها ثَغْرُ بَسَّامِ من بعض أفضالِها تغريدُ رَنَّــام طافت بأصدائه أنفاس أنسام

وبالصُّمُودِ الذِي في الصَّدْرِ مركبةً بها أرودٌ دروبَ العيش في كنفِ ومااكتفى بل أَدْارَ الْيَأْسَ يعصِفُ بي وما شكوتُ حياةً كلَّمَا انْتفضيتْ فعاد يُصْدحُ والأَصْداءُ من شجَني وأرْسِلُ الطَّرْف مبهورًا وأرْجعُـــه أَمْشِي وإنَّ الْخُطي تكبو على حَسَك تُحِيطُ بي عَثرَاتُ كاما زحَفـــتْ والْعَزْمُ مِنِّيَ لَمْ يَظْفُرْ بِغَايَةِــــه من الْحَيَاة بدنْيَا كلَّمَا رَحُبَــتْ وما تبَرَّمْتُ حسِي أنَّ لِي كبِــدًا يُعْطِي ويَأْخُذُ من أَيَّامِهِ نِعَمـــاً كم رَاح يسكُبُ من أنَّاتِهِ نغمـــأ



### رفشيق العمر

وفي دروب الأسّى تاهت بِي الْقدمُ الْحَيْف قد عَجْزَت عن نيلهِ الْهِمَمُ ؟! فكيف قد عَجْزَت عن نيلهِ الْهِمَمُ ؟! وكيف يدرِكُه من شفّه الألسمُ ؟! فجفّف النّفْر من أزهارِها الْعَدمُ يُدْمِي خُطاي وجَرحي منه يَبْشُوبُ مُ والرّجعُ من قطراتِ الْمُرْسَلِ النّغمُ وبين طيَّاتِهِ الآلامُ تزْدجِ من الشَّعْرَاتِ الْمُرْسَلِ النَّغمُ بيفسُ الشَّعْرَاتِ الفَّت نورَها الظَّلمُ والرّبعُ ضيَّعهُ من قبضتِي الْهُرمُ وفي الجَوَانِح جَرْحٌ ليس يَلْتَرُ مَمُ وفي الجَوَانِح جَرْحٌ ليس يَلْتُرُ مَمُ الْكَلِمُ شَيِّى المُسروفِ ولا ما تذرِفُ الْكلِمُ شَيِّى المُسروفِ ولا ما تذرِفُ الْكلِمُ شَيِّى الْمُسروفِ ولا ما تذرِفُ الْكلِمُ شَيِّى الْمُسروفِ ولا ما تذرِفُ الْكلِمُ الْكَلْمُ اللَّهِ الْكلِمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ السَّمِي الْمُسروفِ ولا ما تذرِفُ الْكلِمُ الْكَلْمُ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهِ اللهِ الْكلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلِمُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكِلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلْمُ اللَّهُ الْكلْمُ الْكلِمُ اللَّهُ الْكلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْكِلْمُ اللْمُ الْكِلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْكِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْكِرُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْكِلْمُ الْمُنْكِرِي الْمُنْكِرِي الْمُنْ الْمُنْ الْكِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ

فِي رحلةِ العمرِ زداي السُّقْم والسَّامُ السِيرُ والقَصَدُ مني قيد أَنْمُلَسةٍ السِيرُ والقَصَدُ مني قيد أَنْمُلَسةِ شوطي قطعتُ، وام أَدْرِكُ نِهايَتسه وكنتُ أَزْرَعُ درْبِي بالمني ازْدهرَتْ فصرتُ أَمشي على الأَكْوَام من حَسَكِ فارْسِلُ القلبُ آهاتِ مُمَزَقسسةً فهل الام إذا بعثرتُهُ مِزقساً مُوقساً فهل الام إذا بعثرتُهُ مِزقساً مَعَتْ فهل اللّم إذا بعثرتُهُ مِزقساً مُعَتْ فقيل: شابَتْ حَيَاتِي والرَّبِيعُ ذوَى وكنتُ أسخرُ بالأَهْوالِ تعْصِف بي وكنتُ أسخرُ بالأَهْوالِ تعْصِف بي رفيقُ عمري لم تثلِمْ عزائِمَسه رفيقُ عمري لم تثلِمْ عزائِمَسه رفيقُ عمري لم تثلِمْ عزائِمَسه

قد أشهرَت حدّه من غمده ألقيهم إذا نطقت فعنى من نداه فهم نورًا ترفرف من إشعاعه النّعَهم وللرَّوَافِدِ منه النَّاسُ تحتكِهم أعزَّهُ بعطاءِ البَّارِيءِ الْقسَهم شدُوًا يعبد صداه البَّانُ وَالْعَلهم بالسَّهْ مِا صَبَّهُ في مُقْلتِي السَّامُ بالسَّهْ مِا الرَّجْعَ من دقاتِها حُلهم أي النَّاعِمُ الرَّجْعَ من دقاتِها حُلهم أو سحّت بها الدَّيهم أو سحّت بها الدَّيهم أقالنِي من عِثارِي فيضُه الْعَمهم أُو

لأنّهُ صارِمٌ ماضٍ بِنفْتَيِــــه وإنّهُ حيرُ من ازْهُو بِرُفْقَتِـــه وإنّهُ الْ بَكَى أَجْرَى مَدَامِعَـــه وإنّهُ إنْ بَكَى أَجْرَى مَدَامِعَـــه ويُطْرِبُ النّفْسَ ما تُعْطِي بَوَادِرُهُ لِأَنّهُ قلمٌ في شِقّهِ قبــــس في الطّرس يسكُبُ من إيقاع خطوتِه في الطّرس يسكُبُ من إيقاع خطوتِه أسامِرُ النّفْث منه حين يكذعُنِـــي فيرْتوي من نَداهُ نبضُ خافِقــة فيرْتوي من نَداهُ نبضُ خافِقــة به أنسَّ أفراحي إذا ابْتسَمَــتُ فان تعَشَّر خطوي أو وهي جَلَـــي

فثارَ بالْوَخْرِ من إيلامِها الضَّسرَمُ مَخارِجِ الْحَرْفِ من أَطْرَافِها لُجُسمُ يَرُدُّ عنِّي أَسَّى أَهُوالُهُ رُجُسسمُ ؟ بغيرهِ من نزيفِ الجُرْحِ أَعْتصِمُ؟! حتى تجَسَّدت الآلام في كيسدي ولا يَزالُ لظاها في فمِسي وعلى فمَنْ سَيُبْرِدُ نارًا فِي الضَّلُسوعِ ومن قد أسْلَمَتْنِي لأَنْيَابِ الجُدُودِ فهل

### الأميئ لألأخضر

تثاءَ بَ الْوَقْتُ حَوْلِي والدَّجَى زَحَفَتْ جنسودُه وكنتُ أملاً بالتَّفْكِيسرِ حُلْكتَسه فيستطيبُ فكيف أفْتحُ عيني لا أرَى صُورًا تجلُو رُؤ وقد تمطَّى الدُّجَى في كلَّ ناحيسةٍ حتى اخْت

جنسودُه نحو صُبْح ليس يَبْتلِرُ فيستطيب بما يأتِي به السَّهـسرُ تجلُو رُوْاها لِعَيْني السَّهْدُ والْفِكَرُ؟ حتى اخْتفى في حَواشِي جُنجِهِ السَّحَر

وإنَّهُ في دمِي يَغْلِي ويَسْتعِـــــرُ تكادُ من هولِ ما لاقتهُ تنْفطِـــرُ على مآقيًّ من تجْرِيحِها شـــرَرُ ؟

والحب مازال يُذْكِي في لاعجَه ومن روافِدِه أَرْوَيْتُ خافِقـــةً فكيف لا تحْصِدُ الأَيَّامُ لاهبــةً

 فيغْمِضُ الطَّرَف مِنِّي بالقذى سَامُ وللأَمَانِي بروقُ كلمالمَهَــــتْ فبا فِجاجَ الأَسَى إِنْ ضقت بي فأنا فقد رَوَيْت بما أعْطَيْت خافِقـــةً لم أبق جارحة إلا سكبت بهــا أفْنى وتضحكُ آلامِي وَتُسْلِمُنِـي وأستريحُ إليْها وهي تهْصُرُنِــــي

قد لمَّ شَدْلِي، فمالي غيرُهُ وطسرُ فطاب لي معه في وِحْدَتِي السَّمَسرُ كفِّي هباءً، ويكفِّي أنَّهُ خَبَسرُ هـم، ولم يُثْنِ من عَزْمَاتِهِ كَدَرُ حتى انْطَوَى في مَدَاهَا الْوَاسِمِ الْعُمْرُ فطاب منه بأفياءِ الرَّضَا التَّمَسرُ فالصَّمتُ ضمَّد جَرْحِي والسكونُ به أَدْنساهُ مِنَّي خيالٌ ليسَ يَكْلْيُنِسي وما جَزِعْتُ من الدُّنيَا وقد مَلاَّتْ يَروِي الْحِكَايَاتِ عمن ليس يُقْعِدُه جابَ الْحَيَاةَ جليداً في مكابَسدة واخْضَرَّ بالصَّبر ما يرجُوهُ من أَمَلَ

### أنفاييك لالصمن

#### إلى الهمسة التي جددت الآمل في نفسي . . ؟

مرَّ بِي ياحَنِينُ عَبرَ الدَّيَ السَّيارِ فوقَ هامِ النَّسِيم في الأَسحَادِ فالصَّبَا لا يزَالُ يروي الأَحَاسِي سَنَ ويُهُدِي الْمَبِي رَ للسَّمَ اللهِ فت فقي في الصَّبووةِ من شوقِهِ ، وطولِ انتظ اللهَ قد تمطَّى أنينُهُ فِي لَيَ سَالٍ قد أَضَاعَتْ طريقهَا للنَّهَ اللهَ وترَامَى به النوى في حَري سِي كم يُدارِي اشتِعَالَهَا باصطِبَادِ وترَامَى به النوى في حَري بين جَفْنَيهِ «صورةً في إطَادِ» بين جَفْنَيهِ «صورةً في إطَادِ»

علَّقَ الطَّرُفَ لا عليها ولك ن فوق وَهُم مُعَلَّقٍ في الْجِ لَا كِلمَا لاح واستَ دَرتُ إلَي بِ تتوارَى رؤاه خلفَ سِتَ الرِ والجُوسُ الظلاَمَ باللَّهَبِ المَشْبُ وبِ في كلَّ وجهةٍ ومَ اللَّهِ المَشْبُ وبرأسِي هواجِسٌ تنشُرُ اللَّذُعُ ويُنْ في أَوانِي لما أعانِي أَدَارِي وبرأسِي هواجِسٌ تنشُرُ اللَّذُعُ ويُذِيعُ الْمَكْبُوتَ من أسررارِي والتياعِي يَضِحُ في عُمْنِ نَفْسِ ي ويُذِيعُ الْمَكْبُوتَ من أسررارِي

هي كانت مل الكوانيج ناراً فاستحالت لدافق مسدرات من نداه بمقلتي جَمَدرات فضحت ما طويت في أغدواوي من نداه بمقلتي جمدرات فضحت ما طويت في أغدواوي أهي نار الأس وباللهوعة الخرساء جهاشت بعاصف مدواو الأم هو الشّعو نساره تتلَظّي بعد أن اخرس الاس أوتساري الأوف أوف الشّعو نساره تتلَظّي بعد أن اخرس الالم بالأسدواو الوف أوف وهو حبيس طوقته الآلام بالأسدواو الوف وعلى رغم ما يُدلاقي يُعنَّد سي والصّدى الْعَذْبُ راقص بالنَّسَارِ ومن الصّمت في شَغَافِ الدَّياجيد ر أمان بسَامَة الأَزْهَ سارِ وبانفسارِ وبانفسارِ في النَّفسارِ في النَّفسارِ وبالنَّف المنابِية في النَّفسارِ وبالنَّف المَّن بسَامَة الأَزْه سارِ وبالنَّف المَانِ بَسَامَة الأَزْه وبالنَّف الأَنْ

### وراءاليتمت

#### مهداة إلى الهمسة العاتبة؟

يسخَرُ الصمت من سهومِسي وتَغْفُو فوق جَفْنِي الْجَرِيحِ أَحلَى الأَمَانِي يَتَلَهَّى بها الضَّيَاعُ السَانِ أَغْرَقَ عُمـــرِي في لُجَّهِةِ النَّسيَانِ لا أَرَى غيرَ بارِقِ من ســراب ومضه يُشْعِلُ اللَّظَى في كِيَانِي لا أَرَى غيرَ بارِقِ من سـراب ومضه يُشْعِلُ اللَّظَى في كِيَانِي والْحَرِيقُ الْمَسعُورُ بين ضُلُوعِي ذابَ من حَرِّ لَذْعِهِ وُجـدَانِي والْحَرِيقُ الْمَسعُورُ بين ضُلُوعِي ذابَ من حَرِّ لَذْعِهِ وُجـدَانِي جَمُدَتُ خُطُوتِي، وقد جَفَّ نَبضِي بعد أَنْ أُخْرَس الْتِيَاعِي لِسَانِيي لِمَانِيي لِمَانِي بالحياةِ، والنَّفْس ما ضـاقَتْ ولكنْ مما احتملْتُ أعانِيـي شَوطُ عمرِي قطعتُهُ في الْمَتَاهَاتِ ... زِمَـامِي يقودُهُ إِيمَانِـــي

كلَّمَا اتْرَعَ الزَّمَانُ لِيَ الْكَأْسَ وأشْجَا ظَرِبِتُ مما شَجَانِي فيموتُ الشَّجَا من الْحَسرَةِ الجَذْلَى تُغَنِّسي، ونَايُهَا خَفَقَسانِسي، والصدرَى صاخِبٌ يجلْجِلُ في الصَّدْرِ، وأعمَّاقِ هَيكَلِي المُتَفَانِسي

آثر الصَّمْتُ أَنْ يُكَبِّلَ أَنْفَاسِــــي، فطَاوَعْتُهُ . . فَجَاد جَنَـــانِي فبعينِسى البريس يُفْصِح عمًّا في الحنايسا من لهفة للتدانسي تترامَسي بي الدروبُ إلى الْبُعْدِ فيرتَدُّ بالخُطَـــي حِرْمَــانِي واخْتِنَاقُ الآهداتِ يسرعِشُ أوْصدال فَتَنْدَى بما تَسعُ الأَغانِي أَلِهَذَا يَا صِمْتُ تَسْخَسِرُ مِنِّسِي بِعِد أَنْ صَسَارَ فِي يِدِيك عِنَانِي؟!

مَا كَفَانِي إِنِّي احْتَفَظْتُ بِحُبِّي لَكَ سِـرًا يصونُه كِتْمَــانِي الأثير الظنُـونَ بالهَذَيـان لتَعِلاَتِ خافقي الظُّمْــــان لَمْ تُعِدُ من نَشيده الشَّفَتَــان غَمْغَمَاتِ . . تَدُفُّ عَبْسِرَ الزَّمَانِ

وبهَمْـس الْجُفُون منكِ حدِيثٌ ارْتُوَى السَّمْعُ من صداه ولكـنْ وعلى رَفْرَفِ الأَثير بَقَـــايَـــــا

### موقف في اليعيار

#### مهداة إلى من وراء الصمت..؟

فـرْحَـةٌ باللقَــاءِ في فجْرِ عيدِ. وبكفِّسي من الأمَـــانِــــي ورودٌ وتبَــاشيرُهُ تُشيعُ الْمَسَرَّاتِ، وتروى بالأُمنِيَــات ورودِي. كُلُّمُ أَ قُلتُ : وعدهُ قد تداني ـ مَـــدُّ طولُ التسويفِ حَبل الصدود وتنوحُ الآهاتُ بين ضلوع وتسوحُ الأَطبافُ بين جُفُون بَعْثَرَتُهُ الْمُني بِخُلْفِ الْوُعُـــودِ وربيه الحَيَاةِ ضاع هباءً كم رَوَانِي بفرحَةِ الْمُستزيد وانتظـــارى لموعِد من سراب

يا ضِينا به الْفُسؤادُ يُغنَّسي والتبارِيحُ مُلْهِمَساتُ النَّشِيدِ كُمُ الْوَنَ الشَّجَا بَاعمَاقِ نَفْسِي ولكم بالحنينِ الْبَلْت عسودِي وأنا لم أزل أُنسَّوا أَفْسرَاحِسي بِدقَّاتِ خافقي الْمَفْسسوُودِ

وتنامُ الأحلامُ في طرفيَ الدَّامِدِي، وتصحُوجراحُهُ من جَديدِ وارتعاشُ الشَّفاهِ يزحف بالآهِ وقد سال فيضُهُ من وَقُد ووقد سال فيضُهُ من وَقُد والجَلِيدِ هو في الصَّدْرِ والْجَوَانِدِ عِنِّى والشظايا حبَّاتُ قلبِي الْجَلِيدِ كان إنْ مسَّه الضني ما تشكَّدي بسوى خفقِهِ الْهُلُوعِ الْعَمِيكِ كان إنْ مسَّه الضني ما تشكَّدي بسوى خفقِهِ الْهُلُوعِ الْعَمِيكِ كان جَلْداً يصاوِلُ الأَلمَ الضَّسارِي بما فيه من صَلابَةِ الْجَلْمُدودِ؟ الصَّمُودِ؟ الصَّمُودِ؟ السَّمُودِ؟ السَّمُودِي السَّمُودِ السَّمَالِي السَّمُودِ؟ السَّمَالِي السَّمُودِ؟ السَّمُودِ؟ السَّمَالِي السَّمُودِ؟ السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمِي ا

والأسسى يُلْجِ مُ الحروفَ فلا أهْمِ سُ إلا بالصَّمْتِ عن مقصُودِي والسَّكُ ولَي يُنَاغِي نَبَضَ الرَّ تَسُدُ التَّهُ ولِي يُنَاغِي نَبَضَ الرَّ تَسُدُ التَّهُ ولِي يُنَاغِي نَبَضَ الرَّ تَسُدُ الصَّمْتِ من سامِع ولا من مُعِي لِي التَّهُ والتَّعِ لِي اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ والللللْمُ واللللْمُ واللَّهُ والللللْمُ واللللللْمُ والللللْمُ والللللْمُ والللللْمُ واللللللْمُ والللللْمُ والللللْمُ واللَّهُ والللللْمُ والللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ واللللللْمُ واللللللْمُ واللللْمُ والللللْمُ ا



#### معزاف أغيب ينذ

يا صديقي الغالس .. ؟!

لقد تذكرتك وأنا أتحدث إلى ابني الدكتور فؤاد من تونس الخضراء فدعوت لك كثيرا بالتوفيق والنجاح المطردين إن شاء الله تعالى !!

منه الندوبُ ارتوَتْ بالدمع آلامي الأبي الله بفيء عطاء منك بسسسام من الْحَنَانِ الذِي أَسْرَى بأَنْغَامِسي وَيَكْتُوي بِلَظَاهُ قَلْبِي الدَّامِسي مُلْقَى أَعَاقِرُ عَبْرَ اللَّيْلِ أَوْهَسامي أَلْقَى أَعَاقِرُ عَبْرَ اللَّيْلِ أَوْهَسامِي أَلْقَابُ فَالْمِي أَقْدَامِسي أَلْقَبَ أَعْقَدَامِسي أَلْقَبَ أَعْقَدَامِسي أَلْقَبَ أَعْدَامِسي أَلْقَبَ أَقْدَامِسي أَلْقَامِسي أَلْقَامُ الْقَلْمِ الْقَلْمِ الْقَلْمِ الْقَلْمِ الْقَلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلَمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمِعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْم

أسعفت يا بدرُ؟ إجرحاً كلَّما نزَفَتْ فقد مَددْت يدًا بيضاء ما بُسِطَتْ بها ضَمَدْت جِرَاحِي تحت أَجْنِحة قد جِئْتَنِي للغَضَا جَمْرٌ يُمَزَّقُنِسي وصيحة الْيَاسِ دَوَّى رَجْعُهَا وَأَنَسا عمري تَنَاقُرَ مِنْ عَصْفِ الخَرِيفِ وقد

إلى الورَاء الألقَبي بيضَ أَخْلاميي أَخْلَى رَفَارِ فَ مِن نُورٍ وَأَنْسَسِامٍ ليُنْعِشُ الْفَيْضَ مِنْ إِحْسَاسِي الظَّامِي لولا الْمَقَادِيرُ قد جَادَتْ بِإِنْعَــام فَيْثًا تَرَاقَصَ أَفْنَانًا لإكْسرَامِسي رمَى الْقُنُوطُ بها في بَحْرِهِ الطَّامِـي جاءت على جَلَدِي، عائت بأيَّامِي وكلُّ جارِحَةِ تَنْدَى بِأَسْقَـــــامِ يَدْمِي بِذَائِبِهِ أَنْظَارُ لُوَّامِـــــي قوَّى الشَّكِيمَةَ في طَبَّاتِ مِقْدَام قد كَبُّلَتْ بالأَسَى أنغامَ رَنَّـــام خَفْق يردُّدُ جنْحَ اللَّيْلِ أَنْغَامِـــــى حتى ارْتُوَى من رحِيقِ الحبِّ فَانْقَشَعَتْ عنه السَّحَائِبُ من هُمٌّ وإظْلاَم أعادَ رَجْعَ صَدَاهَا الْعَذْبُ إِلْهَامِي!!

ما كنتُ أحسبُ أنَّ الخطوَ يرجعُ بي حتى أَدَانِي الصَّدي عَبْرَ الدُّجُونِ عَلَيَ الطِّيبُ يَسكُبُ سَحًا من بُوَارقِــــهِ أَعَادَ لِي أَمَلاً قد كِدْتُ أَفْقَـــدُهُ طافَتْ بِالْطَافِهَا حَوْلِي وقد نَشَرَتْ فعاد بي للْهُوَى أَشْدُو بِخَافِقَــة للهوْلِ فيهِ أَعَاصِيرٌ مُزَمْجِــرَةُ فقد حَمَلْتُ من الأَعْبَاءِ أَثْقَلَهَـــا ولا يَزَالُ ﴿ فَوَادِي ﴾ والشُّغَافُ بـــه وما تَبَرَّمْتُ فالإيمانُ صَادقُــــهُ خاضَ الْغِمَارَ، ولم يَعْبَأُ بِنَازِلَــة يَسْتَقْطِرُ الحبُّ من ذَوْبِ الفُؤَادِعلى فكنتَ يا بدرُ . .؟ لِي مِعْزَافَ أَغْنِيةِ



# من الهسرا

مازالت أحلام الربيع تملأ جوانب الربوات في «الهدا» بالأطياف الجميلة التي ألهمتني الشيء الكثير وإني إلى ظلالها أفيء.. كاما طالعتني ذكريات الصبا.

#### عسيلى الدرم

قد سَلَوْتُ الشَّجَا وعُدْتَ لِدَائِــــى فاسْتَطَابَتْ جَوَارِ حَى بُرَحَائِــــــى ورَضِيتُ الْقُنُوطَ قيدًا لِعَزْمِسى ثم أَسْلَمْتُ مِقْوَدِي للعَسسراءِ عن يَمِينِي وعن شِمَالِسي الْمَتَــاهَاتُ، وأَمْشِـي بِمُقْلَــة عَشْـــوَاعِ وأَنَا فِي الدَّرُوبِ أَحْسِدُ آمَسَالِي وَتَلْهُو بِهَا أَكُسُفُّ الْعَفَسَسَاءِ كلَّمَا لاحَ لِي سبيلٌ لِقَصْدِي لَوَّحَتْ بالسَّرَابِ كُفُّ الْقَضَاءِ بعد أن طُفْت في الْحَيَساةِ بأوهامِي فعادَتْ بِخُطْوتِي لِلْسودَاء السُّرَى طالَ في خِضَمَ اللَّيَالْسي وشِراعِي به وميضُ الرَّجَمَعِياءِ وجسراحي تَنُوحُ في قَبْضَةِ الصَّبْسِ، ويُدْمِي تَجَلُّدِي أَعْضَـــانِسي فإذَا أَوْغَلَت بشَوْطِي الأَمَانِي حادَ بِي الْوَهْمُ عن طريقِ السَّوَاءِ فبصدرى دَفَنْتُ أَخْلَى رُوْاهَسا وهي كَانَتْ تَمَدُّنِي بالسرُّواءِ. أَتَغَنَّى ومِعْزَفُ اللَّحْنِ خَفَّاقٌ سَخِــــيُّ الأَدَاءِ والأَنْـــــــوَع

والتَّرَانِيكُ مَيْنَمَساتُ الأَحَاسِيسِ بطيبِ الْهَرَى، وحُلْوِ الصَّفَــــاءِ للفُتــون المِمْرَاح ، للفِتْنَةِ اليَقْظَى، وَلِلْحُسْنِ في وشَاحِ الضَّيَــاءِ أَتَعَنَّى ويُلْهِمُ الْحُسْ قِينَدارِي - ويُذْكِي الشُّعُورَ في أَجْدَ وَأَلِسى ويُنَاغِي الفُتُسونَ بالغُنْوَةِ الْحُلُوةِ من خَسافِيقِ نَغُسسوم الأَدَاءِ تَنْصَبَّاهُ رَاعِشَاتُ جُفُسونِ نَاعِسَاتِ تَصِيدُ بِالإِيمَساءِ كلَّمَا حَدَّثَتْ تبثُّ الصَّبَابَاتِ مجـوناً بِنَظْـرَةِ اسْتِحْيَـــاءِ في تَعَسابِيسِهَا مفاتِنُ إغْسرَاءِ ، ومجلَّسي سَنسساً ، وَمَغْنَسي بَهَاءِ أَنَا فِي سِحْرِهَـــا أَهِيــمُ من النَّشْوَةِ فــوق «الْهَدَا» الْبَشُوشِ الْمَرَاقِـــــــي في طريقي الصخُـور تَهْمِسُ للصَّمْتِ بِأَنْفَاسِ رَوْءَـــةٍ غَنَّـــــاءِ تَسْكُــبُ الطــلُ في رؤوسِ الشُّجَيْـرَاتِ فيَنْدَى عبيرُهَا في الْجـــواءِ وبنَفْسِي الظَّمَآي أَعُبُّ من الأَشْـــذَاءِ رِيّـــاً مَزِيجُهُ من صَفَــــــاءِ حيثُ رَاحَ الْمِسرَاحُ يَسْتَنْفِسرُ الْفِئنَةَ من خَلْفِ غَيْمَسة دَكْنَاءِ في وشاح من اللَّطَافَةِ تكسو بالْجَمَسالِ الصدَّاحِ دنيا الْبَهَاءِ واعتسَافُ الْقَنُوطِ يقتُلُ إِحْسَاسِي ويُدْمَى حُشَاشَتِسِي بِالْعَنَـــاءِ فتسواريَّتُ خلف سِتْر من الصَّمْستِ بناهُ الـــوجـومُ في الظَّلْمَــاءِ فيه حَطَّمْتُ معسزَفِي بيمِينِي قبل أن يُثلِمَ الأَسَى كِبْرِيَاثِسي كان لى لحنُّ الطروبُ نَمِيرًا أَرْتَسوي من صَفَاقِسهِ بالغِنَاءِ فأصُوعُ الْحَبُّ الْحَبُّ اللِّهِ مِن قَلْبِي الْوَالِمِ شَعْرًا دَفَّ اقَّ مِن دِمَالِي مِن دِمَالِي

تَتَسرَامَى به الصّبَابَة إِنْشَادًا نَسدِي الإِيقَاعِ والأَصْدَاءِ والنّصَدَاءِ وانَا في الدُّجَى اعبُه من الأَخلام صِسرَفاً تَفِيدَ سُ بالسَّرَاءِ وارُودُ الدروبُ أَمْشِي بِآلامِسي، وَتَلْهُو الْجِرَاحُ في احْشَائِي والْأَغَارِيدُ ذَوْبُ قَلْبٍ مُعَنَّسى يَتَعَرَّى بلوعة خَرْسَاءِ والأَغَارِيدُ ذَوْبُ قَلْبٍ مُعَنَّسى يَتَعَرَّى بلوعة خَرْسَاءِ مساءِ مَدَى انّهَ اكُفُّ خِسداع يَتَعَنَّ اللهُدُ من نَسِيج هَبَاءِ مَسزَقَتْهُ يَدَ الْهُدُومِ فَاكْدَى وارْتَنَى لاهِنا من الإعبَّلَا من الإعبَراء وعلى قُرْبِهِ تَنُوحُ الْمَسَرَاتُ، وكاسَاتُهُ تَفِيضُ بِسلام في الْعَرَاءِ يَسْتَنْزِ فُ الْحَرْرَةَ مَمَّا جَنَساهُ في الإسْرَاءِ في الإسْرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسْرَاءِ في الإسرَاءِ في المُسْرَةِ فَيْنِ فَيْ الْعَرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في المُسَانَةُ مَنْ في فَيْنُ الْعَرَاءُ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في المُسَانَةُ مَا حَدَى الْعَرَاءِ في الإسرَاءِ في المُسْرَاءِ في المُسْرَةِ فَيْنِ الْحَدْرَةُ مَمَّاءِ في المُسْرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسْرَاءِ في الإسرَاءِ في المُسْرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في الإسرَاءِ في المُسْرَاءِ في الم



### مل لطِيارُهُ

#### مهداة إلى الأطياف التي أراها دائما في دروب الحياة.

واستدارَ الإغرَاءُ بين الْخُصدُورِ يَعْرِضُ الْحُسْنَ في مَطَارِف نُسورِ في «الْهَدَا» فوق شَاهِتِ يَلْنُمُ النَّجْسِمَ، ويرنُو مُحَمْلِقِساً في «قَييسِ» وعلى سَطْحِه تُدَارُ الْمَسَرَّاتُ بافسوافِ أَنْفُسسِ النَّدَى وهَمْسِ البُسدُورِ وعلى سَطْحِه تُدَارُ الْمَسَرَّاتُ بافسوافِ أَنْفُسرِ النَّدَى وهَمْسِ البُسدُورِ وعَيِسرُ الورودِ في أَفْقِسهِ النَّادِي بقطسرِ النَّدَى وهَمْسِ البُسدُورِ يعْمُسرُ الأَنْفُسَ الظَّمَاءَ إلى الْحُسبِ باشْذَاءِ عِطْسسِوه الْمَنْسُورِ والْهَوَى صَيْدَحُ يغساذِلُ بالأَصْدَاءِ خَفْقًا مُجَلْجِلاً في الصَّنَدُورِ والْهَوَى صَيْدَحُ يغساذِلُ بالأَصْدَاءِ خَفْقًا مُجَلْجِلاً في الصَّنَدُورِ تَتَهَسادَى به الطيوبُ على الرَّبُوةِ بَسَامَةً برجْعِ مُثِيسسِو عبقسرِيُّ الإِيقَاعِ. ضاحِي الترانِيمِ، نَسسدِي، مَوْقَعٌ بالْعُطُورِ عبقسري التَّهْبِيسسِو والْعُيُونُ التي تُوصُوصُ بالأَهْدَابِ تُعْطِسي السَّسلافَ بالتَّهْبِيسسِو والْعُيُونُ التِي تُوصُوصُ بالأَهْدَابِ تُعْطِسي السَّسلافَ بالتَّهْبِيسسِو كَلَّمَا انْعَشَتْ على اللَّمْذِب صباً أَسْلَمَتْسَهُ مُرَبَّحًا للبُكُسورِ كَلَّمَا الْمُحْسَانُ عَلَى اللَّهُ فَي السَّسلافَ بَالتَّهْبِيسِو كَلَّمَا انْعَشَتْ على اللَّرْب صباً أَسْلَمَتْسَهُ مُرَبَّحًا للبُكُسورِ كَاللَّهُ فَاللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْمَا الْعَمْتُ على اللَّهُ في اللَّهُ الْمُعْرِدِي السَّسِورِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْعُمْتَ على اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَسِي السَّسِورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَسِي السَّسِورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَالِ الْمُلْعِلَالِي اللْمُعْتَلِي اللَّهُ الْمُعْتَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْتَالِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَالِي الْعُلْمِي الْمُعْتِي اللْمُعْتِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلُولِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْتِي السَّعِي اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَلِي اللْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَالِي الْمَا

واستَدَارَتُ بِلَفْتَةِ الْجِيسِهِ مِنْهَسًا ﴿ فِي وِشَسَاحٍ مِن الْأَصِيسِلِ الْمَطِيرِ

وانْطِ النَّهِ النَّسِيد منى الرَّبُوةِ الشَّمَّ الدُّوي بِالْعِطْ رِعْمُقَ الشُّعُورِ فِسى «الْهَــدَا» فوقَ شَامِعْ لَمْلَــمَ الأَقْمَـــارَ في رَوْضَهِ النَّــدِيُّ الْمُثِيــرِ والتِّسلاَلُ الْخَصْـــرَاءُ تغفُو من النَّشـوَةِ في أَوْجِـــهِ الزَّكِــيِّ الْمُنِيــرِ والسَّحَابُ الْبَنَفْسَجِيُّ على الأَفْسَقِ يَمُدُّ الظِّسلاَلَ عَبْسسرَ الْبُسرُورِ وبأفْيَائِـــهِ مـوَاكِبُ عِيـــــدِ نَافَسَــتْ بالْمرَاحِ سِرْبَ الطُّيُــود ومسن التَّبِـهِ والْحَيَــاءِ مُـــلاَءَاتٌ تَلُـــفُ الْحِسَــانَ في دَيْجُــورِ في خِيَامٍ بها المسرَّةُ تلهـــو بقلوبٍ واغْيُــين ونُحُــورِ واستحدَارَتْ بقامَةِ تُلْبِسُ الرَّوْضَ قَمِيصاً مُنَسَّىقَ التَّصْـــويـــر فإذا النَّــرْجَسُ الضَّحُـوكُ من الْهَيْــنِ يُنَاغِي فِي الصَّدْرِ مَجْرَى الْعَبِيـــرِ وعلى جَانِبَيْكِ يَرْقُصُ مَسوْجٌ قد تَوَارَى بِسُنْدُسِ مَنْشُسودِ وهي فَوْقَ الأَبْعَادِ في جَوْفِ طَيْسرِ ﴿ ذَي جِنَاحَيْسَنِ بَسَارِدٍ وَسَعِيسَسِ يَتَهَادَى بين السَّحَابِ مُفِدًا بخُطَّى تَقْطَسعُ الْمَدَى بالزَّفِيرِ بالهَـــدَا والأَصِيـلِ، والخَيْمَـةِ الْبَيْضَـاءِ والحُسْن خَلْفَ حُمْرِ السُّتُور وورَاءَ الضَّبَابِ تَرْقُدُ أَحْسَلاَمُ هَوَاهَا . . فهسلْ لها من نُشَسَسَور ؟

# ب في السِّطح ..

يارُوَى الْحُسْنِ خَلْفَ حُمْرِ السُّتورِ أَطْبَقَ اللَّيْلُ جُنْحَــهُ فَأَنِيــــرِي فعلى . . « السَّطْحِ » ذِكْرَيَاتٌ من الأَمْسِ تَبُــثُ الْفُتُـــونَ للتَّـذْكير في أُصِيلِ بَنَفْسَجِيِّ التَّعَابِيلِ يَمُدُّ الشُّعَاعَ فوقَ الْجُسُـــورِ وعلى الأَفق غَيْمَةٌ تُرْهِفُ السَّمْعَ لِقَطْرِ النَّسدَى وَنَفْحِ العُطُسسور والسَّرَابُ الفِضِّيُّ يومِضُ للتلِّ ، ويُغْـــرِي بالطلِّ سِـــــرْبَ الطُّيُــورِ ووراء الصُّخَّــور رَاحَتْ عيـــونٌ يتَرَامَـــى إيمــاؤُهَا بالزُّهُــــورِ وهي من زَهْوِهَا تُزَغْدِدُ بِالأَلْحَاظِ بَسَّامَـةَ السَّنَـــا كَالْبُكــــور في «الْهَدَا» حيثُ ضَمَّنَا في خِبَاهُ مُتَسرعُ الْكَأْسِ بِالصَّفَاءِ الْمُنِير كان فيه الْمِرَاحُ يَصْدَحُ لِـــلَأَرْوَاحِ في جَوِّ عالَم مَسْحُـــور وعلى الصَّخْسِرِ في نِطَاقِ من الرَّوْعَةِ طَسافَ الْهَرَى بِمَوْ كِسِب حُسسورِ والْمَرَاحُ الطُّرُوبُ مَن كُلِّ غَيْسَدَاءَ تناغيسِهِ بالنظِيسِيمِ النَّذِيسِيرِ والدَّجَى يُتُوعُ الْكُوُّوسَ من الصَّفْـــوِ، ويختالُ رَاقِصاً بِالْبُــــــــــــدُورِ  وإلى صَفُونَا يُعِيدُ النَّدَاءَاتِ فتسونُ مُنَسَّتُ التَّصْوِيرِ فالسَّنَا رَاقِصُ الأَهلَّةِ بالإِشْعَسَاعِ من وَرْدِ وجهكَ الْمُسْتَنِيسَوِ فالسَّنَا رَاقِصُ الأَهلُونَ بالفِتْنَةِ بالإِشْعَسَاعِ من وَرْدِ وجهكَ الْمُسْتَنِيسَوِ يتحسدى الْهُيُونَ بالفِتْنَةِ الْجَذْلَى ويَغْنَرُو بالسَّحْسِرِ عُمْقَ الشُّعُود ومديرُ الصَّفَاءِ في النَّظْرَةِ الْوَسْنَى يَصُبُّ الضَّيَسَاءَ في كَأْسِ نُسُودِ وانطلاقُ النَّعِيسِ بالْعَبَقِ الشَّادِي يُعِيدُ الذِّحْسرَى بيسوم مَطِيسِو وانطلاقُ النَّعِيسِم بالْعَبَقِ الشَّادِي يُعِيدُ الذِّحْسرَى بيسوم مَطِيسِو

. . .

فاسفيري كالصَّبَسَاحِ في بَهْجَسَةِ العِيدِ ومُدَّى ظِلاَلَ رَوْضٍ نَضِيسَرِ فيه أَنْفَاسُنَا تُزَغْرِدُ للْحُسِبُ بِهَمْسٍ مُفَسَرَّدِ التَّغْيِيسَسِسِ وتَعَسَالَى ْ فَالْكُوْنُ أَوْخَلَ في الصَّمْتِ وأَغْفَى السُّكُون في الدَّيْجُسِور والأَنيِسَ لُلْمَخْنُوقُ زَمْجَسَرَ في الصَّدْرِ يُنَادِي بِلَهْفَةِ الْمُسْتَجِيسِرِ وهو يدْعُوكِ أَن تَفُكِّي إِسَارَ الصَّبِّ من قَيْدِ عَاصِفٍ مَسْعُسِور

. . .

خافِقِي في الضَّلُوعِ يَزْحَفُ بالأَيْسِ ويَجْتَسازُ دَرْبَسَهُ بالزَّفِيسِرِ يَتَكَسَوْ في سَعِيسِرِ يَتَكَسَوْ من الذي فِي حَوَاشِيهِ، ويُلْقِي به الْهَسَوَى في سَعِيسِرِ وذرَاعُ اللَّجَى يُسوسُدُهُ السُّهُ لَدُ، ويلهو بِخَفْقِسِهِ الْمَوْتُسودِ وطيسوفُ الْجَمَسالِ منك تُنَاغِيهِ فيرنُسو مُحَمْلِقاً في السنسودِ لا يَرَى غَيْرَ فِنْنَةٍ تبهَرُ الْعَيْسِنَ، وتختالُ في السَّنَا الْمَنْشُسسودِ تَتَلَهَّى بِهِ فَيَلْهَتُ مُلْتَاعًا، ويَرْنُسو مُحَبَّلِقالَ النَّفَكِيسِودِ تَتَلَهَّى بِهِ فَيَلْهَتُ مُلْتَاعًا، ويَرْنُسو مُحَبَّسِلَ التَّفْكِيسِسِرِ

## ببن الخيس

فسوقَ هَسَامِ السَّحَسَابِ، في الأَفْسَقِ الأَخْضَسِرِ قَامَتْ مَسَارِحٌ لِلأَمَانِسِي وتسسسراءَتْ آمسادُهُ بالبشَاشَسَاتِ تَبُسستُ الْفُتُسسونَ مِسلُءَ الْمَكَانِ وانْتِفَاضَسَاتُ لاعِجْ في الْحَنَايَا تَتَسسرَامَى فوق والْهَدَا ، بالأَغَانِسِي

وهى فى زَحْمَةِ الْمَوَاكِسِ بِالْحُسْنِ تُنَسَاغِى الْقُلُسِسوبَ بِالأَلْحَسانِ وَالْهِسَانِ وَالْهِسَانِ وَارْتِعَساشُ الشُّفَسَاهِ بِالْهَمْسِ قَيْمُسَارٌ يُنَادِي بِخَسَافِقٍ وَلْهَسَانِ للتَّسَانِ للتَّسَانِ المُلَسِنَّاتِ، وقطْفِ الْمُنَى بظلِّ التَّدَانِي

في رحاب بها الْمَسَسرَّةُ تشدُو والْهَوَى يَمْلُ الْمَسلَى بالْحَنَان والتَّرَانِيمُ وَشُوسَاتُ الأَحَرِ السِّيسِ ورَجْعُ الصَّدَى بسَمْع الزَّمَان بِالنَّدَى، والشَّذَا، وبِالنِّسْمَـةِ الْحَيْرَى وبِالْحُسْنِ رَاقِــــــــــ الأَلْــــوَان تَتَهَـاطَى عنه الْقُلُـوبُ حِكَايَات بِهَمْـس اللَّحَـاظ والأَّجْفَــان وهي بَيْنَ الْخِيَام تَنْهَـــمُ بِالنَّجْـــوَى وقد لَفَّهَــا الرِّضَـــا في أَمَـــان والنَّسِيـــــمُ الْعَلِيــلُ يَسْتَـــرِقُ السَّمْــعَ، وَيُفْضِي بِالسِّـرِّ للأَغْصَــانِ وهي في نَشْـــوَةِ يُرنِّحُهَــا الصَّفْوُ، وقد طاف شَادِيَا في الْمَغَـــانِي وعروسُ الإلهامِ في مَوْكِبِ الفَتْنَةِ فَاقَتْ بالظَّرْفِ سِرْبَ الحِسَانِ واستَــــدَارَتْ تلاحِقُ الْعَيْـــنُ مسرَاهَا فَغَـــــابَتْ في الدَّرْبِ بِيْنَ الْغَـــــــوَانِي وأَنَا فَوْقَ صَخْــرَتِي أَلْئُــمُ الْفَجْــرُ وقد لَفَّ بِالسَّنَا أَشْجَــــانِي

#### - x 3 -

# فيالخيمة البيضاء

الْهَوَى في «الْهَدَا» وفي الْخَيْمَةِ الْبَيْضَاءِ شَمْسُ شُعَاعَهَا في الأَصِياءُ اللَّيُولِ والسردَّاءُ البَنَفْسَجِ وسي التَّعابِيسِ بِإِشْرَاقِهَ ا وَضِيءُ اللَّيُولِ لَمُلَمَّتُ الْأَنْسَامُ تَحْتَ قِبَابِ الْغَيْسِمِ بَيْسِنَ الأَزْهَ الْمَنْ الْمَانِيلِ والرَّذَاذُ المَبْشُوثِ يُعْلَى مِعْلَى الْفَرْدَةَ تَنْسِدَى بِعِطْسِرِهَا في الْخَمِيلِ والرَّذَاذُ المَبْشُوثِ في نِطَاقٍ من الرَّوْعَةِ لاحَتْ مَسَارِحٌ للجَمِيسِ الْخَمِيلِ وعلى الصَّخْرِ في نِطَاقٍ من الرَّوْعَةِ لاحَتْ مَسَارِحٌ للجَمِيسِ وعلى الصَّخْرِ في نِطَاقٍ من الوَّعَةِ لاحَتْ مَسَادِحٌ الجَمِيسِ وعلى الصَّفْونِ في نَطُونِ من الْفِتْنَةِ تُعْطِسِي الصَّفَاء بالتَّرْقِيلِ من أَغَارِيبِ مِعْنِيبٍ وَصَبَايًا وأَهِ الْقَنْدِ وَلَقَتْهُ رَائِعَ اللَّهُ اللَهُ الْمُعْلِقُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْهَوَى في والْهَدَا» وفِي الْخَيْمَةِ الْبَيْضَاءِ إِشْرَاقُ بَسْمَةٍ لِلْعَلِيــــــلِ والصَّفَـــاءُ الْمَنْسُوجُ في مِغْزَلِ الزُّرْقَةِ يَلْهُو بهـاؤُهَا بِالعُقُــــــولِ منه فوقَ الْهِضَابِ أَبْهَى وِشَــاحٍ وعلى «السَّطْــح» قَابِعٌ في ذُهُــولِ

وعلى الصَّمْتِ في كهوفِ الْمُنَاغَاتِ تَنَساءَى عن لَغْوِ قَالُ وقيلِ وقيلِ النَّخِيلِ يقسرَعُ السَّمْعُ بابْتِسَامِ الأَزَاهِيسِ وقَطْرِ النَّدَى، وهَمْسِ النَّخِيلِ كلهَا تَنْشُرُ الْمَفَاتِنَ في الرَّبُوةِ والسَّفْحِ وانْطِلَلَقِ السَّهُ وولا كلهَا تَنْشُرُ الْمَفَاتِنَ في الرَّبُوةِ والسَّفْحِ وانْطِلَلَقِ السَّهُ والسَّهُ وولا اللهِ والْجَمَسَالُ النَّمْوَانُ يَسْكُبُ أَنْفَاساً على وَقْعِهَا سَخَبْتُ ذُيُسِولِي وحَمَلْتُ الذِّكُسرَى إلى اللَّهفةِ الْحَرْسَاءِ طَافَتْ بِفَاتِسِنِ مَجْهُ ولِ والنَّسِولِ الْمَسَرَّاتِ ومدَّ الظَّلَلَ للتَّدْلِيسِلِ الْمَسَرَّاتِ ومدَّ الظَّلَلَ للتَّدْلِيسِلِ وتَعَدَّى بِمَا أُحسَ عَمَانُ مَقِيلِيسِ وقد طَابَ في عما أحسلُ فأَشْجَانِسِي، وقد طَابَ في عماهُ مَقِيلِسي

. . .

الْهُوَى في والْهُذَا وفي الْخَيْمَةِ الْبَيْضَاءِ وَرْدُّ مُفَرِّدُ فِسِي الأَسِيسلِ وعلى صَفْحة من الْمَوْجَةِ الْعَذْرَاءِ نَساغَى بالعِطْرِ صَسوت الْهَسدِيلِ وعلى والسَّطْح ، في الدُّرُوبِ السوضِيشَساتِ بحرِّ الْجَوَى ونَارِ الْفُضُولِ خَطَسرَ الْحُسْنُ في شُفُسوفِ من النُّورِ يُنساغِي الْمُنَسى يطسرُ في حَدِيلِ والْبَشَاشَاتُ رَاقِصَاتُ الْمَرَاثِسي قد تَوَارَتْ وَرَاءَ أَبْهَى الطُّلُسولِ والسَّحَابُ الرَّيانُ يَلْفِيظُ أَنْفَاساً تَنِيدُ الْفُتُسونَ بالتَّجْمِيسلِ وتُناغِي المُسَدى من النَّفَ م النَّوْانِ عَبْرَ الأَثِيسِ عِنْدَ سُهَيْسلِ وَتُناغِي المَّسدَى من النَّفَ م النَّوْانِ عَبْرَ الأَثِيسِ عِنْدَ سُهَيْسلِ وَتُناغِي المُسَدَى من النَّغَم النَّوْانِ عَبْرَ الأَثِيسِ عِنْدَ سُهَيْسلِ وَتُناغِي المَّسدَى من النَّعْم النَّوْانِ عَبْرَ الأَثِيسِ عِنْدَ سُهَيْسلِ وَتُناغِي المُسَدَى من النَّعْم النَّوْانِ عَبْرَ الأَثِيسِ وَعَنْدُ ولِفَاتِسنِ وَخَلِيلِ وَتُعْمُ لَا اللَّهُ فَي المُستَعَادَ المَّافِقُ فَي الْمُستَى الْفُسُلِ وَعَلَيْ الْأَنْ وَلَا مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْتَعَامَ الطَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَعَلَيْكِي وَالْمَعَامُ الطَّعْمَ اللَّهُ الْمَالِقَ عَلَيْكِ وَالْمَالَ عَلَالَ المَّعُلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُسَاءِ عَلَيْلُومِ اللَّهُ الْمُ مَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مَقَلِكِي وَالْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مَقِيلِ فَي وَالْمَاءُ المَالَعُ اللَّهُ الْمُ مَقَلِكِي وَالْمَاءُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمِ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ

## ردبوة الممسانف

وطَوَى البُعْدُ مواعيدَ اللَّقَـــاء بيسن أشبساح وجُوم وعَفَساء من صفيدٍ ونسواح وعُسسواء تَسْكُبُ الْعِطْـرَ بِأَطْرَافِ الْجِـوَاءِ لِنَشَــاوَى في شُفُوفِ الْخُيَــالاَءِ والصُّدَّى المُزْعِجُ مَوْصُولُ الأَدَّاءِ نَرشُفُ الصَّبْوَةَ من فَيْضِ الصَّفَاءِ بِنَــرَانِيمَ نَديَّاتِ الضّياءِ واللَّبَالِي السودُ مِعْزَافُ الْغِنَــاءِ وتَصُبُّ النُّــورَ في كَأْسِ الْهَنَــساءِ رَاقِصَ الإِشْعَاعِ رَفَّافَ السَّنَـــاءِ تَنْثُرُ السُّحْرَ بِآمَادِ الْفَضَاءِ وفُنُسونِ، وزهُسورِ، وَبَهَسساءِ

نَامَتُ الْأَخْلَامُ في حِضْنِ الشُّتَــاءِ أَصْبَحَتْ قَفْرًا وماجَتْ بالصَّــدَى بعد أنْ كَانَتْ بِاطْيَافِ الْمُنَــــى وبِلَيْل زَغْرَدَ الصَّفْــــوُ بــــه صفَّر الريحُ لدى أكْنَافِهَـــــا يَخْنُقُ الصَّمْتَ السِّذِي كُنَّسا بِسِهِ نُخْــرسُ الْقَوْلَ ، وتَشَدُّو أَغْيُـــنُّ الأمساني البيضُ في أَجْفَانِنَسَا والنُّجُـــومُ الزُّهُرُ ترنو من عَــل تارَةً وَمُضاً وطَـوْرًا ثَـاقِبـــاً من أَفَانِين جمال حَوْلَنَسسا قد طَوَتْنَا في شُفُوف من سَنَّـــي

مَزَّقَتْ فِتْنَعَهَا كُفُ الْعَصراءِ وَرُدُهَا النَّاضِرُ مُبْتَلُ السردَاءِ تَتَبَساكَسى بِسردَاذِ ورُواءِ تَتَبَساكَسى بِسردَاذِ ورُواءِ صَاخِبَ الْمِدْرَارِ مَخْرُوقَ الْوعَاءِ مُسْرِعَ الْخُطْوَةِ يعدو لِلْسورَاءِ مُسْرِعَ الْخُطْوَةِ يعدو لِلْسورَاءِ لَمُلَمَ الأَقْمَارَ فِي كَهْفِ الشَّسَاءِ وهو يثغو بسرعود ذي مضاءِ وهو يثغو بسرعود ذي مضاءِ قَذَقَتْ بالصَّخْرِ في بِرْكَةِ مَساءِ ضَرَبَاتُ أَخْرَسَتْ صَوْتَ النَّسدَاءِ ضَرَبَاتُ أَخْرَسَتْ صَوْتَ النَّسدَاءِ تَحْسَةً حَرَّ الشَّسْ في ظِلِّ الْخِبَاءِ تَحْسَةً حَرَّ الشَّسْ في ظِلِّ الْخِبَاءِ تَحْسَةً حَرِّ الشَّسْ في ظِلِّ الْخِبَاءِ

كانَتْ الرَّبُوةُ مَغْنَى للهَ وَ السَرُّوَى عَشْبُهَا الأَخْضَرُ مُلْتَاعُ السَرُّوَى اعْتَمَ الْجَدُو فَلاَ السَّحْبُ التي اعْتَمَ الْجَدِّو فَلاَ السَّحْبُ التي لم تَعُدْ تُرْسِلُ إلاَّ هاطِلِلاً هاطِلِلاً هاطِلِيلاً فَايَتِسِلُ إلاَّ هاطِلِيلاً فَايَتِسِلهُ قَلْ اللَّهِ فَي الْعِهْنِ الَّذِي قَدَ طَوَى الأَنْجُم فِي الْعِهْنِ الَّذِي وصياعِي الجو في قبضته وصياعِي الجو في قبضته والشَّآبِيبُ التي يُرْسِلُهَ التي التي يُرْسِلُهَ وعلى السرَّبُوةِ من أَفُواهِهَا يَرْتَمِنَ في الذي كان عَلَيْهَا يَرْتَمِنَي

خِشْيَسة الْبَرْدِ، وَخَوْفَ الْبُرَحَساءِ وَلَكَحَّفْتُ بِالشَّسادِ الْعَنَساءِ يَفْتَسحُ الْقَلْبَ لِأَجْرَاحِ النَّنَائِسي عَاصِفُ الظَّرْبَةِ مَشْبُوبُ النَّنَائِسي فَالْمُنَى تَصْدَحُ فيه بالرَّجَساءِ عادَتْ الصَّبْوةُ تهفو لللَّقَساءِ بالسرؤى تَغْرُبُ في عَيْنِ ذُكَاءِ بالسرؤى تَغْرُبُ في عَيْنِ ذُكَاءِ

كلُّ شَيْءٍ ذَهَبَتْ آثَـــارُهُ فَتَـوسَّدْتُ فِرَاعاً من أسَّـى فتـوسَّدْتُ فِرَاعاً من أسَّـى أغْمِـضُ الْجَفْنَ وَلَكِنَّ الشَّجَا وعلى الدَّقَاتِ منه مِعْـولُ وهو لا يَقْوَى على خَفْقَتِـــهِ وهو لا يَقْوَى على خَفْقَتِــهِ فإذًا ما هَتَفَ الصَّيْفُ بــه في مَسَاءٍ يضحَكُ الْحُسنُ بـه في مَسَاءٍ يضحَكُ الْحُسنُ بـه

## صيدح الوادي

أما تجود لنا حتى بميعساد؟ فهل تناسيت أفراحي وأعيادي؟ ام الصّبا والصّبا في قد ميّاد؟ آمالُ مرتقب بالمعنزف الصّادي وَمِل مَسْعِه تغريب عسادي؟ أهَانُ مَسْعِه تغريب على عسادي؟ أهَانُ مَسْعِه فاضَت الإسْعسادي؟ سوى الْمَرَائِي وهذا الأَفْنُ آمَادِي من الْمَقَاطِع من خَفَّاقِي الشّادِي أَطْوِي الْحَيَاة ونيرانِي بأبْ سرادِي فالحر بُعْدِي عن رَوْضِ والْهَدَا، النَّادِي

طال النُّواءُ بنا يا صَيْدَحَ الوَادِي قد اوْشَكَ العمرُ أَنْ يطوِي صحائِفَه العمرُ أَنْ يطوِي صحائِفَه أَم هل عَرَارٌ بنجدٍ قد شُغِفْتَ بِسِهِ تَفْنَى المواقيتُ فِي عَنسي وتَبْعَسْهُهَا وَأَنْتَ فِي عَنسي وتَبْعَسْهُهَا وَأَنْتَ فِي مقلسةِ المسلتاع جَبَّتُها قالوا - النَّسْيمُ عليلٌ، قلت: واكبِدِي قالوا - النَّسْيمُ عليلٌ، قلت: واكبِدِي أَصْبَحْتَ كالنَّسْمَةِ الْحَيْرَى بلاَسَكَنٍ أَصْبَحْتَ كالنَّسْمَةِ الْحَيْرَى بلاَسَكَنٍ أَرْوِي الظِّمَاءَ بما أَسْرَى به نَعْمِي ولا أَزالُ على مَوْجِ الأَثِيرِ بِسهِ ولا أَزالُ على مَوْجِ الأَثِيرِ بِسهِ وإنَّني باللَّظَى الْمشْبُوبِ مُبْتَسِدٌ وإنْجي باللَّظَى الْمشْبُوبِ مُبْتَسِدٌ

فضَاعَ والصَّبْرُ مِنْتَاحٌ لِأَصْفَادِي وَفَاتُ شَادٍ لَهُ الْبَلْوَى بِمِرْصَسَادِ

طال انتظارِي وكان الصبْرُ يُؤْنِسُني أَفْنَى وَتَفْنَى مَعِي في كلِّ جَارِحَةٍ

فالهَمُّ مَا بَيْنَ إِبْرَاقَ وإِرْعَـــادِ فهل لَدَيْهِ مع الأَصْفَادِ من زادِ؟ نارًا إِلَيْهَا فُؤَادِي رَائِحٌ غَادِي وفوقَ لُجَّتِهِ قَيْثُ ارى الْحَادِي ما باتَ يَنْثُرُهُ في شَطِّهِ الْهَــادِي أَخْلَى جَوَ نِبِهِ يهفو لِمُرْتَسِادِ وَإِنَّ أَنْسَامَهُ أَصِدَاءُ انْشَـــادِي أَشْوَاقُنَا فيه أَغْرَانَا بِعِيعَـــادِ فصِدْتُ أَمْهَرَ قَنَّاصِ وَصَيَّـــادِ نكيف بَدُّلْتُ تَطْرِيبِي بِإِسْهَاهِي؟ وضَاعَفَتْ بِالْجَوَى أَنَّاتِ مُنْفَـــادِ مَحَاسِنٌ بَرَزَتْ تاهو بآسَـــادِ لَكِنْ أَخَافُ إِذَا أَسْرَفْتَ عُــوَّادِي بالسُّقْم ضاعَفَ من أفْرَاحٍ حُسَّادِي رؤَى الْجَمَالِ جَلاَهَا صَيْدَحُ الْوَادِي برغم مَا حَملَتْ من نار وقادِ ربًّا أحِسُّ نَدَادُ في فَيي الصّادِي للصُّبْحِ في نُسورِهِ إشراقُ مِيعَادِي

أَبْكِي وَأَضْحَكُ لا حُزْناً ولا طَرَبَا يُعْطِي الأَمَانِي سَرَاباً لا رُوَاءَ لَه وكان بَحْرُ الْهَوَى الصحَّابُ يَمْنَحُنِي يطوفُ بي في الْمَدَى والشَّجُّو مَرْكَبَتِي يَرِفُّ يَخْفِقُ والتَّيَّارُ يُلْهِمُــــهُ فيه الجَمَالُ الذِّي رَاحَ الْمِرَاحُ بِـهِ فيه الرُّوَاءُ لروحي والْمَرَادُ لَهَــــا وللأصِيل رُوَاقٌ كلما انْتَفَضَتْ أَصَبْتَ قلبِي بِسَهْم أَيُّهَا الشَّادِي وكنتَ تَهْمِسُ بِالأَجْفَانِ أَغْيِيَــةً فالحسنُ بالظُّرْفِ قَادَتْنِي حَبَاثِلُهُ وللضِّياءِ فتونُّ في مَسَارِحِهَــــا ولاً أَخَافُ الْهَرَى يَكُوى بِلاَفِحِهِ يَرَوْنَ أَنَّ الضَّنَّى قدعاتَ في كَبدِي والصَّمْتُ كان لما أطويهِ يَبْسُطُ لي ولا تزال بما تعطيه منعشسي وإنَّ حُلُو الرَّؤَى تسخُّو وَتَمْنَحُنِي والبَرْدُ يُذْكِي الجَوَى في عين مَرْتَقبِ

### طايفت الهوى

طَافَ بِي طَاثِفُ الْهَوَى فِي الدُّجُون ر. ر م. بین سهدِی وحیرتِی ولحونِــــی أَذْرَعُ اللَّيْلَ في خِضَمُّ الْتيَاعِسي شَارِدَ الْفِكْرِ موثَقاً بِالأَنِيــــــن كُلُّمًا صَفَّقَ الْحَنِينُ بِجَنْبِسِي زَمْجَرَتْ في الضُّلُوعِ نَارُ الظُّنونِ وهی تُذْکِی بما تَجیشُ حَنِینِــــی ورُوَاهَا تَخْتَالُ بين عُيُسَونِي للأَمَانِي التي تَنَاسَتْ مَكَانِــــي ويُنَادِي بها اشتيَاقِي فَتَطْــوِي صَفَحَاتِ الرِّضَا بِسِتْرِ الدُّجُـــون وانطلاقُ الآهَاتِ من عُمْقِ إِحْسَاسِي تَرَامَي صدَّاه مِلْءَ الْحُسسزون وأَنَـــا وَاجِـــمُّ أَذُوبُ مِن اللَّــوعَةِ في لاَهِــبِ الشَّجَـــــــــــا الْمَجْنُــونِ وَوَجِيبُ الْفُسـوَّادِ يَسْكُــبُ مَخْنُسوقاً لحونَ الْهَــوَى بدنيَــا الْفُتُــون كان في أمْسِدِ يبثُ الشريَّا أَغْنِيَات مَشْبُوبَةَ التَّلْحِين واختلاجُ الشُّعُورِ بالصَّبْـــوَةِ الْبِكْـــرِ تُعِيدُ الصَّدَى قوىَّ الرَّنِيـــــــن كان فَصْلُ الشُّتَــاءِ يُلْهِبُ حُبِّي ومن الْبَــرْدِ فَأَثِرَاتُ الشُّجُــون وعلى الشُّـوْقِ نحو نَارِ الثِّرَيِّـــا أَعْبُــرُ اللَّيْلَ مَعْزَفِي فِي يَعِينِــــي لأُلاقِي الصَّبَاحَ بالأَمَالِ الْمُشْرِقِ يشدو بِصَوْتِ نَسساي حَنُونِ كيف بالصيف أُخْتَمِي بِهُوَاهَــا وعلى صَفْــــوِهِ وقفْتُ سِنِينِــي مِ وعلى بَابِهَا تركتُ فــــؤَادًا واح يُفْضِي لها بســرِّي الدَّفِينِ

#### عورة الربسطع

ولَمَنْتُ الْقَدِيمَ من أَثْرَاحِـــــي عُدْتَ لِي بالرَّبِيعِ والأَفْـــرَاحِ بل بما فيك من صِباً ومـــراح فنصدَّيْتَ شَافِياً لِجـــرَاحِــي وباعْمَاقِسيَ الْجِرَاحُ تَنَسَّرَّتُ كَادَ يَفْنَى في لَوْعَةٍ وَنُـــوَاحِ أَنْتَ يَا بَلْسَمَ الْجِرَاحِ لِصَـبُّ أَنْتَ يَا عَوْدَةَ الْحَيَاةِ لِقَلْسب للسَّنَا فِيكَ، للشَّذَا فِي حَوَاشِيكَ، لِمَعْنَى السُّمُكَ وَبِالأَرْوَاحِ وصيدًاهُ على الشُّذَا الْفَسوَّاح فمعانيك للُّورُود ِ ابْتِسَـــامُّ وَلِرَأْدِ الضَّحَى بِحِسْنِكَ إِشْكِرَاقٌ بِمَا فِي جَمَّالُ طَبْعِكَ ضَاحِسَي لاً أُدَاجِيكَ فالْهَوَى فيكَ يحلُــو بالسندِّى فيكَ من رضًى وَسَمَساح من عِذَابِ الْمُنَّى نَسَجْتُ وشَاحِي أَنْتَ عَلَّمْتَنِكِي هَوَاكَ وإنكِي \_\_\_ى وأثْرَغْتَ مُحْسِنــاً أَفْرَاحِــــى أَنْتَ أَرْوَيْتَ بِالْحَنِّـانِ أَحَـاسِيسِـ ودَعَـــانِي الْهُوَى فكنتَ صَبَاحِي والدُّجَى كانَ بالشُّجُونِ سَمِيــــرِي فإذًا بالضيَّاءِ يَفْتَحُ بالآمَالِ عَيْنِ على اللَّيَالِي الْمِكَامِ يَفْتَحُ بالآمَالِ عَيْنِ المّ

أَنْتَ . إِشْرَاقُسه ، وفيكَ معانِيسه تَبُلُّ الصَّدَا بِصَفْوٍ مُتَساحِ الْأَمْسانِي به تَطِيرُ بالحسلامِي على مَتْنِ رَفْسرَف وَجَنَسساحِ اللَّمْسانِي به تَطِيرُ بالحسلامِي على مَتْنِ رَفْسرَف وَجَنَسسي الأَدْواحِ ويطيبُ السَّسرَى على الأَلْسَقِ الضَّاحِي وتشدو رُؤَاكَ فِيسسي الأَدْواحِ

وسفيني يَدُفُ فوقَ الأَوَاذِي وَتَلْهُو الأَفْبَاعِ بِالأَلْسِواحِ والْمُجَادِي يُدُفُ في يَدِي تَتَهَادَى لا تُبَالِي بزَمْجَرَاتِ الرَّيَاحِ كيف لا أَمْخُرُ الْعُبَابِ رَضِيَّا مُسْعَدَدًا فِي السَّرى بأكْرَم صَاجِ كيف لا أَمْخُرُ الْعُبَابِ رَضِيَّا مُسْعَدَدًا فِي السَّرى بأكْرَم صَاجِ قُلْتُ: أَنْتَ الرَّبيسِعُ والسوردُ في خَدَيْكَ أَهْدَدَى عَبِيسرَهُ لِلأَقَاحِي قُلْتُ : أَنْتَ الرَّبيعِ وأَزْكَى بالذِّي فيك من نَدًى مِمْدَراحِ أَنْتَ أَخْلَى من الرَّبِيعِ وأَزْكَى بالذِّي فيك من نَدًى مِمْدَراح فيكُ ما فيهِ من جَمَدال وَوَرْدِ زادَهُ الْحُسْنُ قُوقَ الإِفْصَداحِ وعلى ثَغْرِكَ المُغَلِّفِ باللآلاءِ وَرْدٌ يُجِيدِ لَهُ فَدَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرْدٌ يُجِيدُ لَا يَسْفَقُ اللَّهُ المُوسِولِ بِالإِغْدِي وَرْدٌ يُجِيدُ اللَّهُ إِيمَاءَةَ اللَّمَاحِ وعلى طَرْفِكَ أَلْمُوسُولِ بِالإِغْدِي السَّرُوحَ، وإنْ لم تَجُدُ بَرَشْفَةِ رَاحِ كَالِ مَا فيكَ فِتَنَدَةٌ تُسْكِيرُ السِرُوحَ، وإنْ لم تَجُدُ بَرَشْفَةِ رَاحِ كَالْمُ اللَّهُ فَا فيكَ فِتَنَدَةٌ تُسْكِيرُ السَرُوحَ، وإنْ لم تَجُدُ بَرَشْفَة رَاحِ كَالِي مَا فيكَ فِتَنَدَةٌ تُسْكِيرُ السَرُوحَ، وإنْ لم تَجُدُ بَرَشْفَة رَاحِ

قُلْتَ : إِنِّي الرَّبِيعُ، هَذَا صَحِيعٌ والْبَرَاهِينُ في اللحَاظِ الصَّحَاحِ لمَ تُكَسَّرُ إِلاَّ لتزدَادَ فَستْكسَاً وتَمُدَّ الْفُتُونَ في كُل سَساحِ لم تُكَسَّرُ إِلاَّ لتزدَادَ فَستْكسَامِ إِنْ سَلَّسَسه السَّحْسِرُ فَفِيه الضَّمَادُ لِلأَجْسِرَاحِ فيه بَرْدُ الْحَسَامِ إِنْ سَلَّسِسِي وَيَرْوِي مَشَاعِسِي بِالْقَسرَاحِ فيه بَرْدُ الْحَسَانِ يُذْكِي يَ أَحَاسِيسِي وَيَرْوِي مَشَاعِسِي بِالْقَسرَاحِ

#### أخن الثريت

أيا غَيْثُ الرَّبيع فَدَنْكَ نَفْسَ وقد أطْفَأْتَ في كَيدِي حَرِيقًا تُرقْرِقُ كُلِّمَا صَرَخَتْ شجونً فكنتَ لها بما اعْطَيْتَ بُسِرْءًا تُهَدْهِدُ خَافِقًا قد كاد يَفْنَسَى لِتَضْحَكَ بالزَّهُورِ على الرَّوابِسِي لِتَرْجِعَ بالْحَيَاةِ إِلَى رَبِيسَعِ وتَبْسِمَ بالصَّبَا فِيسَه ورودُ بانْفَاسٍ مُغَرَّدَةٍ تَهَسَادَتْ

سُّ أَعَدْتَ شَبَابَهَما خَضَّا فَتِيَّا نَضاً وكان بِشَدُوكَ الْحَانِي شَهِيَّا الْحَانِي شَهِيَّا الْحَانِي شَهِيَّا الْحَانِي شَهِيَّا اللهِيَّا الْحَالِي الْحَيْسِا

أَيّا غَيْثُ الرَّبِيعِ فَدَدُّكَ نَفْ ـ ـ سَّ سَكَبْتَ لَهَا الْحَنَانَ وَكَانَ فَيْضاً تُرَقْرِقُهُ اللَّطَافَةُ فِي أصِيلِ

يطوفَانِ الْمَدَى سَحَرًا إِلَيْكَ أفيىء لل مَنَاعِيهَا رَضِيًا وإحْسَــاسِي يعودُ به صَبِيَّـــا ويَستَبُقّي الْهَبَاء براحتيَّـــا ومَــا أَبْقَــتْ لِيَ الأَيَّــامُ شيَّــــا برَجْع نشيدِهَا: أُخْتُ الثريّـــا أَضَرُّ بِهَا الْجَوَى لَذْعاً وكَيَّـــا بخفَّاق يطوفُ بها أبـّــــا لِنُفْعِدَهُ فَيَقَطَعُهَا مُضِيَّـــــــــــا بأطْيَافِ تراقِصُ نَساظِسرَيَّسسِا وأَنْتَ ضمادُه فامْنَحْهُ شَيَّــا . ؟! يَضِيقُ بطولِهَا نَشْرًا وطَيَّــــا

وَنَقْرَعُ مَسْمَعَ الدنْيَــا بِشَـــــدْوِ وإنَّ دَبيبَهُ أَلَـقٌ وَعِطْــــرُّ يَمُدَّانِ الْهَنَاءَةَ لِـــي ظِلاَلاً وأطْسرَبُ للرَّبِيعِ يعودُ نَضْسرًا وكاد الْجَدْبُ يُتْذِفُ عُمُّقَ نَفْسِي وصحراءُ الْحَيَاةِ تُرِيدُ خِصْبِــاً إذًا بمعــازِ فِ الإِخْصَابِ تَسْــرِي أَيَا غَيْثَ الرَّبِيعِ فَدَتْكِ نَفْسِسٌ وصدحراء الْحَياة بها تَـرامَــت على دَرْبِ تلوحُ به الأَمَــانِــي ويدفَّعُنِي الْحَنِينُ إِلَى رؤاهَــــا أحِسُّ شَجَاهُ يَفْتَحُ في جُرْحــــاً 

يَمُدُّ له الْحَنَانُ ذَدًى وَفِيَّـــــا تطوفُ به اللَّطَافَةُ شَـاعِرِيَّـــا برجْع نشيدِهَا أخْتُ الثُّريَّـــا وعَادَ لَهُ الرَّبِيعُ يفوحُ عِطْمَارًا وغَيْثُكَ لَمْ يَزَلْ يَسْرِي رُخَماءً أَمَانِينَا به تَشْمَدُو وتَسْرِي

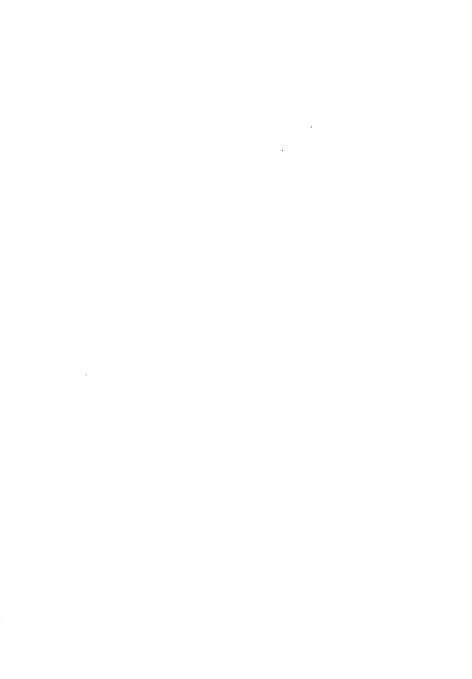

#### عسكالبابي

كنت و ما زلت أسميها «الأماني» التي كانت ترحفُ بي كلما حاول الياس أن يقعد بي ، وهي دائما ملء السمع و البصر ولذلك لم أشعر بابتعادي عنها . . رغم ما بينتا من الأبعاد . . ؟ !

## عسكالبايث « ) »

على باب الْهَوَى وَقَفَ الْجَسَالُ يقول: تُحِبُ ؟ قلتُ نَعَمْ وَمَالِي يقول: تُحِبُ ؟ قلتُ نَعَمْ وَمَالِي يُمَزِّقُنِي، يُعَمِّقُ جَرْحَ نَفْسس وبالْحِرْمَانِ أَسْبَحُ فِي هيسام أَرَقُ من النَّسِيم إِذَا تَهَسادَى وفي أَصْدَاء نَبْرَتِهِ فُسسادَى وفي أَصْدَاء نَبْرَتِهِ فُسسارَتُ

فباغَتنِي بِنَظْرَنِهِ سُـــوَالُ لغيرِ لَوَاعِجِ الْحُبُّ احْتِمَـالُ يُضَاعِفُ مِنْ تَمَرُّقِهَا اعْتِــلاَلُ بِحُسْنِ مَا لِرَوْعَتِهِ مِثَــلاًلُ ويَحْمِلُهُ النَّاوُدُ والـــدلاَلُ يُرَفْرِقُ مِن عُدُوبَتِهِ الْمَقَــالُ

يجاذِبُنِي الْفُتُونُ بِهِ فَأُصْفِــــــــــــى

وإنَّ بِطَرْفِ وِ السَّاجِي نِبَ ـــالاً

يُؤْرِّقُنِي فَأَخْلَـمُ بِالنَّــــدَانِـي وفي أفْيَسائِم أُلقِي عَصَاتِمسي

وبِالأَشْــوَاق طَالَ بِنَا الْمَطَــالُ فَأُوْثَقَ حَيْلُ صَبْوَتِنَا الْكَمَالُ بأنَّ الصَّفْوَ يُفْسِدُهُ الْجِسدَالُ بحُلْوِ عِنَابِهِ قيلٌ وقَـــالُ على أَطْرَافِهِ انْتَحَـرَ الْمَــللاَلُ ومن نَجْــوَاهُ للرُّوحِ انْتِهَــالُ له في كُلُّ خَافِقَــةِ سِجَـــــالُ له في كُلِّ جَــارِحَةٍ نِصَـــــالُ

وكم أَدْمَتْ مَقَاتِلَنَــا النَّبَــالُ

ورَغْمَ الْبُعْدِ يدنيهِ الْمُحَسالُ

على باب الْهَوَى وَقَفَ الْجَسَالُ وكادَ الْعَــذْلُ يَقْطَعُ حَبْلُ وِدِّي تَكَاشَفْنَا فَأَكَّدَ لِي هَــــوَاهُ تُرَّفَّقَ فِي الْعِتَابِ فِمَاتَ غَمِّـــاً أَرَقٌ من النَّــدَى منه حَدِيـــثُ تُعَافِيْقُنَا المُسَــرَّةُ من صَـــدَاهُ يُحَسِرُّكُ فِي جَوَانِحِنَا الدُّوَامِسي ويُلْهَبُ فِي مَشَاعِرِنَا حَنِينَا فإنْ طَافَتْ بنا الأَشْوَاقُ رَاحَتْ

على بابِ الْهَوَى . . وَقَفَ الْجَمَالُ

وفوق جَبِينِــهِ ضَحِكَ الْهِــــلاَلُ

تُصَوِّبُهَا بِحِبُ لا يَــــزالُ

بسنُور ما لِمَشْ سَرِقِهِ زَوَالُ يُجِيدُ أَدَاءَهُ السَّحْرُ الْحَسلَالُ وطيَّاتُ الْقُلُسوبِ له مَجَسلُ وفي كَبِدي الْجَرِيحِ له اشْتِعَالُ وترجع رجع إنشادي التسلالُ بِبَسْمَتِهِ يُضِيءُ شِغَافَ قَلْبِي وَيَهْمِسُ طَرْفُهُ السَّجِي بِلَحْسنِ الْمُعْرَاءِ على الأهسدابِ يَلْهُسو وَيُلْهِبُ بِالفُتُونِ حَرِيقَ حُبُ أهيم به على الدنيا وأشسدو

ويَعْذُبُ من مَنَاهِلِهَ النَّوالُ تُعَرَّرُ بِي فَيَأْخُذُنِ عِي الضَّلَالُ وقد مَالَتْ بِوِجْهَتِهَا الشَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ ال

وبالذَّكْرَى تروحُ بِيَ الأَمَانِــــي ومن وَلَهِـي بِفِئْنَتِهَا أَرَاهَـــا إِلَى بَحْرِ تَرِفُّ بـــه الْحَنَايَــا وإنَّ يَمِينَهَا الحَـانِي شِــــرَاعً وإنَّ يَمِينَهَا الحَـانِي شِــــرَاعً

#### - Liebe -

## عسكالبايث

#### " \ "

بِشَوْبِ بعضُ فِنْنَيْهِ السَّدُلاَلُ على أَبْعَادِهَا رَقَصَ الْخَيَّسِالُ مَفَاتِنُهَا الْمَضَارِبُ والنَّبِسِالُ وأَصْدَاءُ النَّشِيلِ لنَا ظِلْلَالُ لنَا من رَجْع بَسْمَتِهِ نَسَوالُ وأَفْسَى عِطْسِرَهُ الزَّاكِي الْمَجَالُ

على باب الْهَوَى ، وَقَفَ الْجَمَالُ تُلَمْلُمهُ الْبَهَاشَةُ في خُيسوط وبالإغراء تخرسه جُفسونٌ وفي أكْمَامِهِ وَرْدٌ يُغَنَّسي ومن أفْيَائِهِ بَسرَدٌ طَسروبُ وَدَارَى وجْهَهُ الضَّاحِي حَيَاءً

وَقَفْتُ بِبَابِهِ أَرْجُو نَـــوالاً فَبَاكَـرَنِي بوعد منه أَشْهَـــي فَطِرْتُ إِلَيْهِ يَسْبِقُنِي اشْتِيَـاقٌ تُرَى أَلْقَى لديكَ ضَمَادَ جَـرْحِ

لخفَّاق يُمَزِّقُهُ اشْتِعَـــــالُ من الآمَــالِ، والأَطْيَـــافُ آلُ وجئتُ إليه في شَفَتِي سُــــؤَالُ يُضَاعِفُه بأَعْمَــاقِي اعْتِــلاَلُ؟!

على باب الْهُوَى وقف الْجَمَــال وقفت جواره والعذل دونيـــــي يسمِّرني الوجوم على اضطراب

وقد واراه بالهيّف اختيــــالُ وفي قدميَّ أصفــادي كَــلالُ يضاعف من تماوجه المــــلالُ

أراه يفظرتسسى الحيرى يميناً وعاطاني الهرى بسمات فخسسو تريك الورد يسبك في ضيساء سيغت لصمته الشادي حديداً وقيشار النشيسي له ابتسسام أكاتِمه فيكفضك وجيبسسي ترى القى لكيك شفساء روم

فيضْحَكُ لَى بِنَظْرَتِ فِي الشَّمَالُ تَشْعُ وَمَا لِرَوْعَتِهَ ا مِثَ الشَّمَالُ تَشْعُ وَمَا لِرَوْعَتِهَ ا مِثَ اللَّهُ يُبَعْثِهُ مِن أَشِعْتِهِ هِ اللَّهُ يروحُ بِرَجْعِهِ سحرٌ حالاً لُ وتَطْرِيبُ الْفُؤَادِ بِهِ سُوالُ وتَطْرِيبُ الْفُؤَادِ بِهِ سُوالُ والْجِمُدُ فَيُطْلِقُهُ انْفِعَ الْفِعَ الْفَوَادِ بِهِ اللَّهِ الْفُوادِ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفُوادِ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفُوادِ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفُوادِ أَلَى الْفُوادِ الْفِي اللَّهِ اللَّهُ الْفُوادِ بِهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِلَّلْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلْمُ اللْمُؤْمِلَ اللْمُعَلِّلْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُل

بِوَرْدٍ من بَشَاشَتِهِ الْمَقَــــــالُ

على بَابِ الْهَوَى وَقَفَ الْجَمَــالُ

يُغَرِّدُ بالضياءِ من الثَّنَايَ السيا أَرَقُ مِنَ النَّسِيمِ متى تَأَنَّ سي يُروِّى باللَّطَافَةِ جُرْحَ نَفْ سيس أَرُوحُ إلَيْهِ أَشْكُو سُوءَ حَسالي واستكفى بما تعطى لحاظً وأَرْمُقُهُ على حَذَرٍ لأَنَّ سي بأهداب تلوح بالمنسايا يُقيَّدُنِي الْهيامُ به يصَمْتِ سي تُرَى أَلْقَى لَدَيْكَ لقيدِ حُبِّ سي

#### - Mill

#### وُجِارِتُ رفنهِ عِي

بعد لأي .. وجدتُهَا في طَرِيقِي وهي تَخْتَالُ بِالْقَوَامِ الرَّشِيتِ الصَّبَا في إِهَابِهَا يحملُ الْفِيْنَةَ ما بَيْنَ رَوْعَــــة وبَرِيــقِ وَالصَّبَاءُ ، وَالنَّظْرَةُ النَّجْـالَاءُ لَيْسَلُ مُغَلَّفُ بِالشَّرُوقِ فَالْمُحَيَّا الصَّبَاءُ ، وَالنَّظْرَةُ النَّجْسِلاءُ لَيْسَلُ مُغَلَّفُ بِالشَّرُوقِ

حَدَّثَننِي عن الْهَوَى بجف ون بارِعَاتِ الإِيمَاءِ والتَّحْدِيسِقِ وَأَنَّارَتْ بِمَا تُعِيدُ شَج ونِي ثَمَ أَذْكَتْ بِمَا تُعِيدُ شَج ونِي ثَمَ أَذْكَتْ بِمَا تُعِيدُ حُرُوقِ عِيقِ وَأَعَانِي، وَمَا شَكُوْتُ جَوَى الْسوَجْدِ، ولا مَن نَزِيفِ جُسرْج عَيِيقِ اللَّسي آدَنِي فِمَا ضِقْتُ ذَرْعا فَالهَوَى شَدْنِي بحبلِ وَثِيسِقِ وَتَنُسوحُ الْجِرَاحُ فَي عَلَى الْعُمْسِرِ، لِساسٍ قد سَدَّ كُسلٌ طَرِيسِقِ وَتَنُسوعُ الْوَرِيقِ فَإِنَّا بِالحَيْسَاةِ تَفْتَحُ بَابِسِا مَن رجساءً على الرَّبِيسِعِ الْوَرِيقِ استعادَ الْفَوْدُ فِي ظِلِّهِ الْوَارِفِ . . . «يَا فَرْحَتِسِي وجدت رفيقِيي، السَعْسَادَ الْفَوْدُ فِي ظِلِّهِ الْوَارِفِ . . . «يَا فَرْحَتِسِي وجدت رفيقِيي،

بعد لأي . وجدتُهَا في طَرِيقِ سبي وأَنَا لأهِ ثُ الْقُوَى في الْحَرِيتِ الصَّدَى حَرَّكَ اللَّوَاءِ جَ في الأَعْمَ اقِ مِنِي، وقد شَرِقْتُ بِرِيقِ سبى طما أُ الشَّوْقِ، كَادَ يخْرِسُ آهَ القَّنِي، فَأَفْضَى بما أُحِسُ شَهِيقِ - حي صَعَّدَتُ زَفْرَتِي الْهُمُ ومُ فما بُحْتُ فَالْقَتْ بِخَافِقِي في مَضِي حَقِيد وَ

والْخَرِيفُ الْمَنْهُوكُ يَزْحَفُ بِالْخَفْقَةِ فُوقَ الضَّنَى بِنَبْضِ الْمَشْــــوقِ جَفْنُــهُ مُغْمَضٌ ولكنْ رُوَّاهَـــا تَنَــرَامَى من حَوْلِهِ بِالبُــــرُوقِ

والْمَتَاهَاتُ في الدُّرُوبِ أَصَاخَتْ لوجِيبٍ يَضِحُ بالتَّصْفيــــقِ للأَمَانِي التي أَعَدَّتْ ضَمَــادًا لجــراح فِي قَبْضَـةِ التَّمْزيقِ والضَّمَـادُ الَّـنِي يُعَالِحُ بالأَنْفَـــاسِ من مَبْسَــم نَدي رَقِيقِ هو عَوْدُ الرَّبِيعِ يَصْدَحُ بالنَّجْــوَى، وفي رَجْعِهَـا وَجَدْتُ رَفِيقِــي

بعد كأي وجذنها في طَرِيقِ عن فَرَوَتْ من مَشَاعِرِي بالرَّحِيدِ وَابْتِسَامُ الرَّبِيعِ فيها انْبِثَاقَاتُ رجاء لِمَامَلِ على الْمَرْمُ السوقِ وردُها ما لَشَدْتُ، لَكِنَّهُ أَخْلَى الْهَدَايَا من الرَّبِيعِ الصدي علوها من ما شَمَنتُهُ منها، ولكن أحسب في عروقي علاها ولكن أحسب في عروقي رَجْعُه أَخْمَد أَخْمَد المُسواجِع في نَفْسِي بِبَرْدِ الرِّضَا وَلَمْسٍ رَفِيقِ

يا رَبِيع الْهَوَى أَعَدْتَ لِي الْمُسْرَ ربيعا مغسرَد النَّنْييسِيّ فيه من عَبِيرٍ دَفُسوقِ فيه وَرْدُ الْهَسَرَى يُضَمَّسِخُ إِحْسَساسِي بما فيه من عَبِيرٍ دَفُسوقِ فيه أَحْلَى الْمُنَى ، تُعَانِقُ آخُلاَمَ فَوادٍ مُمَسِيّنِي مَخْنُسِوقِ وَلَهِ مُنَالِقٌ مَخْنُسِوقِ وَالْجِرَاحَاتُ في الشَّغَافِ تُنَادِي وصداها المُلْتَساعُ غيرُ طَلِيتِ والجِرَاحَاتُ في الشَّغَافِ تُنَادِي وصداها المُلْتَساعُ غيرُ طَلِيتِ الضَّمَادُ منك حَنَسانٌ أنت أَغْدَقْتَهُ فَزِدْ يا رفيتِي .. ؟!

#### طيف اليرني

أَطَوِّ فَي الدَّجُونِ بِمُقْلَتَيَّ السَّهَادُ إِلَى فِرَاشِسى فيرجعُ بِي السُّهَادُ إِلَى فِرَاشِسى وَأَشْبَاحُ الظَّلَامِ تحومُ حَوْلِسي فأخْرَسَتْ الْمَلَاحِنَ فِي لِسَانِسي أَرَامِق فيه أَطيَافَ الأَمَسانِي وَأَسِكُ للشَّرِيَّا ذَوْبَ نَفْسِسي وأسكُبُ للشريَّا ذَوْبَ نَفْسِسي بُرَقْرِقُهُ الصَّفَاءُ مِن الْحَنَايَسِا وَجَبَّساتُ الْفُؤَادِ تُذِيعُ هَنْسا

وراحَ به الصَّدَى لم يُبْقِ شَيَّــــا لعلَّ الرجعَ يَعْطِفُــه عليَّــــا

نَرَاءَى الوَرْدُ يَضْحَكَ في المحَيَّا ويُبعِدُه النَّوى عَنِّى قصِيَّا اللَّهِ سِوَى طَيْفٍ يداعِبُ مُقْلتيَّا وإنَّى بالحنينِ أعودُ حيَّا الله يعابِثُنا بها لذعاً وكيَّا الله وقد سَفر الصَّباحُ البِكْرُ لمَّا وعينُ اللَّيلِ تدنيهِ خيَــالاً وتحجُبُه الظّنونُ فللا أَرّاهُ ومن كَلَفي الْدُوقُ الْمَوتَ همساً فأنْعَمُ بالْهوَى يحنو بِنـــادٍ

ويلهو رجعه في جَانِبَيَّ ويلهو رجعه في جَانِبَيَّ وطيّ والمَّالِ أَعْلَمُهُ أَبِيَّ وطيّ وبالآمالِ أَعْمِلُمه أَبِيَّ وما من ذَاكَ شيء في يَدَيَّ وما من ذَاكَ شيء في يَدَيَّ المَّالِ على الثريَّ على الثريَّ المَّالِ على الثريَّ المَّالِ على الثريَّ المَّالِ المَّلِيَّ المَّلِيِّ المَّلِيَّ المَّلِيَّ المَّلِيَّ المَّلِيَّ المَّلِيَّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَّلِيِّ المَلْسِيْعِيْ المَلْسِيْعِيْ المَلْسِيْعِيْ المَلْسِيْعِيْ المَلْسِيْعِيْلِيْعِيْ المَلْسِيْعِيْقِيْلِ المَّلِيِّ المَلْسِيْعِيْمُ المَلْسِيْعِيْمُ المَلْسِيْعِيْمُ المَّلِيْعِيْمِيْمِ المَلْمِيْعِيْمُ المَّلِيْعِيْمُ المَلْمِيْعِيْمُ المَلْمِيْعِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمِيْمِيْمُ المَّلِيْمِيْمُ المَّلِيْمِيْمُ المَّلِيْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمِيْمُ المَّلِيْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمِ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمُ المَّلِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِيْمُ المَلْمِيْمُ المَّلِمُ المُلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمُلِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمِيْمُ المُلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمُلِمِيْمِ المَلْمُلِمِيْمُ الْمُلْمِيْمُ المَلْمِيْمُ المَلْمُلِمُ المَلْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُلِمِيْمُ المَلْمُ المِلْمُلْمِيْمُ المِ

وكان الصَّمتُ يصرُخُ في الدَّيَاجِي ويَقْرَعُ مَسْمَعِي ليثيرَ شَجْسوًا وبالآلام ينثرُ ذَوْبَ نَفْسِسي وتَبْسِمُ لِي الْمُنَى فأطيرُ شَوْقا سِوَى طَيْفِ أَرَامِقُهُ بِطَسسرْفِ

#### موقفت

لم أزل أعبر الْحَيَاةَ شَقِيَّ اللهِ لللهِ أَللهُ أَللهُ اللهُ ال

في الدَّيَاجِي لدارِ أُخْتِ النَّسريَّسا كُلَّمَسا أُرْتَجِيسهِ كانَ لِقَساءً جَاذَبَتْنِي الْهَوَى فقلتُ نعيمِسي فتَبَسَّمْتُ مُوقِنًا أَنَّ سَعْسِدِي وقَبَرْتُ الآلامَ في عُمْقِ نَفْسِسي حَدَعتنِ الْبَشَاهَ تَنفُتُ النَّشْوَةَ في مَنْ يرجُو الْبَشَاشَةَ رِيَّ السَّاهَ وَيَسَا مُم قَالَتْ: أَخْيَا لَأَجْلِكَ فَارْتَحْتُ وعَادَتْ بِالْهَجْ رِ تقسو عَلَيَّا وَمَ وَن جُرْم أَتيتُ غير الْتِيَاعِي مِن هَوَّى كان يوم كان عَتِيَّا وَن جُرْم أَتيتُ غير الْتِيَاعِي مِن هَوَّى كان يوم كان عَتِيَّا كَنتُ أَفْنَى به ، ورُحْتُ أَدَارِيهِ فَأَذُوى الْفُوتِ الْفُولِي اللَّالِي الْمُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْمُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْفُولِي الْمُؤْلِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الْمُؤْلِيلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْ

. . .

قد دَعَنْنِي إِلَى الْهَسوَى بِلِحَاظِ تُلْهِبُ الْحُبَّ فِي الشَّلُوعِ عَنِيًا ثُم قَالَتْ تَعَالَ: فارْتَشِفْ الصفو فقد طَابَ بِاللَّقَـــاءِ حُمَيًّــا فإذَا بِي وَالْكَأْسُ يَلْذَع بِالغُصَّةِ قَلْبِــا مازال يَشْدُو رَضِيًّــا وصحدَاهُ الْمَخْنُوقُ يَقْصَعُ عَهْدًا لِهَـواهَا أَنْ سوف يَحْيَا وَفِيًّا والرَّذَاذُ الَّذِي نَشَرْتُ على الْبَابِ سفيــرُ الْهَوَى لأُخْستِ الثَّريَّـا

## خطی عاشق

هَمَسَاتُ الجفونِ بالنَّفْرَةِ الْعَجْلَى تذادِي إِلَى الغَرَامِ الصَّوادِي وَارتِعَاشُ الشَّفَاهِ بِالغُنْرَةِ الْحُلْسوةِ فَاغَى بِرَجْعِهِ إِنْشَاساهِ وَانَّا فَي الدُّجُونِ أَخْوِلُ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُفُونِ الْجُمَالُ الذي أَحِنَّ إِلَى لُقْيَاهُ يَسطُو بِأَهْيَا فِي السَّوادِي وَالْجَمَالُ الذي أَحِنَّ إِلَى لُقْيَاهِ يَسطُو بِأَهْيَا فِي السَّوادِ وَالْجُمَالُ الذي أَحِنَّ إِلَى لُقْيَاسِي، وَتُخْفِي يَعْوَنَهَا فِي السَّوادِ وَالْعُيْسِونُ التي تُدَاعِبُ إِحْسَاسِي، وَتُخْفِي اللَّهِيادِ فِي اللَّحَالِي وَالإِغْرَاءِ تُذْكِي اللَّهِياتِ فِي الأَحْبَالِي وَالإِغْرَاءِ تُذْكِي اللَّهِياتِ فِي الأَحْبَالِي وَالإِغْرَاءِ تُذْكِي اللَّهِيانِ وَالإِغْرَاءِ تَذْكِي اللَّهِيانِ وَالإِغْرَاءِ تَذْكِي اللَّهِيانِ وَالْعَنْ فِي اللَّعْبِيانِ وَالْعَنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَعْبُّ ـ رُ الدَّرْبَ والسورُرُو دُ على الأَغْصَ انِ تَنْدَى بعطرِهَا للشَّوادِي وهي تَجْفُ و لَدَى الْخَمَاثِلِ في الأَوْكَ النَّوْى تَمِيسُ في أَبْ صرَادِ وَتَبُثُ الأَلْحَ اللَّهُ مَسَا وللأَصْدَاءِ عِطْرٌ يَشِيبُعُ في الآمَ في أَبْ المُصُونِ، في رَوْنَقِ الأَزْهَ الِهِ في ذَائِبِ الأَصِيبِ للسَّالِ النَّصُونِ، في رَوْنَقِ الأَزْهَ الِهِ في ذَائِبِ الأَصِيبِ للسَّالِ النَّالَ النَّالِ المُصُونِ، في رَوْنَقِ الأَزْهَ الرِ في ذَائِبِ الأَصِيبِ النَّالِ النَّالَ المُعْسُونِ، في رَوْنَقِ الأَزْهَ الرِّهِ اللَّهِ المُتونَ عبر السوادِي وأنكا أقطع الفتون بآهمات تناعي الفتون عبر السوادِي

وخُطَـــى عاشن تكبَّـلَ بالأَشْجَــانِ عافَ الْبَقَـــاءَ في الأَصْفَــادِ وخُطَـــي عاشن للَّمْ الأَصْفَادِ، هَلُ تُبْرِدِي غَلِيــلَ الصَّـادِي ؟ وهــو صَدْيَانُ للفكَــاكِ من الأَصْفَادِ، هَلُ تُبْرِدِي غَلِيــلَ الصَّـادِي ؟

# في ضفا ف الحمراء

في تلك الضفاف من الثغر الجميل، وفي الرحاب التي طالعتني الآمال بأحلى ما أريد من الصور الجمالية جاءنسي الوردة المعطاءة لتضمد جراحي . . فلها ولابتسامات المنى فيها . . اعود فأحمل حطام قيثاري . . لأغنى من جديد . . للحب والحياة . . !

## إلى الحمشرّاء

يا بِسَاطَ الرَّمْلِ في أكرَم بِيلِيهِ السَّرِ بِيلِيهِ السَّرَ بِهِا يَا بِرَارِي كتب السحر بها يا جِبَالاً أَتْلَعَتْ أَعْنَاقَهَ لِللهِ السَّرِ بها يا جَوَارِي ذافسَ اليَّمْ بها يَتَمَايَسْنَ على أَسْيَافِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَتَمَايَسْنَ على أَسْيَافِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عيونَ اللَّمْلِ كم من دَنِ في اللهِ الحراحاتُ بسله هامَسَتْ منكِ الجراحاتُ بسله

يا مَغَانٍ غَرَّدَ الصَّمْتُ بهــــا مَغَانٍ غَرَّدَ الصَّمْتُ بهــــدى فَغُرُكِ البــاسِمُ يشدو والصَّـــدى

وَيُمِدُّ الآهَ منَّى بالْوَقُـــودِ من شَجًّا بِلذَعُ بِالوَخْزِ المُبيدِ جاشت الخَفْقَةُ منِّي بالقَصِيدِ فوق أهدَابِي على الطُّرُفِ السَّهِيــدِ دَرْبِهِ أَهفُه إِلَى العَوْدِ الحَمِيهِ نَفَتَــاتُ كم رَوَتُ قُلْبَ العَمِيدِ. وحَوَالَيْهَا ﴿الدُّرَارِيِ ۗ فَي عُقُــودٍ قَبَسَ يُسْطَعُ بِالدُّرِ النَّضيهِ يَقْرَعُ الأَسْمَاعَ بالوَقْعِ البَلِيدِ فاقَ بالإِفْصَاحِ زَأْ رَاتِ الأُسُودِ جَاوَزُوا الصَّعْبَ على مَتْن الصَّمُودِ قبلَ بَذُل لِنَفِيسَ وجُهُـــودِ صَرْحَنَا الشَّامِخَ في أَوْجِ السُّعُودِ

وأَنَا بِالشُّوْقِ يَكُوي أَضْلُعِــــي يَتَمَطَّى فِي اللَّيَالِي أَلَمِـــــــــــــي وحنينسى كلَّمَا اسْتَلْهَمْتُــــــه وحُسدَتِي تَجْمَعُ أَطْسِرَافَ المَسدَى ومن النَّسْمَـةِ في كهفِ الدُّجَــي فـشدا للحب من نَشُوتِـــه للثريا وهي في «دَارَتِهـــا» سِمْطُهَــا العلمُ ومن إشْرَاقِـــــه في بَيَانٍ ، لا هراءٌ غَثُّـــــه وعلى الطُّــرْس له زَمْجَــــــرَةٌ وهو في الدَّرْبِ حُـــدَاءٌ لــلأُلَى بَذَلُوا الأَنْفُسَ ما ضَنْوا بهـا أرَبُ الوَاحِدِ منهــــم أنّــه فأَقَامُوا فوق هَامَاتِ الـــــــُدُّرَى

نَبَغَماتٌ خَافِقَاتٌ كالبُنُرِ ـــودِ بارتِعَاشَاتِ قلوبِ وكُبــــودِ أَنفسُ تَكُورَعُ من عَذْبٍ بَــــرُودِ تُرجعُ الإيقاعَ بالخَطـوِ الوَئيـــدِ نَاغَمَتْ بالنُّورِ أنفاسَ الــــوُرُودِ صُوَرٌ تخطُرُ في أَبْهَى البُــرُودِ راقِصُ الإِشْعَاعِ يشدو للخُـــلـــود

في ضِفَاف ليَ فيها أَيْكَــــــةٌ الأَزَاهيـــرُ لدى أَكْنَافِهَــــا والمَزَامِيرُ لأَلْحَانَ الهَـــــــــــوَى في رُبِّي الحَمْرَاءِ حيث اجتمعت وَعَذَارًى الموجِ في شُطآنِهـــا وذكاءً من مَدَارَاتِ الْعُـــــلاَ فى شُفُوف نُسِجَتْ في مِغْـــزَلِ ورؤَى الحاضِرِ في أَغْيُنِنَـــــا فهي للبحر عروسٌ «ثُغُرُهُــا»



# أطيا فالحيم الأخضر

لم يعُدُ هامِساً برجْع أَنِينِـــــى . ويَرُوحُ الصَّدَى بفرطِ حَنِينِســـي سكَبَ الآه في شِغَافِ الدُّجُـــونِ أَخْرَسَتْهُ الآلامُ في غُرْبَـةِ الْعُسْـــر، لأَنِّـي أَعِيشُ نَهْــَبِ الظُّنُـــونِ كيف أغْضَى عن عارضٍ يَعْتَرِينِي جَ والمزاميرُ ذَبْذَبَاتُ الْجُفُــــونِ جُــنَّ من وَقْعِــهِ النَّدِيِّ جُنُــونِي

يا حطامَ الْقِيثَــار صوتُ أَنِينِي مِعْزَفِي كَانَ خَافِقاً يَتَغَنَّـــي كلَّمَا رفُّ أو هَفَا لجَمَــــالِ والصُّبَا كان لي رفيقُ اغتـــراب كان في غُرْبَتي على حَرْفِ طَرْفِي ويُعِيدُ الصَّدِّي إلىَّ نِسِدُ الصَّدَاءُ أَلْأَنِّي اسْتَجَبْتُ أَصِبِحتُ مَرْمُسى لِسِهَام مشحوذَة بالفُتُسونِ أَمْ لِلَّنِّي قد بُحْتُ ياليتَ أَنِّسي لم أَبُحْ بالهَوَى الخيرِ السُّكُسونِ يتَدَانَى إِلَيَّ، وهو بمنسسآى ليس لي غيرُ طيفِهِ من خَدِيسنِ وشراعي الرَّفَّافُ مَرَّقَهُ الأَيْسسسنُ، ومازال سابِحاً في الدُّجُسونِ وشراعي الرَّفَّافُ مَرَّقَهُ الأَيْسسسن، ومازال سابِحاً في الدُّجُسونِ

\* \* \*

يا ضفاف الحمراء هل بعد هذا من فتون بحسنيه يغريني . . ؟ . قَهْقَة الْبَحْرُ واستدار إلى الصَّخْرِ ، وأفْضَدى بسيدر والْمكنسون قال : إنَّ الْحَيَاة أَبْقَتْ على «النَّغْرِ » رُوَاها صدَّاحة للْقُد سرون وعَذَارَى الأَمْوَاج في الشَّاطِيء الْحَالِم فَداقَتْ نَضَدارَة النَّسْرين وعَذَارَى الأَمْوَاج في الشَّاطِيء الْحَالِم فَداقت نَضَدارَة النَّسْرين كُلُ وَرْد به تَفَتَّح بالحُد بن وناغَى بالسَّخْر نور العيدون وذكاء التي تُزَغْرِدُ في الأَفْد بين وناغَى بالسَّخْر نور العيدون وذكاء التي تُزَغْرِدُ في الأَفْد بين أطياف فِتْنَة تَسْتَرينِ واللَّهُ وعلى رَفْد مَن اللَّهُ مَد وأَفْد بين أطياف فِتْنَة تَسْتَرينِ سي وعلى رَفْد مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ الله الله الله المُدى برُجع أنينِ وعلى رَفْد مَن اللَّهُ الله الله الله الله المُدى برُجع أنينِ وعلى رَفْد مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الله الله الله الله المُدى المَدى المَد الله المُدى المَد الله المُدى المَد الله المُدى المَد المَد الله المُدى المُدى المَد المَد المَد الله المُد المَد الله المُدَالِي السَّعْر المَد المَد المَد المُدى المُدى المُدى المَد المَد المَد المَد المَد المَد المَد المَد المُد الله المُد المُدى المُد المَد المَد المَد المَد المَد المُدى المُدى المُد المَد المَد المَد المَد المُدى المُدَّ المُدى المُدى

### زهورالأميساني

فالأَمَــانِي قد أزْهَرَتْ في يَدَيَّا ﴿ يا حطــامَ الْقِيثَـــــار ماذا عَلَيًّا خَفْقُهُ مِهِ لَمُ الْحَيَهِ الْمَ دُويَا بعد أنْ مَزَّقَ الْقُنُوطُ فُــــؤَادًا يترَامَى بها التَّلَهُّفُ ريَّــــا ظمــاً الشُّوقِ في حَوَاشِيهِ نَــــارُ غَيْسِرَ قَيْدِ الْكَلَالِ فِي رَاحَتَيَّا؟ كم سَقَى الْوَهْمَ ما اجْتَنَى من حَصَاد يقطَعُ الشَّوْطَ للأَمَانِي مُضِيَّا؟ كم طَوَى العمرَ في كهوفِ الدَّيَاجِي نَبْضُـهُ أَنْ يَدُفَّ إِلَّا قَـــويًّا ــرَّى فتنسّابُ بالْعَطَاءِ سَخيّـــا يَتَغَنَّــي ويسكُــبُ الآهــةَ الْحَــــ والدُّجَى حولَه يلمُّ الــــــدُّرَارى في وشاح يَمدُّهُ سُندُسِيَّـــا

قد أَعَدادَ الرَّبِيعَ غَفَّدا نَدِيَّدا وانبرى يَسْكُبُ السَّنَا عَبْقَرِيَّدا نُتُرعُ الْكَأْسَ من صفَاءٍ تَهَيَّدا نَتَسَاقَى الْهَرَى شَرَاباً شَهِيَّد

فأمَــاطَ اللَّنَامَ عنه جَمَــالُّ فيها في ضِفَافٍ تضاحَكَ الْحُسْنُ فيها وبآمَــادِهِ انْطَلَقْنَـا سِرَاءـــاً وبأفيائِهِ اسْتَرَحْنَا ورُحْنَــا

وعلى الرَّمْـــلِ أَنْمُسلاَتُ مِن الْفِئْنَـةِ مدَّتْ لنَـا الطَّسرِيقَ سَوِيَّــا وعلى الْبَحْـرِ مِن ضَجِيجِ الأَوَاذِيِّ نُســـوَاحٌ تُجِيــدُهُ سَرْمَـــدِيَّــا يقـرَعُ الصَّمْــتُ في الْمَدَى مَسْمَعَ الشَّــاطىءِ بِالرَّجْعِ بُكْرَةً وعَشِيَّــا

#### البَعيث إلقِربيث

نسور الدَّرْبَ بالسَّنَا والطَّبُوبِ صفحة الْمُمْرِ في خِضَمَّ الْخُطُوبِ ورمساهُ الأَسَى لِلَيْسِلِ المشِيبِ هامَسَتْ بالصَّدَى النَّغوم وجيبي شم أَلْقَى عصاهُ عبر السلَّرُوبِ وفُوَّادِي يَدُفُّ خوفَ الرَّقِيسِبِ وفُوَّادِي يَدُفُّ خوفَ الرَّقِيسِبِ موثَى النَّبْضِ مُثْخَناً بالنَّسدُوبِ بالنَّبَارِيح من لَظَى مَشْبُسوب

یا حُطَامُ الْقِیدَ اِنْ حَبِیوسی بعد أَنْ أَظْلَمَتْ حیاتی وذابَتْ کان فی مَطْلَع النَّهَارِ شَبَایِسی وخُطَی الْبَدْرِ مِنْ وراء اللَّیاجِی وتَهَادَی بِرَجْعِهِ حِینَ اسْسری عند بَابِ رِتَاجُهُ فی یَعِینِسی عبد بَابِ رِتَاجُهُ فی یَعِینِسی عبر الدب فوق جِسْرِ التَّمَنِّسی عبر الدب فوق جِسْرِ التَّمَنِّسی

من خِلاَلِ النُّقُــوبِ طَيْفَ الْحَبِيبِ في وِشَاحٍ من الْجَمَــالِ قَشِيــبٍ ورَوَانَــا من الورودِ بطِيــــب لاذِعَ الْبَردِ بالسُّنَا الْمَسكُـــوبِ وابتِسَام يجودُ بالتَّطْـــريبِ واستَرَحنَا إلى البَعِيدِ القَريب؟! بابليُّ الأَلحَاظِ يَستَنْطِ ــ قُ الْحَــرِ فَ فَيَسرِي إعجَـازُهُ بالعَجِيبِ والصُّــــدَى منه في حَنَايَا الْقُلُوبِ في تَضَاعِيفِ خافِقِ مَكْـــــرُوبِ وهو أَنْدَى من رَجع وردٍ رَطِيبٍ؟

وبما يَشْتَهِي أَرتُهُ الأَمْــــانِي عبقرى الإشعاع ضَاحِي الْمُحَيَّــا الصّبا أسبَع المسراح عليه فانْتَشَينًا، وعَادَ حَرُّ هَوَانَــــــا مَن لِحَاظَ تُجِيدُ فَنَّ التَّحَـــدِي وطَوَى الْبُعدَ بيننا فانْتَهَيْنَـــا مُسْتَبِيرٌ الْخُطَى إلى السَّمع هَمســـاً وبإيقاعِهِ أنسارَ الْحَوَاشِسي كيفَ لا يُلْهُبُ المَشَاعِــرَ وجـــداً

قد كَفَى ما لَقَيتُ من تَعـــذِيــب مالها غيرُ شَجوها من نَصِيب نـــوَّرُ الدَّربُ بالسَّنَا والطُّيُــوب ياحطام الْقِيثَـسارِ عُدْ للتَّغَنِّــي فَتُسرَنَّمُ واو بآهَةِ نَفْـــــسس فالصَّفَاءُ الذي يُغَرِّدُ حَولِسي

#### عيروة الهوى

قبل أنْ تُذْبِلَ الْمَــوَاجِعُ عــــودِي مالها في امتِدَادِهَا من حســدُود ورَمَاهُ لثَاثِرَاتِ الذُّكُــــود 

يا حطامَ القيثارِ عُدُ للنَّشِيدِ في إِهَابِي كان الشَّبَابُ نَضِيـراً فإذًا الحَسرَةُ التي مَزَّقَتْـــــهُ ضيَّعَ العمرَ في خِضَــــمُّ مآسِ واستَدَارَ الزُّمَانُ يسخَــرُ منــــه

ويريش السُّهَـامَ الْمُفْـــوُودِ نَفَثَ السُّحرُ القُتِنَاصِ الْعَمِيكِ

وبالحَاظِهِ يجيئُ التَّحَــدُّى وعليمه من الفُتُمسونِ 'إطَـــارُّ شَاقَنِي منه أنَّه حينَ أَغْضَــــي

فالجَمَالُ اللَّذِي لَقِيستُ على السلمان وبيعٌ مكلًّلُ بالسورُود شاعِرى الأنسَامِ بالألَسِقِ الزَّاكِسِي طَرُوبُ الأَنْفَاسِ بالتَّغْسِسِيدِ بعبيسر يشدُّ حبـلَ صمــودِي واسترَحنَا لظِلِّــهِ المَمـــــــدُود وأَدَارَ الحَدِيثُ عَنَّا كما نَبغِى بايمــاءَةِ ولَفْتَــةِ جيـــــدِ وقلُوبِ نَضَّاحَةِ بِالوُقُـــــودِ وصداها يمور عَبرَ الــــوجُودِ

وشذاه المِعْطَاءُ ما زال يَنْدَى وعلى الصَّمتِ قد بَسَطْنَا هَوَانَــــا والسكُـــونُ الذي طَوَتْنَــا حَوَاشِيــ عن عيـــونِ تهيــمُ وهي حَيَارَى والهَوَى لا يَزَالُ يَلْذَعُ فيه\_\_\_ والحَنَايَا التي سَكَبتُ لحُونــــاً ذَوْبُهَـــا بالحنيــنِ حرَّكَ شَجــوي

#### سطيوركناب

يا حُطَامَ القِيدَارِ حُلُوُ التَّصَابِسي بعد أَنْ ذَوَّبَ الأَسَى خَلَجَاتِسسى بعد أَنْ أِسلَمَ الضَّيَاعُ زِمسامِي نَخَرَتْ أعظمي الْخُطُوبُ وأبقَتْ لم تَعُدْ فَرحتِسي تُلامِسُ حستي أَثْرَعَ الكَأْسَ لِي وكانَ نَدِيَّسا

عادَنِي صفوه فضاعَفَ ما يسبي بعد أَنْ مَزَّقَتْ شجونِي إِهَسابِي بعد أَنْ مَزَّقَتْ شجونِي إِهَسابِي لمَشِيبِ أَضَالً حتى صَسوابِي لِي آلاَمُهَا المُرتاب بعوى ومُضِ بارقٍ من سحاب باردَ اللَّذْعِ ، قارصاً بالعِتَسابِ

كَانَ أَشْهَى مِنَ الرِّضَا بِالتَجنُّسي فإذَا بِالظَّلاَمِ يَضْحَكُ حُولِكِي بِأَفَانِينَ مِن سَنًّا خَـــــلَّاب ضَمَّهَا الحُسنُ في سُطُور كِتَاب وإذًا بالضُّفَافِ مِلْءَ عيونِـــــى ك\_ا حُرف به تَألَّنَ نَجمـــاً شَاعِرِيُّ الأَدَاءِ، حُلْوُ النَّقَاطِيعِ، بما في بَيَانِهِ المُستَـطَـــابِ كيف لا يَرقُصُ الفتُونُ العينِـــي صفَّقَتْ بالمُنِّي لعود الشَّبَــاب فمن الحبِّ سوف أجنِي ثِمَـــاراً وحصادُ الأَيَّام جاءَتْ به البُشْرَى، وفي قَبضَتِي رِتَاجُ الْبَـــابِ بابلِيُّ . . يُجيدُ فنَّ التَّصَابِــــي في مَسَاء به أَنَارَ سَبيلِــــــــــــي وصَـــدَاهُ الْمُنسَابُ رجعُ رَبَابِ همساتُ الجفُونِ منه تُغَنَّسي رجعهُ راحَ غُنْوَةً في الرِّحَـــابِ والْمَزَامِيرُ لا تَزَالُ بِما تَسكُبُ تَأْسُـــو جراحَ كلِّ مُصَـــابِ وجَلَتْ لِي رُؤَاهُ بعدَ الْغِيَــاب كلَّمَا حَرَّكَتْ شجونِي الْعَرَادِي أَتَعَزَّى بِمَا يُثِيــرُ بِنَفْسِـــي من هَوَى حَرُّهُ يضاعِفُ ما بِــــي

### ومنُ أنيت ؟

مهداة إلى الموعد الأخضر . . ؟ .

ما بي العِبِ أشْعَلَ اللَّظَى في إهسابي طالما في دَمِي لَهِبَ التَّصَابِي طالما في دَمِي لَهِبَ التَّصَابِي لَمِبَ التَّصَابِي لَمِبَ الْعَسلَابِ لَمَ أُجِدْ من هَوَاهُ غيرَ الْعَسلَابِ في وهو عن ناظِرِي وراء حِجَسابِ لبعسلِهِ، وأَدْنِيسِهِ بالْهَوَى الْفَلَابِ نِعَبُ الْمَدَى باكْتِمَابِسي والصَّدَى يَغْمُرُ الْمَدَى باكْتِمَابِسي ما تَبقَى من الْفُؤَادِ الْمُسلَابِ مَا تَبقَى من الْفُؤَادِ الْمُسلَابِ

كم عَبَرتُ السنينَ أحمِل هَمَّسي ومن الْحُزْنِ إِبرَةً في الْحَنَايَسا كيف لا أرتضِي الْعَزَاءَ هيامساً كلَّمَا جثتُهُ يُهَدُهِدُ حِسَّي وبها استَطِبُ من دَاءِ نَفْسِي

والْمَـآسِي ركائِزِي ورِكَـابِي ولقد شَدَّ وخُزُهَـا أعصــابِي كم سَقَانِي جواهُ أشْهَى شَرَابِ؟! بالقَوَافِي ورَجعِهَـا الْمُستَطَـابِ وأُوالِي مَسِيرَتِي في الطَّــالَبِ

وعلى رَنَّةِ الْمُسِرَّةِ حَانَسَتْ وَجَلَتْ لِي وَارْتَنِسِي بِالسَّمِعِ زَينَ السَّبَابِ فَالأَمْسَانِي تَبَسَّمَتْ وَجَلَتْ لِي وَارْتَنِسِي بِالسَّمِعِ زَينَ السَّبَابِ فَالتَّ من يَا تُرَى؟ فقالَتْ ومن أَنْتَ ؟ وقد أُخْرَسَ الكلاَمَ اضطسرابِسي؟ فاعْتَنَقْنَا صَوتَينِ يجمَعُنَا الصَّمَتُ. وقام الصَّلَدي بردِّ الْجَسوابِ ما اسمها لا تَسَلْ فمازال سَمِي يحفظُ الرَّجْعَ من نَشِيدِ الرَّبَابِ وارتِعَاشُ الحروفِ في صَوتِهَا الدَّافِيءِ فيضٌ من الْقَوَافِي الْعِسَلَابِ النَّا الْخَلَابِ فيه شِعرٌ ميزانُهُ عبقسري ينظِسمُ الدَّرَ في السَّنَا الْخَلابِ وعلى الْوَردِ يحولُ اللَّفظَ صدَّاحًا ويُهْدِي الْعَبِسِرَ للأَّحبَسابِ وعلى الْوَردِ يحولُ اللَّفظَ صدَّاحًا ويُهْدِي الْعَبِسِرَ للأَّحبَساب

## وراءالظ الم

يا ضفافَ الْحَمرَاءِ نجوى هَوَانَا قد أَدَّارَتْ فضولَ من قد رَآنَا وصدَانَا الَّذِي يَرِفُّ نخوماً سالَ فانْسَابَ رِقَّةٌ وحَنَانَا اللهِ يَرِفُّ نخوما سالَ فانْسَابَ رِقَّةٌ وحَنَانَا اللهِ والنسيامُ الْعَلِيلُ يحمِلُ مناها نَفَحاتٍ يبثُّهَا الْحَانَا الْحَانَا الْعَانَا الْعَانَا الْعَانَا الْعَانَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُوانَا اللهُ اللهُ اللهُ وطَوَانَا في حَوَاشِيهِ لَقَنَا وطَوَانَا اللهُ اللهُ اللهُ وطَوَانَا اللهُ وطَوَانَا اللهُ ا

والنَّدَى في الدرُوبِ يَسْكُبُ للأَروَاحِ ما زادَ وَجـــدَهَــا نِيـــــــرَانَــا والسكُونُ الَّذِي يديرُ كــؤُوسَ الصَّفْوِ سوَّى من الْمَسَاءِ مَكَانَـــــا وعيـــونُ الدُّجَى تحومُ حــوالبــهِ، وتُلْقِــــي إلى الخَيَــــالِ الْعِنَــــانَا وهو في لُجَّةِ المُعَربِدِ يَرمِــــى بهــدِيرِ يعيـــدهُ هَذَيَـــانَــــــــا نحـنُ في شَطَّه نُصِيحُ إِلَيهِ ونُرَوِّي بِالرَّجْمِ منه دُجَانَـــــا لـ الْأُوَاذِيُّ حولَنَا غَمْغَمَاتٌ حرَّكتْ في نفوسنا مَا شَجَانَــا كُلُّنَا سابِعٌ ولكنْ بدنيَــا من أمَانِ بنا تطوفُ حِسَانَـــا وبأعْمَاقِنَا يُسرَفُرِفُ خَفَّسساقٌ يناجِي وجيبُهُ الشَّطَسآنَسَا والهَوَى في الضَّفَانِ باللَّهَبِ الْبَارِدِ يكرِي القُلُـــوبُ والأَجفَانَـــا فالقُلُوبُ التي تَهيمُ حَيَــــارَى لَقِيَتْ تحت جُنْجِـهِ مِيـــــدَانَا في ضِفَافِ بها يُرَدُّدُ صَمتُ اللَّيسلِ لَحنا أصــــدَاؤُهُ نَجــوَانَـــا في ضِفَافِ الحَمرَاءِ حيث المَسَرَّاتِ تضمُّ الأَرْوَاحَ والأَبــــــدَانَــا في ظِللَالِ أَفْيازُهَا رَاقِصَاتً من أَزَاهِيرِهَا قَطَفْنَا مُنَانَا

# باضحوك ليتسئا

يا ضحُوكَ السَّنَا وأحلَى الأَمَانِ عِينِ أَنَا مَا زَلْتُ مِن هَوَاكَ أَءَانِ عِينِ كَلَمَا عَادَنِي إِلَيكَ اشتي اللَّي وتَلَظَّتْ نِيرَانُهُ فَي كِيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

يا ضحُوكَ السَّنَا، وفرحَةَ أيَّام أَطَلَّتْ بالحُبِّ عبرَ الزَّمَ النَّوانِي ضاحِكا بالصَّبَاحِ في لَيلِي الضَّاحِي بصفو الهَوَى، وسِربِ الغَوَانِي ضاحِكا بالصَّبَاحِ في لَيلِي الضَّاحِي بصفو الهَوَى، وسِربِ الغَوَانِي لا كما النَّجمُ بل سناهُنَّ أَبْهَى أَين فِيهِ تَكُسُّرُ الأَجفَ ان . ؟ يَتَوَاثَبَنَ كَالظُ لاَلِ خِفَافِ اللهِ في خَويلٍ يضمُّ أَغْصَانَ بَانِ يَتَوَاثَبَنَ كَالظُ لاَلِ خِفَافِ اللهِ في خَويلٍ يضمُّ أَغْصَانَ بَانِ تَنشُرُ النَّورَ والعَبِيرَ، وألسوانَ فت وي مُغَرِّدٍ كالمَثَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ المَّمَ من صَدَى الهَمسِ، وهو يَخْتَرِقُ الصَّمَ تَ، وقيثَارُهُ ابتِسَامُ الآمَاني

يتهادَى بها الصِّبَا عند شَــطُّ رنَّ فِي جَانِبَيـهِ رَجعُ أَغَانِـــي من قُدُود تأوَّدَتْ في شُفُهِ وفي حاكَهَا الحُسنُ بالسَّنَا الريَّ ال والدُّجَى رَاقِصُ الأَهلَّــةِ طافَ الحُسنُ فيــــه بفاتِنَات حِسَــان مِنْهُ فِي مُسمَع الْمَدَى خَطَرَاتٌ غَمَرَتْ بالعَبِيرِ جَسوَّ المَكَسانِ فيه ما يُلْهِبُ الْمَشَاعِرَ بِالحُبِّ، ويُذْكِسي الحَرِيقَ في وُجدَانِسي فإذًا مَا تَكَسَّرُ المَوجُ وانْدَاحَ تَنَسِيدٌتْ أَنفاسُهُ بالحَنَسِسان واستَدَارَتُ الْنُبَاجُهُ تنشُرُ الفِتْنَةَ فيدًا للخَافِيقِ الحَسسارُانِ واليب مِ أَلُوذُ أَسْتَرجَعُ الذُّكْرَى ولكنَّ بعُقْبَدَة فِسَى لِسَسَانِي كانَ لِي مَوعِدٌ تَخَطَّفَده التَّبدهِ فعداني من فَقدهِ خَافِقَدسان عَادَ كُلُّ مِن المُتَااهَةِ غَصَّاناً، وأعطَى الزمامَ للحِرمَان وعلى الشَّطُّ يضحكُ الرَّملُ مِنِّسي مذ رَآنِي أهيمُ في الشُّطْـــآن ما درى أنَّنِسي اسسامرُ احسلامي بطَسرُف مقسرت يقطَّسان وأجوبُ الآفَاقَ بالآهَةِ الحـــرَّى وأطْوِي الآمــــادَ بالتَّحنَـــانِ كشراع يَدُفُ في لُجَّمِةِ التِّيمِ، ويلهو المِجدافُ في الْخُلْجَمانِ أزرعُ النَّظْرَة الْحَزينة في اللُّعِّ. وأرنُـــو بلهفـــة وحَنــــــانِ تتـــرامَى مواكبُ الْحُسن حَولى وتُثِيدرُ الْقديم من اشْجَــانِي كلها بالمِرَاح تستضْحِكُ النَّشْوَقُ دارَتُ بأعذبِ الأَلْحَوانِ والصدى لا يزالُ يَسرِي بأنْغام يُداوِي انطلاقُها أحسزانِسسى 

#### صخرة على الضِّفاف

ليس يَبلى الْهُوَى بأعماقِ ذاتِمي صيدحَ الْحُبُ ؟ مِعزفِي نبضاتِي والْهُوَى فيك لا يزالُ كما كمان عنيفاً يَضِعُ في الطَّيَّا السَّاتِ أتخطُّسي الدروبُ بالخَفقـــاتِ ذات يوم تلْقِي الْعَصَا خطوَاتِسي قد مَلانا السكونَ بالصّبَ وات ما احتَفَظْنَا به من الزُّفــــرَات

يا منيرَ السِّمَاتِ والْقسَمَاتِ رغم أنفِ السنين إنّي سأحيا أَثْقَلَتُ خَطُّوْتِي الْهُمُومُ وإنَّــي وعلى الصَّخْــرَةِ التي ظلَّلتْنـــا علَّها لا تزالُ تذكُرُ أنَّـــا وصفيرُ الرِّيَاحِ ينثُـرُ عنَّـا وعلى مَوعدِ اللَّقاءِ افْترَقْنَدَ الشَّوْقِ ويُجدِّرِي الْحَنِينَ بالْخَلَجَاتِ فَالْجَرَى فِي الضَّلُوعِ بِلهَثُ بالشَّوْقِ ويُجدِّرِي الْحَنِينَ بالْخَلَجَاتِ أَتُرَى يبرِدُ التَّمَنِي لظالماه أمْ تُرَانا نعيشُ بالأَمنِيَداتِ

• • •

فوق أَثْبَاجِهِ الرؤَى الْمُشْرِقـــاتِ نسِي الْبُحرُ أَنَّنا قد رَسَمنَـــــا وارتشفنك من الصُّفاءِ الْمُواتِي وبَسَطْنا على اللَّيَالِي هُوَانـــــــا تتغنّى للأَنْفِس الظَّامِثـــات عند شطُّ به العيونُ السَّــوَاجي صَدحَتْ للفُتُـــونِ بالنَّظرَاتِ والْمَزامِيرُ ذبذبَاتُ جُفُــون في تقاسِيمِه سنا النيِّــرَاتِ ووراء الدُجُسونِ لاح مُحَيِّـــــا كيف يَسْرِي النَّسِيــمُ بِالْبَسَمَــاتِ في ضِفاف بها البراحُ برينَــا وخُطَى البدرِ فوق أَذْرِعَةِ الأَمْسَوَاجِ بَارَتْ شَوَارِدَ الخَطَسَرَاتِ فَأَطَـلًا الزَّمَـانُ مِن شُرْفَـةِ الْمَــاضِي، ومن حَوْلِــهِ رؤَى الذُّكْرَيَــاتِ وأعَادَ الرَّبِيعَ يَسْتَدْرِجُ الْعُمْسِرَ، وَيَمْضِي به لِصَفْوِ الحَيَسِاةِ في ضفاف الحَسْراء، في الشَّاطِيءِ الحَانِي لِبحسرِ مُصَفَّقِ المَوْجَساتِ

# الحصلم الأخينر

#### مهداة إلى البسمة الحالمة..?.

فقد تذجّى وأغْضَتْ منه أجفَانُ ومن محاسِنِهَا في العينِ إِنْسَانُ وإنْنِي من نداهُ العَذْبِ نَشْسوَانُ ناغَى حلاوتهَا حِسَّ ووجسدانُ حتى أراهَا بطرفي وهو يَقْظَسانُ يروقُنِي وهو إعصارٌ ونيسرانُ لِأَنَّ لاهِبَهُ بردٌ وتَحْنَسانُ

يا بدر كيل الهوى بالشّوق غَصّانُ اغْفَتْ على جُنْحِهِ رُوْيَا فَتُنْتُ بِهَا أَوْهَ سَحَسرًا وَهُو يساقِينِي الهَوَى سَحَسرًا على الْوَسَائدِ من أطيافِ مِ صُسورً فاينَ أينَ السّنَا الضحّاكُ يغمرُنِي

له أَفيءُ إِذَا مَا مَسَّنِى ظَمَــــــَا اللهُ الْمَــــــَا اللهُ الروضُ في اكْنَافِهِ خُـــرَدُ اللهُ ال

وعنه أرْجِعُ والإحْسَاسُ رَيَّسانُ ومن تَرَانِيطِه للنَّفْسِ أَفْنسسانُ فبالرؤَى الرَّحْبُ بَسَّامٌ وضَحْيَسانُ

وما أكايد في الطّيات بركانُ ؟
من أنْ أبوح بما يَطويه هَيْمَانُ ؟
وارَاهُ عن أعينِ الرَّائِينَ كِتْمَانُ ؟
وللأَّوَاذِيِّ عند الشَّطِّ آذَانُ وكيف يَرْضَى بأنْ تُهْشِيهِ أَشْجَانُ؟
حتى أرَى كيف يُعْنِي عِطْفَهُ الْبَانُ وينشرُ الدَّر ثَغْرٌ وهو فَتَّسَانُ في الرَّجْعِ نَايٌ : وفي الأَنْفَاسِ أَلْحانُ يا بسمة رجْعُهَا للصب بستسانُ يا بسمة رجْعُهَا للصب بستسانُ كلُّ اللَّوَاعِجِ ، فالأَقْرَاحُ نُدْمَانُ

يا بدر حسبك أوصاليي مُمَزَّقَ قَ هَل السَّحَالُ الذِي يُخْفِيكَ يَمْنَمُنِي فَي الشَّمَالُ الذِي يُخْفِيكَ يَمْنَمُنِي فَي الضَّفَافِ ارتَمَى يرنُو إلى حُلُم يطارِحُ النَّسْمَةَ الْحَيْرَى لَوَاعِجَهُ فَكيف يُفْضِي بسِرٍ في حُشَاشَتِ فكيف يُفْضِي بسِرٍ في حُشَاشَتِ أَذُوبُ لا أَشْتَكِي، أَجِيًا إلى أَجَل فيضحكُ الوردُ في نَارٍ يوجْنَتِ في فيضحكُ الوردُ في نَارٍ يوجْنَتِ في فكم أفاض حديثا من عنوبَتِ فكم أفاض حديثا من عنوبَتِ فمن صداهُ رؤى الأَخْلام مَا عَنوبَتِ فَاللَّيْلُ عَانَى نورَ الصّبح فَابْتَرَدَتُ تُولِي اللَّهْ السَّمِ عَانِيَ فَن نورَ الصّبح فَابْتَرَدَتُ تُ

# الحِبْ جَى الْجِسَالُم

الحِجَى حالِم، وطَرفِي كَلِيسلُ وخُطَى البدرِ في الطَّرِينِ كُسَالَى وأَنَا أعبرُ الدروبَ لِتِيسهِ فالأَّسَى أَشْعَلَ الشَّجَا في إِهَابِسي ودبِيبُ الإعبَاءِ في كلِّ عُضْهِ نخرَ الدَّاءُ أعظُمِي وبَرانِسسي

وسُهَادِي على اللَّيَالِي طَوِيــــلُ كادَ يَطْوِي الضَّيَاءَ منها أَفُــولُ مدَّ أَشْبَاحَـه المخيفة غُــولُ والرَّزَايَا مجاهِرٌ وفتيـــــلُ بعضُ آثَارِهِ عليَّ الــنُّبُـــولُ فكَبَتُ بِي الخُطَى، وَجِسْمِي هَزِيلُ

وعلى الشَّطِّ مَقْعَدِي قد تَنَــــدَّى وصفيرُ الرِّيَاحِ حولي نَحِيـــبُّ

من نسيسم يَهِفُ وهو عَلِيسلُ وأنيينِسي على السُّكُونِ عَوِيسسلُ

والسقَّامُ الذِي يدوِّب أطْــرَافِي سَقَــاهُ بما يَسِعُ النُّحـــولُ أَتَعَزَّى بِمَا يُشِيعُ الأَصِيـــلُ ليس يَرْقَى إلى مَكَانِي جَهُــــولُ في وِشَاحِ له الغــرورُ ذيــــــولُ فَلَكَا ماله إِلَيهِ سَبِيـــلُ؟!

كــلُ هذا وإنَّنِي في مَكَانِــــي في ضفافِ تبارِكُ الحُسنَ فيهـــا فأنًا في الهَنَاءِ رغم اعتلاَلِـــــي يَتُهَادَى به الغَبَاءُ وَيَمشِــــى وهو أعشى فهل سَيُدْرِكُ أعشَــى

عن مَرَامِيــهِ ناظِرِي لا يَحُــــولُ صُوراً ضمَّ حسنَهَا الْمُستحيــلُ لا أبَالِي بما يُثِيـرُ الْفُضُـــولُ صافَحَتْهُ الْمُنَى، ويحلو الوُصُولُ فاصطباري عليكِ شيءٌ جميـــلُ بالَّذِي قد فعلتُ لاما أقُـــــولُ

نَظَرَاتِي تحارُ تطلُبُ شَيئــــاً من وراءِ الأَبعَادِ قد لاحَ فَـــوزُّ فإذا نلتُ عصفت قلـــبّ فاسكُتِي يا جِرَاحُ أولا فبــُــوحِي وحطامُ الْقِيثَــارِ عنِّي سيشــدُو

### الوعث الضاحك

مهداة الى موعد يقترب .. ؟ ..

واللَّيلُ والسُّهْدُ والأَشْوَاقُ أَلَّافُ أنفاسُهَا لحديثِ الحبِّ معزَافُ عطراً ومبسمُها وردٌ وأفْ ووافُ طارَتْ به وهي خَفَّاقٌ ورفَّ افُ فيه الْمُرَادُ له والبدرُ أكنَ افُ بها الفؤادُ يغَنَّي وهو رَجَّ افُ

أحلام وصلكِ في العينينِ أطْيَافُ ولا يَزَالُ بسَمعي صوتُ شَادِيَّةً على الأَثْيرِ صباً نجد يُرَفْرِقُه ومن صداه لقلبِ الصبُّ أجنِحَةً فجاوز الأَفْنَ تصعيداً إلى فَلَــكِ فيها يناغِمُ بالنَّجرَى مفــردةً

حديثِهَا السَّحر، والأَصدَاءُ أَلْطَافُ ومنه نَرْعُسْنُ أُوصَالٌ وأطرافُ أسوحُ فيه، وخَفْنُ القَلْبِ مِجدَافُ لأَستَسرِيحَ إلَيهِ وهو هَفْهَافُ بِيَ اللَّوَاءِجُ شَدَّ الحِسَّ إِرهَافُ لأَنَّ موقِدَهَا في الصَّدْرِ عسَّافُ يكوي.. وهل للذي يكويهِ انصافُ؟ ولا تَزَالُ الرؤى تجلو مفاتِنَ مِنْ وَإِنَّ رَجِعَ الصدى الرَّنَّانِ في أُذُنِسي ولا أَزَالُ مع الذِّكْرَى بِبَحرِ هَوى وفي ضِفافِ الذَّكْرَى بِبَحرِ هَوى وفي ضِفافِ الهوى طاف النَّسيمُ بها وإِنَّ فيه رواءً كلَّمَا هَتَفَستُ فالنَّارُ في ولا أَشْكُو حَرَارَتَهَسا والحب هل غيره بالصبّ معتسف والحب هل غيره بالصبّ معتسف

لأَنَّهُ بالشَّذَا البسام مِضْيَـــافُ لمَّا استجابت لسؤل فيه إلحَـافُ وَلاَ يَزَالُ فُؤَادِي منه يَستَــافُ وتنشر النُّور عبر اللَّربِ أَسْيَـافُ وإنَّهُ بالسَّنَا الصدَّاحِ شَفَّــافُ مَا دَامَ تَضْحَكُ لِي بالوَعْد أَطيَافُ إلاَّ صباكِ فما أحلى الهيام به وإن نَسِتُ فَلاَ أنسى نسائمَــهُ جَادَتْ عَلَى بأحلى ما نَعِمتُ بِــهِ تَميس والهيف الشَّادِي يميل بِها تُعطى السَّلاف حديثاً مِنْ مَرَاشِفِها واستضىء بما يُعطيه مِنْ أَمَــل واستضىء بما يُعطيه مِنْ أَمَــل

### الموعث دالأخضر

الوعدُ مَا حانَ والآمَالُ تَصطَخِبُ يَهْفَ ويرقُصُ مَزْهُوًّا على ظَمَا ولا يَبُوحُ بما يُخفِيهِ من دَنسفِ يَرِفُ يَستَنْزِفُ الآهَاتِ ينْثُرُهَا يطوفُ بِي في خَيَالٍ لستُ أُدْرِكُهُ فهل ستوقِظُهُ يوماً مُنَى عَبَرسَتْ

وخافِقِي في لَهِيبِ الشَّوقِ يضطرِب وإنَّ أَضَرَّ به التبسرِيحُ والنَّصَبُ وإنْ كواهُ الْجَوَى من حَرِّهِ يَشِبُ والمَّرَاعِجِ في أصدَائِهِ لَهَسبُ إلاَّ بحِسًى وقد أغْفَى به التَّعَسبُ به وتُرفَعُ عن أَطْيَافِهِ الخُجُبُ...

فالمَوعِدُ الأَخْضَرُ الضَّاحِي بِفَرَحَتِنَا وفي الْمَحَاجِرِ من نيرَانِ صبوتِنَا تبلُّ باللَّهْفَةِ الظمآى مراشِفَنَــــا

أراهُ من مَسرَحِ الأَحلاَمِ يقتَرِبُ برقٌ وآمَالُنَا في المُلْتَقَى سُحُبُ وما لَهَا غيرُ طَيَّاتِ الْحَشَا قُلُسبُ

هذا الرنينُ وتَدْرِي أنتَ ماالسَّبَ ؟
قد قَيَّدَتْ خَطْوَه الأَوْهَامُ والرِّيَبُ
من الهُيَامِ، وإنَّ الزَّفْرَةَ الْحَبَبُ
والبحرُ أمواجُهُ قد هَزَّهَا الطَّرَبُ
على الشواطِيءِ يلهو وهو يلتَهِبُ
لكنَّهَا لِسَرَابِ فيضُهُ عَجَسبُ
صبَاحُهُ خَلْفَ سِتْرِ الْفَيبِ محتَجِبُ
إذَا أَطَلَّ فمن إشْعَاعِهِ الأَدَبُ ؟
ورجْعُهَا العَذْبُ فِي الأَسمَاعِ يَنْسَكِبُ
به اللَّوَاعِجُ لَبَّى وهو يَنْتَحِبُ؟

ياأعذَ بَ الحبِّ نَبضِي كاديسكِتُه فالوَقْتُ يَزْحَفُ عبرَ اللَّربِ مُتَثِداً والكأسُ فاضَ بما جَاشَ الفؤادُ به وفي الضَّفَافِ رُوَّى تشدو لِفَرحَينا قد شاقَهَا أَنْ رَأتْ حيرَانَ ذَا وَلَهِ في مُقْلَتِيهِ من الآمالِ بارِقَهِ في مُقْلَتِيهِ من الآمالِ بارِقَهِ يَروي الأَحاسِيسَ يَستَدْنِي الْخُطَى لِغَدِ فهل يطالِعُنا وسَطَ الدَّجَى قَمَهِ في الضَّمَافِ من الأَنْسَامِ أُعْنيةً فَهِي الضَّمَافِ من الأَنْسَامِ أُعْنيةً وللشَّوانِي رنينٌ كلَّما هَتَفَدتُ وللشَّوانِي رنينٌ كلَّما هَتَفَدتُ

### الأزن تعشق ١٠٠

إلى كل همة تحمل قلبا . . ؟ .

فهل أَلامُ إِذَا أَصْبَحْتُ هَيْمَانَا..؟ وهَمْسَةُ مِنْكَ أَذْكَتْ فِي نيسرَانَا كأنَّهَا انْسَكَبَتْ فِي مَسْمَعِي الآنَا وقد أثَارَتْهُ بالنَّسْالِ بُسرْكَانَا؟ إِنْ لَمْ تَذُقُ مِن رَحِيقِ الوَصْلِ تَحْنَانَا إلى اللَّقَاء الذِي يصفُو بنَجْسَوانَا «الأذنُ تَعْشَقُ قبل العَيْنِ أَخْيَداناً» وقبل: أَفْيَداناً» وقبل: في النَّظْرَةِ الأُولَى مثارُ هَوَى قد مَرَّ عَامَانِ والذِّكْرَى تُعَاوِدُنِسي فكيف تَسْأَلُ عن سِرِّ أَكَاتِمُهُ فكيف تَسْأَلُ عن سِرٍّ أَكَاتِمُهُ إِنِّي أَخَدافُ عليها من لَوَافِحِهِ فالوَقْتُ يزحَفُ سَبَّاقاً بفسرحَتِناً فالوَقْتُ يزحَفُ سَبَّاقاً بفسرحَتِناً

عَنَّا اللَّيَالِي لأَنَّ الوَقْتَ مَا حَانَا قد راحَ منها الصَّدَى عَذْباً ورَنَّانَا الرَّجْعُ يَسْرى نَغُوماً مثلما كَــانـــا للصُّوت يمنحُ بالأَنفاس إحْسَاناً وصَخْمرَةُ المُلْتَقَى تهفو للُقْيَانَا من الضَّبابِ، وشَادَ الصَّمْتُ جَدْرَانَا وام تَضِقُ بالهَوَى سَتَرًا وكَتْمَسانَا من الوَجِيبِ الذي يَنْسَابُ أَحْيَانَا لِيَسْتَشْفُ الذي تَطْوى حَنَايَانَا بالشُّوقِ يُلْهِبُ فِي الْأَعْمَاقِ أَشْجَانَا والحُبُّ أَرْهَفُ للأَنْغَامِ آذَانَا والْوَعْدُ بَارَكَ عَبْرَ الدَّرْبِ مُسْرَانًا ؟

تُدنيه منَّا الأَمَاني ثم تدفعُــه فَبَاضِفَافَ الْهَءَى الذِّكري مُغَرِّدَةٌ وفِي المُسرَّة آهَـاتُ او انْطَلَقَتْ فالسَّمْعُ مازالَ مَشْدُودًا بِصَبُوتَـه وخُطُوَتِي فِي امتدادِ الشَّطُّ حاثرَةٌ واللَّيْلُ أَسْدَلَ مِن أَسْتَارِهِ كِسَفَــاً والبَحْرُ يَبْنِي من الأَنْدَاء أَقْبِيَــةً وللَّلواعج فِي جوف السُّكُون صدَّى وللوُجُومِ الذِي يُغْرِي النجومَ بِنَا وكان حر الجَوَى فوقَ الشُّفَــاه لظَّى وإنَّ أَحْدَلُامَنَا تشدو لفَدرْحَتنَا فكيف نَرْهَبُ من كَيْذِ الزَّمَانِ لنَا

# تغربشارة النجوى

الثّواني على دروب اللّقسساء والظَّلامُ الذي تَشَاءب فيهسا والطَّلامُ الذي سَكبنساه آهاً والحَوْيسنُ الذّي سكبنساه آهاً والوعُسود التي جَمَعْنسا اسْتَحالَتْ فانْتَبَهْنسا، والوقتُ يَزْحَفُ رَكْضاً فعرَكْنا العيونَ والسُّهُدُ يغفسو

أَرْهَفَتْ سَمِعِهَا لأَحْلَى نِـــــدَاءِ غَمَرَتْهُ أَحْسَالًا لِالضَّيَـاءِ غَمَرَتْهُ أَحْسَالًا لِالضَّيَساءِ عَادَ شَـَدُوا مُغَرِّدَ الأَصْسَداءِ فرصةً لَوَّحَتْ بومضِ السرَّجَاءِ في ظلال نسديسة الأَفْيَــاءِ فوقَ أَجْفَانِنَا من الإِغْيَـاءِ فوقَ أَجْفَانِنَا من الإِغْيَـاءِ

وإِلَى الْسُوعُدِ يَسْتَحِثُ الشَّوَانِي وهِي سَبَّاقَـةُ الْخُطَـي لِللَّقَــاءِ قد أغَاثَتُ أَرْوَاحَنَا بِالسِرُّوَاء واللَّيَالَى الَّتِي حَسِبْنَـا سَـرَابِــأَ أَطْفَأَتْ فِي الْقُلُوبِ حَرَّ التَّنَائِسِي أَثْرَعَتْ كَأْسَنَا من الصَّفْوِ صِرْفُ بلِقَاءِ الأَرْوَاحِ لا الأَعْضَـــاءِ فإذَا نَحْنُ في مَطَارِ فَ نُعْمَــــى من شَفِيفِ الضَّيَاءِ تحتُ السَّمَاءِ نَتَسَاقَى الْهُوَى كما نَتَمَنَّـــى واختكينك بصخرة صساء وافْتَرَشْنَــا من الرِّمَالِ وثيـــــرًّا نَسَجَتْهُ أَنَامِلُ الظُّلْمَـــــاءِ والتَحَفْنَا من الضَّبَابِ بسِتْـــر أَزْرَقِ المَوْجِ، عاطرِ الأَنْكَدَاءِ والرؤى الْحَالِمَاتُ فوقَ عُبَـــاب في حواشِيم أعينُ الأنْــــوَاءِ يسكُبُ الطَّلُّ في مَسَامِعِ لَيْــــــلِ من سَنَاهَا المُشِعُّ في الصَّحْـرَاءِ قد تَرَامَتُ أَطرافُهُ في الْعَــرَاءِ وانطـــلاَقُ السكون يبسُطُ ظِـــــلاً لهَوَانَا، والصَّمْتُ نَـاى الأَدَاءِ في ضفَافٍ بها الجَمَالُ يُغَنِّـــى وهي بُشْرَى اللَّقَاءِ في الحَمْرَاءِ كُلُّ يوم بِهِ تُغَرِّدُ نَجْـــوَى

# روضتي في اليعيارُ

 وهي لي غنوةً ورجعُ صَدَاهَـــا في صَعِيمِ الْحَيَــاةِ حُلُوُ الأَدَاءِ وهي لي لا أَقُولُ منيةُ نَفْـــسِ هي روحٌ مجلُوّةٌ بالْبَهَـــــاءِ غَرَّدَ الصَّمْتُ باسمِهَا فتنهَّـــدْتُ، وعـــــاد الصـــدَى برجع النَّـــدَاءِ

. . .

وعلى غَيْرِ موعِدٍ جاءَتُ اللَّقْيَا بِأَخْلَى مُنَّـــى . . . فطاب مسائيى هتفَ السعد في مداه لآلامِ ي بأفراحِ من دوبٍ منقوبة بالتَّنَائِ مي كُلُ جرح غَفَا فما عَادَ يشكو من ندوبٍ منقوبة بالتَّنَائِ مي وعلى مَثْنِ مَرْكَبِ يقطع الأف من ندوب منقوبة بالتَّنَائِ مي وعلى مَثْنِ مَرْكَبِ يقطع الأف من ندوب منقرة في الْفَضَاء جاوزَتُ مَسْبَعَ النجوم وأسرتُ في مَدَارَاتِه إلى الحَمْ مراء أسفرتُ والمدلَّجَى يمد حواشي . . . فلاح الصَّبَاحُ في الظَّلْمَاء فأرَتْنِي مفاتِناً ليس تبدو بسوى حُسْنِهَا الْبَشُوشِ المَرَاثِي عِقْمَ مِنْ الفَّلْمَاء عِقْمِي الفَّلْمَاء من حَرْفِ مُقْلَمة نجد الله فإذَا بالورود من رَوْضَتِي الغَناء تروي مشاعري بالشَّ مروفُ الْقَضَداء وتطوفُ المَدَى بفرحة عي مي نشرَتْ فيئة صروفُ الْقَضَاء المُ

# إلى رحاِب الآمال

إلى الذكرى الجميلة التي حملتها في حقيبتي وأنا في طريقي إلى تونس الخضراء . .؟

> ياأعْذَبَ الْحُبِّ. هل في الْبَوح من حَرج قد كان يَرْقُب ميعَادَ اللَّقَاءِ على فراحَ يسكُبُ من حَبَّاتِهِ مِزَقَالَ فجاءَ وعدُ التَّدَانِي ساعَ فُرْقَتِنَا

بما یکایِدُ قلْبُ کادَ یَنْفَطِرُ؟! جَمْرِ انتظارِ به الأَشْوَاقُ تَسْتَعِرُ علی أَكُفُ نُوَّی . قد مَدَّهَا الْقَددُ فضاعَ من أملِی ما كنتُ أَنْتَظِرُ

على الجمالِ الذي بالدلِّ يأتَسنِرُ فيه الدرارِي أرانا فنَّسه الْخَفَسرُ فيها الصِّبا بجمالِ الرُّوحِ يَفْتَخِرُ يشدُو، ويضحكُ من تغريدِهِ الرَّهَرُ من الرُّوَى طابَ لِي في فَيْشِها السَّمرُ أَفْبَكَتِ وَاللَّيْلُ يُرْخِي مِن غَذَاثِرِهِ وَفِي مُحَيَّاكِ صبح كلما ابتسمَتْ وفِي مَعَانِيكِ أَلُوانٌ مُنَسَّقَـــةً فصحت من فرْحَة مازال صَيْدَحُهَا آمال نَفْسِيَ جاءَتْنِي بباسِمَــة

تخطَّرَتُ والدَّجَى الضَّحْيَانُ يُلْبِسُهَا تَالَّقَتُ والنَّجُومُ الزُّهْرُ هَالَتُهَا وصوتُهَا دَافِقُ الإحساسِ نَبْرَتُسهُ على المسامِع من أصدَائِه نَغَسمُ وطارَحَنْنِي الهَوَى ما زَادَ عن حُلُم حملتُ منها على عينٍ مُقرَّحَسةٍ إذَا طَوَيْتُ الذي أخفيه من حُسرَقٍ إذا طَوَيْتُ الذي أخفيه من حُسرَقٍ

من الْمَحَاسِنِ ثَوْباً حاكَه الْبَهَ سِرُ لأَنَّهَا كُوْكَبُ لالآوُه الهُ ــسرَرُ إِذَا سَرَى عبَّ منه السَّنعُ والبَصَسرُ مُرَثَّمٌ يَنْنَشِي من رَجْعِهِ الوَتَــرُ صحوتُ منه ، وفي عيني لها صُورُ ذكرَى تطوفُ بها في وحدَتِي الْفِيكُرُ طَفَا . . فراحَ على الآهَاتِ يَنْتَشِرُ

> وفي اغترابي يضيقُ الرَّحْبُ بِي وأَنَا إِنْ رُحْتُ للصَّمْتِ اسْتَجْدِي روافِدَهُ فخلفَ سِثْرِ الدُّجَى صبَّ يهيمُ به وما تَشَكَّى النَّوَى لكنْ به ظَمَانُ بين السُّطُورِ الذي تَجْرِي به انتشَرَتْ تنوحُ والشَّجَنُ الْمَكْبُوتُ يَمْنَعُهَا

على مراجِلَ أَذْكَى نَارَهَا الضَّجَرُ تَضِعُ حولِيَ من أَشْبَاحِهِ زُمَــرُ عبر الدَّيَاجِي التياعُ حرَّهُ سَقَــرُ لم يُرْوِهِ الدَّمعُ منه وهو يَنْهَرِسرُ ذَرَّاتُ قِيثَارَةٍ بالآه تَبْتَـــيرُ من أَنْ تبوحَ فبالكِتْمَانِ تَأْتَمِــرُ

> فيا أَعَزَّ المُنَى في مهجَتِى دَنَـــفَّ ويا ضِفَافَ الْهُوَى كيف السبيلُ لنا لِنَسْتَرِيحَ إِلَى النَّجْوَى وثَالِثُنَــــــا

وفي جفوني من نيبرَانِهِ أَنَــــرُ إلى «رحاب» بها الآمَـــال تَزْدَهِرُ؟ حَبُّ يطيبُ لنا من فَيْضِهِ الثَّمَـــرُ

# في ميتن الأثير

أسرَى بها في دروبِ الحبِّ مضناكِ يعود بي قبل أنْ أَنْآى لِمَعْنَساكِ لِنِّي أَحِنُ لنجواها بريسساكِ واشعلَ النَّارَ بالإحْسَاسِ عَيْنَساكِ أَسرَى بها الْبَرْقُ ومضاً من ثَنَاياكِ بخيرِ ما أشتهي من طيبِ نَجُواكِ

يامنية النَّفس في الأَعماقِ عاطِفَةُ لَيْلَى، أُحسُّ على مثن الجِوَاءِ هَوَى لَيْلَى، وفي الأُفْقِ الزَّاكِي مُغَرَّدَةٌ والشوقُ حرَّكَ في الطياتِ لاهِبةً وللحنيونِ على مَثنِ الأَثِيرِ رؤَّى إذا تَبَسَمَ منه الرَّأَدُ طَالَعَنِسي

فوق السَّحَابِ بما أرجُوهُ لـــولاَكِ لكنما أنتِ ذكرى العَّمادِ حِ الشَّاكِي تعيشُ ظمآى، فهل تُرُوى بلقياكِ ؟ طافَ العبيرُ به من رَوْضِكِ الزَّاكِي وما تَمَتَّعْتُ بالذِّكْرى تطالعُنِسى إنِّى وكم ألفُ ذكْرى في مُخَيَّلَتِي يا نسمةَ الْفَجْرِ والنجوى على شَفَتِي هناكُ في غابة الزَّيْتُونِ في أفسي



# عرائب والحراء

إنها الأطياف التي مازلت لها وبها أغني . . بحطام القيئار الذي يرف به ضلوعي . . هو يقطع مشوار الحياة التي لم يدرك نهايتها بعد . . ؟

### ألفيت ليشك

#### الى الصفحة السابعة في جريدة عكساظ.

وهي لي بالهوى سَمِيرُ اللَّيَالِـــي لم يعدْ غيرُهُ يجولُ ببالِــي اللَّيَالِــي قابَ قوسٍ ولم أَفَرْ بالوصــالِ فعساها تجودُ لي بالنَّــوالِ بحنيني يشدُّ حبلَ احتمالِــي أم تُراها تهيمُ بي في الْمُحَالِ؟! في دِمَانِي من حُبّها الْقَتَــالِ في دِمَانِي من حُبّها الْقَتَــالِ والجَوَابُ النَّعُومُ زادَ اشتِعَــالِ والجَوَابُ النَّعُومُ زادَ اشتِعَــالِ

الفُ لَيْلَى تطوفُ بي في الْخَيَسَالِ قد نَعَشَّقْتُهَا بسَمعِي حديث قد نَعَشَّقْتُهَا بسَمعِي حديث قد وتَعَلَّقْتُهَا وإنِّي منه في الْحَنَايَا زَرَعْتُهَا أَمْنِيَ سَاتٍ وعلى رَفْرَفِ الأَيْيرِ اشْنِيَاقِ سَي قَيْنَتُ قبل التَّلاَقِ سَي ظَما الشَّوْقِ بالحَراثِقِ يجسرِي وبطرْفي يحازُ أَلْفُ سَسَوَّال وبطرْفي يحازُ أَلْفُ سَسَوَّال

یا رفیقی وإنّها الله کیٰلَــــی

ویغار النّسِیــمُ منها فَیَسْـــرِی

فی ضفاف بها یُزَغْرِدُ مَـــوْجٌ

وهی عبر السکونِ همسة نَجْــوَی

کلما طار بی إلَیْها النّمَنَـــــی

قد أعادت لي الحيساة ربيعاً وبإغراثها وبيعاً تُهدُهد حسسي فاراها وفي الْحَنَايَا رُوَّاهَا مسك وعلى الْبُعْدِ خافقي يَتَغَنَّسي أَنُرَى نَلْتَقِي؟.. وتحلو الأمانيي؟

بالتباريع من شجاً هَطَّــــالِ مُشْعَــدًا بِالْمُنَى وطيفِ الْخَيَــالِ

صاغ منها الْجَمَالُ حُلُو السَّلَالِ
رِقَّةً مثلَ قَدِّمَا الْمُخْتَـــالِ
ويذوبُ الصدَى بسَمعِ الرَّمَـالِ
وانتظارِي لها يُثِيرُ انْفِعَالِـــي،
غَمَرَتْنِي اخْلاَمُهُ بالظَّـــلِكِلِ

رَقَصَتْ في فُتُونِهِ آمَــالِي وبأَطْيَافِهَا تَرِقُ لِحَالِ وبأَطْيَافِهَا تَرِقُ لِحَالِ وبأَطْيَافِهَا تَرِقُ لِحَالِ ودبيبُ الحنينِ في أَوْصَالِ ي والصَّدَى العَذْبُ يستعيدُ سؤالِ والصَّدَى العَذْبُ يستعيدُ سؤالِ ويطيبُ الْهَوَى ؟ وتصفُو اللَّيالِي .؟

### رسالة إليجيك

#### مهداة إلى الوفاء المجسم في صوب قيثارة . . ؟

وآده من معاناة النّوى السّامُ طورًا أنيناً، وطورًا رجْمُهَا نَفَسمُ إلاَّ لِيَسْكُتَ من إِيقَاعِهَا الأَّلَسِمُ تمنّدٌ، وهي على أطْرَافِهِ ظُلَسِمُ لواعِجاً بالهوى المشبوبِ تضطرمُ وما يعانييهِ جرحُ ليسَ يَلْتَهُسِمُ مُنَّى تَجَسَّدَ في أَفْيَاثِهَا حُلُسِمُ إلى التي حَوْلَهَا الآمَالُ تَوْدَحِسمُ

طالَ الْحَنِينُ بصب شَفَّه السَّقَسمُ يشكو ويبدعُ في الشكوى ويرسِلُها قيثارُه خفقةُ تشدو فما صَدَحَتُ ويستريحُ إلى ليل نوائبُ ويستريحُ إلى ليل نوائبُ سه بها يشنُّ، ويطوى في جَوانِدِ وفوق أجفانِهِ ممَّا يكانِ سسلهُ ويزرعُ السهْدُ فيها كلَّ امْسِيَ به أطيرُ على الأشواق تَحْيلُنِ سي

بهـ أهيمُ وَيُدنيني الخيال لهـ لأنَّهَا الروحُ في جَنْبَيًّ مسكنُهُـ ا

من غيسر ما تَعبُر الآمادَ بي قدمُ بغيرِ مَوْتِيَ عَنِّي ليس تَنْفَصِــــمُ

فصرْتُ في البعدِ للأَطيافِ ابْتَسِمُ وصاخِبُ الشَّوْقِ في طَيَّاتِي الضَّرَمُ وقد تَكَبَّلَ بالصَّمْتِ العميقِ فَسمُ يمزُّق الرجع من صيحاتها الكلمُ بيوم وَصْلِ لَنَا في فَيْثِهِ نِحَسمُ لأَنَّ اغْلَى حُلاَهُ صاغَهَا الشَّيَسمُ إلا الوَفَاءُ الذي يحلو لهُ القَسَسمُ

قد كنتُ في القُرْبِ أزهو بابْتِسَامَتِهَا مجاهِرُ الشَّوْقِ في عَيْنِي قد اضْطَرَمَتْ وكنتُ أَكْبُتُ ما في النفس من شَجَنِ حتى ترامت به الآهاتُ صارخة تنوحُ تطلبُ أن تَأْتِي الْحَيَاةُ لَنَا فنحتَفِي بجمالٍ لا مثيلَ لسه فنحتَفِي بجمالٍ لا مثيلَ لسه فما تَحَلَّتْ بأبرَادٍ مُزَركَشَهِ

بيناً دعائمهُ الأُخْلاَقُ والْقِيَــــمُ ومن لَطَائِفِهَا في مستعِي دِيَـــمُ قِيثَارُهُ فانْتَشَتْ في عَزْمَنِي الهِمَهُ وفوقَ هامِ الْعُلَى شادَ الصّمودُ لَهَا ومنه أهدَتْ لنا أنفاسُهَا نُتفَـــاً تروى الأَحَاسِيسَ بالحُبِّ الذي صدحت

## رببيصع الجيرف

#### إلى اليراعة المغردة بالحرف في صحيفة الرياض؟

يا يراعاً مغرد النَّفَحاتِ بربب الحروفِ في النَّفَسَاتِ؟! البعينُ التي تَمُدُ بها الْفَيْءَ تُشِيعُ الضِّيَاء باللَّمَحَاتِ؟! فهي نُورٌ؟! ومن سَنَاهَا رَأَيْنَا كم لهذا اليَسِنِ من مُعْطَيَاتِ والحُرُوفُ التي تُصِرُّ على الطَّسسرْسِ نَشِيدٌ يجيدُ بالْقَطَرَاتِ كَلَّهَا بالبيانِ تَصْدَ لُ للطَّسرِنِ فَرَبِي وَرجعُ الصدَى على الخَلَجاتِ والسطورُ التي تصوغُ زُهُسورًا وشَذَاها يضوعُ بالكَلِمَاتِ في النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ عَنْ النَّيْرَاتِ عَنْ النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ عَنْ النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ عَنْ النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ عَنْ النَّيْرَاتِ وَسُذَاهِا يَضُوعُ النَّهِ النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ عَنْ النَّهِ النَّيْرَاتِ وَسُذَاهِا يَضُوعُ النَّهِ النَّيْرَاتِ في النَّيْرَاتِ وَسُذَاهِا يَضُوعُ النَّهِ النَّيْرَاتِ عَنْ النَّهِ النَّيْرَاتِ وَسُذَاهِا يَضُوعُ النَّهِ النَّيْرَاتِ وَسُذَاهِا يَضُوعُ النَّهُ النَّيْرَاتِ عَنْ النَّهِ النَّهِ النَّيْرَاتِ وَالنَّهُ النَّيْرَاتِ وَالْمَاتِ الْمَالِي النَّهُ النَّيْرَاتِ النَّهُ النَّيْرَاتِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّيْرَاتِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعَاتِ النِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَاتِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَاتِ النَّهُ النَّهُ الْمَاتِ النَّهُ النَّهُ الْمُعَلِّلِ الْمَاتِ النَّهُ الْمُعَلِّلَةِ الْمَاتِ النَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمُعَلِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْم

تنفُث السَّحْر في الحَدِيثِ المُصَفَّى وبِسَلْسَالِسهِ تَبُسلُّ لَهَساتِسي وبِالمُصَافِّى وبِسَلْسَالِسهِ تَبُسلُّ لَهَساتِسي وبإعجازِها تُلَمْلِمُ أَفْكَسِارًا سَبَتْهَا مَفَاتِسَ مَفَاتِسَ الْفَقَرِسِرَاتِ ويهرز الشَّعُورَ منَّى بما يَتَّسسِرُكُ من رَجْعِسهِ بأَعْمَاقِ ذَاتِي

. . .

لستُ وَحْدِي، فكلُّ من شاقَسسهُ الرَّوْضُ وما فِي رَوْاه من زَهَرَاتِ يُرْجِعُ الطَّرْفَ فِي الرَّبِيعِ النِيعِ النِي يَسْكُبُ أَنفاسه على السورَقَساتِ فِي «السرِياضِ» التِي بِها رَقَسسونُ النُّورُ ففاضَ الاشْعَاعُ في الصَّفَحاتِ فتلاَقَتْ على مَدَاهُ عيسسونُ وقُلُوبُ صدَّاحَةُ النَّبَضَاتِ فتلاَقَتْ على مَدَاهُ عيسسونُ وقُلُوبُ صدَّاحَةُ النَّبَضَاتِ لتَعُبُّ المُنَى عَصَارَةَ فِكُسرِ فيضُهُ دافِقُ سَخِسيُ الهِبَاتِ لتَعُبُّ المُنتَى عَصَارَةَ فِكُسرِ فيضُهُ دافِقُ سَخِسيُ الهِبَاتِ وتَسَرَى أَنَّهَا الطَّرِيقُ استقامَتْ وأنسارَتْ مسالِكَ الظَّلُمَاتِ باللَّواتِي أَنْبَا الطَّرِيقُ استقامَتْ وأنسارَتْ مسالِكَ الظَّلُمَاتِ باللَّواتِي أَنْبَا الطَّرِيقُ السَقامَتُ وأنسارَتْ مسالِكَ الظَّلُمَاتِ وباللَّواتِي أَنْبَالُواتِي أَنْبَالُ المَّاتِي أَنْ السَدَّرَادِي دون شَاوِ الدَّارَاتِ لِلْمُحْصَنَاتِ وبِأَيْمَانِ المَحْدَاتِ ولِمُعَلِّرَاتِ لِلْمُحْصَنَاتِ وبالْعَلَى المَعْدَاتِ والخَطَرَاتِ وبالْعَلَى المَّالِي والخَطَرَاتِ والخَطَرَاتِ والخَطَرَاتِ اللَّهُ النِينَ رَوْعَسَةٍ تَتَجَسَلًى فِي جَمَالِ الأَفْكَالِ والخَطَرَاتِ المَاتِينَ رَوْعَسَةٍ تَتَجَسَلًى فِي جَمَالِ الأَفْكَالِ والخَطَرَاتِ المَاتِينَ رَوْعَسَةٍ تَتَجَسَلًى فِي جَمَالِ الأَفْكَالِ والخَطَرَاتِ اللَّهُ الْعَالِينَ والْخَطَرَاتِ فِي جَمَالِ الأَفْكَارِ والخَطَرَاتِ السَّاتِ الْمُنْتَاتِينَ رَوْعَسَةٍ تَتَجَسِلًى قَلْمُ والْمِنْ الْمُنْتَاتِ والخَطَرَاتِ المُنْتَاتِ والخَطَرَاتِ والخَطَرَاتِ والخَطَرَاتِ الْمَاتِ الْعَلَى الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِينَ والْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِينَ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِينَ الْمَاتِ الْمِلْدُ الْمَاتِ الْمُنْ الْمَاتِ ال

## بسكاريث لمني

إلى الآنسة الجوهرة محمد العنقرى مع إعجابي بنشاطها في الجمعية الهيصلية النسائية بجدة . !

نورَتْ بالسَّمَاتِ وجه اللَّيَالِسِي فَارَتْنَا طريقَنَا لِلْمُعَسالِي لا تقولوا: كَمَا الثَّرِيَا فقد فَاقَسستْ نجومَ السماء بالأَعْمَسالِ ولَهَا « دَارَةً » تَجَسَّعَ فيها عشراتٌ من الدَّراري الغَوَالِي بسَمَاتُ المني تَشِعُ حَوَالَيْهَا اللَّمَ عَسَراتً مَن الدَّراري الغَوَالِي بسَمَاتُ المني تَشِعُ حَوَالَيْهَا اللَّمَ وَيَبْنِي مَعَاقِلَ المَّبُعُلِيلِ اللَّمُ ، ويَبْنِي مَعَاقِلَ الأَبْطَلِيلِ فراينا عَلَى الجُمُود الذِي رَانَ تَوَارَى من فِعْلِ ذَاتِ الحِجَسالِ فراينا حَيْف الجُمُود الذِي رَانَ تَوَارَى من فِعْلِ ذَاتِ الحِجَسالِ

غادةً فِي وِشَاحِهَا ترقُصُ السِرُوْعَسِيةُ . تَمْشِي بِخَطْوِهَا فِي اعْتِدَالِ

طرفُها لا يَرِيثُ إلاَّ سِهَاماً نافِذَاتِ تُصِيبُ دونَ قِتَ الخِصَالِ حَدُّهَا اللَّينُ، والمَضَارِبُ أَخْسارَقُ، ونجلُو حَمِيدَهَا فِي الخِصَالِ وعَلَيْهَا من الحَيَاء كِسَاءً لم تُزَرُّكِشْ أَطْرَافَهُ بالسلاّلِي عِقْرِيُّ الشُّعَاء، في معزف العِفَّ سنة حاكَتْهُ أَنْمُسلاتُ الجَمَالِ عِقْرَيُّ الشُّعَاء، في معزف العِفَّ سنة حاكَتْهُ أَنْمُسلاتُ الجَمَالِ زَادَهَا فِننَدَةً ... تُبَرُّهِنُ أَنَّ الحسسنَ أَبْهَى أَلُوانِهِ فِي الْكَمَسالِ وَتَنَاءتُ عن زُخْسرِفِ الْقَوْلِ للْفِعْلِ، فكانَ الجَنَى بلوغَ الْمَنَسالِ بالذي في انطِلاقِها من معانٍ لفَهَا النورُ فِي جَليلِ الفِعَسالِ بالذي في انطِلاقِها من معانٍ لفَهَا النورُ فِي جَليلِ الفِعَسالِ

فرأينا مَشَاعِلَ الدَّرْبِ رَبِّساتٍ بِالْمَانِهِ أَقْدَى نِصَالِ فَي صَمِيمِ الْحَبَاةِ تَقْشَدَ مَ بِالاقتَاع ما لِلظَّلام من أسلاللهِ في صَمِيمِ الْحَبَاة تَقْشَد عَ بِالاقتَاع ما لِلظَّلام من أسلاللهِ وَيُنِدُن الطَّرِيقَ بِالأَمَلِ الفَّساحِي تناغَت أَطْيَارُهُ فِي الْمَجَالِي وَتَصَدَّيْنَ لِلْجَهَالَةِ كَانَت عَقَبَاتٍ تحدُّ عَدْرُمَ الرَّجَالِي وَتَصَدَّيْنَ لِلْجَهَالَةِ كَانَت عَقبَاتٍ تحدُّ عَدْرُمَ الرَّجَالِ حَرَّكَت فِي الدَّمَاء فِينَا الْمُروءاتِ لِصَوْنِ الْعَرِينِ والأَشْبَسالِ حَرَّكَت فِي الدَّمَاء فِينَا الْمُروءاتِ لِصَوْنِ الْعَرِينِ والأَشْبَسالِ فَا المَرُوحَ لِسلَّجْيَالِ فَا المَرُوحَ لِسلَّجْيَالِ

# صُوتِ من ؟

صوتُهَا بالشَّجَا الحَبِيسِ نعُومُ مزهريً .. بيانَهُ تَرْنِيسَمُ ناعِمُ ناعِمُ يَمُن بِمَا يَبُثُ الحُلُسومُ لا تقرلوا : الكَمَانُ أحلى كَمَانِ إِنْ أَجَادَتْ فَصَوْتُهَا مَكْتُسومُ وهو يُعطِي الأَنغامَ بالنَّفَسِ النَّسِادِي يباري النَّثِيرَ منه النَّظِيمُ وعلى رفسرفِ الأَثِيرِ تهادَى والصَّدَى فِي شَغَافِنَا مُسْتَدِيسِمُ كُل لفظٍ به يلمُ السَّدَرارِي فَإِذَا دُرُّهُ الْمُشِعُ نجسومُ كل لفظٍ به يلمُ السَّدَرارِي فَإِذَا دُرُّهُ الْمُشِعُ نجسومُ كل حرفِ به يُغَرِّدُ كالطِّيرِ، وأرواحُنَا عَلَيْهِ تَحَسومُ

فيسروِّي الاحْسَاسَ بالنَّبْسرَةِ الْحُلْسوَةِ تَنْسدَى بِمَا يَجُسودُ النَّغُسومُ فالبيانُ السذِي يُرَقْسرِقُهُ التَّيَّسسارُ نُسورٌ مزاجُهُ تَسْنِيسهُ أَسَكَرْتِنِي الآهَاتُ منه وَحَسْبِسي واعْذُرُونِسي إِنْ شَيْتُمُسوا أو فلومُوا

## أين ألفاكيت ؟

بين جنبي قد حفظت مسواك غامض الكُنْسه لا يسراه سواك يا اعسر المُسواك يا اعسر المُسَلَى تفديك روح انت ارْوِيْتها بِبَرْدِ رِضَساك انت هَمْسُ الضَّمِير، في غَلَسِ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهْ يَعْمَلُ اللَّهْ يَعْمَلُ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ عَلَى اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُولِ الللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأذيبُ الْفُوَادَ مِنَّسِي نشيدًا عاطِرًا والعَبِيرُ من ذِكْــــرَاك عنك، والعيــنُ لا تَرَى إلاَّك ورؤى لَفَّهَا شَفِيفُ سَنَاك حُلُماً أغْمضُ الجُفُسونَ عليه فَإِذَا مَا صَحَوْتُ طَافَتُ بِي الذُّكْ بِسَارَى، وروَّتْ جَوَانِحِي بِشَالِ اللَّهُ بين نُومِسي وَيَقْظَيْسِي خَطَرَاتُ بَعْثَرَتْهَا الأَحْسِلامُ فِسي مَغْنَساك والحجَـــى حَــالِـمُ يَرِفُ طروباً بالعَطَــاء السَّخِيِّ من يُمنَــاك فاليَمين أاتسى بسَطْتِ أنارَتْ بِمَوَاثِيقِهَ الدووبَ لِقَاساك فوق هَامِ السَّحَابِ، فِي مَسْبَـــع النُّورِ، وبين الدَّارَاتِ والأَفْلاكِ في ضمير السُّكُونِ، في هَذَاةِ الصَّمْتِ، وفي رَأْدٍ بَارِقِ ضَحَّــاكِ فِي انْطِلاَقِ الأَنْسَامِ تَحْمِلُ أَنْفَاساً يُحَاكِي عَبِيرُهَا رَبَّسساك فِي شِغَـافِ الظُّـلاَمِ، فِي فَلَقِ الصُّبْح، وفِي البَحْرِ، فِي مَسَارِبِ الأَسْمَاكِ فِي صَرِيرِ الأَقْلاَم، فِي رُزَم الأُوراق عَبْرَ التَّبَّارِ فِي الْأَسْكِلَاكِ وأراكِ القريبَ مِنِّي على الْبُعْسِدِ بنسورِ يَنْبُوعُهُ عَيْنَسِسِاكِ وبهمس الضَّمير أفرحُ بالُّاقْيَـا، وتحلو لِمَسْمَعِسي نَجْــبوَاكِ

#### فانتجك مريث

#### إلى الوردة المعطاءة . . ؟

من وراء الأَبعادِ خلفَ الحِجَابِ جاذَبَتْنِي الهَـوى بفَصْلِ الخِطَابِ فَانَـارَ السَّيلَ بالأَمَـلِ الضَّاحِي، فَأرهفتُ مَسْمَعِي للــربَّـابِ وهِي تجتازُ بِي على رجْعِهِ الشَّـادِي متونَ الجَوَاء عبرَ السَّحَابِ قلت: يا صوتها أَلِلْعَيْشِ مَعْنَـي بِسَوى الحبِّ؟ كَانَ رَدُّ الجَـوَابِ «أَنَا لِلْحُبِّ جنوةٌ، و بِنَفْسِي من تباريحِهِ هديرُ العُبَـابِ» فَأَدَارَ الحِوَارَ يَسْتَدْرِجُ الصَّبْـوةَ من خَافِقِيي، وطَـي إِهَـابِي.

مُسْتَسرً الصَّدَى يَدِبُ بِأَعْمَاقِي دَبِيبَ الْخُمَادِ فِي الْأَعْصَابِ رَقُّ لِمَا جُسرَى، فَنَافَسَ فِي الاسْسِرَاء أَنْغَامَ صَيْدَح في الرُّوابي حلوُّهُ أنَّمهُ يعاقر في الطَّيَّساتِ نَسارَ الْهَــوَى بِحُلْـــو الــــرُّضَـــاب لم أَذْقُ وَإِنَّمَا ذُقْبَتُ منه نَفَقَاتِ جِيَّاشَةً بِالرِّغابِ وأنَا فِي الخَرِيفِ تَنْهُمُ أُوْصَالِمِي حِرَابٌ مشحوذةٌ بالتَّصَابِي أكلت قَبْلَهَا سِنِي وَمَالَت باعتدالي ومَزْقَت من شَبَابِي فَانَا بالهُمُوم، فِي مَعْبَدِ الأَيُّدامِ أَمْشِي مُكَبَّدً بِماكْتَتَكَدَابِدِي يسزحف السقسم بي ، وينخسرُ أضلاعسسي ، ويجتثُ بالضَّنَّي آرابي لم تبقُّ الالأمُ فِي سِموى المسزَّفْسِمرة طَافَتْ بِحَيْرَتِي فِي اليَبَمابِ سَلَبَتْنِسِي فَوْقَ اللَّذِي أَتَمَنَّسِي نَبَضَاتِي ، وخَفَقَ قَلْبِسِي الْمُذَابِ رَمَّلْتُنْسَى وذَوَّبَتْ كُلُّ آمَالِي بمسا في جَوَانِحِي من عَسلَابِ في صميم الحَيَساة كلُّ الله أَمْلكُ صَمْدِتٌ مُغَدِّدُ الأَطَنَساب هَمْسُهُ يُسلَمِلُ الجَرَاحَةَ فِي نَفْسِي بِمَا فِي عَطَائِهِ المُنْسَابِ فهـو لِي غَنْــوَةٌ مَتَى طَافَتُ النَّجْــوَى بأَصْدَائهَــا اسْتَعُــدْتُ صَوَابِي

#### قمرينرا لينيل

إلى قارئة الشعر الموهوبة السيدة حكمت الشربيني .. !؟

سرحَتْ بي الأحلامُ عبر السنينِ بحديثٍ مغرَّد بالفُتُسسونِ فيه قطرُ السَّضا، ونَارُ الشجُونِ فيه قطرُ النَّدَى، ورجْعُ الأَغَارِيدِ، وبردُ السَّضا، ونَارُ الشجُونِ لمَّه النورُ في النِي تسكُبُ النورَ بإيمائِها، وصَوْتٍ حَنُسونِ بابَلِسيُّ أَدَازُهُ ينفثُ السَّحْسرَ بِمَا فِي إعْجَسازِهِ مِن فُنُسونِ شَاعِسريٌّ قِيشَسارُهُ المَبْسِمُ الضَّاحِي وأَصْدَاؤُهُ بِهَمْسِ الجُفُونِ وارتِعَاشُ الأَلْفَاظِ بالنَّبْرَةِ الْحُلْوةِ أَذْكَى مَشَاعِرِي بالحَنِينِ بالحَنِينِ

رجْعُه العَدْبُ مَه أَرَّقَ وَاحْلَى إِنَّهُ بَلْسَمٌ لِلْعَلِيلِ والمحْرُونِ يَتَخَطَّى الآمَه بِالنَّعَمِ الشَّادِي إلى كلِّ سامِع مَفْتُهـ وِنَ عَبْقَرِيُّ الإِرْسَالِ يَحْمِلُهُ التَّنَّالُ، عبر الأَثِيرِ فوقَ الجُهودِ عِنْقَرِيُّ الإِرْسَالِ يَحْمِلُهُ التَّنَّالُ، عبر الأَثِيرِ فوقَ الجُهودِ يسكبُ الشَّعْرَ سَلْمَبِيلًا مُصَفَّى كانسكابِ الشَّهيدَ النَّسْرِينِ يسكبُ الشَّعْرَ سَلْمَبِيلًا مُصَفَّى كانسكابِ الشَّهيدَ الله النَّسْرِينِ

نَاغَمَتْنِي بِه فَعُدْتُ إِلَى المَاضِي طَـواهُ الْمَـدَى بِسِفْـرِ أَمِدن وَجَلَتْ لِي أَوْرَاقُهُ ذِكْسِرِيساتِ صَادِحَاتِ الرؤى بِرَجْعِ حَزِين وأعَادَتْ لِي الصِّبَا من جديد بابتسامات «حكْمَتِ الشِّربينسي» فَهِي قُسْرِيَّةً لَهَا النِّيلُ أَيْكٌ لَافَسَتْ فِيهِ صَادِحَاتٍ الْغُصُونِ وعلى الضَّفَّتَيْسِن منها بَشَساشَسِاتٌ تِثِيرُ الْهَسوَى بسحر مُبين وقُعُهُ فِي النُّفُوسِ يَسْتَضْحِكُ الحكْمَــةَ مِن صَوْتِهَـا النَّغُومِ الرَّنينِ فَهِي نَسَايٌ أَنْفَسَاسُهُ نَفَتَسَاتُ والْمَزَامِيـرُ في الْبَيَــان الــرَّصين ويهــــز الشعـورَ مِنَّـا ويَسْرِي بـاخْتِــلاَجَـاتِ لاعِـجِ مُسْتَكِينِ وَبَسَمْعِ السزَّمَانِ منه نَشِيدٌ رَاقِصُ الجَرْسِ، بَارِعُ التَّلْحِين كلما طافَ بِي إِلَيْهَا حَنِينٌ أَرْهِفُ السَّمْعَ للصَّدَى في السُّكُون وَأَجُوبُ الافَاقَ بِاللَّهُفَةِ الظَّمْ ــآى، وشَوقِي بِنَارِهِ يَسروينسي وإلى الصَّمْتِ أَسْتَسِيحُ مع النَّجْسُوي ومَنْ غيرُ رَوْقِهِ يَحْتَسسوينِسي ؟! فَهْنِ أَذْرَى بِمَا أَكَابِدُ مِن وَجُدٍ ، ومَا فِي جَوَّانِحِي من أَتُسونِ

### ورزة الجيب

ومَنْ يُضَمَّدُ جُرْحِي غيرُديَّاكِ؟ ونظرةً منك أشْفَتْ من تَصَبَّكِ تَرْوِي حِكَايَة ما تَطْوِي حَنَايَاكِ وجُدي، وأَيْقَظَ إِحْسَاسِي فَنَاغَاكِ فيه اللَّوَاعِجُ ناغَاهَا بِذِحْسراكِ يُذِيعُهَا الخَفْق إِنْ أَسْرَى ونَاجَاكِ لكنْ يُسَرُّ إِذَا مَاقِيلَ : مُضْنَاكِ

يا وردة الحب من للداء إلاك قد يعجزُ الطب أن يُشْفِي علىلَ هَوَى قد يعجزُ الطب أن يُشْفِي علىلَ هَوَى قدرات فيها كتاباً والسطور به وبسادلتني بأشهى ماروَيْت به وبين جَنبي خفاق متى انتفضت والحب ؟ يعذب عندي وهو غَمْغَمَة ولن يبسوح بمسا أخفيه من دَنف

ومَاأْزَالُ بِهِ أَخْطُو لِمَغْنَـــاكِ إلَيْكِ يَسْبِقُنِي شُوْقِي لِسرُوْيَاكِ بَسرْدٌ مَنَاعِمُه يَجْسرِي بِهَا فَاكِ تُجِيسدُ تَسرْدِيسدُهُ الحَاظُ فَتَساكِ يلفُّهَا بِالسَّنَا الرَّاكِي مُحَيَّاكِ للجَرْحِ لم يَحْتَمِلُهُ الْقَلْبُ لولاكِ فالحُبُّ كبَّلَ آهَاتِي بِوَطْاتِ فِي فَاسْلُكُهُ يَنِيرُ مِنكَ الشَّلْدَا دَرْبِي فَأَسْلُكُهُ فِي دِمَائِي بركانٌ ومِنكِ لسه دُرًّا إِذَا شِئْتِ أَوْ إِنْ شِئْتِهِ نَغَماً وللسروَى فيه أطْيَافُ مُغَرِّدةً ولظرةً منك قد كان الضَّمَادُ بها

إنّى بِكُسلٌ حَواسّى صِرْتُ أَهْوَاكِ حَبّا وها هو ينمو من عَطَايَساكِ والرَّجعُ فاضتْ به نُورًا ثَنَايَساكِ كان الزُّنَادُ لَهَا من طِيبِ نَجْوَاكِ لَأَنَّهَا السَّرُ عَايِنَاكِ لِلَّانَّهَا السَّرُ عَايِنَاكِ به يسوحُ فُؤَادِي حين يَلْقَساكِ به يسوحُ فُؤَادِي حين يَلْقَساكِ على فُتونِكِ يجلُوه السَّنَا الزَّاكِي

يا من تَعَلَّقْتُهَا بالسَّمْعِ شَادِيَةً لقد زَرَعْتُ المُنَى يوماً على كَيدِي وقد رواه الشَّذَا يا وردةً ضَحِكَتْ والنُّورُ أشْعَلَ فِي الأَعْمَاقِ نَارَ هَوَّى إنِّي أَخَافُ عليها.. لا أبوحُ به وفيهما للسَّنَا الضَّحَّاكِ مُنْطَلَقً له يسروحُ بأحالِم تطوفُ به

## ات زاحه في الأصيل

فيشُه يَبْسرِدُ الغَلِيلَ بِحِسَّى ويسرَوَّي مَشَساعِسرِي رَيَّساهَا فإذَا طَافَ بِي الْخِيَسالُ عليها عَادَ بِسي الْسَوَجْدُ صَيْدَحاً لِصِبَاهَا

. . .

فعلى مخرَج الحروف استَــرَاحَتْ نَبَضَـاتُ بِالْخَفْـق تَنْثُــر آهَا كلُّ حمرف به يُنساغم أحساسي ، ويسروى حكمايةً عن هواها وعلى مَسْمَعِي مِن النَّغَمِ الحَالِمِ رَجْمَعِي بَسَرَّتْ بِسِهِ مُضْنَاهَا فَاإِذَا بِالضَّمَادِ منه على الجَهِرُح ، وكَانَ الأَثْبِرُ مَجْرَى سَنَاهَا وعلى الصَّمْتِ لا تَــزَالُ الأُغَـاريــــدُ تعيـدُ الأَصْدَاءَ من نَجْوَاهَا لم تَقُسلْ مَا تُرِيدُ إِلا بإيماء بمنا فِي إغرائسه أتبساهسي فى معانيه سلسبيلٌ مُصَفَّى غَمَرتُنى بعَنْبه شَفَتَساهَا رَقْ رَقْتُ مَا أُنْ عَلَى الأَثْبُ مِ حَدِيثًا وَقَعُهِ النَّسَارُ فِي دَمَانِي لَظَاهَا فإذًا ذُبْتُ فِي الحَرِيقِ فَحَسْسِي أَنَّسِي لم أَذُبْ بغيسر جَسواها مَلَكًا، والضَّـيَــاءُ بعضُ حُــــلاَهَا فهي الحُسن صيوروها فكانت رَمَــقُ لا أبِيحُـــهُ لِسِـــوَاهَـا وشرَاعـــى الــرَّقَافُ ما زال فيـــه

## ببرائه هداب لجفوات

يا حبيباً به الفسؤادُ عَمِيسِدٌ بعد هذا العطاءِ ماذَا أريدُ...؟ ثِقَةٌ أَرْهَفَتْ مَضَارِبَ حِسِّي بعد أَنْ غَالَ جُهْدِيَ التَّبْدِيدُ فَلَكَ الحُبُّ كُلُهُ لِبِتَ أَغْلَى أَنتَ يا من به الأَمَانِي بُنُسودُ أَنَا فِي ظِلِّهَا أَلمْلِمُ أَيَّسِامِي عليها مما وهَبْتَ بُسِسُرُودُ أَنْتَ أَسْعَدْتَنِي وضَمَّدْتَ جرحاً في حنايا قد مزَّقَتْهَا النِّكُسودُ كنتُ بالدًّاء انْقُلُ الخَطْوَ وَهْنَّا وعلى الْفِكْسِ من أَذَاهُ قُبُسودُ في صَمِيم الحَيَاةِ قد بُحَّ صَوْتِي وهو للحُبِّ مِعْزَفٌ وَنَشِيسِدُ

قد أَذَبْتُ الْفُؤَادَ فِيهِ أَنِينَا وَنشارُ الأَنْيِينِ مَاذَا يُفِيدَدُ ..؟! كم أعَادَ الصَّدَى إِلَى عَكْيبا يَتَسرَامَى بما يعيدُ الجُحُودُ ضاعَ عمري وما نَدِمْتُ عليه ولقد عاد وهو فِي جَدِيثُ بعد أَنْ فُرْتُ بالدِي أَتَمَنَّسى من رِضاً ظِلَّدهُ وريفٌ نَضِيدُ قد بسطت اليَمِينَ بيضاء تَسْخُو بالمُنَى عَذْبُهَا مُصَفَّى بَرُودُ بالذِي أَشْتَهِي، وأَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ صَفَاءً به عَلَى يَّ نَجُسودُ ذُقْتُ منه الْهَوَى سلافاً حَدلًا أَنَا مِنْهُ السَّعِيدُ والمحسودُ

يا أعزَّ الْمُنَى سَلِمْتَ لِقَلْبِ انت فيه الْمُصَفِّقُ الغِرِيدُ نبضُهُ أَنتَ إِنْ هَفَا أَوْ تَعَنَّى وبِمَا فِيكَ مِنْ مَعَانٍ يُجِيسَدُ انتَ وق الأَشْيَاء يلمسُهُ الحِسْسُ : ومِنِّى أَنْتَ الْقَرِيبِ البَعِيدُ لن تراك العُيُسونُ إِلاَّ بِعَيْسِينٍ أَنْتَ إِنْسَانُهَا وسُهْدِي شَهِيدُ في الحَنَايَا، وبين أهدابِ جَهْنٍ كلَّمَا رَفَّ شَاقَهُ التَّغُرِيسَدُ في الحَنَايَا، وبين أهدابِ جَهْنٍ كلَّمَا رَفَّ شَاقَهُ التَّغُرِيسَدُ في الحَنَايَا، وبين أهدابِ جَهْنٍ كلَّمَا رَفَّ شَاقَهُ التَّغُريسَدُ في الحَنَايَا، وبين أهدابِ جَهْنٍ كلَّمَا رَفَّ شَاقَهُ التَّغُريسَدُ في الحَبُّ سامع ومُعيلَدُ ولها الحبُّ سامع ومُعيلَدُ

## على جناح الإأثير

#### إلى التي صافحتني رؤاها في الطائرة..؟

والهَ وَى صارِخُ الصَّدَى بالزَّفِيرِ فِي شَفِيفٍ من السَّنَ الْمُنشُورِ بِنَظِيمٍ من نُودِهَ وَنَثِيسو في تضاعيفِ كلَّ قلبٍ قَرِيسرِ لِمُغِسَدُّ كَبَرْقِ يسوم مَطِيسرِ حُلُماً لاحَ فِي مَطَادِفِ نُسودِ نَبَضَاتٌ صَدَّاحَسةٌ كالطُّيُورِ

والتَقَيْنَا على جنساحِ الأَثيرِ الرؤى فيه حَلَّقَتْ بِنُهَ سانَا والنَّجُومُ التِي تُوصْوِصُ فيه باركت خطونَا وصَبَّتْ سَنَاها واسْتَكارَتْ دَاراتها وهي ترنُو وبريتُ العُيونِ فِينَا يُسرِينَا فروقَ هام السَّحَابِ تجاورواه فوق جَفْنِ مُغَــرُدِ التَّعْبِيـــــــر تنشُعرُ النُّـورَ من ظَـلاَم مُثيــر ما لَــه في مُجُونِهِ من نَظِيــــرِ شاعسرى الأجسواء والسديجور يتهادَى بها الوَجيبُ لتَغْفُسو تحتَ أهْــدَابِــه المَفَاتنُ راحَتْ الدُّجَى لَمَّهُ بِأَلْحَاظِ طَــرْف وعلى حُبِّــه التَقَيْنَــا بِلَيْــــــل

بازين يهز عُمْنَ الشُّعُسور وهي صَخَّابَـةُ الصَّــدَى بالزَّئير من أزيز يعيدُ لَحْنَ السُّسرُور حق بما في أوْصَاله من سُعيـــر يتهادى بِخَطْوهِ الْمَسْعُــورِ ويُبَارِي فِي الرَّكْض هَمْسَ الضَّميرِ بالأَمَاني بَسَّامَةً بِالْحُبِــور وبِاطْيَسَافِ مَوْكِبِ يَجْمَعُ الشَّمْلَ بِسَاكْنَسَافِ عَسَالَسَمِ مَخْمُسَسُودِ

جوفَ طَيْرٍ مَانَاحَ إِلاَّ شَجَــانَــا البَـرَاكِينُ في جَنَاحَيْهِ تَغْلـــي لا يَصُكُ الأَسْمَاعَ إِلاَّ بسرَجْع وهو فوقَ الآمَــاد يختَرقُ الأُهْــــــ وبِـهِ يَقْطَـعُ المَدَى فوقَ جُون يُسْبِقُ الرِّيحَ فِي السُّرَى إِنْ تَهَادى وهو يحنُو على المُغذِّينِ فِيـــــه 

### س فري

#### إليها . . وهي في طريقها إلى ما وراء البحار. ·

فهو الفلك في خضم السوداد برفيف الحنيان قبل البعساد في احتراقي بناره إسعسادي يتغننى يقدلك الميساد في سناها معازف الإنشاد حيها العن ماله من نفساد حيها العن ماله من نفساد

سافيري فوق رفرف من فؤادي لا تخافي .. فلن يجدف إلا وبه القلب سوف يحيا رضيتا وشراعي الرفاف حولك طير أيكه الحسن وهو فيك معان فاسكبي النور يا رفيقة روح

فالمسافسات بيننا ليس إلا ساري البسرق للعيون الصوادي وبسآمالك السحاب المسرجى ممطسر بالمنسى وأحلى مسسراد وغدا تسدركين أن الليسالِسي مشسرقات بحبنا للجهساد فاسلمي للكفاح أشسرف ميسسدان وأحلى جنى، وأقوى زناد للطموح الوثاب للأمل الضّساحي.. لما في صُمُودِنا من عناد

ولسه أسلسم الحنيسن قيسادي بنشيسد الهسوى، وتسرنيسم شادي وهسو في دربسه إلى الميهساد يَتَخَطَّسى أَبْعَادَهَا بِالسُّهَادِ نبضات تلوب في الإنشاد وأنسارت مسالك الآمساد رغسم ما بيننا من الابعساد بعد هذا سوى الهوى الوقاد؟! سافري فالوجيب مني يعسدو وصداه الملتاع بالبعد يشري كان يهفو إليك في كل يسوم صار بالشّوق في كُهُوف اللَّيالي ورؤاك التي تسامر فيسسه لَمْلَمَتْ حوله طيوف الأماني ليسرى أنك القسريبة منسه افتسرقنا قبال اللَّقاء فماذا

## الىمپيسافرة

إلى التي سافرت وفي نفسها الطموح.. وعلى ذراعها أملها الوحيد . . لتكمل دراستها العليا في الطب . . ؟

فلقد شَـدُّه الهَـوى بِــوثـاقِ بك يَسْرى لأَبْعَد الآفراق لا يُبَــالي بلوعــة واحتــرَاقِ ويصبُّ النُّلُوجَ في الأُعْرَاق بين أرْوَاحِنَا عُرَى المِشَاق نَتَبَارَى بِخَفْقَنَا التَّالَاقِي

سافرى فوق رفرَف الخَفَّـــاق لاَ تَخَافى.. فلن يجـــدِّفَ إِلاًّ في خضــمٌّ من لاعــج الأَشْـوَاقِ أنَّا فيه الفراشُ يحاو لــه المَـــــوتُ ولكنْ بغيرِ نَارِ الفِـــرَاقِ والشُّغَاف الذي سأطُويكِ فِيــه والخَنِينُ الذِي يَضُمُّ كِلَيْنَا سيطَمْ عَي أَشُوا قَنَا إِنْ تَلَظَّد تُ ويُرِينَا أَنَّ التَّبَاعُدَ قَــــوَّى افْتَرَقْنُسا إلى لقَساء وإنَّسسا

لا نعملُ السَّاعاتِ، لا نحسبُ الأَيَّامَ ما دَامَ حَبُّنَا في اصطفَاقِ لِيسَ يُبْلِي الهَوَى فِسرَاقُ حبيب طالما أنَّهُ على العَهْدِ بَاقِسي

سوف يُذْكِي الحَرِينَ فِي أَعْمَاقِي وَسَيَكُوي الحَرِينَ فِي أَعْمَاقِي وَسَيَكُوي بِالنَّارِ منه المَسآقِي وراء الدُّجَى الكَثِيبِ السرُّوَاقِ في عُيُونِ تسوحُ فِي الإطْرَاقِ من رؤى الحُلْمِ روعَةُ الإِشْرَاقِ لو توارى سَنَاكِ ماذا ألاقِسىي؟!

سَافِسرِي. إنْنِسي أحِسْ فَتِيلاً فِي دَمَائِي بركَسانُسه سوفَ يَغْلِي واحتسراقِي بسه يهيسمُ بأفْكسارِي كُلُّمَسا تَغْسَرِلُ الخَسواطِرُ حُلْمساً مَسرَّقَتْهُ الآهَساتُ مِنِّي فَضَاعَستْ كُلُّ هَذَا، ولم تغييسي فَمَساذَا

وعطاءُ النَّجَاحِ أَكْرَمُ سَاقِي كيف تَخْشَى جواه ذاتُ النَّطَاقِ؟ من قديم، وشَدوه في انْطِلاَق ولديكِ الصَّدَى على الأَّحْسدَاقِ سَافِرِي فالمُنَسَى للديكِ غِسراسٌ ظماً الشَّوقِ لا يُخِيفُ المُجَلِّي وهي من أمَّةٍ بِهَا المَجْدُ غَنَّسَى عبر الدَّهْسَرَ والقُرُونَ إلَيْنَسَا

## الورزة الميعطاءة

#### وإلى الصمت المفرد أهدي كل أغاريدي .. ؟

من تُرَى يسألُ الورودَ عطَاءً وهي أَسْخَى بعطرِهَا من كريسيم ؟ كُلُ من في الْحَيَاةِ يرجِعُ منها بالذي يَرْتَجِيهِ من تَكْرِيسِيمِ الْحَيَاةِ يرجِعُ منها بالذي يَرْتَجِيهِ من تَكْرِيسِمِ فهي للعَيْنِ قُرَّةُ، وهل للنَّفْسِ رواءٌ بسلْسَلِمانِ من نَعِيسِم تمنعُ الحبَّ بالعبيسِ الذي يُنْعِشُ روحَ الصحيحِ قبل السَّقِيسِم وتجبود الأَنْسِدَاءُ منها بما تَسْكُبُ أَنفاسُهَا لِلدَفْعِ الْهُمُسِومِ وشَذاهَا فيه الرُّواء لِصَساد وضمادُ لِجَرْحِ كلِّ كليسِمِ وتمُسِدُ الْعَبْقِ الزَّاكِسِي لِغَادٍ ورَائِحٍ ومُقِيسِمِ وتَمُسِدُ الْعَبْقِ الزَّاكِسِي لِغَادٍ ورَائِحٍ ومُقِيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ عَلَيْدِ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ ومُقيسِمِ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحٍ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيسِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحِ ومُقيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ورَائِحِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهِ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللْعُلِهُ اللَّه

يعجَزُ الوصفُ أن يحيطَ بما فِي لَمْسِهَا الْغَضِّ من حنَسانِ رَحيمِ فَهِي تُعْطِي ولا تَمُنَّ بما تُعْطِيدي، وتمحو كآبة الْمَحْسرُومِ وابتساماتُهَا تُشِيعُ الْبَشَاشَاتِ بِأَعْمَدِ اللهِ واخْمَاقِنَد اللهِ الحُلُومِ ولها يستريحُ من شَفَّه الوجد بآلامِ ووخْسوزِ السُّهُ ومِ فهي للخَافِةِ المجَدِّفِ بالأَحْدِ لأم أَحْلَى مسامِرٍ ونَديد اللهُ والصفاَّءُ الْمِحْسرَاحُ يُضْفِي عليها الحسن في رونَقٍ نَثيرٍ نظيم والصفاَّءُ الْمِحْسرَاحُ يُضْفِي عليها الحسن في رونَقٍ نَثيرٍ نظيم

. . .

وعلى الصَّمْتِ أرسلْت نَفَحَداتٍ هامَسَتْ خافقي بصوت نغدومِ لامَسَتْ كلَّ جانِبٍ من فسؤادِي وسَرَتْ بي إلى مَدَارِ النَّجُدومِ وعلى رَفْرَفِ يُغَرِّدُ بالأَنْفَ وسَرَتْ بي إلى مَدَارِ النَّجُدومِ وعلى رَفْرَفِ يُغَرِّدُ بالأَنْفَ وسوساس، والرَّجْعُ في هبوبِ النَّسِيمِ حلَّقَتْ بي في عالَم أنا فِيه خَفَقَاتٌ هَطَّالَةٌ كالغَيُ ومِ مَلَقَتْ بي في عالَم أنا فِيه خَفَقَاتٌ هَطَّالَةٌ كالغَيُ ومِ وَفَقَهَا يملأُ الحياةَ ضجيجاً وصداه مُجَلْجِلٌ في الصَّمِيسمِ وَفَقُهَا يملأُ الحياةَ بطيَّاتِ يعلمُ وصداه مُجَلْجِلٌ في الصَّمِيسمِ وإلَيْها ألوذُ باللَّوْعَةِ الْخَرْسَاءِ مِنْ لَدُعْ حَرَّهِ الْمَكْتُ والْمَكْتُ والْمَكْتُ والْمَكْتُ والْمَعْ الْخَرِساءِ مِنْ لَدُعْ عَرَّهِ الْمَكْتُ والْمَكْتُ والْمَعْ الْخَرْسَاءِ مِنْ لَدُعْ عَرَّهِ الْمَكْتُ والْمَكْتُ والْمَعْ الْمَعْ والْمُعْ اللهِ عَلَى المَعْ والْمُعْ اللهَ والمُعْ اللهِ والسَّعْ عَرَّهِ الْمَكْتُ والْمَكْتُ والْمَعْ الْمُعْ الْمُولِ عَلَى المَّعْ عَرَّهِ الْمَكْتُ والْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللهِ والْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْ الْمُعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْ الْمِيْ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْمِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهِ الللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللّهِ اللْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهِ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللْمُعْلِيلِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللْمُعْلِيلِ

## العودأجي

إلى زهرة وراء البعيمد .. ؟!

يا زهرَةً . . غسلَتُ بالعطرِ أحزَانِي يازهرَةً . . ما لِرَوْضِ الحَسْنِ مُبْتَسِمًا يازهرَةً . . وربيعي ريُّ نُضْرَتِهَــا

على التباعدِ بين اليوم والثَّانِسي قد راشَ سهمَ قَضَاءِ منه أَدْمَانِسي وفي السُّهَادِ تضمُّ الطيفَ عينانِ وما شكوتُ الْجَوَى إِلاَّ لِكِتْمَانِي الشوقُ ضاقَ به سترًّا فأضْنَانِسي بها أطِيرُ بآلامِي وأحزانِسسي أنفاسُهَا كم رَوَتْ إِحْسَاسَ وَلْهَانِ؟ ما كنتُ أَحْسِبُ أَنَّ الدهرَ يرغمناً حتى رمانِي إلى كَفِّ النَّوَى قَدَرُ وَلَفَّنِي بسهاد بات يُؤْدِقُنِي بسهاد والوجدُ عاصفُهُ تَغْلِي به كَبسدِي ان كنتُ بحتُ بما ألقَى فمعذِرةً يا ليتَ لي من حمام الأَيْلُكِ أَجنحةً إلى رباها فلى في الدَّوْح زَنْبَقَةً

بالطيب رَوَّى ندَاه الْخَافِقُ العَانِسي لولاه ما احْتَمَلَتْ نيرَانَ أَشْجَسانِ وفي رباها تغاريدي وأفنانِسي

يازهرَةً.. وشَذَاهَا كَانَ يغمُرُنِسي العِطْرُ ما زال يَرْوِي كلَّ جارحَــةٍ من زهرَةٍ روضُهَا روحي وخَافِقَتِي

وما أزالُ لها أهفو على مِقَـــــةِ

يمورُ.. هل يستريحُ المدلجُ الوَانِي؟ وفوق أَثْبَاجِهِ مَسْرَى لِهَيْمَـانِ وَقْعاً سوى آهَةٍ من صدرِ حَسرًانِ فهل تجودُ مع المُقيا بشطـــآنِ؟ أَشْهَى مَنَاعِمِهِ إِخْمَادُ نِيـسرَان ؟

ولاهبُ الشُّوْقِ مجدًافِي وسَفَّانِــــي

فيا شراع الْهَوَى والحبُّ ثائِسرهُ فلللَّعُبَابِ بصدْرِي أَلْفُ زَمْجَرَةٍ يَثِنُّ إِنْ حَنَّ حتى لا تُحِسُّ لـــه فيا خضم الشَّجَا جاش الحريقُ بنا وهل سيحاو المُنَى تَرْوِي غليلَ هَوَى

شدوً ترقْرِقُهُ بالنُّورِ عينَ سانِ وَقْدٌ سقانِي الذي أَشْجَى فَأَرْوَانِسي وفي ملامِحه ريَّ لظم آن ورجْعُهَا في صميم الْقَلْبِ تَحْنَانِي فقد جَرَتُ بدَمِي المسفُوحِ أَجْفَانِي يَرِفُ كالطيرِ مُبْتَلاً بهَتَ سانِ يازهرةً .. عطرُها في كلَّ مفترَقٍ قدكنت في القُرْبِ أشْهَى مَا كَلِفْتُ به وصرت في البعدِ لي رَسْماً أعَانِقُهُ فأنتِ أنتِ وفي الْحَالَيْنِ أغْنيَدةً فإن سفحت دمي من لَوْعَةٍ عَصَفَتْ وإنَّ قَلْبِي متى فَاضَ الحَنِينُ بِــه

نارٌ يضيق ببلواهَا ألِيفَ ـــانِ وما هَمَمْنَا بنسيَانِ وَسَلْــــوَانِ وأَتْرَعَ, الْكَأْسَ من نَأْي وحِرْمَـانِ من الْوِصَالِ فعودٌ أَحْمَدٌ ثَانِي ...؛! فيا دُمُوع الشَّجَا كَنَّى فما ابتَرَدَتْ فما شَكَوْنَا قِلَى يُغْرِي النُّحُولَ بِنَا لكنَّهُ قَدَرٌ أَذْكَى الحريقَ بنسسا فإن حُرِمْنَا لذيذَ الْمَيْشِ في كَنَفٍ

### مناجياة زهرة

#### إلى التي لوحت بيدها مسلمة في الأفق الأخضر ..

فهل تُعالِجُهُ بالسحرِ عينَ ساكِ ؟ تَعْشَى، وتبصِرُ إِنْ لاَقَتْ محيَّاكِ إلا لأَنْهِشَ أوصالِي بريَّساكِ فزوِّدِيهَا بشيءٍ من عطايـساكِ يا زهرة الروضِ بي حبَّ أكابِدُهُ فأى يوم عيوني لا تَرَاكِ بــــه وما تَغَرَّبْتُ عن أَهْلِي وعن سَكَنِــي وأنتِ مسكنُ روحي والملاَذُ لهــا

لِيَسْتَطِبَّ الْجَوَى فيه بِلُقْيَـــاكِ بفرحة صفوُهَا ما طابّ لَــولاكِ وأَنْرَعَ الْكَأْسَ من فيضِ النَّدَى الزَّاكِي يا من يروحُ إليها كلَّ ذي دَنَسفٍ قدكان يشكوالنَّوَى حتى ابتسمتِ له وفي رياضِكِ قد طاب الهُيَامُ بـــه فيها الأَمَانُ لقلبِ الصَّادِحِ الشَّاكِي على الْخَلِيج الذي يشدُو بذكراك مزاهرٌ، ومحاريب لِنُسِّـــاك من «الكويت» إلى أفْياء مَغْنَـاك مغرِّدًا والصدَّى في طيب نَجْوَاكِ أَشْهَى سلافِ وساقِيهِ ثَنَايَـــــاكِ سِرْبٌ يغازلُ مفتوناً تَصَبَّــــاكِ فيها مفاتِنُ غَمَّازِ وضَحَّـــــاكِ لَحْنُ يناغِمُ بالأَنْفَاسِ رَيَّــــاكِ شدوٌ ومعزَافُهُ أَسْيَافُ سَفَّ ــــاك سهماً وفي حَدِّهِ اغْرَاءُ فَتَّــــاكِ يا ظبية البان إنِّي من ضحايـاكِ فرضٌ، وأحْلَى الهوى مَوْتِي بيُمْنَاكِ أَثَارُهُ في حَوَاشِي النَّفْسِ مَـر آكِ

عادتٌ به لمغانِي الحُبِّ في بَلَــــد وفي شَوَاطِيْهِ من كلِّ ذاحيـــة ومنه ريحُ الصَّبَا أَسْرَى الحنينُ به رقراقُهُ سالَ فاختالَ الأَصيلُ بــه كَأَنَّهُ والشَّذَا الْمِعْطَارُ يسكُبُــــه وفي حِمَاكِ الغَوَالِي من حَمَاثِيهِــهِ أطيافُهُ انتشرَتْ حولِي وقدرَقَصَتْ في كل ثُغْرِ ولي من رجْعِ وَرْدَتِهِ في كلِّ طَرْف ولي من سحر نَظْرَتِهِ إذا رنا راش بالرِّمْشِ الطويلِ له أصاب قَلْبِي على عَمْد فصحتُ بها إلى الخَلِيج انْتِسَابِي والْفِدَاءُ لــه وأنتِ أختُ الثربَّا والحنِينُ لَهَــا

### م يوار

يا لطيف الشَّذَا؛ وحلوَ السدلالِ كيف علَّقْتَ ناظري بالمُحَالِ ؟ كيف طوَّفْتَ بِي بدنيا وإنَّسي في مَدَاهَا أهبمُ عَبْرَ الْخَيَسالِ ؟! أقطعُ الدَّرْبَ جيفَةً وذُهُسوباً وأنَا موثقُ الخُطَى بِاغْتِسلالِي تأكُلُ الْحَسْرَةُ الشَّجِيَّةُ نَفْسِي ويُذِيبُ الْحَنِينُ من أوْصَسالِي ليس لِي في الحَيَاةِ غَيْرُ تَبَارِيحِسي وما في جَوَارِجِي من كَسلالِ وفسؤادِي يَسرِفُ في مسرح الأَحْسلام بين الآلام بالامسالِي وفسؤادِي يَسرِفُ في مسرح الأَحْسلام بين الآلام بالامسالِي يتلسوَّى ممَّا به ، والمَقَسادِيسرُ صووفٌ تزورُهُ في اللَّيسسالِي كلما ضَمَّدَ الجسراحَ تلَظَّى في حَنايَاه لاعِجُ ذو اشتِعَسالِ

وهسو يدعوك يا حبيبي إنسي رغم ما قد كقيست لست بسالي قد تصيد دن خافقي بسه الم من لحاظ تجيد فن القتسال وابتسامات مبسسم ينعش الروح، وحتى لو لم يجد بنسوال وتعابيره أرق مسن الأنسام ، بالمنطسق النسي النسي الظسلال بسرسل الصرت فوق أجنحة الصمت بهنس مُفسر باللالي وصداه المعظراب يخترق السمع إلى ما يسريده بالمقسسال مؤاسرا إلا بطسران قد رمساني إيمساؤه بسؤال في حوار تديره نظسسرات تشعل الدار للهوى القتسال

من ترى أنْتَ . . ؟! وَاسْتَدَارَتْ تُرِينِي كيف تُنْنِي أعطافَهَا في اخْتِيالِ قَلْتُ: إِنِّي يا شطر روحي غَرِيبٌ في مَغَانِيكِ . هل ترقِّي لحالِيي المحالِي المَجَالِي ها أَنَا في رُبَاكِ أَملاً بالحيرة آماد وحدَّتِي في المَجَالِي في حَوَاشِي الدُّجَى أَسَامِرُ بالأَوْهَامِ طيفاً يروي الشعرور بسالِ والتِيَاعِي المسعرور يخنُدتُ أَنْفَ المِي، ويُلْقِي بمِقْوَدِي للفَّسلالِ يُطبِقُ اللَّي المسعرور يخنُدتُ أَنْفَ المِي، ويُلْقِي بمِقْوَدِي للفَّسلالِ يُطبِقُ اللَّي المُعَلِي في المَعَالِي في المَعَالِي في المَعْمَلِ المُعْمَلِي في المَعْمَلِي في المَعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي في المَعْمَلِي في المُعَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي في المُعَالِي في المُعَمَلِي المُعْمَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعْمَلِي المِعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المِعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُ

# كهفالأجيلا

#### مهداة الى البرعم المتفتح ..

أنت ليي مرفأ أمن وسَـــالاَم طاف بالمجدَّاف في عُمْق الظَّـلاَم طاف بالمجدَّاف في عُمْق الظَّـلاَم حائيرُ الْوِجْهَةِ من لَذْع الضَّـرام آه ما أغذَب شكوى الْدُسْتَهَــام ويروح الآه يشدو بهياه ســي من فؤاد لاهم الزَّفْرَةِ دَام ســي خَفْقَةُ ذَابَتْ على نَار الْغَــرام صِرْتُ أَستَعْدي على السَّهْدِ منامي يتلَهَى بالبقايا من حُطَام ســي يتلَهَى بالبقايا من حُطَام ســي بعد أن يوثيق بالبُعدِ زمَام ســي

كهف أحلامِي با أغلَى مــرام من خِضَهُ عاصفُ المَوْج بــه من خِضَهُ وهو في تَبَّـــاوِهِ كَلَمُ وَج بــه كلمـا أنَّ مِنَ الأَيْنِ شَكَــافَ فأنَا أصرخ من حرِّ الْجَــوي والأَغارِيدُ أنيينُ خَافِيــي والمزاميسرُ التي تَحْمِلُهَ ــا ليتني با كهفُ لا أصحو فقـــد ليتني با كهفُ لا أصحو فقـــد فالجَوَى إنْ طَلَعَ الصَّبْحُ لـــه فالجَوَى إنْ طَلَعَ الصَّبْحُ لـــه عندما يُسُلم روحي للنَّـــوي

### يامسي ي

يا حبيبسي أمِنْ مواكبِ نورِ الصَّبْحِ هذا الضياءُ في النَّاظِسرَيْنِ وَأَرَى اللَّيْلَ فوقَ جَبْهَتِكِ الْغَرَّاءِ يُرْخِي مِنْ جُنْحِسسةِ خُصْلَتَيْسسنِ وَالسورودُ التي يُزَغْرِدُ فيها العطرُ يكسو فتونُهَا وجنتيسنِ وعلى شغرلِكِ المغلَّسفِ بالإشراقِ وَرْدُ أَفْسوافُهُ مِن لُجَيْسسنِ أَتَمَسلَاهُ مِن بعيسد بعيننيْسنِ، وأهفو لِقَطْفِسةِ بالليكيْسنِ

يا حبيبسي رؤى طيسوفِكِ في الأحسسلام جذّابة باهداب عَينِ وأخساف الإغسراء منها فَالْتَساعُ وروحسي تذوبُ فِسي زَفْرَتَيْنِ وشراعِي الرَّقَسافُ يخفِقُ ملتساعا غريقا يغسوصُ فِسي لُجَّتَيْن فيه مسوجٌ قد راح يرقُصُ رَجْرَاجِاً، ونورٌ يَشِعُ من مُقْلَتَيْسسنِ وبمجرى العبيسِ أرقُص في النُّورِ، وتلهو يداي في موجتيْسسنِ

### السكاعة البنفسجيّة

بَنَفْسَجَةً تزغردُ بالثَّـــوَانِي تنامُ على التَّرَائب بعضَ حيسن يسابقُهَا الوجيبُ إذا تهــادَتْ عجبتُ لها تُوَصُّوصُ في الدَّيَاجِي وفي إِيقَاعِهَا لَحْنُ حبيـــبُ

على زَنْدِ يذافِسُهَا الأَغانِــــــــــــى وإِنْ وقَفَتْ تسيَّرُ بِالْبَنَــــان ويحسِبُ خَطْوَهَا مرُّ الـزَّمَــانِ يذكِّرُنِي بميعادِ التَّدَانِــــي

بأطياف التَّصَابي والأَمَّــانِــــــى لِتُسْفِرَ بِالصَّبَاحِ على المَكَــانِ ويغمرنًا الْبَنَفْسَجُ بِالْحَنَـــان يعلِّقُهَا التنهدُ بالنَّـــوَانِي

وهاجرَة يطالِعُنَا ضُحَاهَــــــا ويُعْطِي وردُهَا عطرًا ونــــورًا يغسرُّدُ كلَّمَا خَفَقَستْ قلسوبٌ فما أَخْلَى الْبَنَفْسَجَ وهو يشدو بدقَّات صــــــــــــانِـي

لقد تحدثت إليك كثيرا بعد أن اشتد ساعدك وتهيأت للكفاح مفتوح العينين. ولست أدري.. هل اتخذت من بعض أحاديثي لك، ومما لمسته أنت بنفسك من حياتي عبرة تصوب بها بعض أخطائي ؟!

# على كريسكان ابني

سأكتب بالدَّم الغالي سِجِلاً تضيء سطوره آفاق دنيا وتَمْخُرُ في جوانبها سفيني وأَفْدي كلَّ مكرمة بروحسي

من الأَمْجَادِ في وَضَعِ النهار مكلَّكة الجوانبِ بالْفَخَادِ مُحَمَّلَة الجوانبِ بالْفَخَادِ مُحَمَّلَة بآمالي الْكِبَادِ ليبقى فوق هام الدهر غَالِي

# إليكريحت عتي

نعم يا صديقي .. ما زلت أردد الحكمة القائلة لا يأس مع الحباة.. وقد أعدت نشرها هنا لإعجابك بهـا ..

مِنَ الْحَلَكِ الموشَّى بالنجـــوم ِ تناغم بالهوى عَبَثَ النسيـــم ِ تُضَمَّدُ من جراحـاتِ الكليـم فأطبق، ثم قال: إليك عَنِّـــى سألتُ الليلَ وهو يَمُد سِنَدرًا وفي جُنْحَيْهِ أفراحُ الندامَدي فتنتشرُ المباهجُ في دُجدده «تُرَى ٱلْقَى لديك شِفاء روحي؟!»

بما حَمَل الفؤادُ فَعيل صَبْرا وأرسل نورَه الفضي سِحْدرا وتَكْرُعُ من دفوقِ النورِ خمدرا

فقلت: لعلَّ هذا النجمَ أدرى أَطَلَّ على العوالم من عَـــلاً، تصافحُهُ القلوبُ مُصَفِّقَـاتِ مددتُ الطرفَ أسألهُ نصيبسي فوَصْوَصَ، ثم قال : إليك عنسي

فقلتُ: البدرُ أعظمُ منه قَدرًا لماذا لا أبوحُ له بحاليي فكم يُصْغِي لزفرةِ كلِّ شَاجِ يناغيه بأستار الليسالي إذا بالزفرةِ الحرَّى نَشِيسادُ جرتْ أنغامهُ الْجَذْلَى حياليسي فلما أن هَمَمْتُ أبثُ شجوي تَحَجَّبَ، ثم قال: إليك عنَي

فلما الفجرُ لاحَ هتفتُ: بشرَى تُنَضَّدُ بالسنا قِمَمَ الهضابِ أرى زَحْفَ المواكِبِ من سناه يندِّي بالشذا خُضْرَ الروابِـــي فتنتفض الطيــورُ مغــرِّدات بكل خميلة لِمُنَى عِـــــناب فلما أن تدانى من مكــاني تجهَّم، ثم قال: إليك عنَّــي

فجفْتُ الروضَ أرجو فيه وَكُسرًا أَفِيءُ إِلَيْهِ مِن لَفْحِ الْهَجِيد الْهَجِيد وَأُسْكُسُ فِي غلائله نَشِيد لله ينافِسُ رقَّةً عَبَستَ الزهد و في غلائله نَشِيد لله ويطربُ من منادَمَةِ الطيد و في في الْحَنَايَ الله عند و فلما أن أحسَّ بمدا أعاندي تَنكَّسرَ ، ثم قال : إليك عندي

وعاودتُ المسيرَ فجئتُ بَحْــرًا على أَثْبَاجِهِ رَقَصَ الْجَمَـــالْ

فتضحكُ من تكسُّرِهَا الرمال طروبٌ مَا لِبَهْجَتِهِ مشال فزمجَرَ، ثم قال: إليسك عنى

> وطال بِيَ المطافُ فجئتُ قَفْـــرًا تُجَاوِبُــهُ الزوافِرُ من فــــــــقادِ فَيَجْــرِي في فَدَافِدِهِ لَهِيبـــــاً فقلتُ : لعلَّــه يَرْثي لحالِــــي

تُصِفَّر في جوانبه الرياح يمزَّقُهُ التأوُّهُ والجامراً حُ دوافِقُهُ التأوُّهُ والجامراً حُ دوافِقُهُ الشظايَا والناوال فَوَلُولَ، ثم قال: إليك عندي

فقلتُ : إِذَنْ ذُكاءُ تُحيط خُبْسرًا فكم ملدَّتْ إلَيَّ يَدًا وطَرْفَكا وكم رقصت أشِعْتُهَا حيالي فلما أن هنفت بها ترامَك

بما لَقِيَ الفؤادُ من الشقاءِ لِتَغْسِلُ بالضياءِ مكانَ دائسي، وقيثساري يُغَسردُ للبهساءِ أَشِعَتُهَا تقول: إليك عنسي

وفي طَرَفِ البيوتِ لمحتُ قَبْسرًا وفي أغوارهِ الموتى نيــــامً فوارَبَ بابه لأرى مكانيــــي فقلتُ: يشستُ. قال: لديك روحُ

ومن ثُغُسراته يَنْسَسلُ دودُ يُحاضِنُ من سَرَاتِهسمُ العبيسلُ متى ضاقت يِتَطُوافِي الحسدودُ وما أَزْهَفْتَهَسا فإليك عنسي

# غنوتي .. ورئا بي

#### إليها من الألق الأخضر ..

الهوى ضاقَ بي، وضِقْتُ بما بي ودَعَتْنِي للحبُّ أختُ الرَّبَـــاب وأَثَارَتْ في النَّفْسِ ما خلتُ أنَّ البـــاسُ أرخَى عليه أنف حِجَــاب نقرَتْ نقرَةً على القَلْبِ فانصاعَ، ولبَّسى النداءَ بالتَّرْحَساب وبإيماءَةِ من الطَّـرْفِ منهــا دفعتنِي أهدابُهَا للتَّصَـــابِـي فتوكَّأتُ بالنُّحُسِول، وأرسلستُ أنينِي وقامَ الضَّنَه بردُّ الجَوابِ قلتُ: يا «مَيُّ » هل تَنَاسَيْتِ أنسى الحلُّ أفرعَ السُّقَامُ إِهمابي ووَجِيبِي ما ءادَ يعــزفُ للصَّبْـــوَةِ إلا بــرعْشَـــة واضطـــــــرَاب والدُّجَــى كان يسمَــعُ وقْعَ الخَطْــوِ مِنِّــي فِي جَيْثَتِي وَذَهَـــــــــابِي عنــــــدَمَا أَرْتَمِـــي لَدَى كَهفِــه الـــــــدَّاجِي بأَحْمَالِ وحشتي واكتشَــــابِي والرِّوَاقُ المبـــوطُ فيه من الصَّمْتِ مكانٌ يُريحُ منه أعْصَــــابي وإلَيْسِهِ أَرُوحُ إِن شَفَّيْنِي السَّوَجِدُ، وذابَتُ في نَسَسَّارِهِ أهدابِسِّي ومن البدر أُغنيساتٌ بسمْعِسسي والصدى ينشُرُ السنا في الرِّحَابِ  والتياعي يكوي الجرانيخ لكسن لا يحس الفؤاد وقع العسداب فهو بالحق خافِت يرشُفُ اللذَّة تَنْدى من الجرَى الصخ الصخ وهو بين الضلسوع يصدَح، والآهات تَسْرى برَجْعِهِ الْمُسْتَطَ البَيْك كان يقوى على احْتِمَال التَّبَاريع بما فيه من هَوَى وشَبَ البَي والأَخاسيس ترتوي بالتَّعِلَ الذي ولَّى، وما زلت أختسي من الربيع الذي ولَّى، وما زلت أختسي من سسراب والنَّا في الحيّاة أحبِلُ الإي، وأطوى آمادَها في اغتسسراب

وأَنْسَانِي هَواكِ يُضْحِكُ آمَالِي، ويَرْوي مشَاعِرِي بالعِسَانَابِ وفَوْدُوادِي يَسْدُنُ يَشْنَشِتُ النَّسْمَةَ بَسَّامَةَ الشَّذَا فِي الرَّوَادِ يَسْمَ النَّسْمَةَ بَسَّامَةَ الشَّذَا فِي الرَّوَادِ يَسْمَ والتعابِيرُ فِي ابتسامِكِ تُغَسِرِينِي بما فِيكِ من سَنا خَسَسَلاً بِ فِيه للحُسْنِ آيَةً لَم أَزَلُ أقسراً من سحسرِهَا فُصُسولَ كتسابِ قَلْمُ طُواهُ الماضي فكيف به الآنَ أراهُ من نَاظِرِي قَيْسَدَ قَسَسابِ النَّوَى عادَ بِي إلَيْسِهِ وأَلْقَسَى بِرَمَامِي إلى الْهَوَى الغَسَلاَبِ

فسأنًا في الرَّحَابِ أَخْيَا غَرِيباً ليس لي غيرُ وحدتي من صحابِ والرَّبِيسعُ الْبَشُسوشُ في الأَفْقِ الأَخْضَرِ يَرْوِي أَزهارُهُ بانتحَسسابِي وعَرِيسلُ الأَشْجَانِ يغرِسُ في الأَعْمَساقِ من خافِقِسي رؤوسَ حِسسرابِ لم أعدُ في الْخَرِيفِ أعباً بالآلامِ ما دُمْتِ للنشيد ربَسسابِي

# أحياي مالخبر

آمَنْتُ أَنَّ الهَوَى يَأْتِي عَلَى قَسَلَرِ وَأَنَّهُ إِنْ رَمَى يصطادًا بِالنَّظَسِرِ مَا تَنْتُ بَه وكان أوّلُ ما ضَيَّعْتُسهُ حَسسنَدِي ما كنتُ أَحْسَبُ أَنِّى قد فُتِنْتُ به وكان أوّلُ ما ضَيَّعْتُسهُ حَسسنَدِي نادَى علَى الْبَيْمَاءِ أُخِنْتُ بسسه وما فَطِنْتُ بِأَنَّ السَّهْمَ في الحَسورِ تُرَى مِنَ السَّهْمِ هَلِ أَلْقَى إِذَا اسْتَعَلَتْ في الحرَاثِقُ ما يُنْجِي من الْخَطَرِ؟

 من الملائيكِ شقّافُ الضياءِ وإنْ له الفِدَاءُ حياتِي لا أضِنْ بهـــا يكفي اعترافِي بأنّي للهُيّام بــه حسبي إذا قِيلَ من تَهْوَى أقولُ لهمْ

# من رباعي إتي

#### الحمراء

يا ضِفَافِ الحمراءِ أَحلَى الأَغَانِي والنسيمُ العليلُ يبسُطُ ظِلَا الله والنسيمُ العليلُ يبسُطُ ظِلَا المَسرَائِسي والبشاشاتُ رَاقِصَاتُ الْمَسرَائِسي كُلُهَا للحياةِ والحُبِّ تَشْدُو

همساتُ الجمالِ في الشُّطْ آنِ باسِمَ الْفَيْءِ، عاطِرَ الأَّفْنَ السَّطْ ان باسِمَ الْفَيْءِ، عاطِرَ الأَّفْنَ التساماتِ صِبْيَةٍ وحِسَ ان والصَّدَى رجعُهُ بسمع الزَّمَ ان

#### لا تقولي خال:

يا منبرَ السَّمَاتِ بِالْبَسَمَـــاتِ أَنتَ بِالْحُسْنِ مُشْرِقٌ فلمـاذا لا تقولِي . . خالٌ فان كانَ حَقَّا أَوْ يَقُلُ : إِنَّنِي الدُّجَى حولَ بَــدْرٍ

ورشيق الْقَوَامِ بِاللَّفَتَ ... ات يَتَلَهَّى الظَّلاَمُ في الْوَجَنَاتِ.. ؟! هو خالٌ فَلْيَأْتِ بِالبَيِّنَ ... ات والسَّنَا رَاقِصٌ بوجهِ الحيَ ... اق

#### أنت طبسي:

ما أَلَذَ الأَنِيسَ للضَّرَبَاتِ منك يا مُنْعِشِي بماءِ الْحَيَاتِي أَنْتَ طِبِّي، إِذَا الحريقُ تَلَظَّى في دمَائِي، وثارَ في خَلَجَاتِي وَتَلَطَّفْتَ بِي فَأَرْوَيْتَ إِحْسَاسِي بما في نَدَاكَ من مُعْطَيَاتِ فاستراحَ الفوادُ مِنِّي إِلَى مَنْ قد رَوَى بالحَنَانِ أَعْمَاقَ ذَاتِي

#### يا بنىي :

القضاءُ الذي يديرُ كسووساً مُتْرَعَات بما صَفَا أَوْ تَكَسدَّرُ والبَّلَّ الذي يَجِيءُ مع اللَّيْسسلِ وَوجْهُ الحَيَاةِ بِالهَمَّ أَغْبَرِ والبَّلَ الذي يَجِيءُ مع اللَّيْسسل دونَ أَنْ نَشْتَكِي ولم نَتَضَجَّر والرزَايَا التي نُكَايِدُ منها العَينِ أَكْبَر اللهِ عَلَمُ الغيبِ أَكْبَر ل

#### ابتسام

إلى صديقي : الاستاذ أحمد سعيدان:

فاقَ شَمْسَ الضَّحَى، وبدرَ التَّمَامِ لحياة سعيدة الأيَّــــامِ أوْ تَغَنَّتْ ولم تَفُه بِكَـــالَامِ نَورَتُنَا بِدَمْعَة وابْتِسَـــامِ

#### هاتفة ؛

هَتَفْتِ بِي يَا رَءَاكِ الله هَاتَفَسَةً وقَدْ سَكِرْتُ بِهِ حَتَى يُخَيَّلُ لِسَي ولا يزَالُ بِسَمْعِي مِن مَنَاعِيسِهِ تُذِيبُنِي لَتُشِيرَ الحبَّ فِي كَبِدِي

بصوتِكِ العَذْبِ قد أَرْوَيْتِ ظَمْآنَا أنِّي لَبِسْتُ من الأَفْرَاحِ تِيجانَا صدًى حلاوتُهُ تنسابُ تَحْنَاانَا فهل سأضحُو وقد أصْبَحْتُ هَيمانَا

### أنت الخصم والحكم..

وانها للذي تُخْفِيهِ تَبْنَسِمُ إنِي أَخَافُ إِذَا أَحْبَبْتَ تَنظَلِمَمُ بالجَفْنِ ضاعَفَ من دَقَّاتِهِ الأَلْمُ فإنْ ظُلِمْتُ فأنْتِ الخَصْمُ والحَكَمُ

#### نظـرات:

يا همسة الجَفْنِ في الطَّبَاتِ عَاطِفَةٌ وغالَبَتْنِي فلم أُغْلَبْ ففي كَبِدِي تَرْنُو فأُغْمِضُ خوفاً من لَوَاحِظِهَا قد أَسْكَرَتْنِي حُمَيَّاهَا فصِحْتُ بها

إنبي أخاف إذا ما ضِقْتُ تَنفَجِسرُ غرامُ فاتِنة يلهو بها الْخَفَسسسرُ من أَنْ تُصِيبَ فؤدًا كاد يَنْفَطِسرُ يا سطوة الحسنِ كُفِّي إِنَّنَا بَشَسرُ



### الإهداء

إلى النافذة إلى المن القردات الماء ؟! الى النافذة إلى المن طالقردات المن الأخصر فغرنى بالصف المن ومئزنف عبد المن عبد النعتات !!

البيط أهدى هذه النعتات !!

البيط أهدى هذه النعتات !!

## رعيكاء ..

بذئسوب قد أخرسَت نَفَثاتِي وَرَامت به على العَثرَاتِ عجسزَت دون حملِه قدراتِي ضيئعتها يَدَايَ في المَعْصِياتِ ضيئعتها يَدَايَ في المَعْصِياتِ وَيَحسو الذُّسُوبَ بِالمَعْفِرَاتِ وَيَجسُ الدَّاعِينَ فِي الحَالِكَاتِ وَسَقَانِي كُوُوسَه المُتسرَعَاتِ وَسَقَانِي كُوُوسَه المُتسرَعَاتِ سَائِلُ أَن تُحسدَنِي بِالْحِبَاتِ سَائِلُ أَن تُحسدَنِي بِالْحِبَاتِ لاَ أُطِيقُ الافْصاحَ عن سَيئَاتِي لاَ أُطِيقُ الافْصاحَ عن سَيئَاتِي وَاهْدِنِي يَا مُغِيثُ للصَالْحِاتِ وَاهْدِنِي يَا مُغِيثُ للصَالْحِاتِ

يا كَرِيمَ العَطَاءِ ضَاقَتْ حَيَاتِي النَّلْمَتْ عَزْمَتِي ، وَأَكْدَتْ بِخَطْوِي النَّلْمَتْ عَزْمَتِي ، وَأَكْدَتْ بِخَطْوِي وعلى كاهِلِي من الاتشم عبين كل نُعْمَى أسبَعْتَهَا يَا إلاهِي فيمن أستجير إلا بَهن يَعْفُو فيمن غير مَن أَنْتَ يَا مَن تَجُودُ مِن غير مَن أَنْتَ يَا مَن تَجُودُ مِن غير مَن فأَخِرْنِي فَالْكَرْبُ دَكَ كِيَانِي وَأَخِرْنِي فقيد أَنْسَتُ وإنِي وَأَخِرْنِي فقيد أَنْسَتُ وإنِي فقيد أَنْسَتُ وإنِي فاستر يَا الْهَرَفْتُ وإنِي فاستر يَا إلْهِي عليها فاستر يَا إلْهِي عليها

## في الواحثر الخيضراء

كيف هذا النسيمُ بحمل دُرًا وتهادَى بِه نَظِيمًا وَنَشُرًا؟
رقَ فانسابَ للمسامع صَوْتًا وبترنيمهِ الْجَنَّعِ أسرَى
مِزْهَرِيُّ الأَداءِ يطربُ وقْعًا ويُجِيدُ التَّرديدَ طَيًّا وَنَشْرًا
آسرُ إِنْ أَرَادَ بالنَّغَسمِ الحَانِي، وقد أرسلَ المقاطِعَ يَبُرا
حاكَ منه مُلاَءَةً تُلْبِسُ الأَرْضَ كِسَاءً وَتَسلأ السروضَ زَهْوا

كلّ صبً به يُشيَدُ رُكنًا كلُّ طيرٍ به تخسيرً وَكَرَا ويضُم الأرواج في فيشِهِ النَّادِي ، وقد فاض بالبَشَاشَةِ قَطْرًا وَبُلُه عِسلاً الجوانِح حُبًّا ونَداه يدورُ بالصَّفُو بِكُرا وَالأَغارِيدُ هَيْنَاتُ الأحاسيس بحب بين الضُّلوع استَقرًا وحفيفُ الأَغصان يصدح والأنسام كانَست له طبولاً وزَمْرا وعَلى رَجْعِها يُزَعْرِد غِرَيدٌ بأنفاسِهِ يُسَلْسِلُ عِطْرا

كيف هَذَا النَّسِيمُ رَقْسَرَقَ فِي الأَنفاسِ شَدْوًا وصاغ بالرَّجعِ شِعْراً يَلْمُولُ وصاع بالرَّجعِ شِعْراً يَلْمُسَنُ الحِسَّ بالشَّفِيفِ الْمُجَلِيِّ من تعابديرِهِ لِيُثْلِجَ صَدْرا

تُبْرِدُ النَّارَ فِي شِغَافِ فُوَّادٍ التبارِيحُ أَشْعَلَتْ فِيهِ جَمْرًا لِسِيرُ النَّارَ فِي شِغَافِ فُوَّاد لِسَرِ اللَّارِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِهُ اللللِّهُ اللللِهُ الللللِّهُ اللللِهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلِيلِولِ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِهُ اللللللْمُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِهُ الللللْمُ اللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللل

. . .

وعيونُ الدُّجي تُراقِبُ من يَرْحَفُ في جُنْحِيهِ لِيَكْتُم سِرًا ويردُّ الاعصارَ عَنْ مُدْنَفِ عَانَسَى، وَلاَقَسى من الهجيرِ الأَمرَّا ويردُّ الاعصارَ عَنْ مُدْنَفِ عَانَسَى، وَلاَقَسى من الهجيرِ الأَمرَّا بالتَّعِللَاتِ كان يَفُرَحُ بِالأَحلامِ تلهسو به لِتَقْسطُفَ عُمْا أَرَعِتُ كَان يَفُرَحُ إِللَّم السَّكَاوِي، وكان المَزِيخِ شَجْوًا وَهَجُوا أَرَعِتُ كَان المَزِيخِ شَجْوًا وَهَجُوا فَاذَابَ الخَفَاقَ فِي الآهِةِ التَّسكُلَى، وَأَفْضَى بها إلى اللَّيلِ جَهُوا وصَدَاهَا المِطرابُ أَطْلَعَ بالآمالِ فِي أَفْقِهِ صَبَاحًا أَعْرًا

¢ ¢ ¢

وأتاه الهدوى جَدِيدًا يواسيهِ، ويُرْخِي على مآسيه سَتُرا ورَوَى كلَّ خفقة في الحنايًا بالرَّضَا ضَمَد الجِرَاح وَأَبُرا كيف لا أَحْتَيي من المَنْسَعِ الصَّافي، وَلاَ تَكْتُبُ المَدَامِعُ سِفْرًا والصَّال والصَّال في والصَّال في المَسَرَّة فَجُرا والصَّال في والصَّال في المَسرَّة فَجُرا

0 0 0

فأنا هَا هُنا، وفي الوَاحَةِ الخضراءِ شَيَدُتُ للهناءَةِ قَصرا ودُرُوبِي أَنَارَها الأَمَالُ الضَّاحِي، وقد جَاءَ بالبَشَائِرِ تَتْرَى

وعسروسُ الالهُـــامِ تَمْسَـحُ ٱلاَمِــي بِإِيمَائِهَــا لَتَجْبُــرَ كَسرًا فازدِحَسامُ الآلام جَرِّحَ إِحْسَساسِي ، وكانَ الهـوى لجَرْحِسيَ ثَغْرًا

#### المفدي

من أنا ؟ .. أجاب أنست « المفدّى » أنت السنته بكفك بردا إنني ما عرفت للآن عدًا

صانع الحب قال يوما لطفل قال من قال .. ؟ رد كل جميل قال كم هم .. ؟ أجاب يا ليت أدرى 



## صيّالع المجد ..

مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك خالد ابن عبد العبريز آل سعود المجبوب عناسبة عودمه من رحلته العلاجية سالما معانى بحمد الله تعالى .

ضمّد الجَرْح عَوْدُه بِالشَّفَاءِ فَسرَى بِالنَّشِيدِ صَوْتُ الدُّعَاءِ قد جَرَى وَامْتَطَى الجِواءَ وَأَسْرَى وَتَعَالَى إِلَى عنانِ السَّاء من كُبُودٍ عَرَّقَت وهي تُصْغِي بارْتعاشاتِهَا إِلَى الأَبْاء من كُبُودٍ عَرَّقَت وهي تُصْغِي بارْتعاشاتِهَا إِلَى الأَبْاء من قُلُوبٍ كانَ التَّوُجُعُ فيها يَتَنَنزَى من خَشْيَةِ البُرَحَاء من عيونٍ كاذَ الترقُّبُ يُدمِيها، فترنو مَشْدُودَةً بالرَّجَاء من عيونٍ كاذَ الترقُّبُ يُدمِيها، وَتَغَلِى بها دِمَاءُ إِلابَاء وهو أقوى بما تَضُمُ حناياهُ، وَتَغَلِى بها دِمَاءُ إِلابَاء لا يخافُ الحَوْبَاءَ، وهو بخوفِ اللَّهِ سيفُ والغِمْدُ في الأعداء يصنع المَجْدَ بُكُرَةً، والعشيباتُ تُوارِيهِ ناسِكًا في الخَفَاء ينشرُ النَّورَ كَفُّه بالعطايا ويُرَوِّي الشَّعُ ورَ بالآلاء ينشرُ النَّورَ كَفُّه بالعطايا ويُرَوِّي الشَّعُ ورَ بالآلاء وبنعائِها أضاءَ دُروبًا زَادَهَا الحسبُ بَهْجَةً بالصَّفَاءِ وبنعائِها أَضَاءَ دُروبًا زَادَهَا الحسبُ بَهْجَةً بالصَّفَاءِ فَإِذَا عَرَدَتُ من الفرحةِ الجَدْلُى فَإِنَّ الأَرُواحَ نايُ الغِنَاء فالسَّنَا الرَّاقِصُ الأَهِلَةِ فيها نَبَضَاتٌ تصوعُ آيَ الوَلاَء فالسَّنَا الرَّاقِصُ الأَهِلَةِ فيها نَبَضَاتٌ تصوعُ آيَ الوَلاَء فالسَّنَا الرَّاقِصُ الأَهِلَةِ فيها نَبَضَاتٌ تصوعُ آيَ الوَلاَء

تَتَغَنَّسَى بِهِ ، وَرَجْعُ صَدَاهَا دَعَـوَاتٌ له بطـولِ البَقَاء للـذِّي ضَمَّ شَمْلَنَا في ائتلاف ثم أُسْرَى بنا إلى الجَوْزَاء وبدارًاتِها أَقَمْنَا صروحًا شهدت بالعَلاءِ للبناء من يَمْدُ الظلل فيتًا من اللهِ لَشَعْبِ يَخُصُّه بالفِدَاء إِنْ دَعَا فالفِدَاءُ منه جوابٌ أَوْ خَطَا كَانَ خَلْفَه في السَّوَاء فهو الرَّائِدُ الْمُجَلِّي بما أُوتِي من حِكْمَةٍ ، وفرطِ ذَكَاءِ التُتَنَى بردة عليه تَوَشَت بابتِسَام مُغَرَّدِ السلالاَء صمتُه يرسِلُ البيانَ بَها تَعْجزْ عنه فصاحة البُلغَاء وَأَداةُ .حديثِ فيه نَقَاءُ لم يُنَسِّقْ أَسُلوبَـه بالدَّهَاء ممن السدين فيضُمه ، وهُمنى الحقّ انطلاقمات تَفْشِه في الأَدَاء وانصَدى في الحياة نصرٌ من اللَّهِ وسرُّ الآباءِ في الأبْنَاء وَرِثُ أَشَجْهَ عَنِ أَبِيهِ المُفَدَّى فَحَمَى الأرْثُ وهو أَسْمَسَى لِوَاء وبسه صَغَسدَ الكِفُاحَ السَدِي كان مَنَسَارَ السرُّاةِ للعَلْيَاء وضر مازال خَافِقُنا يقطعُ الشَرْطَ انتصارًا لمِلَّةِ سَمْحَاءِ فاشرأبَّت له الرُّقَتابُ وَأَعْشَى بالسِّنَا فِيهِ أَعْيُنَ الأَدْعِيَاء وَدْعَاةَ السَالَمِ من حوت التشوا. يلبُّونَ دَاعِيًا للاخَاء وهسر في دَرُبِه النضيء إلى الفساس مُغِسلًا بِهِمَّةٍ قَعْسَاه نْنقيمَ الصَّلْةَ فيه كَعَهْدِ قد تَّرَكْنَا إِنْفَاذَه لِلْقَضَاء

يوم أنْ نرفَع اللّهواءَ على « البَيْتِ » وَنْلْقِي الرَحَالَ عند الفِنَاء لا اعتداءً لكنْ لِرَدَ الأعادِي وارْتَجِاعِ الحقوق من سْفَهَاء دَوَخُو الأرْضَ لا يريدون عَدُلاً وَيَرْومُونَ يَقُظَنَةَ العَسْوَاء كُلُّ شببٍ لهم ، وفي كل صَقْعٍ نَارْ شَرَ تَقْتَاتُ بالأَبْرِيَاء مَنْطَفَى بالسَلْم جَمْرَ لَظَاهَا طالما العَدل شرعة الأَقْوِيَاءِ فلواءُ الاسلام فينا كَما كَانَ غِيدُ الحياةَ بالأَفْيَاء فلواءُ الاسلام فينا كَما كَانَ غِيدُ الحياةَ بالأَفْيَاء في عدي أنْ يَبْقَى بعليَانِه سرَاجَ المُتِدَاء فلتَسَدَم « خَالِدًا » وحولك إخوان صَفَاءٍ من خِيرَةِ اصْفِياء فلتَسَدَم « خَالِدًا » وحولك إخوان صَفَاءٍ من خِيرَةِ اصْفِياء فلتَسَدَم « خَالِدًا » وحولك إخوان صَفَاءٍ من خِيرَةِ اصْفِياء فاقتَاء أن ترمُن لهم ، وكل بما يحصِل بَارَى شَقِيقَه بالمِضاء فأقامُ وا الصروح تَرْخُر بالنُعْمَى ، وإنَ الدَّلِيلَ في السَرَّاء فأقامُ العن في ظلها نعيذ الأهازيج ، ومِزْمَارُها بكفَ الفَنَاء نحسن في ظلها نعيذ الأهازيج ، ومِزْمَارُها بكف الفَناء كي تدومُ وا وأنتم و كأبيكم همة اللّه للورَى بالعطاء



## هاتف السيَّعتُ ا

إلى صاحب السعادة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن العمران سفير المملكة العربية السعودية بمناسبة حفل اليوم الوطني ٢١ شوال سنة ١٣٩٨ الموافق ٢٣ سبتمبر ١٩٧٨ الذي اعامته السفاره السعودية بنونس الخضراء.

راقص الاشعاع ، بسام الورود بصدى الفرحة باليوم المجيد ظلّه الوارف بالعيش الرغيد فينسه الرغيد فينسه السزاهر بالعهد السعيد تعبر الدرب على خطو الجدود قد حَفِظنا حوزة المجد التليد من غزوا بالنور آفاق الوجود فشكا الكون بأشبال الأسود في ذرى العلياء رفاف البنود والبروا بوعود وعهود فازدهت تفخر بالعرم الوطيد

هتف السعد بنا في فجر عيد وَتَخَطَّى كلَّ أبعاد المدى السلاد بسط الخير بها لبلاد تشر الأمسن لها يشهد التاريخ أنا أمت بالدم الصارخ في أعراقتا بالدم الصارخ في أعراقتا فالأرومات التي قد أنجبت من حفظوا آثارهم من أقاموا صرح مجيد شامخ ليسُوا الدين خلياً وحُلى فكسُوا الأرض بما أعطت لهم

جَدَّدَ العهد بمسعاه الحميد بِأْيَادِيه، وبالرأي السَّدِيد قَد مَحَتْ بالحببَ أبعادَ الحدود طَافَ بالخضراء في موْكب عيد نفحات الطيب في أكرم بيد بهرت عين كنود ولدود

كَيْفَ لا نزهو على أهل الصعيد ؟ سَالًا نَفْدِيهِ مِنْا بالكبود لم يَكُنْ الا تَحَايَا للجُهود كلُّ قلب خَفْقُهُ رَجْعُ نَشِيه صَاغَهَا الحب لُلُواعيها المُشيد طَالَا العدل له خير شهيد السكاة الصيد من « أل سعُودِ »

فإذا «العِمْسرَانُ » في خُضرِ الرُّبى يبنن الجهد، وَفَاءً ، لا يَنِي بَدِينَ شعبين أقاماً وحْدَدَ بَدِينَ شعبين أقاماً وحْدَدَ فَصَبَا نَجْدٍ من الشرَّق هٰنَا ومِسنَ الخَضْراء في مشرِْقِنا ومسن القرْبَسى لنا آصِرَدٌ ومسن القرْبَسى لنا آصِرَدٌ وَمَا بيننا وَدُوقًا بيننا وَ « حبيبُ » العُرْب مَنْ عاد لَنَا وَ « حبيبُ » العُرْب مَنْ عاد لَنَا

رادها الدين ودوف بينا و « حبيب » الغرب من عاد لنا فإذا العيد الدي صافحنا التباشير له أنشُ وفق والحقة والحتاف التباشير له والنصر وفياف له حوله « الفهد » وإخوان له

### لا تفاخر

لا تفاخر بما لديك من النَّعمى، فقد يَسْحَقَ النَّعيمَ التَّفَاخُورُ واحَسْدِ الله ... أَنْ حَبَاكَ وَأَعطاكَ، وَكُنْ دائِها لمولاك شَاكِرُ كلما زِدْتُه ثناءً وحَمْدًا جاءَكَ الخير دافِقَا مُتَكَاثِرُ واخْضَظِ الله ... لا بِفِعلِكَ للخَيْر، ولكنْ بما طَوْتُه السرَّائِرُ

## مراسي الوطن

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني سنة ١٣٩٨ ه.

يا حُمَاةَ الدِينِ آسَادَ بِلاَدِي هَتَ فَ النَّارُ فِي هَتَ فَ النَّأْرُ يَنَادِي لِلْجِهَادِ فَاشُعِلُوهَا لَهَبًا يَكُوي الأَعَادِي وَاثْرُكُوا رَجْعَ الصَّدَى في كُلُّ وَادِي

شَاهِدًا إِنَّا عَلَىَ مَرَّ الزَّمَنُ أَمَّةُ التَوْجِيدِ خُرَّاسُ الوَطَنُ

> الدَّمُ الصَّارِخُ فِينَا بالابساءِ يَقْهُرُ الخَطْبَ بِعَزْمِ الأَقْوِيَاءِ ومنَ المَجْدِ لَنَا أَسْمَى لِوَاءِ لم يزَلْ يَخْفِقُ فِي كُلُّ سَهَاءِ

شَاهِدًا إِنَّا على مرِّ الزمَن أُمَّةُ التَّوْحِيدِ حراس الوطن

البُطُولاَتُ وَرِثْنَاهَا قُرُونَــا وهي تَأْبَى لِجِهَانَا أَنْ يُهُونَـــا وعلى الأفلاك شَيَّدْنَا خصونا وَعَلَيْهَا الدَّهْرُ قَدْ كَانَ أَمِينَا

شاهدًا إنا على مسرِّ الزمَنْ أمَّةُ التَّوْجِيدِ حُرَّاسُ الوطن

إِنْ دَعَا الدَاعِي اسْتَبَقْنَا بِالْعَطَايَا وهي أَرْوَاحُ لَـهَا الدِّينُ مَرَايَــا قد غُسَلْنَاهَا بِأَحْوَاضِ الْمَنَايَا حَطَّهَا النَّصْسِرُ بأيْدِينَا هَدَايَا شاهدًا إنا على مَرِّ الزمَـنْ أُمَّةُ التَّوْجِيدِ حرَّاسُ الوَطَنْ

### غراس الخير

قُسرَةُ العَسينُ وَيَا أحلى ورودِي أنت بالفرحمةِ إلهمام قصيدِي أنت غَرْسُ الخميرِ في روضِ النَّدَى قد حماه اللمه من عمينِ الحسودِ وكساكِ الحسينُ من أَلْطَافِه ثُمم وشَاكِ بِما يُلْهم عودي فبالْيَأْمِكِ أَطْيَافًا الْمُنَسِى تَتَهَادَى، وهمى تَثَمُ أو في الوجود

## كبث الفداء

وجدت نفسي في الخضراء يوم عبد الاضحى ١٣٩٧ ه وليس حولي من مظاهر الحسج إلا كبش الفداء . فإليه أهدى هذه التحية .

يَا رَعَاكَ الإله كَبْشَ الفِدَاءِ يَا ذَبِيحًا أَطَاعَ أَمْسَ القَضَاءِ أَلْتَ يَا مَنْ بِكَ «الضَّحيَّةُ» قَامَتْ شِرْعَةً تَّنَت الرَّضَا بالوَفَاء للم تقَاوِمْ. وَأَلْتَ تُؤْخَذُ للذَّبْعِ، وتبدُو كَدُمْيَةٍ صَهاًء فَرَمَيْتَ السَّكِينَ بِالبَسْمَةِ العدْرَاءِ جَادَتُ أَصْدَاؤُهَا بالعَطَاء وَحَوَالَيْكَ أَنْفُسُ تَكُرَعُ الأَفْرَاءِ مَا سَكَبْتَه من دِمَاء

وجما فيك من وَدَاعَةِ طَبْعٍ قد تَجَاوَزْتَ شِيمَةَ النُّبَلاَء فَإِذَا أَنْتَ فِي المُوائِدِ أَشْهَى ما طَعِمْنَاهُ من صَنْدوفِ الغِذَاء وإذَا أَنْتَ فِي المُوائِدِ أَسْهَى ما طَعِمْنَاهُ من صَنْدوفِ الغِذَاء وإذَا أَنْتَ لِلْمَسَرَّةِ نَايُ صَوْتُه صَاخِبُ الصَدى بالدُّعَاء

يَا شِعَارَ الأَفْرَاحِ للنَّاسِ فِي العِيدِ، وَلِلْمُعْجِزَاتِ أَسْمَى لِوَاء حولَكَ الْمُلِمْونَ قامُوا صفوفا لِيُضَخُوا فكنتَ رَمْزَ الفِدَاء

فَإِذَا ضَجَّتُ المَشَاعِرُ بالتَّكْيِدِ، والرَّجْعُ سَدَّ وَجْهَ الفَضَاءِ السَّوَاء السَّعَدْنَا السَّوَاء السَّوَاء السَّدُ اللَّهَاءُ السَّوَاء وَيَزيدُ الايمَانُ فينا بِأْنًا بِتَعَالِيمِ مِلَّةٍ سَمْحَاء قد تلاقت جموعُنا في وئام وسسلام مغسرد الافياء

. . .

في صَعِيد به الأغاريد تَكْيد وقِيشَارُهُ شُفُوفُ الضَيَاء قد تَنَاءَت بِي الطَروفُ وَالْقَت بِي بعيدًا عن المَدَى الوَضَاء فَإِذَا أَنْت في الطَريق أَمَامِي تَحْتَوينِي بِنَظْرَق اسْتِحْيَاء وَالْفَت في الطَّريق أَمَامِي تَحْتَوينِي بِنَظْرَق اسْتِحْيَاء حَرَّكَ من شجونِ نَفْسِي وَطَارَت باشْتِيَاقِي إليه عبر الجواء فالسرُون منه أرْجَعَتْنِي إلى الرَّحْسِ الأرْوِي الشُّعُور بالسلا الآء وكما كُنْت لي رَفِيق اعْتِرَاب صرْت بالحُب مَرْكَب الاسراء وكما كُنْت لي رَفِيق اعْتِرَاب صرْت بالحُب مَرْكب الاسراء

### ركابي

مسلك شائك لأحلى الرغساب ثابت السوقع محسن في الذهاب سوف تهدي خطاي نحسو الصواب عزمتي والرضا وصبيري ركابي

في طريسق معبّد بالصعساب وســأمثي على مسداه بخطو والمقساديسر تحست سنجف الليالي وعلى السدرب لا أخساف عشارا

### مداعب.

الى معالى الشاعر الموهبوب الدكتور عبد العزيز خوجة ردا على مناجاته التي نشرت بحريدة عكاظ الغراء

قد سَأَلْتَ الإلَه مَحْوَ الذُّنُوبِ وب كَفَيْكَ مِشْرَطُ كَالطَّبِيبِ جَنتُ أَرجُوكَ أَنْ تُطِب جَرَاحِي فلقد فَتَحَ التِيَاعِي نُدويِي وَتَوَسَّلْتُ أَنْ تَكُونَ لِيَ الآسى، فكانَ الاهْبَالُ منكَ نَصِيبِي كُلُنَا سَائِلٌ، ولَكنَّ ذَئبِي أَنْنِي قد سَأَلْتُ غَيرُ مجيب عِشْتُ مَا عِشْتُ مَا شَكَوْتُ من الأَيْنِ .. تُنِيرُ الآمَالُ حَوْلِي دُرُوبِي فَنَشَرْتُ السربيعَ، وهو تَضِيرُ فِي طريقِي إلى الخوري بالخطوبِ وَعَبَرْتُ الأَيَّامَ فوقَ جسورٍ شَيَدَتُها مصائِرِي بالخُطوبِ وعلى نَاظرِي غِبَارُ لَيَالٍ مَزَقَتْ فِي الدُّجونِ صَوْتَ وَجِيبِي وعلى نَاظرِي عِبَارُ لَيَالٍ مَزَقَتْ فِي الدُّجونِ صَوْتَ وَجِيبِي تَلَكُوب تَلْسَرِي عَبَارُ لَيَالٍ مَزَقَتْ فِي الدُّجونِ صَوْتَ وَجِيبِي فعلى مِفْرَقِي يِي الطريقُ فلم أقعد بياس يحولُ دونَ وُتُوبِي فعلى مِفْرَقِي منازُ يُرِينِي مَوْقِعَ الخَطْوِ بالسَّنَا المَسْكُوب فعلى مِفْرَقِي السَّيالِ بَرأْسِي ليرُينِي السَّيالِ المَعْدِ بالسَّنَا المَسْعُوب السَّيالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيالِ المَوْقِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدُوبِ السَّيَالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيَالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيْلِي المَاعِي السَيْلِي المَوْرِيقِي السَّيالِ المَعْدِي السَّرَانِي المَاعِيقِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيْسِ المَاعِي السَّيَالِي بَراسِي السَّيونِ المُعْرِيقِي المَعْدِي السَّيالِ المَعْدِي السَّيْقِي المُعْدِي السَّيْلِ المَعْدِيقِي الْهِ السَّيْسِ المَعْدِي السَّيْسِ المَعْدِيقِي السَّيْسِ المَعْدِيقِي السَّيْسِ السَّيْسِ المَعْدِيقِي السَّيْسِ السَّيْسُ الْعُولِي السَّيْسِ الْعَالِي الْعِيْسِ الْعَالِي الْعِيْسِ الْعَلَيْ المُعْمِي السَّيْسِ السَّيْسِ الْعَلْمُ الْعِيْسِ الْعِيْسِيْسُ السَّيْسِ الْعَلْمُ الْعِيْسِ الْعَلْمُ الْعِيْسِ الْعَلْمِي الْعِيْسِ الْعَلْمِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيْسِ الْعَلْمِي الْعِيْسِ الْعَلْمُ الْعِيْسُ الْعِيْسِ الْعَلْمُ الْعَلْمِي الْعَلْم

ورمسانِسي بعساصه مششوب وتسُدُ الفَضاءَ بِالتَّشْرِيبِ لِيس لِي غيرُ وِحْدَتِسي من نسيبِ رغسم ما قد لقيتُ من تَعْذِيب لا أَبَالِي بِشِقْوَةٍ أَوْ بحوب تَتَرَامسي حَبَّاتُ قَلْبِسي الطَّروب وتُسروَي إِحْسَاسَ كُلُ حبِيب عَسرِ أَنْ تُتْسرِعَ الْهَنَاءةُ كُوبِي حسبِسيَ اللَّسه فهو خيرُ مجيب

بعد أنْ حَوَّلَ القنوطُ مَسَادِي الأَعَاصِيرُ بالرواجِفِ تَثُغُو الأَعَاصِيرُ بالرواجِفِ تَثُغُو فَتَعَرَّبُستُ عن أُناسِي وَأَهْلِي وَأَهْلِي وَأَهْلِي الْمَالِي وَأَهْلِي وَأَهْلِي وَأَهْلِي وَأَهْلِي الله الله الله وَيَالَ الله الله الله الله وجما قد سَكَبْتُه من تشييد وجما قد سَكَبْتُه من تشييد تَشيد من تشييد لله المُسحُ الدَّمِع في عُيون الحَيَارَى ليس لي من مَثُوبَةٍ أَرْتجيها ليس لي من مَثُوبَةٍ أَرْتجيها فَإِذَا لم تُصِيحُ لصَوْتِ نِدَائِي

### رفاق الطريق

نَشَرْتُ ربيعَ العُمْسِر وهسو شَبَابُ أُسِسِيرُ لقَصْسِدِي خُطْسَوةً ثم أَنْثَنِي وَأَفْرَعْسِهِ وَاليَاسُ يُدْمِسِي أَنَامِلِي وَتَذْفَعْنِسِي كيمسا أُجِسَدُ لِفَايَتِي

وقد ضَمَنِسي في رَاحَتَيْه يَبَابُ
وفي السَدَّرُبِ بالآلامِ أُوصِدَ بَابُ
فَتَفْتَحُسه الآمَسالُ ، وهسي عِذَابُ
ولو رافَقَتَنِسي في الطَّريق صِعَابُ

## صيرح القِوافي ..

مهداة إلى الصديق الشاعر الوجداني الرقيق الاستاذ محمد سعد المسعان ردًا على تحييه الكرية ...!!

فكيف لا أسْكُبُ الحبّاتِ إِعْجَابًا؟ أَسْرًى وَعُسرَة بالاعْجَازِ مِطْرُابا سَنَاه يَبْهَرُ الْظَارَا وَٱلْبَابا جَارَتْ على خافق في شَجْوِه ذَابًا وليس يَشْكُو تَبارِعًا وَأَوْصَابا فكيف لايُلْبِسُ الاعْجَابِ إِطْنَابا؟ وَحَاكَ لِي مِن سَوَادِ الجُنْح جِلْبَابا وَفَرْقَدُ السَّعْدِ عن عَيْنَسِيَّ قدعًابا وَالْيَاسُ يَرْحَفُ بِالأَشْبَاحِ أَسْرًابا فالعَرْم مِنْسي يرودُ السَدَربَ وثَأبا فالعَرْم مِنْسي يرودُ السَدَربَ وثَأبا وبالأَسَى سد دونَ العَايةِ البابا ما دَامَ قد لَقِيَتْ في الدَّوْحِ أَثْرَابا ما دَامَ قد لَقِيَتْ في الدَّوْح أَثْرَابا

يا صيندَحَ الشّغرِ ما أهدينت قد طَابَا إِنَّ القصيدَ السني أَرْسَلْتَه نَعْباً حُلُوْ المَقاطِعِ فِي أُورَانِه قَبَسٌ عَلَمُ النَّقُس ضَمَّدَ الآمًا مُبَرَّحَةً فِي النَّقُس ضَمَّدَ الآمًا مُبرَّحَةً قد كادَ يَقْنَى وَيَطْهوي مايكابِدُه وكان يَنْزِفُ حتى أَنْ شَدَوْتَ له فاللَّيْلُ الْبُسنِي من خلْكِه خلَلاً فاللَّيْلُ الْبُسنِي من خلْكِه خلَلاً فإنْ تَقَدَّمْتُ والبَلْوي علينيسي متاهته فإنْ تَقَدَّمْتُ ثَنْبِينِي ماوَنَى تلاحِقْني فإنْ تَقَدَّمْتُ ثَنْبِينِي ماوَنَى البَدًا والنَّفْر ماوَنَى البَدًا والنَّفْر ولكن ماوَنَى البَدًا والنَفْسُ مِنَاهَدُه والنَفْسُ مِنَى على التَعْسريدِ قادِرَةً والنَفْسُ مِنْ على التَعْسريدِ قادِرَةً والنَفْسُ مِنْ على التَعْسريدِ قادِرَةً والنَفْسُ مِنْ على التَعْسريدِ قادِرةً

جَاشَتْ فَرَاحَ الْهَوَى بالرَّجْعِ جَوابًا به مَلَست على الأحْدَاثِ عَلاَبًا من الرَّضَا ، أَمَلِي إِشْعاعْه آبا قَدْ شَادَ من وَجْهِ (كُنَهَ وَعُوابًا فَعُهُ اللَّهِ عَلَى الْمُهُ وَكُنَه وَعُوابًا لَحُهُنَ الْمُهُوى لَهْ عِبْ عَلَى أُوتَابًا فَقَد سَكَبْتَ نَشِيدًا رَجْعُه طَابًا فقد سَكَبْتَ نَشِيدًا رَجْعُه طَابًا

تُدِيرُها بالصَّفَاءِ البِكْرِ عاطِفَةُ وَأَلْتَ مِعْزَفْها يا مُسْعِفى بِنَدى بِنَدى به سأَعْشَى دروبَ العَيْشِ فِي كَنَفٍ فِبالْمُوَازِينِ نَاغِمْ كلَّ ذِي دَنَفٍ ومن صَبَّا نَجْدِنَا رَفْرِقْ بِسَلْسَلِهِ لَئِنْ نَظَمْتَ عقودًا سِمْطْها أَلَقٌ المِنْطَها أَلَقٌ



## سميرالوادي ..

الى الشاعر الموهوب الموسيقار مطلق الذيابي الوفاء المجسد في الصوت المغرد بالحب الذي غرسته الأيام في قلبينا فانبت صداقة اعتر يها.

يا سميرَ الهَوَى نَدَاكَ نَعُومُ مِزْهَرِيُّ ، عطاؤُه التَّرْيسمُ وبأَفْكَارِكَ الشَّوارِدُ تَجُرِي وهي فَيْضُ نواله تَكْرِيمُ بلسانٍ يُرَفَّرِقُ القَوْلَ شَدْوًا «وكمانٍ » به تَشَافَتُ كُلُوم وضهادُ الجِراحِ منه السيابُ ضاءَ فيه السَّنَا فَعَارَ النَّسِيم فَحَبَاهُ لَطَافَةً تَحْمِلُ النُّورَ إِذَا بالصَّدَى المُنِعِرِ كَتُوم

فيه من عِطْسرَةِ الأزَاهِسِ رَجْعُ والتَّعَسابِيسِ لُؤُلُو مَنْظ وم يَتَأَسِّى لِيَعْبُسرَ السَّمْعَ للقلُسِ، وَوَقْعُ الخُطَى نَشِيدٌ نَعُسوم يُلْهِسبُ الوَجْدَ بالَّذِي يَأْخُدُ اللّب، فطَسارَتُ بما يُؤَدَّي الحُلُوم كم الأنْعَسامِه استَعَدُّنها فَذُبُنَا بَهِسوى جدَّ وهو فينَسا قَدِيم أَلْسَ حَرَّكْتُه فما أَلْسَ إِلاَ جَدْوَةٌ، واللَّهِيبُ فيها نَعِيم يا سميرَ الهَوَى الجِرَاحُ تَنَزَّتُ كيف أَحْيَا وفي الحَسَايَا كَلِيم؟ كان يُعْطَي الهَوَى سَلاَمًا وَبَرْدًا فَطَوَتْهُ فِي بُرْدَتَيْهَا الهُمُوم المَقَادِيرُ طَوَّقَتْه بجا يُكْربُ لكنْ قِيَادُه التَّسْلِيم وَأَتَاكَ الغَدَاةَ يستَقْطِرُ الآهَةَ هَلْ لاَ أَسْعَفْتُه يا نَدِيم؟ بِحَنَانٍ قد كانَ في ظِلْه الحَانِي يَبْت أُ الهَوَى المُحَيَّا الوسِيم والهَوى بالصَفَاء يُنْبِت زَهْرًا صَعَ من عِطْوه الرَّكي سَقِيمُ والهَوى بالصَفَاء يُنْبِت رَهْرًا صَعَ من عِطْوه الرَّكي سَقِيمُ

وَعَلَى شَدُوكِ الْمُغَرَدِ فينا عادَ أَخْلَى الْهَـوَى فجادَتْ غُيُومِ كيف لا نُحْرِس الْهمومَ بما يَفْعَلْ فينا القضَاءُ وهو رَجِيم؟ ونعيدُ الحياةَ بالفَـرْحَةِ الجَـذْلَى، وحْبِ صَفَاؤه مُسْتَدِيم

~×××-

### کیف اهون ؟

وهبُتْسكِ فسوق الهَوى مهجتِي وزِدْتَ عليها سَوَادَ العَيْسونُ عَسَساكِ تَجسِمَ الظُنُونُ عَسَساكِ تَجسوديسن لِسي بالرَضا فأشُسعَلُستِ حَوْلِي جَجيسمَ الظُنُونُ وفِي زَوْرَق مِسن نَسيسجِ الخَيْسالِ أَجَسدُفُ والمَسوُجُ نَسارُ الشُجُونُ وَأَلْقَسَى بِسيّ البحسرُ فِي لَجْهِ غَرِيقُسا ... فكيف عَلَيْكِ أَهُونُ تَ

### ألىيى فى ..

كلُّ ما قد جَنَيْتُ من أَمَانِي شَوْطُ عمري قَطَعْتُ هُ في هموم مله كفَّري من الحياة هَبَاءُ وَعَرِيلُ الأَلاَم بين ضُلوعي وضُلُوعي يَضِعُ فيها حَرِيقُ كلَّهَا أَذْرَفَتْ دموعيي وَرَاحَتْ وبِعَيْنِي من لَذْعها جَمَرَاتُ وبِعَيْنِي

قَذَفَت بِسي لعالَم الأَحزَانِ والْحَنَانِ والْحَنَانِ والْحَنَايَا جيَّاشَةُ بالْحَنَانِ فَاضَ مِنْسهُ الاعْصَار بالْحَفَقَان يَتَلَظَّى بلاعِج حَسرًان يُتَلَظَّى بلاعِج حَسرًان ثُطْفِيءُ النَّارِ عَرْبَدت في كياني بعض آثارِها على أَجْفَانِي

ماليه غير بَسْمَتِي من جنان

عَقَدَتُ بالحَبِيسِ فِي لِسَانِي الْخَلْفِ، ولحكنَّ مِقْدَودِي إِيَانِي غيير أَنِّسِي احتفظيتُ بالأَفْتَانِ لتُعِيدَ الأَيَّامُ رَجْعَ الأَعْانِي فَتَعَرَّهُا مَشَارِطُ الأَشْجَانِ مَلْسَارِطُ الأَشْجَانِ ماليه غييرُ خافِقِي من مكان رَاقِصُ النُّورِ والرُّوَى فِي المَعَانِي بابتسام الرَّضَا، وَصَفْو الزَّمَان

واللَّيَالِي ويا لِظلْم اللَّيَالِي خُطُوْتِي فِي الحَيَاةِ كَانَت إلى ا وَصَحِيحُ أَنِّي افتقدت ربيعي وعليها الفُوَّادُ رَفَ يُغَنِّي للضَّنَس، لِلأَسَى، لكلَّ جِرَاحٍ فالسوَجِيبُ الدني يُبَعْثِيرُ شَدَوْا وعلى صَفْحَة الأثبير أليف وعلى صَفْحَة الأثبير أليف يَبْسِطُ الظال بالبشاشة تَنْدَى

مِنَّ الليِّنَا فِرْهُ

ما زلت أذكر ذلك المساء الذى غمرنى فيه ضوء القمر فملاً نفسى صفاء وحباً .

## البيَّ افذه ..

منها تُطِلُّ بإيماءِ وَتَغريدِ وليس أسمو له إلاً بتَنْهِيدِي أرَاحَنِسى من تبار يحسى وتسهيدي حتَّى أَذَابَ شَجَاهَا بالضَّنَى عودِي مَا كُنْتَ أَشُكُو بِرْغْمِ الوَخْرِ مِن أَلَمٍ أَرُوحٌ مِنْهِ إِلَى لَيُلَاتِبِيَ السُّودِ جاشت بطرف تنزي بالعناقيد فالصَّمْتُ رجِّعَ للدُّنْيَا أَنَاشِيدي ما بين مُنْتَشر فيها وَمَنْضُود مِعْزَافْ حَفْق رَفَافِ وغِرَيد؟ إلا وحرَّكَ أَشْجَانَ المعَامِيد

فتحتَ يا بدر لي في الأُفْق نافِذَةً وأنت فَوْق مَدَار النَّجْم في فَلَكِ فَطِبْتُ نَفْسًا بِمَا أَعْطَيْتَ مِن أَلَقِ وَحَطَّ عَنْـي همومًـا كنــتْ أَكْبَتْهَا ولم يْبَال بقلْب ذابَ من حُرَق ما غَدْتُ اكْبِتْهَا ، مَا غَدْتَ أَحْبِسُها وطالعَتْنِي رْءَاها ، وهيي باسِمة فكيف لا أسْكب الحبّات في نَعْمِ مارَفً يَسْتَقُطِ مِلْ الآهات من وَلَهِ

بها ألاحِق في الأحسلام مَقْصودِي فمسن سَيْبُردْهَا في صَدَر مَفُؤْود ؟ عَبْسِرَ المُحَسِل اخْتِسلاف في المواعيد أَمُّ أَنَّ حَاجَتَ م القصوي لتأكيد ي ها أطر لحب فيك مَشْهُودِ

يا أعْدُب الحب لي في اللَّيْلِ أَرْوِقة والشُّــوْقُ أَصْبَـحَ فِي الأَعْمَاقِ لاهِبَةً قد كانَ مَفْد إلى اللَّقْيا فحادَبه فهمل على العهد ميثاقمي وعروقه لانَ لي من ضَيَاءِ البَـدُر أَجْنِحَةً

## حصيلم العمر..

كم قدظَمِئْتُ وتُغريني الرُّؤَى بنَدًى إليه أَزْخَفْ والأيَّامُ بَسْمَتُهَا وفى الحَنَــايَا حَريقُ كنــتُ أَكْبتُه

أَذَابَ فِي فُؤَادًا كلها الْتَفَضَتُ وقد صَحَوْتُ وحُلْم العُمْر يقذِفُ بي

وما شَكَوْتَ فلي كَهُفَ الذُّجِي سَكَنَ فِيهِ النَّجِمَومِ تَبَــثُ الشُــدُوَ مِنَ ٱلْقِ وَخَلْفَ أَـنْــتَــاره هَيَأْتُ مُتَّكَّأُ ولا يَزَالَ الصَّدَى يَطْسوى المَدَى غَردًا

والبدْرْ فَتَحَ لِي فِي الأَفْقِ نَافِذَةً وَأَثْرَعَ الكَأْسَ لي نُورًا غدوتْ به وقد شدورت فليت الصمت يسمعني إذا أصب خ ففيض من بوارقِه فهل ببرد الرضا غَتَدُ أَرْ وقة فقد حَمَلُت من الالآم أَثَقَلها

أَحْلَى الرُّوافِيدِ منه وَمُضَهُ الآل قد ضاعَفَتْ ببريق الوَهْم أَحْمَالي حتى رمانيى الجَوى منه بأهوال به اللَّوَاعِج أَجْرَى ذَوْبَه الغَالى إلى الضيَّاع الذي قد غَالَ أمالي

وإنَّ خُلْكَتَه تَرْثِهِ على خَالى أَفُوافْ عُمَرَتُ نَفْسِي بِأَنْفُ ل به سَكَبُتُ بسَمْع الصَّمْتِ موَّالي والأَفق يُشرُق من تغريدِهَا الْحَالى

منها أطِلُّ على المحروم والسَّالي ضَاحِي الأسارير أَحْيَا خَالَى ِ البَال لأنَّــهُ رِيُّ إِحْسَــاجِي وَأُوْصَالِي \_ جَادَتُ سَحَابَتْهِ الجِهِلَى بَهُطَال أُنْسَى بها في ظِلال الصَّفْو إهْمَالى؟ بصبوة ضاعَفَت بالبعد أَثْقالي

## أثباح الصُّدود

أيًا قمَـرًا تَوَارَى خَلْف سِتْر تَعَلِّىقَ فَوْقَ أَجْفَ نِي مَهَادُ وفي أهْدَا إِنَا خُرْحُ تَنَزَّى وَمَــزَقَ مهجَتِــي شَجَــن وَإِنِّي

من الأشباح بَعثرَها الصُّدود أُجْـوبْ به اللّيالي وهـي سود أنِينًا ، وَالصَّدَى منه وَقُود أَذَارِيه فَبَاحَ به النَّشِيد

وإنَّ معـــازِفَ الأشْجـــانِ عنْدِي فؤادٌ رَغْمَ شِقُوتِهِ يجُود بتيسه لا تُحَدد له خدود فقد طَافَتْ بخَفْقَتِه اللَّيَالِي بإعْصَار زَعَازعُه ثبيد فَأُصْبَحَ نَهُب أَفْكار تَرَامَتُ تَعَـوْدَ أَنْ يبوحَ بمـا يُريد تَصِيحُ به لتُخْدرسَ منه نَبْضًا فَيَخْفِقُ وهـو يَسْتَدُنِـي الأَمَانِي بدُنْيَا رَفْرَفَـتْ فيهـا بنود بأبْرَادٍ مَحَابِكُهَا البورُود من الأمسل المُغرّد والمستجّى خَائِلْه المحاجر والكُبُود وفى أَفْيَائِـه لِلْحُـبِ أَيْكُ وكنت به أغرِّد للتَّصابي وَمـن أهـوَى يُعِيدُ وَيَسْتَعيد وكل في حواشيه عَمِيد وَنَــرْتَشِفْ الصَّفَــاء البــكْرُ صرْفًا حَنَانَـكَ فَالْهَـوَى فينا جَدِيد فيا مَنْ أشعل النهران فينا تَحَمَّلَ نَارَهُ ... وهو السَّعيد إذًا ما الحُبُّ عاصفهُ تَلَظُى

### عب اللقاء

حجَبَ البدرُ نورَهُ وتوارَى خُلْفَ سَتُدٍ نسيجُه من غَمامَ عَامَ عَابَ عن نَاظِرِي ، فمدزَّقَ آهاتِي ، وَأَجْرَى بها الْحَنَايَا الدَّوَامِي والرَّجاءُ اللهُيَّامِ الفَّتُ ورودَهُ أَوْهَامِي وَالرَّجاءُ اللهُيَّامِ الفَّتُ ورودَهُ أَوْهَامِي فَأَمَامِي لا شَيءَ إلاَّ المُتَاهَاتُ ، وما في امتِدَادِها من قَتَامِ

وورائي الأيّام تَسْخر مِنّي بعد أنْ بدَد الأنبى أخلاَمِي والسَّكون المُلتَاع من صَخَبِ الأشبَاح قد دَق بالهُمْوم عِظَامِي سكن الليل، والهواجِسْ من حَوْلِيَ تَعْدُو مُغِذَةً في الظَّلام تتلوى بِيَ الظُّنونُ فلا أعْرف ماذًا جَنَيْتُ من أيّامِي؟ ما الْنِي بالشَّجونِ ذوّبَ أوْصَالِي ، وَالْقَدى بَهِيْكُلِي للسَّقَامِ؟

قد تمطّى السُهاذ فوق جفوني بسه وم تَزِيدُ من ايلامي كان نَبْض الحياة في يُبَارِي خُطْوات تُخِدُ تَحْوَ المَرام ومناز السُرَى من الأَمَالِ البَاسِم طَيْف يُشِيرُ كُلَ اهْتَامِي لم يَزَلُ بالحنينِ يُلْهِبُ أَشْوَاقِي، فَأَرْنُو بِنَظْرَةِ المُسْتَهَام

وهـزيم الاغصَـارِ مما أعانِي يَتَرَامَـى عَوِيلَـه بالضرَام في دَمـى منـه جَذْوَةُ سوف تُطْفى عنـد طيب اللَّقُيَّا بأَحْلَى ابْتِسام

## عورة الشبات

لم يَضِعُ فِي الهُوَى رَبِيسِعْ شَبَابِي لا ولا ما لَقِيتْ فِي اغْتِرَابِ عِشْتْ والْحَبُّ فِي دمسى صرَحَاتُ لم يَزْلُ رَجْعُها بِطْمِي إِهَابِي المتَاهَاتُ مَوْطِنِي، والتَّعِلاَتُ رُوَانِي، ولوعَتِي أُصْحَابِي وعيونْ الدُّجي تُرَاقِبِ مَسْرَى خُطْواتٍ أَطْلَقْتُها فِي الرَّحَابِ

. . .

وهبي سَبَاقَة إلى غير قصاد غير وهبي تنين معنَّق بالضبَّاب وبَسِرِيق الآمسال يومِض حَوْلي وجِرَاحِي تَنِينُ من أهدَابِي والعنَسَاء السذي يُكَبِّلُ أَنْفَساسِي ، وقد ذَكَ بالضَّنَى أعْصَابِي والأَنِينُ المَحْنُوقُ بِاللَّوْعَةِ الخَرْسَاءِ فَيْضُ من الجَوى الصَّحَاب وَالْمَنِينُ المَحْنُوقُ بِاللَّوْعَةِ الخَرْسَاءِ فَيْضُ من الجَوى الصَّحَاب وَأَسَا والهَوى نَجُوسُ دروبَ الحُبِ ما بَينَ حِيرَة واكتِنَاب هَمْسُنَا لا يكادُ يَسْمَعُه اللَّيْلُ ، وإنْ مَدَ رَوْقَه للتَصَابِي وخْطَاي التي ثغِذُ بها اللَّهُ فَة ماذال وَقُعُهَا في الرَّوابِي وخْطَاي التي ثغِذُ بها اللَّهُ فَة ماذال وَقُعُهَا في الرَّوابِي

. . .

ومسن اللَّيْسِلِ كُوَّةُ قد أَطَسِلَ البدرُ منها بنُسودِه الخَلاَّب وشَسداً لِلْحَيْسَاةِ والحُسِبَّ لَحُنَّا مالسه غيرُ خَفْقِنَا من رَبَاب وعلى رَجْعِسه السطيوفُ أعَادَتُ بابتساماتِها إليَّ شَبَابِي وعلى رَجْعِسه السطيوفُ أعَادَتُ بابتساماتِها إليَّ شَبَابِي وبعَسوْدِ الشَّبَابِ رُحْستُ أُعْنَى والصَّدَى راقِصٌ بِخُضرُ الرَّوابِي

## أحصيلام ..

نَوَّرَتِ دَرْبَ الْهَوَى بِالْمِسِمِ الغَرِدِ ومن تباشيرِه الأفنسان تَادِيَةُ وَرَاحَ يُطْفِيءُ من نِبرَانِ لاهِبَةٍ فَأَعْمَضَ اللَّيْلِ أَجْفَانَ الأَسَى وَمَضَى

لِيغْسِلَ الجرحَ بالأنفاسِ والبَرد أَوْهى عِظَامِي وَأَبْلَى بالضَّنَى جَسَدِي عني حنين سنجي السورد والمدد إلا لرَجْع الصدى من خَفْقِه الغَرد

فأُقبِ لَ الفَجُ رُ فِي أَبْ رَادُهِ الجَدْدِ

وإنَّ أَزْهَارُهَا فَوَاحَه بِيَدِي

كادَت تمـز ق من تَبْر يحها جَلَدى

ليَسْكُبَ الْحُبُّ بالاشرَاق في كبدي

وأسفَرَ الصَّبح بختالُ الفتونُ به وكنيتُ أحملُ سرًا لا أبوح به وفي دَمِي كان يبجري ثم أرْسَله أفاضَه نَبْض قَلْبٍ لا يبوح به

بَدْرُ يراهْ خَيَالِي غسيرَ مُبْتَعِد رُوَى تخسومْ بلا حَصرْ ولا عَدَد وتَجُرَحُ الجَفْنَ لاَ أَشْكُو إلى أَحَد أَضَاءَ دَرْبَ الخُطَى تَهْفُو لِفَجْرِ غَد بيضُ اللَّيَالِي بأطياف المُنَى الجُدِد؟ ضَاحِي الأهلَّة والأزهارِ والبُرد نُلْقِي بآلاَمِنَا في هُوَّةِ الأَبْد وقد تَوَارَى وراء الصَّمتِ عَنْ نَظْرِي وإنَّهُ قَابَ قَوْسِ بين أُخْيِلَتِي أُدنو إليها فتْقُصِينِي بِجَفُوتِها والبَدْرُ يُرْسِلُ من دَاراتِه أَلقًا فكيف لا أعبرُ الأيّام تضحَكُ لي تَالَقتُ فكستُ وجه الحياة سَنًا على أشِعتِه في كُل مُفترَق على أشِعتِه في كُل مُفترَق

### وقفيٰ: ..

واستَدَارَ الضُّحَى يلاحِقْ خَطْوِي بالسَّنَا الرَّاقِصِ الرَّوْى فِي الدُّرُوبِ
وَتَدَانَسَى نَحْسوِي ، تسابِقْه الأطياف رَشَّتُ مَسَارَه بالطُّيُوب
فَتَنَدَّى بالعِطْرِ مَعْبَرُنَا الضَّاحِي وَصَحَسى الأحلام صوت الوَجِيب
وَتَوَقَّفُتْ لاَ أَرِيمُ مَكاني حينَ نَادَى بنْسورهِ المسْكُوب
صوتْه نَبْرَة تنسافِس بالايقاعِ أَلْحَانَ صَيْدح عَنْدَليب
والسَّرَارِي تُشِيعُ عنه البُسَاشَاتِ بها في الأَدَاءِ من تَطُريب

. . .

والتقينا، والصَّمْتُ يصدَحُ بالاطْرَاقِ ما بدين سائِل وبحيب قال : أَنْتَ الظَّلامُ ؟ قلتُ وَأَنْتَ البَدْرُ، مالي أَرَاكَ قبلَ الغُروب ؟ ؟ كانَ نورْ النَّهَارِ يغمُرْ آفَاقِي فكيف اخْتَفَى وراءَ الغَيْوب ؟ ؟ هَلْ توارَتُ ذكاءُ منك حَيَاءً ؟ أَمْ تَخَلَّتُ عن أَوْجِهَا للحبيب ؟ !

0 0 0

كيفَ يا بدرْ ، يانجي فَوَادِي أَمْسِلاَكَ فِي الصَبَسَاحِ الخَصِيب؟ أَزْهَرَتْ مِنْ سَنَاكَ رَوْضَة خَبَي فَتَرَوَّى الشُغْسِورْ مِنْسَي بِطِيسِ قَال : إِنِّسَى وأَلْف ذِكْرَى بِكَفَى أَسْكُب العِطْسِ للهَسوَى المَشْبُوب صيدَحْ الحُسِب ، لايزالْ مع النَّجْسوَى يُنَاغِسِي الدُّجَسَى بأَحْلَى نَسيب للرِّينَا الفُتْسونَ فِي مَسْرَحِ الأَيَّامِ يَجْلو ابْتسامَة المَحْبُوبِ

## يالىتىل.!

وكم تَعَـزَّى بنَجْـوَاكَ المجبُّونَا فيها يصفِّق بالأشرواق مَفْتُونَا كيا يُذِيبُ عَنَاء الصَّمتِ محزُونا و في حَوَاشيه كانَ السَّرُّ مكنونا يلهو بها عاصِفُ قد ضَعَّ مَخنُونا فليس يَرْضَى الْهَوَى للمُدْنفِ الْهُونا يعتَــزُ ما دام بالاغــراءِ مطعُونا قد امْتَطَتْ لِضَهَادِ الطَّعْنَةِ الجُونا لحيثُ يَرْجِع بالغُنْمِ المُلَبُّونا

ياليل كم قد شكًا فيكَ الْمصابونا ياليلْ كم فيكَ للعْشَــاق أَرُوقَةٌ أَلْقَى بِهِ الْهَجْرِ فِي أَحضَانِ دَاجِيَةٍ دَارَى عن النَّاس بِرَّا في خَشَاشَتِهِ وقد تَنَدزَى بأَجْفَانِ مُقَرَّحَةٍ فلا تقولوا : الْهُوَى إنِّي رضيتُ به إِنِّي طُعِنْتُ بِسَهْمِ اللَّحْظِ في كَبِدٍ وفي الغدَائــر من دَكْنَــاءَ دَاجيَةٍ وحَلَّقَـتُ ومدارُ النَّجْم عَايَتُها

فساجَلَتْ في صميم النَّفْسِ حَسُّونا دَقَاتُه ما اشْتَكَتْ بل نَاحَ مَعْبُونا أَسْرَى به شَجَـنُ قد كَانَ مَدْفُونَا

يا مَنْ على البُعْدِ نَسْتَجْدِي رُؤَاه لِقَى وناعِسُ الجَفْن يُغْرِينَا ويدعونا قداسْتَجَبْنَا إلى النَّجورَى بنَظْرتِه خَفَّاقُهُ رغم ما يَطْـويه من حُرَق وراحَ يســكبُ من حبَّاتِـه نَغَماً

والعاذِلون قد اشْتَطُوا فلامونا دَعْهُمْ فاتًا بهذا النَّقْص رَاضُونا

فيا أعزَّ الهَّـوَى فَاضَ الحَنِينُ بِنَا هم يحسَبْونَ بأنَّ البَوْحَ مَنْقَصَةٌ

# سكرالليت ل.

سَكَنَ اللَّيْلُ، والتَّسُهُد طَابَا كيف لاتُتْسِعْ المُنَسَى الأَكْوَابَا؟ كيف لا تُحْتَسِي من المَنْبَسع الصَّافي. وقد أَرْجَسعَ الحَيَاةَ شَبَابا؟ فعيونُ الدُّجَسى تجسوسُ بما تَسْسكُبُ دُنْيَا .. بها أَرْحُنَسا التَقَابَا عن هَوَانَسا الذي يُسلُسِلُ شَدُوًا وجَسوَاهُ السذي اسْتَحَسالَ سَحَابا

قد رَوَى بالحنينِ دَقَّةَ خَفَاقَ إِلَى الْهُكِه يُرِيدُ الآيَابا فالغِسرَاسُ التي سَقَاهَا دِمَاءً أَيْنَعَتْ والشَّذَا تهادَى انسيابا والعبيرُ الدَّى تُرَقْرِقُه الأنسَامُ قد طَافَ بالرُّبَى جَوَّابا وَأَفَانِينَ رَوْعَةٍ ضَمَّهَا الرَّوْضُ ، أَقَامَتْ معاقِلًا وقِبَابا لِفْوَادٍ يَرِفُ بِينِ الْحَنَايَا وهو عِبَا به من الوَجْدِ ذَابَا

وشجاه القديم في الصدر أغفى بعد أنْ أيْقَظَ الهَوَى المُسْتَطَابا فصحَا الحُبُ ، وهو يَسْزِج ، والأشواق سوَت من الضُّلوع رَبَابا وبهَمْس الوجيب راح . يُغنَى والصدي يُرْجِعُ الأمانِي عِذَابا فامتَطَى بالحَنِينِ زَوْرَقَ أَحُلام بِرَفَافِه يَشْقُ العُبَابَا وَيُغنَى والرَّجْع عَبْرَ مَسَارِ الشَّوق مازال صيدت العُبابا ويُغنَى والرَّجْع عَبْر مَسَارِ الشَّوق مازال صيدت الطَّرف قاباً قد طوى بالخيال كُلَّ المسافات وأبقي لرَجْعَة الطَّرف قاباً

#### ليتلالبعث

و يلعَب بالسهادِ على جُفُوني إلى اللَّقْيَا أَجَدَف بالأَنِينِ على عُلُوني عالمَ اللَّقُيَا أَجَدَف بالأَنِينِ عالمِ الطُّنُونِ بالظُّنُونِ بلا ذنب جنيت سوى حنيني بجِن أَهْوَى ، وَأَحزَانِي خُوني بآلاَم تَلَهَت في الوَتِين فتكبت ما أكابِد من شُجُون فتكبت ما أكابِد من شُجُون

أَلَيْلُ البُعْدِ يَرْقُصْ بالتَّمَنَي لِيَحْدَعَنِي ، وَيُوهِمْنِي بأنِي لِيَحْدَعَنِي ، وَيُوهِمْنِي بأنِي وفي صَدْرِي من الزَّفَرَاتِ بَحْرٌ ويقدذف بي الى تيه التجافي أذبت نياطَ قَلْبِي في التَّعَنَي وَيطُربُ كلها عُرِقت حياتي فلا هِيَ تَخْدِرِسْ النَّبَضَاتِ مِنَي فلا هِيَ تَخْدِرِسْ النَّبَضَاتِ مِنَي

تجبودُ على بالصُبْح المُبين؟ متى حَيًا يُغَرِّدُ بالفُتُونِ مِن يُوارِينِي بأَكْنَساف الدُّجونِ وحتى البَدْرُ غابَ وَرَاءَ جُون لأَسْلَمنِي الظَّلامُ إلى الجُنُون

متى ياليلْ أغلى أمنياتي فَتَغْمُرنِي، المِفَاتِين من مُحَيًا فَبَالَـذَكْرَى أُعِيشْ وإنَّ هَمَي فلا نجم يُوصْوصُ في سَمَائِي وليولا طَيْفُه الحَانِي حِيَالي

يفرُّ إِلَيْكَ بالشَّجَنِ الدَّفين تُضمَّد من جِرَاحَاتِ الحَزِين بِأَنفاسٍ تُضَاعِفُ من حَنِينِ

فيا من لستُ أَنْسَى إِنَّ قَلْبِي لَـيَرُتَشِفَ الْهَنَاءَةَ من وُرودِ بَا تُعْطِيِي من الشَّهْدِ المُصَفَّى

#### العتابالقاسي

الهَـوَى جُنَّ ليلُـه فَطَوَانَا وَارتَشَفْنَا مِن الرِّضَا ماكَفَانَا قد نَسِينَا الأَسَى وذُقُنَا رَحِيقًا من صفاء كؤوسُهُ مُقْلَتَانَا وَالْتَبَهْنَا، والظَـنُ يلـذَعُ قَلْبَيْنَا وَيُرْخِبِي على الصَّفَاءِ دُخَانَا من جديد أثار فِينَا الحَـزَازَاتِ عِتَابٌ قَسَا فَأَدْمَبِي هَوَانَا فاسْتَحَالَ الحَنان فينا نِفَارًا فاغِـرًا فاهُ فاحْتَـوَى تَجُوْانا أَطُفَا البَسْمَـةَ المُشِعَـة فينا بسـؤالٍ يعيد ماذًا دَهَانَا؟

ما الَّذِي أَخْرَسَ الشَفْاهَ وَأَذْكَى فِي التضاعِيف لاعِجًا غَصَانًا؟ النَّوَى كانَ بينَنَا مَا جَزِعْنَا وَالْتَقَيْنَا فعادَ لَيْلُ أَسَانًا الْهَوَى كَانَ فِي التَّضاعيفِ مِنَّا كَلَّهاَ هاجَ يَرْتَسوِي من دِمَانًا وعلى رَفْرَفٍ من الشَّوْق نَسرِي بالأَمَانِي لِحَيْثُ نُلْقِي عَصَانًا وعيونُ الدُّجَى تُرَاقِب مَسْرًانَا وَتَحْتَب لُلقَاءِ خُطانَا وَدُرُوب الْهَوَى أَنَارَت مَدَاهَا بالأَمَانِي يَشُوقُها أَنْ تَرَانًا وَدُرُوب الْهَوَيُ الْآمادِ نَسْتَقُطِب الفَرْحَة جَادَت طيوفُها أَنْ تَرَانًا قد طوَيْنَا الآماد نَسْتَقُطِب الفَرْحَة جَادَت طيوفُها بُيُنَانًا

فاسْتَدارَ الزَّمَانُ بعد لِقَاءِ أَتْرَعَ الحَاْسَ بِالْمُنَى وَسَقَانَا للهِ مَا كُنُ لِحُبْنَا أَكْفَانَا لليرينَا كيف النظُّنُونُ التي تلْهَثُ حَاكَتُ لِحُبْنَا أَكْفَانَا

## حنانيكييت

حَنَانَيْكَ ليلْ البعد قَصرَه الصَبْرُ يضيء منائيْك ليلْ البعد قَصرَه الصَبْرُ يضيء حياتِي وَقُدْه وَلَهِيبه وإنَّ سحابَات التباغيد بيننا تباكِرْنا الآمال فيه بِفَرْحَةٍ فنسعَد باللَّقيا ونَشْدو مع المننى ونحمَد للنَّسيانِ ما قد أَثَابَنا هسومٌ وأَفْكَارُ تروحُ وتَعْتَدِي

وإِنْ طَالَ حَسْبِي أَنَّ فِي مَهجَتِي جَمْرُ فَفِيمَ التشكَّي والتِياعِي به فَحْر ستْمُطِرْ أَفْرَاحًا متى طَلَعَ الفجر نَفِيءُ إلَيْهَا والظَّلاَلَ لَنَا زَهْر وتَصدَّحُ فِي الأَجْوَاءِ ما يسكبُ العِطْر به وَمَحَا ماكانَ يَشْقَى به الفِكْر علَيْنَا بلَيْلٍ من غدائسِوه الذُّعر

فَيْفُصِحُ عَماً فِي جوانبِه الصَّدُر بِهَا أَنَا أُخْفِي وهو فِي أَضْلُعِي سرُّ ونَكُرُهُ أَنْ يَفْشِيه بِالْمَقْلَةِ الجَهْر فكان لَنَا فِي الدَّرْبِ مِن صَنْعهِ جِسر وَحَادِي سُرَانَا فوق مَعْبَرِنَا البِشر وإنَّ الصَّفَاء البِكْر منك لنا أَجْر يَضِيقُ بِمَا تَنْدَى بِهِ العَدُّ والحَصر لِيرُجِعَ بِالأَنشَادِ عِن حُبَنَا الدَّهر لقد كنتُ أخْشَى أَنْ يطولَ بِنَا النَّوَى فَيَنْزِفْ جُرْحِي . أَوْ تبوحُ صَبَابَتِي وَسِرُ الْهَوَى فِي الصَّدْرِ منَّا مكائه وَضَعْنَاه فِي كَفَ اصطِبَارٍ يصوئه عَبَرْنَا مع السكِثْانِ أَيَّامَ بُعْدِنَا فَيَا أَعْذَبَ النَّجُوَى ضَمَدْتَ جراحَنَا صَبَرْنَا فَأَعطانَا التَّفانِسي مثوبَةً صَبَرْنَا فَأَعطانَا التَفانِسي مثوبَةً سَيَبْقَى بسمع اللَّيْلِ همسُ وَجِيبِنَا

## حبث إلنوي

طالَ حبلُ النُّـوَى ومـازال بَيْنِي وَصَبَاح المنسى سنهاد طويل ولم الشَّجْوُ سِرْجَولُ وفتيل والحسريق السذي يَسزَق نَفْسِي لم يَضِيقُ من جَوَاه وهـو عَليل في شِغَافِ الدُّجسي يَعِيثُ بجسْم ويحسُّ السَّقامَ يَنْخُرْ غودًا غَالَ أَوْرَاقِهِ الضَّنِي والذَّبُولِ مَا دَرَى أُنَّهَا اللَّواعِمِ إمَّا عصفت فالنَّجَاة منها قَلِيل أنا في غُرْبَتِي أُعِيشُ على الدُّنْيَا ، ومنها غَدًا يحَينُ الرَّحِيل مالنا عنه في الحَيَاةِ بَدِيل والهــوى العَفُّ للــظِّياءِ رُوَاءُ

مالنا غيرُ صَمْتِنَا مَا نَقُول وَنْجَافِيه ، وهو قالٌ وقيل بل دمَاء بها القلوب تُسيل في خميل ، والظِّلُ فيه ظُليل يَتَشَافَ بالعِطْر منه العَلِيل ما الذي غَيرً الملامِحَ في الحسن وَأَبْدَاه، وهو شيءٌ ثقيل وَحَـوالِيهِ أَنْفُسُ وعقول كلُّ من ذَاقَ طَعْمَه فقَتِيل

يا سميرَ الْهَــوَى حَنَــانَيْك إنَّا نَرْتَضِي الحسبُّ أنْ يَجِيءَ صَفَاءً ونْسروَيه لا بِدَمْسع الماقي مَ عَشِقْنَا الجهالَ إلا لِنَحْيَا وبأفيانِهِ التَّدِيَّةِ وَرُدُ والهَــوَى كان للمناعــم ورْدًا كَيْفَ أَمْسَى من الظُّنسون أَجَاجًا

## أحلام اليقيظت

تنام العيون ، وفي مقلتي تَنَام عَلى حَرْفِهَا حَيْرَتي ويصحْب العيون ، وفي مقلتي تَنَام عَلى حَرْفِها حَيْرَتي ويصحْب الألي من رفيف السوجيب ، فتصرَخ في مهجتيب لوعتي وليم أشك نار الهوى والألي وليكن شكواي من غربتي غريب وحولي من أشرتسي عديد وأشعر بالوحسدة وكال يلاحِق آمالَه وإنه للحق ليبي حَسرتي فعمري قطعت بليل الشجون ، ومالي صبّاح سوى زفرتي بها أغبر الدرب في صعوة من اليأس يوثيق من خطوتي

وكنت أسامِر طيف الخيال ، ولكن تحجّب عن نَظُرتي فأعْمِض عَيْنَي كيا أرّاه بِأَحْلاَم وهْمِي في غَفْرتي فأعْمِض فأحْلُم وهمي في غفوتي فأحُلْم والعَيْن مَفْتُوحَة مُقَرَّحَة بِلَظَي الصّبُوةِ وَمَنْ كنت أرجْو لها آبييًا فقد عَمَّقَ الجُرْحَ بالجَفُوةِ

فياليلْ طُفْ بِي بِبَحْسِ الأَسَى فإِنَّ المجادِيفَ من مُهْجَتِي وإِنَّ المجادِيفَ من مُهْجَتِي وإِنَّ شِرَاعِس كَمَ بالغُنُوَة وإِنَّ شِرَاعِس كَمَ الغُنُوة فَي يَرِفُ ليصدَحَ بالغُنُوة فَسَمْعُ الزَّمَان لِرجع النشيدِ مَشْوقُ ، ليطرَبَ من شِقُوتَي

### البعث إيا ..

وأسِي جِرَاحِي البُّعْــدُ عنـــه مقدّرُ بَقَــايا فُؤادِي في الجُفـــون جرَاحَةٌ إِذَا مَا دَعَاه هاتِفْ الوجد يَحْضُرُ فكم ألف ميل بيننا غير أنّه وَأُطْيافُ مِن يَهْدوى حَوَالَيْهِ تَسْهَر وفوق جدار الصَّمْت عُلِّقَ نَاظِرٌ يراها ولكن ليس إلا التصور وأخلامه اليقظي بحرف وساده وليلُ ثُقيلُ الجُنْح رَوْق يَرُودُه وبسينَ الحَنَسايَا لأعِسجُ يَتَسَعُرُ یخیاف إذا مَا فُاضَ یَجُری زَوَافِرًا يْرَقْرِقْهَا منه الفوداد المفطر خُشَاشَتُه ذَابَت من السُّهد والأبنى ومَقَلَتُه يَغْفُ عَلَيْهَ التَحرُّ يحَـنُّ إلى اللُّقيَا التــى في ظلالهِا غِرَاسُ أمانيهِ الجديبَةِ تُزهِر لأِنَّ معاطَاةِ المناجَاةِ كَوْتُر ويَرْجِعُ للنجسوي كسالِفِ عَهْدِهِ بأعهاَقِنَا بالشُّوق يَعْلَى وَيَهُدُر وَتَسرُوى غَلِيلاً لا يزال لهيبه

×××

به بالله فينا نسر ونجهر. ليك من وفاف له الصفو مزهر خيالك مرآة بها العين تُبصر وفي النّفس مِنسى للمَحبَّة بجهر على حِفظه يوم التّلاقي سنؤجَر فياحبُ هل بعدَ التَناثِي لنالِقَى وَأَخْلَى الأَمَانِي أَنْ يعسودَ صَفَاؤُنَا وَأَخْلَى الأَمَانِيي أَنْ يعسودَ صَفَاؤُنَا فَأَنْتَ ولا أَخْفِي عليكَ هَوَاجِيي تَرَاكَ برَعْهم البُعْد في كل لُحَة عرفت به صِدْق الوَفْء لِوَثِيق عرفت به صِدْق الوَفْء لِوَثِيق

# كهوف الظيالم

في كهوف الظلّام كم من حَيَارَى يرقبونَ الصّباحَ وهو بعيدُ ؟ كم قلوب بها المراجلُ تَعْلَى والحَنَايَا مجامرٌ ووَقُود؟ كم عيون جفُونها تَتَنزَى بجراح يزيدُها التّسهيد؟ كم نفوس تَئِنُ من رَحْمة الألآم والصّمتُ سَامِعُ ومُعِيد؟ في الحنَايَا يَضِعُ فيها حريقٌ والماقيى بما تَفيضُ تَجُود لاتَسكني ما خَطْبُها ؟ ما دَهَاهُا عالِمُ السرِّ بالبَرايَا وَدُود فَإِذَا عزَ أَنْ تبوحَ بما تَغْفِي، فَإِللَّهُ فيها خواطرٌ وكبُود فهو أَذْرَى بمَا تُعْيِنُ فيها خواطرٌ وكبُود فهو أَذْرَى بمَا تُعْيِنُ فيها خواطرٌ وكبُود

x x x

يا ضَبَابَ الأَوْهَامِ إِنَّا استرَخْنَا لِظِللاً إِسَا تَرِفُ بنُود فِي خَنْجِهِ مطارِفُ سُود فِي جَنْجِهِ مطارِفُ سُود لا تقولوا: الظَلامُ ، فالحُلْكَةُ الرَّعْنَاءُ تَفْسُ بها تجِيشُ الحُقُود اوْتقولوا السُّكون فالصَّمْتُ أَحْلَى من وجومٍ به يَعِيشُ الكَنُود والصَّفَاءُ المِمْراحُ فِي كُلَّ عِينٍ شَاقَنَا من نقائِها التَّعْرِيد وَالصَّفَاءُ المُمْراحُ فِي كُلَّ عِينٍ شَاقَنَا من نقائِها التَّعْرِيد وَارْتِعَاشُ الشَفَاهِ بِالْبَسْمَةِ الحُلُوةِ أَحْلَى ما يَشْتَهِيهِ العَمِيد واليَنَابِيعُ للمَحَبَّةِ إِنْشَادُ عِا فِي الأَعْهَاقِ مِنَّا يعُود واليَنَابِيعُ للمَحَبَّةِ إِنْشَادُ عِا فِي الأَعْهَاقِ مِنَّا يعُود

## في صفحه الليسك

السَّنَا رَاقِصُ الرُّوَى فِي الرَّحَابِ والشَّنَدَا ضَمَّحَ المَدَى فِي الرَّوَابِي والتَّبَاشِيرُ اسْفَرَتْ بالتَّعابِيرِ، بوجْهِ مُغَسَرَدٍ مِطْرَابِ قد أَنَارَ الآفَاقَ بالأَلَقِ الضَّاحِيي، وَوَارَى الدُّجَى وراء نِقَابِ شَاعِدِيً النَّسِيجِ ، قد حاكَهُ الصَّمْتُ ، وَوَشَّاهُ بالشَّفيفِ العجابِ قد مَّظَّى يرخى الغَدَائِرَ بِيضًا فِي الحَواثِي مِن السَّنَا الخَلاَبِ قد مَظَّى يرخى الغَدَائِرَ بِيضًا فِي الحَواثِي مِن السَّنَا الخَلاَبِ خَلْكُه لا نَرَاهُ إِلاَّ سكونًا رَجْعُه خَافِتُ الصَّدَى فِي الرِّحابِ غَبْسِرِهُ النَّارِ فِي دَمَاءِ المصابِينَ بَجَرْحٍ مِن الْهَوَى الغَلاَبِ يُنْ بَجَرْحٍ مِن الْهَوَى الغَلاَبِ وَبُرُونِي الاحْسَاسَ فينا بَال نَكْرُغ مِن فَيضِ مائِحِ مُسْتَطَابِ وَلْرَوِي الاحْسَاسَ فينا بَا نَكُرُغ مِن فَيضِ مائِحٍ مُسْتَطَابِ وَلِي المَانِي بَعْدَ الدَّي مَرَابِ وَهُ وَاللَّهُ عَبْسِ الدَّياجِيرِ رُحْنَا نَتَسَاقَلَى بالصَّفُو أُحْلَى شرَابِ وهِ وَالَيْه عَبْسِ الدَّيَاجِيرِ رُحْنَا نَتَسَاقَلَى بالصَفْو أُحْلَى شرَاب وهو بَعْدَ المَدَى ، وَرَاءَ المَسَافَاتِ ، وفوق الذُرَى ، وراءَ السحاب وهو بَعْدَ المَدَى ، وَرَاءَ المَسَافَاتِ ، وفوق الذُرَى ، وراءَ السحاب

× × >

أَفْقُ مَ خَفِق يُغَرَدُ بِالآهاتِ، مما يَجِيشَ طَيَّ الاهَابِ وَمَرَّامِيرُه الجَوَانِحُ تَنْدَى بِتَبَارِيحِ خُبَهَا الصَّخَابِ وَمَرَّامِيرُه الجَوانِحُ تَنْدَى بِتَبَارِيحِ خُبَهَا الصَّخَابِ وَأَغسارِيدُه الجِرَاحُ تَنَزَّتُ من فُؤَادٍ بِذَوْبِه المُنْسَابِ وضهادُ الجِرَاحِ فينا ضياءُ منكَ يَا بَلْسَهاً لكلَّ مُصاب وضهادُ الجِرَاحِ فينا ضياءُ منكَ يَا بَلْسَهاً لكلَّ مُصاب أَنْتَ يا من والعَينُ منه تُرِينَا دَرْبَنَا فِي السَّرَى لنَيْلِ الرَّغَابِ الرَّغَابِ

### همسيت ...

تَفَيا ظلالَ الرضا بالقضاء أَضَرَ بِهَا. وَبَرَاهَا البُّكَاء وَضِيءَ السَّماتِ سخى العَطاء فقد دَاعَبَ الصمتُ نَايَ الغِنَاء وَيَغْسِلُ فِي النَّفْسِ جَرَحَ الشُّقَاء

أليف السُّهَادِ ، سليبَ الرُّقادُ وَجَفَف دموعَـك من مقلةٍ فهـذًا هو البـدر في أوجه فَكَحُـلُ جفونَـك من نُورهِ وْرَجَعَ لَحْنًا يْمِيتُ الشُّجَا وهمسُ السكونِ لِصَفْهِ الْهَوَى يُزِعْهِ من حَوْلِنَا بالضِّيَاء

وإنَّ الشُموعَ له أَنْجُمُ تُوصُوصُ برَّاقَة في السَّاء سَنَاهَا يُضَمُّحُ أَعْهَاقَنَا وَيَفْتَحَ أَبْصَارَنَا بالرَّجاء ويُضْفِي على الكون ثوبَ البَهَاء ويُلْقِي بها لأَكُفِّ البَقَاء لِنَلْقَى الصَّبَاحَ البشوشَ الرُّوَّى بآمالِنَا البّاسِهاتِ الوضاء

يغازِلُ بالنــورِ أَخْلاَمَنَــا وَيَطْـــوى صحـــائِفَ ٱلاَمِنَــا

يُغِذُّ الخُطَى فِي الطَّرِيقِ السَّوَاء وَفَجْــرُ الْمُنَـــي قد جَلاَه الصَّفَاء إِذَا ما تَغَنَّى أَجَادَ الأَدَاء وعــاشَ الحياةَ بظــلُ الهَنَاء

فَنَمْضِي وَكُلُّ إِلَى غَايَةٍ فليل الأسمى قد طَوَاه البلي وَنَــوْرَ دَرْبَ الْهَــوَى للذي فَنَالَ من الغُنْمِ مَا يَشْتَهِي

### أخافيت

سَكَبُتُ القلبَ من فَرْطِ الحَنِينِ فأجْراه التَّشَوُق في أنِيني وَحَوْلَ وَسَانِدِي طَيْفُ أَرَاه يُعَرَدُ بابتِسَامَاتِ الجُفُونِ يطارِحُنِي الْهَوَى فأطِيرُ شَوْقًا إلَيْهِ يَقْودُ مَرْكَبَتِي حنيني وإنَّ شَرَاعَها الرَّفَافَ خَفْقُ يُزَعْدِدُ بين أطبَاقِ السُّكون تَهِيمْ بِيَ الطُّنُونُ فلا أبالي لاِنَّ الوِدَ يحفظه يَقِيني

 $\times$   $\times$   $\times$ 

جُنِنْتُ به ، ولكنَّ اشْتِيَاقِي إِلَى النَّجُوَ اِنَا ما اللَّيْلُ أَضُوانِسِي تَدَانَى وينساَى إِ وَيَعْرِفُ مَا تَجِيشُ به الحَبَايَا وما في النَّ أَكَاتِسِم ما أَكَايِدُ من هَوَاه فَتَفُضَحُ وَإِنَّ هَوَاجِيقِ للبُعْدِ عنه شَمَرَق كَا فَضَى كَيِدِي حَرِيقُ والشَظَايَا على شَفَتِ فَفَى كَيِدِي حَرِيقُ والشَظَايَا على شَفَتِ وما خفت اللَّيَالِي .. فهي حَوْلِي موشَحَةُ أَخَافُ البُعْدَ يُنْسِيه الأماني تُضَمَدُ هُ وَيَشْمَى كَم يِصَبُونِنَا احْتَرَقَنَا وكم هِمُنَ وَكَنَ التَسَمَّتُ في الرَّبَواتِ يَشْدُو بأَنْف مِ المُنْف وكنَ التَسَمَّتُ في الرَّبَواتِ يَشْدُو بأَنْف مِ النَّف مَنْ وكنَ التَسَمَّتُ في الرَّبَواتِ يَشْدُو بأَنْف مِ النَّهُ مَا الْمَانِي قَصْدُ وكنَ التَسَمَّتُ في الرَّبَواتِ يَشْدُو بأَنْف مِ النَّهُ المَانِي وَكُم هِمُنَا

إلى النَّجُوى يضاعِفْ من جُنوني وينسآى إِنْ كَشَفْتْ له ظُنُوني وما في النَّفْسِ من شَجَسنٍ دَفِين فَتَفُضَح ما أكابِده شُجُوني تَسَمَزَقَ كُلُ ما نسجَت يَجِيني على شَفَتِسي، وأهاتِسي لحوني موشَّحَة الجوانِسب بالفتون موشَّحَة الجوانِسب بالفتون وكم هِمْنَا بها عَبْسرَ الدَجون بأنفسس تزغّسوِد في الحُزون بأنفسس تزغّسوِد في الحُزون

#### اننظار..

أَنَا فِي انتظارِك فَوْقَ جَفْنِي الْمَسْهَدِ

تَتَرَاقَصُ الأحسلامُ حَوْلَ وسائِدِي

تَتَسَابَتُ اللَّحَظَاتُ ، وهي مُغِذَّةً

العينَ تَقْسطَعْه بِنَطْرَة وامِق وَعْدِي يُوصُوْصُ بالسَّنَا من طَلْعَة والنظرة النجلاء تومض بالسنا

× × ×

حَسنَاءُ تَلْعَبُ بالعقولِ عُقلَةِ الغِمْدُ أَجْفَانٌ لها لكنَّنَا والفِتنَة اليَقظَى على أهدَابِها وَالحسنُ فيها مُنشِدُ وبأضلُعي

× × ×

والوَهْمُ يَنْشُر فِي الظَّلاَم هَواجِيبِي والنَّفْسُ تَشْسِجُ من خيوط رَجَائِهَا فاللَّيْل أَوْشَبَكَ أَنْ يَلْمَ وِشَاحَه وَأَنَا أَهِيمُ وَمِلْ: نَفْسِي فَرْحَةُ لغد وفيه الحْبُ يملاً ناظِرِي

طيف يُذَكِّرُنِي بقْرْبِ المَوْعَدِ
وَأَنْا أَرامِقُ بينَهَا فَجْرَ الغَدِ
نحوَ الصَّبَاحِ وَرَاءَ سُجْف أَسُود وَالقَلْبُ يَعْبُره بِخَفْق بُحُهَد فاقت ملامِخها جَالَ الفَرْقَد لِتُنِيرَ أَفقي بالهدوى المتجدد

نَجُلاء مُشْرَعَة لِرَدَّ السَّعْتَدِي

نرجو السَّلاَمَة من صَقِيل مُعْمَد

نُورٌ به الساري بلَيْلِ يَهْتَدِي

غَرِدُ يُصَفِّقُ من برَاعة مُنشيد

وَأَنَا ٱلْلِمْهَا بِحَرْفِ المَقْعَد أَمَا اللهُ الل

## اقيزاب الموعث

نَارُ يُؤْجَجْهَا اقْتِرَابُ المُوْعدِ وَأَنَا أَرامِقْه بِطَرْف مسْهَد وَأَنَا أَرامِقْه بِطَرْف مسْهَد فَرِحًا يُصفَّق باللَّقَاءِ الْمُسْعِد بِرُوَى البَسْائِرِ والطَّلَائِع لِلْغَد جَذْلَى لِتُحْرِسَ في الصميم تَنَهُدِي من بَعْض نَائِلِهَا حِبَالٌ في يدي من بَعْض نَائِلِهَا حِبَالٌ في يدي تلك التي هَتَفَيتُ جِوَارَ المَقْعَد تلك التي هَتَفَيتُ جِوَارَ المَقْعَد مَلاَّتُ حَيَاتِي بالهَوي بالهَوى المُتَجَدَّد قاليت بيوم فَجْرُه لم يُولَد!!

أنّا في انتظارِك وَاللّواعِجْ في دَمِي واللّيل ينشر بالظّالام جناحه وَيُرفُرِفُ لِفُ الخَفَاقُ بين أضالِعِي والعَينُ تَطْرُفُ فَرْحَةً وَتَيَمُّنّا والعَينُ تَطْرُفُ فَرْحَةً وَتَيمَئنًا تَتَرَاقَصُ الأَحْلامُ حَوْلَ وَسَائِدِي وَيَرِنُ في سَمْعِي هُتَافُ مُسِرَةٍ وَيَرِنُ في سَمْعِي هُتَافُ مُسِرَةٍ وِيعَيْنِ نَابِضَتِي رَأَيْتُ على الدُّجَى وَيعَيْنِ نَابِضَتِي رَأَيْتُ على الدُّجَى فَلَتَمْتُهُا لما استحالَت صورةً وَسَائِثَهُا الله حَانَ وَعْدُ لقائِنًا ؟ وَسَائِثَهُا هل حَانَ وَعْدُ لقائِنًا ؟ هذا إذَا شَاءَ القَضَاءُ لأَنْنِي

×××

كم رُحْتُ لِلأَحْلاَمِ أَسْأَلْهَا الجَدَا ذَبُلَتْ أَزَاهِ رُ فرحَتِ فِي قَبْضَتِي فالحُسبُ لم تَصْدُقُ بروقُ وعُودِه وبِخَطْ وِي الوَانِ قِي أرودُ دروبَها يا حبُ حسبُ ك إِنَّ فِي جِرَاحَةً

فَإِذَا جَدَاهَا بَارِقٌ لَم يُنْجِد وَجُرِمْتُ حتى من ضياء الفَرْقَدِ والحَــزْنُ أَسْلَمَ لَلمَتَاهَـة مِقْوَدِي عَبْرَ الظَّلاَم وليس لي من مُرشد نَرُفَد نَرُفَدتْ وَلاَ تُشْفَـى بِغَيْرِ المَوْعد

### الموعث لالأخضر

لم أعد يا ظنون أقوى على الصبر، فقد ذاب خافقي في الأنين لا ولا الجيل السنهاد الدي طال فأدمسى محاجري بالشعون كنت بالشوق أعبر الله ، والسهد يريني خيالها في الدجون وابتيسامات فرحتي بالتلاقي رعشات تشير في حنيني فيرف الفؤاذ للموعد الأخضر بين الكروم والزينون في دروب بها الأزاهر ناغت بشداها المطراب نبض الحزين في أصيل بنفسجي التعابير شفيه السنا ندي الفتون وبأفيائه النسيات تندى بإريع الورود والنسوين والسيات تغيض أجفان زهود تربحت في الغصون الغصون

ويَسروخ السوجِيبُ يَهُوسُ فِي الصَّمْسَتِ بِما فِي جَوانِحِسِي للسكُون من هوَى كان لاَعِجًا فِي الحَنَايَا لَم تَجَاهِسُ بِسرِهِ المَكْنُونِ هَاجَسه الشَّوقُ فاسْتَحَالَ هَيبًا يَتَلَهَسي بعاصف بَجَنُسون شَدَ فِي الأَجفَانَ بالأَرق السكَارِبِ من هَوُلِ حَسيْرة تعتريني ويحارُ السوَّالُ فِي نَظُرْتِسِي الحَسيرُى ، وَإِنَّ الجسوابَ هَسْ الظُّنون أَترى الوَعُدُ لَم يَزَلُ فِي الْتِظَارِي لِيُعِيدَ اللَّقَاءُ رَجْعَ لحوني .. ؟

#### بعث إيوم

بَعدَ يَوْمٍ وَأَحْتَفِي بِالْحَبِيبِ وَأُغْنَى له بِصَوْتِ الوَجيبِ
بعدَ يَوْمٍ إِلَىٰ تَسْبِقْهِ الأطْيَافُ مَدَّتُ ظِلاَلْهَا فِي الدُّروب
من بعيد أتَّى لِيَعْسِل آلامي بجا فيه من سنَا وطيوب
من بعيد أتَّى لِيَعْسِل آلامي بإشْعَاع نُورِهِ المَسْكُوب
من بعيد أتَّى لِيَعْمُر آفاقِي بإِشْعَاع نُورِهِ المَسْكُوب
كان لي مَوعِد مع الفَرْضَةِ الجَدلُى ، بجا في جَوَانِحِي من لهيب
إنتظاري لها يُضَاعِفُ في الطَّيَّاتِ خَفْقًا يزيدُ من تَثْرِيبِي
آخِلُ السَهدَ فوق جَفْنِي وفيه الجرح يشكو إلى الرُقادِ السَّلِيب
ومع الصَّبرِ فوق جِسْ من اللَّهُفَةِ ، أَرْنُو بنظرة المُسْتَرِيب

كنتُ بالشَّوْقِ أعبُر الدربَ رَكُضًا تَتَنَـزَى محاجِرِي بالنَّذُوبِ
يَدْفَعِ الخُطَوةَ الوئِيدة مِنَّى ما أَدَارِي من اللَّظَـى المَشْبُوب
في الحَنَايَا منَّى المجامِرُ وَجُدُ كم أُروَّي أُوارَه بالنَّحِيبِ
كلَّها فَاضَ زَادَ في الْتِيَاعِي وَرَمَانِي بِحَسْرَةٍ وَشُحُوب
وأَدَارِي الله أَكابِدُ حَتَّى طَالَعَتْنِي رُوَّى أَعَـرَ حبيب
وهـي بالفَرْحَـةِ المُطِلَةِ تشدُو ويعـود الصدَّى بِحَفْقِي الطَّروب
بعـد يوم ، والبـدرُ من أوجـه العَـالي سيمحُـو بنُـورهِ تَعْذِيبِي

## فيغير

في عَد تَضْحَكُ الأَمَانِي لِنَفْيِي بالتَلاَقِي من بعد طول انتظارِ في عَد تُرْجِعُ الدروبُ أَعَانِي خُطْواتٍ تجوس عَبْرَ الدَّيَار في عَد يَشْهَدُ الظَّلام بأنَّا قد أعدنا إِلَيْهِ وَجْهَ النَّهَار بِارْبِعَاشَاتِنَا وَخَفْقَةِ قَلْبَيْنَا وَرَقْصِ الغُصُونِ بالأَرْهَار وَسَيْصُغِي الدُّجَى فِمْسَةِ نَجُوانَا، وَيَلْقِي لِصَمْتِنَا بالنَّال وَسَيْصُغِي الدُّجَى فِمْسَةِ نَجُوانَا، وَيلْقِي لِصَمْتِنَا بالنَّال وتطوفُ الدُّكُرَى بكلَ مَسَارِ لِتْرِينَا مَوَاقِعَ الآثار وَبِفي إِنْ الصَفَاءِ نَهْدِي الأَغارِيدَ بأَنفَامِنَا إِلَى الأَطيار فيعيدُ النَّشِيدُ عَنَا بسمع الخبُ، ما في أَعْهاقِنَا مِن أُوار فيعيدُ النَّشِيدُ عَنَا بسمع إلْحبُ، ما في أَعْهاقِنَا مِن أُوار فيه من جَذُوقِ التَلَهُفِ إِعْصَارُ يَثِيسَرُ الأَشْسُواقَ فِينَا بِنَار وَنُدَارِي، ولا نبوحُ بما يَعْصِفُ فينا من لاعِجٍ مَوَالِ

وَأَتَانَا الهَوَى جَدِيدًا فَعْدُنَا نَتَعَنَى بصبوةٍ لاَ تُدَارِي فَهي فِي الْهُورِي الْجَبَارِ فَهي فِي الْمُوبِيُّ فِي الْجَبَارِي اللَّمَاءِ كالتيار ما جَزِعْنَا مِن للْأَعِمِ وهو يَسِرُي فِي مَجَارِي الدَّمَاءِ كالتيار وَالْقَدَار وَالْقَدَار وَالْقَدَار وَالْقَدَار وَالْقَدَار وَالْقَدَار وَالْقَدَار وَالْقَدَارِ وَالْمُونِيَّ فَيْ الْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِيْنَا وَالْمُونِيَّ فَيْ الْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِفِيْنِ وَالْمُونِيْنِ فَيْ الْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْعِلْمِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنَا وَالْمُعْرِقِيْنِ فِي أَنْمِالِوْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ فَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُعْرِ

## أقب إلى الفجر..

أَقْبُسِلُ الفجرُ مِن وراءِ الغيوبِ فِي وشاح مِن السَّا المسكوبِ وتهادَى به على كلَّ سهلٍ واعْتَلَى كلَّ قِمَةٍ وكثيب غَسَلُ السرَّوْضَ بالضيّاءِ فَأَفْشَى باسِمُ الوَرْدِ سِرَّه بالطُّيُوب والعبيرُ السذي يسيلُ مِن الرَّقَةِ أَهْدَى نَدَاهُ للعَنْدَلِيب فَشَدَا فوق غُصْنِهِ لِفُوَّادٍ مُسْتهامٍ مُغَرِّد بالوجيب كلُّ دقاتِهِ تسِحُ حَنَائًا مِن تَبَارِيحِ عاصفهٍ مَشْبُوبِ كلُّ دقاتِهِ تسِحُ حَنَائًا مِن تَبَارِيحِ عاصفهٍ مَشْبُوبِ وَيلُ عنه الهَوي ولكنْ جَوَاه مالنا غيرُ لَفْحِه مِن نصيبِ حَرَّه يرسلُ الْقَوَالِحِ أَنَّاتٍ تزيدُ الحنِينَ للتعنديب خَرَّه يرسلُ الْقَوَالِحِ أَنَّاتٍ تزيدُ الحنِينَ للتعنديب فَاحْتِينَ التعنديب فَاحْتِينَ اللّهِ أَخْلَى مِن حَيَاةٍ بلا هَوَى أَوْ حَبِيب فَاحْتِينَ اللّهُ وَاهِ بالآو أَخْلَى مِن حَيَاةٍ بلا هَوَى أَوْ حَبِيب فَاحْتِينَ اللّهَ أَوْلَى مَن حَيَاةٍ بلا هَوَى أَوْ حَبِيب

يا عذَابَ البعادِ إِنَّ جفونِي فَضَحَتْ ما كتمتُه من نُدُوب فَمِنَ الشَّوْقِ كدتُ أَفْنَى ومالي سَلْوَة عنه غير قطْع الدُّرُوب أَحِلُ الحَبِّ، وهو بينَ ضلوعي وعلى خَافقي . ومسلهُ جيوبي زَادَهُ الشَّوْقُ لِلْقَاءِ اشْتِعَالاً بالَّذِي في جَوَانِحِي من فَيب وَشَطَايَاه في الجُفُونِ ، وَإِنَّ البعدَ يُذْكِي أُوَارَه بالوَجِيب أَتُرى تُوقِفُ اللَّيَالِي ِ تَهَادِيهِ متى جساد بالوصالِ حَبِيبِي

#### ابنسكامنه

أسفر الصبح بالمحيًا المنير حاصلاً للهدوى مَعازِفَ نُورِ مَرِحًا ترقص المفات فيه فوق طرف مغرَد التعبير وارتعاشات لحظيه بالترانيم أزاحَت ستائر الدَيْخور لثرينا أنَّ الفتون المُوشَى بابتساماتِه، وظرف مثير يتهادَى به الضياء ويختال على دَرْبنا لغمَق الشُعور فالهَوى فيه، والتَّعَنَى بَهُراه بِخَفْق يَرِفُ بينَ الصَّدور ضاعف النار من هوانا فهمنا بجال وماله من نظير

فالمَراح السذي يُزَعْرِد بالاشرَاق يجلو لنا ابتسام الزُّهور للنسم اللَيْنَ بالأنامل خَلَّت للأسارير مَعْبَرًا للظهور لِصَبَاح به تَبسَمَت الأزهار تَاعْت بالعِطْرِ شَدُو الطُّيور وبرَجْع الصَدى من البسمة العَذْرَاء حَيَّت أُرْوَاحَنَا بالبُكور فائتَبَهْنَا، وكلُنا نَقْطُفُ الفَرْحَة من مَشْرِق الصَّباح المُنير السنا راقِصُ الأهلَّة فيه بالأفانين من سنًا وعبير السنا راقِصُ الأهلَّة فيه بالأفانين من سنًا وعبير والفرَاشات بالأزاهر تلهو وهو يلهو بننا بدر تثير وصدى البَسْمة المشعَة تعطي القَال يُلهب الجَوى في الضَّمير ويزينا كيف الصباح يُوشَى صَفْحَة الكون بالسَنَا المَنشُور

#### صير دفغ (۱)

وملأنّا سَمْع الدُّنَى أَلْحَانَا وبأَفْوافِ نُورِه قد طَوَانَا صفحةً تحمِلُ الفتون بيانًا ماله عَيدُ صَمْتِنَا آذَانَا يَنْشرُ العِطْر والسّنا أَفْنَانَا وعلى رَجْعِها نَقَلْنَا خُطَانَا فَطَانَا نَسْجُها كانَ عِفَةً وَآمَانًا طاف بالصَفْو بَينْنَا وسَقَانَا وسَقَانَا وسَقَانَا

ما علينا فقد بَلَغْنَا مُنْانَا وَالْتَقَيْنَا وَالْسِدْرُ يرنو إِلَيْنَا وَعِيونُ الدَّيْجورِ تَتْلُو علينَا كُلُّ سطرٍ بالنُّورِ يسكب شَدُوًا وَالأَغاريدُ فِي الدُّروبِ صَدَاهَا وعلى وَقْعِها عَبَرْنَا اللَّيَالِي وعلى وَقْعِها عَبَرْنَا اللَّيَالِي قد لَبِسْنَا من الحَيَاءِ شَفْوفًا والْهَا كُومَ سَاق

يا نجى الفُوَادِ، يابَسْمَةَ الأَيَّامِ، قد طاب باللَّقاءِ هَوَاتَا فَاقْتَطَفْنَا زُهـور أَحْلَى الأَمانِي وارْتَشَفْنَا من الرِّضَا ما كَفَانَا والحسدِيثُ الدِي أَعَدْنَاه هَمْسًا وتهادَى من الحنَايَا حَنَانَا عَانَقَتُه الأَطْيافُ بالفَرْحَةِ الجَذْلَى أَعَادَتْ على الدُّجى نَجُوانَا وعلى رَفْرَفِ من الشَّوْقِ كنَّا نَرْتَجَسِي أَنْ نَبُلِ حرَّ صَدَانَا وعلى رَفْرَفِ من الشَّوْقِ كنَّا نَرْتَجَسِي أَنْ نَبُلِ حرَّ صَدَانَا وعلى رَفْرَفِ من الشَّوق كنَّا نَرْتَجَسِي أَنْ نَبُلِ حرَّ صَدَانَا وعلى رَفْرَفِ من الشَّوق كنَّا نَرْتَجَسِي أَنْ نَبُلِ مَ مَنَانَا الْمَانَا كَيْف لا نَحْمَدُ الدِي جادَ بالصَقْو، وندعُوه أَنْ يُدِيمَ هَنَانَا ..؟

#### صررفذ (۲)

ما علينا فقد بَلغنا منانًا واتخذنا من الأثير مكانًا والتباريخ تشعيل النيرانا ما شَكَوْنَا من البعادِ ومِمَّا في الحَنايَا من العج قد كُوالنا قد كَتَمْنَاه في الضُّلوع حَريقًا جاش فانسَابَ فيضه أَشْجَانًا وبطَيَّاتِنَــا اشـــتياقُ يُناغِي خَفَقَــاتٍ تَزِيدُنَــا كِثْأَنَا واستَدارَ الرَّضَا ، وجاد عَلَيْنًا بابْتِاماتِه فطاب سرَّانا فعلى الدَّربِ صافَحَتْنَا الأمَانِي وَأَنَارَتُ أَخْلَى الطُّيوفِ دُجَانًا

قد عَبرئا الأيام دونَ لقاءِ فَانْتَبَهْنَا ، وكلُّ قلب تَناسَى كم من اللَّوعةِ الْمُضَّةِ عانى

وَالْتَقَيْنُا، وَلاَ يزالُ رَبِيعُ العُمْرِ تشدُو زُهُورُهُ لِصِيَانَا فعلى البخون خُطُونَا قد تهادَى واسْتَجبْنَا لَهِاتِف قد دَعَانَا لِنَصُوعَ الحَبَّاتِ منَّا نَشِيدًا رَجْعُه يملأُ الدُّنسي تَحَنَّانَا نَافَسَ الرَّوْضَ رقَّةً فَتنَدَّى وَرَوَى بالسيابِه الأغصائا فالتَّعَابِيرُ وهي تَلْفِظُ دُرًّا نَشرَتْ من فْتونسه أَلْوَانا وبِلَيْلِ الْهَــوى تَرَفْــرَقَ إِنْشَــادًا به عَادَ جُنْحــه ضَحْيَانا وَبِأَفِيائِهِ المُضِيئَةِ بالأَفراحِ ، قد ضَمَّ شَمْلَنَا وَاحْتَوَانَا

كت عاللاك

وما زلت استخلص المبر من خلال سطورها واستعيد قراءتها كلما تذكرت ذلك المساء!!



#### ميتلاحت

أَرْهِفَ القلبُ عِزمَهُ من جَدِيدِ والهَوَى طابَ واستَعَادَ تَشيدي قد جَرَى بالدَّمَاءِ نارًا وبردًا وَهَجُ الحببُ في الفؤادِ العَمِيد كنتُ والحبُ في الطريق إلَيْهَا نتبارَى بِوَفْعِ خَفْق وئيد أَخَذَتنا العيونُ من كلَّ صوب فتركْنَا الحَديثُ للتَّنْهِيد وارْتَشَفْنَا عذوبة اللَّفْظِ تَنْدَى من شِفَاهٍ نَدِيَةٍ كالوُرُود عِطْرُها يقسرُعُ المَشَاعِرَ لا الأسْهَاعَ بالرَّجْع من رفِيفِ البنود والتعابِيثُ باللَّحَاظِ تُعْنَى وَصَدَاهَا يَنْسَابُ عبرَ الوُجُود والتعابِيثُ باللَّحَاظِ تُعْنَى وصَدَاهَا يَنْسَابُ عبرَ الوُجُود والتعابِيثُ باللَّحَاظِ تُعْنَى وصَدَاهَا يَنْسَابُ عبرَ الوُجُود

 $\times$   $\times$   $\times$ 

بحتُ لا بالهوى ولكنْ بما في خَلَجَاتِي من لاهبٍ مَوْؤُودِ هل سَأَشُقَى بحمْلِه أَم ثُرَاهُ يبرِدُ النارَ بالرَضَا المَنْشُود ؟ ! فَفُودِي يَرِفُ من لَذْعِهِ السَكَاوِي ، وَيُبُدِي الشَكَاةَ بالتَّغْرِيد هل يَفِيضُ الحنانُ منها ويَرْوِي ظَمَا الشوق في اللَقَاءِ السَّعِيدِ ؟ !

 $\times$   $\times$ 

فعلى رَفْرَف مِن اللَّهُفَةِ العَطْشَى سَنَهُفُو والوَعُدُ غيرُ بَعِيد كلَّما يطلَعُ الصَبَاحُ أَهَلَتُ بالتباشِيرِ بَاسِمَاتُ الوعُود كلَّما يطلَعُ الصَبَاحُ أَهَلَتُ بالتباشِيرِ بَاسِمَاتُ الوعُود لِلقَاءِ به يُغَرِّدُ هذب ويروحُ السَّنَا برجعِ النَشبيد لِلقَاءِ به يُغَرِّدُ هذب ويروحُ السَّنَا برجعِ النَشبيد حيث نَلْتَفُ في وشاحٍ من الصَّمَاتِ ، ونشدو به لحابً وليد ؟

### الحب إلولت ر

يإِبَائِسَى أُحِبُّ ذاتَ البَهَاءِ وعلى الصَّمْتِ شَاهِدِي لاَ بُكَائِي فَإِذَا ما افْتَقَدْتُ طَيبَ هَوَاهَا لا أُبَالِي ما دَامَ لي كِبْرِيَائِي قَد كَتَمْتُ الهَوَى ومابُحْتُ إِلاَّ لفُوَادٍ مُغَرَّدٍ بالوَفَاء قد كَتَمْتُ الهَنونِ والشبك والاعراضُ غُنَسَى به لِمَحْضِ افْتِرَاء وبصَدْرِي تجيشْ عاطِفَةُ الحب ويسخو نَدِيهًا بالعَطَاء وبصَدْرِي تجيشْ عاطِفَةُ الحب ويسخو نَدِيهًا بالعَطَاء وبما في من صمود سأطفي نارَ صداً تَعِيثَ فِي أَحْشَائِي لا أَبَالِي ما دمتُ أَرْعَسَى أَلَى السود ، وأرويه من زكي دِمَائِي لا أَبَالِي ما دمتُ أَرْعَسَى أَلَى السود ، وأرويه من زكي دِمَائِي

x x x

يا رفيقي: أصيبت بالطَّعْنَة الرَّعْنَاء من حَرْف مقلة نَجُلاء فحملت الجِراح فوق جُفُون لا تَرَى غيرَ وَمُضَة من رَجَاء أَنْ يُشِيدَ الحنين جسرَ الأمانِي لِلْخُطْى العَاتِراتِ فِي الظَّلْمَاء والرَّجَاء الدي يُوصُوصُ في الدَّرب يُنِيرُ السبيلَ للاسْراء لللَّهٰ بَا عَلَيْهِ عَاءَنِي هَوَاهَا رَبِيعًا والشَّذَا من وُرودِه في الجُوَاء فوق هَام الأثير منها فتون صاغمه الحسن مِعْزَفًا للأَدَاء وَبِعَيْنِي أَرَى المفاتِنَ منها وبسَمْعِي تَصْبُ أَخْلَى غِنَاء وهَوَاهَا الرَّلِيدُ أَيْقَظَ حِسَى بالأَفانِينِ من شَفِيفِ الضَيَاء وهَوَاهَا الرَّلِيدُ أَيْقَظَ حِسَى بالأَفانِينِ من شَفِيفِ الضَيَاء وهَوَاهَا الرَّلِيدُ أَيْقَظَ حِسَى بالأَفانِينِ من شَفِيفِ الضَيَاء

# فوق هَا الإُثير

فوق هام الأثير عَبْرَ الْفَضَاءِ طارَ بِي الشَّوْق بعد طولِ التنانِي ورَفِيفُ الْفُوَاءِ بعد رُكودٍ وجُوهِ، وَلَوْعَة حُرْسَاءِ قَدْ تَرَامَى السُوجِيبُ منه على الصمن ، وَأَسْرَى مُحَلَقًا فِي الجُوَاء فالمسافَات لم تَعْدُ عَيْرَ قَابٍ بعدة أَسْتَرِيخ من إسْرَانِي نَظُرَتِسي تَسْبِقُ الْجَنِينَ وَتَعَدُّ إِلَى حيثُ أَنْتِ بالايمَاءِ وشراعِي تسبِقُ الجَنِينَ وَتَعَدُّ إِلَى حيثُ أَنْتِ بالايمَاءِ وشراعِي الرفَاف يَحْفِقُ باللَّهُ فَية مِمًا يَحِسُهُ فِي الدَمَاءِ كان نارًا والبعد يُدْكِي جَوَاهَا فاستَحَالَت منابِعًا للصَّفَاء هَا أَنَا والسطيوف حَوْلِي تَنَاغِي خَفَقَاتِسي وَتَحْتَسِي من هَنَائِي وأنتفَاضَات خَافِقِي تلثَمُ الفَرْحَة بَسَامة الصدي لِلْوَفَاءِ وأنتفَاضَات خَافِقِي يَلْمُ

× × ×

قد تَنَسَاسَيْتُ كيف كنتُ أُعَانِي فاصطِبَسَارِي أَمَدَنِسِي بالعَطَاء في دِمَائِسِي أُحِسُّ بردَ حنينٍ وبطَسرْفي السروَّى لِذَاتِ الْبَهَاء وهي تُعْطِي الحَدِيثَ بالنَّظْرَةِ الوَسْنَى ، ورَجْعُ الصَّدَى على الأَتْنْيَاء في ذُرُوبٍ تَضَاحَسَكَ السوَرُدُ فيها لحفيفِ الْغُصُونِ بِالأَشْنَاء لارْتِعَسَاشِ الأَفْنَسَانِ ، للنَّسْمَسةِ الْجَسَدُلُى . . لافْيَاءِ روضَسةٍ غَنَسَاء للتَّسِيمِ الْعَلِيلِ في الرَّوْضِ يشدُو لابْتِسَامِ الْمُنسى ، بِطِيبِ اللَّقَاء

## ورديت.

عَجِبُتُ للوَرْدِ فِي أَنْفَاسِهِ ذُرَرُ تشذُو فيطربُ مِن رَجُع الصَّدى القَمَرْ ومــن أَفَانِينِــه الاعجَــازْ يَنْتَثِىر حُلْوُ التَّعابِيرِ يَخْتَالُ الضَّيَّاءُ بِهَا عبرَ الأَثِيرِ ومن إشراقِهِ سُور وفي مَسَامِعِنَــا من رَجْعِهــا أَثَر لانَّه صَيْدَحُ ٱنْغَامُه الغُرر خُوَاطِـرٌ ربطَـتُ مَا بَيْنَهَـا العِبَر أَحْلَى الأغاريدِ ما تَأْتِي بها الفِكر بما يجُسُّ به من خُبِّنَا الوَّتَر مَا نَشْتَهِـــي ليزولَ الْهَـــمُّ والكَلَر لكنها بالشذا المسكوب تَبْتَدِرْ

قِيثًارْها نَبْرَةٌ تكسو البيانَ سنًا وبالروائِــع أَسْرَى ، وهـــو أَغْنِيَةٌ وكلُّ أُغْنِيةٍ منــهُ ... معازفُهَا تَأْلَقَتْ فهي أَفْكَارُ مُغَرِّدَةُ وقد أَنَارَتْ لنا دَرْبَ الْهَـوَى فَشَدَا وكلُّ باسِمَةٍ في الرَّوْضِ تَمُنَحْنَا وانها تعجم الألفاظ في ولم

ينافِسُ السَّمْعَ في اسْتِقْبَالِه البَصر وإِنَّ لِي وَرْدَةٌ تُعُطِي البيانَ شذًا يَنْدَى فَتَنضَحِ بالأشْدَاءِ عِطْرَتُه وفي الديَّاجير بالاشرَّاق يَدَّثِر وقد هَفَا لَحِفِيفِ الخطوة البَشر يَسْرى فَيَقْطَعُ بِالأَشْذَاءِ كُلَّ مدًى على قلوب بها الأشْواقُ تَسْتَعِر \* لانَّا نِسْمَةٌ طَافَ الحنينُ جا فيها نُصافِحُ ما يَأْتِي به القدر ومـن نَدَاهَـا الرِّضَــا قد مَدَّ أَرْ وقَةً

#### صرورة ..!

يا رَفِيقَ الْهَوَى حَنَانَيْك إِنِّي من عيون اللَهَا أَخَافُ التحدَّي فَادِرْ لِحُظْهَا إِلَى الوِجْهَةِ الأُحْرَى. وَدَعْنِي آعِشْ بِأَحْضَانِ سُهْدِي فَادِرْ لِحُظْهَا إِلَى الوِجْهَةِ الأُحْرَى. وَدَعْنِي آعِشْ بِأَحْضَانِ سُهْدِي فَاللَّحَاظُ اللُعَرْدَاتُ التعابيرِ تُشِيرُ القَدِيمَ من نَارِ وَجْدِي وَانَا هَا هُنَا أَعِيشُ مع الأَحْلاَمِ ، والحببُ بين جَزْدٍ وَمَدَ باعدت بيننَا اللَّيَالِي وَأَبْقَت صُورًا لا تجودُ حَتَّى بِوَعْد وَعَيْنِي بَعْدِي وَعِد وَبُعْدي بَالوَهْم حَتَّى لا يموتُ الاحساسُ في لِبُعْدِي وَبِطَرْفِي مناظِرُ من فتونٍ غَمَرَتْنِي بنَائِل ليس يُجْدِي وَبِطَرْفِي مناظِرُ من فتونٍ غَمَرَتْنِي بنَائِل ليس يُجْدِي فَبِعَيْنِي ٱلسوحُ في النور لكن خَفَقَاتِي تُرِيدُ بَسْمَة وَرْد

x x x

أَيْنَ وَرْدُ إِذَا تَبَسَّمَ يُعْطِي وَالْقَى وَهُ إِذَا تَبَسَّمَ يُعْطِي وَالْقَى الْمِن لَا أَيْنَ فالتباعد أَزْكَى والرُّوَى في يَدَيَّ تَسْخَرْ مني وتسروح الآهسات مِنْسي وَتَعْدُو فإذَا مَا ذَكَرْتُ كيف التَقَيْنَا ؟! وأجسوب الآماذ عبرَ خيالٍ

#### صَوتِهِكَ ..

صوتُ ناي مُغَرَدٍ في المساءِ رَجْعُهُ أَشْعَلَ الجَوى في الدّمَاءِ من وراءِ الدُّجُونِ يَخْتُرِقُ الآذَانَ .. عبرَ الأَثِيرِ بِالأَضْوَاء في شُفُوفٍ من الضّيَاءِ الذي يغمرُ كلَّ الآفوق بالللألاء نَفَشَاتُ بَهِا تَنَادَتُ فشدَّتُ كلَّ أَسْهَاعِنَا لِصَوْتِ النَّهَدَاء فَاسْتَجَبْنَا إِلَى النّه دَاء وَرُحْنَا نَتَسَاقَ من الحوى بكأس الهَسَاءِ فَاسْتَجَبْنَا إِلَى النّه دَاء وَرُحْنَا نَتَسَاقَ من الحوى بكأس الهَسَاء وعلى مسْمَع الزَّمَانِ اسْتَقَرَّتُ خَفَقَاتُ تبثُ لحُنَ الغِنَاء وتُعِيدُ الذي سَكَبْنَاهُ شَدوًا من نُفُوسٍ بَخُلُوقٍ بالنَّقَاء وتُعِيدُ الذي سَكَبْنَاهُ شَدوًا من نُفُوسٍ بَخُلُوقٍ بالنَّقَاء وَكَسَاهَ من الغَسَانِ من ضييَاء المُسْنُ روعمةً بالحَيَاء وَكَسَاهَا من البَهَاءِ بُرودًا زَادَهَا الخُسْنُ روعمةً بالحَيَاء وَكَسَاهَا من البَهَاءِ بُودًا وَادَهَا الخُسْنُ روعمةً بالحَيَاء

× × ×

ونراها بالسَّمْع ، تصدَّ بالهَسْ وتغزو القلوب بالأصداء بِبَيَانٍ أَرَقُ من نَسْمَة الرَّوْضِ وَأَزْكَى من عِطْرِه بالأَدَاء يُلْبِسُ اللَّيْلَ حُلَّةً ، حاكها الاشرَّاقُ في مِغْرَلِ شَفيفِ الضَياء كلما شَدَّنَا إليه بما يَنَح زِدْنَا تَعَلُّقًا بالعَطَاء فهو يَرْوِي الاحْسَاسَ بالنَّبُرَةِ الجَدْلَى وما في السيابِها من صَفَاء قد عَشِقْنَاه صورةً تبهر السَمْع وَإِنْ لم يَحُبدُ بطِيبِ اللَّقَاء

#### صيدى الحديث

وأغلاهُ عندي وهو يَعْصِفُ بالقَلْبِ
بِفَوْدِي فَأَسْلَمْتُ الزُمامَ إِلَى الشَيْبِ
وأخْرَسَ شَدْوِي مَا أعانِي من الكَرْب
يرفْرِفْ من نجواكِ بالمَنْطِق الرَّطْب
فقلت: بَلَى ما أَسْتَعِيدُ به لُبّي
وهَب يَعُبُ الصَّفْوَ من مَوْرِدٍ عَذْب
فأَيْنَعـتِ الأيَّامُ بالظُّـرِفِ والحُبَ
وفيه السَّنَا الضَّحَاكُ يَرْقُصُ بالهُدْب
ويُرجعُ ما يُذْكِي اللَّواعِجَ في الصب
وأنَّ رؤاها الحالات على الدَّرْب

أهاجِسرُ ما أخلى هَوَاكِ مع الصبّا اثنانِي وَلَيْلُ الحبّ أسفَر صبحه فقوّس عُودِي مَا حَمَلْتُ من الضّنَى وَكَادَ يَسوتُ الحِسُّ فِيَ إِذِ الهوَى تقولِينَ : خُذْ ما قد تُعيدُ به الصبا وَإِنَّ فؤادِي قد تَوَثَّسِبَ نَبْضُه أعَادَ إِلَى العمسرَ بعد ذَهَابِه وَطَرُفٌ يُريشُ السّهُمَ عَمْدًا لِدُنف على حَرْفِه يلهسو الفتونُ مُغَرَدًا ويَغْمُس بالاشراق دَرْبَ مساره

 $\times$   $\times$   $\times$ 

ولكنْ هَا نَظْرَةُ إِن مَارَنَتْ تَسْبِي بِرَقْرَاقِهَا المُنْسَابِ تزهو على التَرْبِ وبالرَّوْعَةِ الغَسْرَاءِ تبهَ رُ بالسكُب وكيفَ به تَسرِي من السَّمْع لِلْقَلْب فقد زَادَ بِي شَوْقِي إِلى خَطْقةِ القرب

عجبْتْ لها سَمْرَا فَ وَرُونَسِ الضَّحَى وَإِنَّ الصَّفَاءَ البكْرَ فيها نَقَاوَةً إِذَا حَدَّثَتْ فالوَرُدُ يضحكُ بالسَّنَا ثُرِيكَ الدَّرَارِي النَّاصِعَاتِ بِدُرُها لَئِينْ شَاقَنِي أَنِي فُتِنْتُ بلحظِها

#### ضتران

وحسبي أنّي في هَوَاهَا أكابد إلى الأمل المرجو في الدرب رائد بخطو يجوب التيه والهم راصد وقد كَحَلَتُها بالسهاد المراود وفي طرفي المجروح يُومِض شاهد لأنّي بالصبر الجميل أجالد وقوس عودي ما أنا منه واجد ودمْعي الذي يرويه في العين جامد فكيف تلظّت باللقاء المواقد؟

ويَقْتُـلُ من تدعــوه طبــعُ معاندُ

سوى الهم ساقتني اليه المكايد

يضاعِفها رغم التدانى التباعد

حَنَانَيْكَ يا دهري فَحَسْبِي مَكَايدْ تغربستْ عن أهلي وقلت لعلها إذا بي كها العشواء أمشي لغاية وأفتح عَيْنِي لا أرى غير عتمة طويت بقلبي من مجامر صَبْوَتِي وكنت مع الويلات أضحك للأسي فعيل أصطياري بعد أن ذك عزمتي وإن ربيع الحب جفت زهوره وكنت بِنار البعد استعذب المني

× × ×

عجبتْ لَمَا ضِدَّان تدعو الى الهوى وَتَجْعَلُنِي نهب الظنون فلا أرى ليالي الهوى أرْخَتْ غدائسرَ حلكةٍ

× × ×

فَيَا شَرَّ مَالاَقَيْتُ من عاصفِ الهوى على يد من أطُوِي اليهِ الفدافِد وطائِرْ شَوْقِي لم يعد يَقْطَعُ المدى بِغَيرْ أنينٍ عانقتُه الوسائد لَهُ أَقْطَعُ الآمَادَ والصبرْ مَرْكَبُ وَخَفَّاقِيَ الرَفَافُ في الصدرِ رائد

## كنابيس الأول

أَحْلَى الأَمَانِي كتابٌ منك حَيَّاني ومن رُوَّاها فنونٌ بينَ أَسْطُره ومن رُوَّاها فنونٌ بينَ أَسْطُره والنورُ منها رَوى حسّي بعاطفة وأرجعتْنِي بالذَّكرى الأَمْسِيَةِ فالطرفُ يرقصْ في أهدابه آلقُ قد أرجعَاني إلى عَهْدِ الصبَا غردا مَا كَادَ يفرغ طرفي من قراءَتِه مَا كَادَ يفرغ طرفي من قراءَتِه أصنت أن عطاء الحب أصدقه فالشوق بالنَّار أَبْلَي كلَّ جارحه فالشوق بالنَّار أَبْلَي كلَّ جارحه

وتَطْرُفْ العين منّي بغية الثاني قد ناغمت بشفيف النور وِجْدَاني قوت بما تركت في النفس إيماني أطْيَافُهَا صُورٌ مَا بَينَ أَجفاني وفتنة البسمة العذراء في آن أشدو وهدبسك مزمار الإلحاني حتى تحَرَّكَ منه فرط تحناني يروي جوانحنا الظَّماني بنيران لكن كتابك طَفَى نَارَ أَشْجاني

هل من سبيل إلى إرواء ظَمْآن ؟ وَطِيبْ رَيَّاكِ مَوْصْوفُ لَحَرَّان بينَ السطور التِي جادت بإخسان وَنَاعَمَتْه بِنَجْواهَا فَأَبْكَانِي وأَخْرَسَتْ في حَنَايَا الصدرِ أَخْزَانِي وفيضُ وَابِلِهِ تَهْمِيهِ في الثَّانِي

يا مَنْ على البعدِ أَحْيَا بالحنينِ له كم قد شَكَا صبوةً كادت تُرزقه والطرف عَلَقَهُ شَوْقُ بِأَجْنِحَةٍ وهامست في الحثما وجدًا أَكاتُمه وبالرَّضَا جَدَّدَت في النَّفْس مِنْ المَلي حَسْبِي بها قطرة من غَيْثِ حَانِيَةٍ

### رسيالذ..

تُهَامِسُنِي السُّطُــورُ ، وكلُّ حَرْفٍ نشيدٌ، والوجيبُ له يُعِيدُ يُغَــرَّدُ والْهَــوَى الشّــادِي جديدُ ومِعْزَفُهُ بما في النَّفْس منِّي تَبَارِيحُا رَوَافِدُهَا وَقُـود أَثَــارَ بُهُهْجَتِـــى من قَبـــل طَرْفي ـــ ويكبتها بأغهاقيي الجليد وشَوْقِيى كَانَ يُشْعِلُ مِن لَظَاهَا وَسَمْعُ اللَّيْلِ منه يَسْتَعِيد إذًا ما الوَجْدُ هَاجَ به تَغَنَّى فأنفاسى لِصرَحْتِهِ بَسرُود وما بي الشوقُ يصرُحُ في ضُلوعِي

وخِلْتُ كَأَنَّه منها رَسُولُ فَأَكَّدَ أَنَّهُ فعلاً بَريد أَتَانِسَى يَحْمِلْ الأَمْلَ السَمْوَشَى بأَحْلَى ما يتوق له العميد وعُلَـقَ ناظِـرى بالطِـرس كيْـها أرّاه بجانبيس وهـو البَعِيد

ومن بَيْسَنِ السُّطــورِ أَطَــلَّ وَجْهُ كصبــح ِ يَسْتَــرِيحُ له السَّهيد ومنها بالتلهُّفِ يَسْتَزيد أَحَاسِيسَا لَهُا عادَ النَّشِيد فَضَمَّدَ جُرْحَ مُقْلَتِ عَطَاءٌ تُرَفُّرفُ من بَوَادِرهِ بُنُود بآمالٍ وَأَفْرَاحٍ تَجُود

تْؤَرِّقْه الصَّبابَةُ، وهي نَارُ فَجَاءَتْهِ الرِّسَالَةُ كَيْ تُرَوِّي تُصَفِّق بالبشائِرِ وهي تَنْدَى تَمْدُ ظلالهَا أَلَقًا وعِطْرًا بِرَوْضٍ فيه للقَلْبَيْنِ عيد

### سخطول..

يا ضهادَ الجِسرَاحِ .. يا مصدرَ الالهُامِ ، يا منْ أنَسارَ وجُه الحياةِ ليس تحلُو الأيَام إلا بنجواك ، ورَجْع الأصداء بالهَمسَاتِ فَأَعِدُه مجنَّع اللَّفطِ رئَامًا ندي الأَداء والنَّبَرَات فيه مِنْ رِقَّةِ النَّسيمِ تعابيرُ تجيدُ الاسرَاءَ للخَلَجَات فيه مِنْ رِقَّةِ النَّسيمِ تعابيرُ تجيدُ الاسرَاءَ للخَلَجَات فيه ما فيكَ من جَمَالٍ وظُرُف نَاعِم اللَّمْسِ ، باسِم اللَّمَحَات

السدَّرارِي له تُشيعُ بيانًا يَتَهَادَى إِعْجازُه بالعِظَاتِ ضَمَّخَ الروضَ لَفْظُه فهو يختالُ بما في الوُرودِ من نَفَحَات وَله مَعْبَرُ إلى كلَّ قَلْب جَاشَ فيه الاحْسَاسُ بالصَبَوَات آسرُ لِلنَّهَسَى ، وَفِتْنَتُه اليَقْظَى تُنِيرُ الدُّروبَ للخُطُوات فإذَا ما اعترفت أنَّي أسيرُ ذَاكَ أنَّي أُومِ الوَضِيءِ السَّهَات لا أُحِب للجُهالَ إلا بما ينتُصْر من دُرَّهِ الوَضِيءِ السَّهات فهو شَدُوٌ وفيه لِلْحُسْنِ نَبْضَ يُشْعِلُ النَّارَ للهَوَي في أَنَاة وبِيمَرُ وفيه لِلْحُسْنِ نَبْضَ يُشْعِلُ النَّارَ للهَوَي في أَنَاة وبِيمَرُدِ الرِّضَا يُشِيرُ الصبَابَاتِ وَيَرُوي المشاعِرَ الظَّامِئَات وبِيمَرُدِ الطَّامِئَات كم على الطَّرْسِ من نَدَاهُ سطورُ غَلَّفَتُها مَفَاتِنُ الظُّلُمَات كم على الطَّرْسِ من نَدَاهُ سطورُ غَلَّفَتُها مَفَاتِنُ بالنُّورِ من مِشْكَاة بمدادٍ له النُّفُوسُ استراحَت واستَضَاءَت بالنُّورِ من مِشْكَاة بمدادٍ له النُّفُوسُ استراحَت واستُضَاءَت بالنُّورِ من مِشْكَاة

## الورقية الأخييرة

فَأَذَبُتُ الفُوَّادَ فِي الأَشْجَانِ الْمُشْجَانِ الْمُشْجَانِ الْمُقَتْنِي وحَطَّمَتْ من كِبَانِي أَنَا من وَقْعِه الأليم أُعَانِي كيف أَشْكُو من بُعْدِهِ فِي التداني ؟ متى فَتَّحَ الأَسَى أَجْفَانِي ومن الوَجْهِ غِلْهِ فِي لِسَانِي ومن الوَجْهِ عِلْهُ مَنْ فِي لِسَانِي ومن الوَجْهِ عِلْهُ مَنْ فِي لِسَانِي

ذقت مُرَّ الهَـوى بكأسِ الهَوَانِ من حبيبٍ لَقِيتُ منه أُمورًا من حبيبٍ لَقِيتُ منه أُمورًا بِعنَـادٍ مُعَلَّفٍ في تَعَابٍ وهو أَذْنَى من رَجْعَةِ الطَّرْفِ منَّي وإليه يسافِرُ الشـوقُ من عَيْنِي وعلى مُقْلَتِـي من السُّهُـدِ جُرْحُ

x x x

اقعدَتْنِي مكبلاً فِي مَكَانِي وَتُنَاغِي بِحِيْرَتِي أَخْزَانِي وَتُنَاغِي بِحِيْرَتِي أَخْزَانِي في جِدَارٍ من صَمْتِه الغَصَان . طَمَسْتَها أنامِلُ النَّسْيَان خُلْفَ أَمْسٍ به زهورُ الأَمَاني وَمَزَامِيرُ غُنْرَتِي وِجْدَانِي وَمُزَامِيرُ غُنْرَتِي وِجْدَانِي بَالرَّضَا والأَمَان بَاسِمَ الفَيِّ بِالرَّضَا والأَمَان كل وَرْدٍ به على الأَفْنَان فأسْلَمْتُ للقَضَاءِ عِنَاني

في صميم الحياة غُرْبَة نَفْيي وروَّاه تحدوم حول فُراشِي وعلى اللَّيْل عُلِّق الطَّرْف مِنْي كلها أَوْمَض الخيال بذكرى وَأَب وَاجِم أَسوح بِفكْري وَأَب وَاجِم أَسوح بِفكْري يُرتَسوِي الحِسُّ من شَذَاهَا فأشدُو والربيع البَشسوش مِلْء إهابي وأتاه الاعْصار فاجتست منه وإذا بالجَفَاف يخصيد أمالي

## رسائل مطوبية

يا صديقي \_ مازلت احتفظ بها حتى

بين عَيْنَي صورة في إِطَارِ الدُّجَى لفَها بنُورِ النَّهَار وعلى مِفْرَقِ الزَّمَانِ استَقَرَّت لتُنِيرَ الطَّرِيقَ للأَنْظَال وعلى مِفْرَقِ الزَّمَانِ استَقَرَّت لتُنِيرَ الطَّرِيقَ للأَنْظَار واللَّيالي التي طَوَيْنَا مَدَاهَا لم تَعُدْ غيرَ وَمُضَةِ اسْتِذْكَار واللَّيالي التي طَوَيْنَا مِدَاهَا لم تَعُدُ غيرَ وَمُضَةِ اسْتِذْكَار كَلَّها لوَّحَبَ إلَينا بذِكْرَى فَضَحَت ما نُكِنُ من أسرار جَعَلَتْنَا نعودُ لِلأَمْسِ رَكُضًا فوق هَامِ السُّهومِ بالأَفْكار وَبِالطُّرَافِ مُقْلَتِي حَيْرَةٌ تلهيثُ مما نُحِسُ مين إعْصَار وليه في الضلوعِ منَا عَوِيلُ ماله غيرُ صَمْتِنَا من مسار والسه في الضلوعِ منَا عَوِيلُ ماله غيرُ صَمْتِنَا من لاعِيجٍ مَوَّار فأَكُفُ القَصَاءِ عاتَّت عما يَنْبِضُ فينَا من لاعِيجٍ مَوَّار ثم الْقَار عنا ها فَيْقَا والقرار كلَّها هاجَنَا حنينُ بِذِكْرَى غَيْبَتْهَا الأَيَّامُ خُلْفَ سِتَار واستَرَخْنَا إِلَى رَوَّاهَا ورُحْنَا نتعاطَى الحديث في الأَسْار واستَرَخْنَا إِلَى رَوَّاهَا ورُحْنَا نتعاطَى الحديث في الأَسْار عن حياةٍ فيها الربيعُ عما يُنَحُ أَحْلَى المُنَى، وأَعْلَى الشَار عن حياةٍ فيها الربيعُ عما يُنتحُ أَحْلَى المُنَادِ من وأَعْلَى الشَار عن حياةٍ فيها الربيعُ عما يُنتحُ أَحْلَى المُنَادِ من عالَى وأَعْلَى الشَار

 $\times$   $\times$   $\times$ 

الصبَّا في إِهَابِهِا يقطَعُ الخُطْوَةَ بين الآمالِ والأزْهار والطَّبُون والطَّيْم والقِيشَار والفّيشَار والفّيشَار والفّيشَار والأمَانِي مواكبُ تَنْشرُ الفَرْحَةَ فِي كلّ مَعْبَهِ ومدار

# كيفير أنسى:

كيف أنسَى وَأنسَت بين جُفوني صورةٌ لَمْفَتِسي عليها إِطَّارُهِ وَعِلَى طُرُفكَ المُجَنَّحِ بالاغسرَاءِ لَخْسنُ ، وهدْبُكَ المُزْمَارِ المُستَ علَّمَتْنِسي هَوَاكَ وإِنِّي بِكَ أَحْيَا ولو تَنساءَى الدَّار كيف أَنسَى وجَدْوَةُ الحُسبِ مازالَت بِصَدْرِي وفي دَمِسي الاغصارِع فاذا رَف بالحنينِ فوادِي ثارَ للشَوْقِ عاصِف مَوَّار لكَ يَا حبَّةَ الفُوادِ ، ويا مَنْ لاشْتِيَاقِسى له يَطِيب الفِرَار

 $\times \times \times$ 

أَنْتَ فِي هَمْسَةِ الضَّمَيرِ نشيدٌ وارتِعَاشَاتُ خَافِقي القِيشَارِ إِنْ تَنَاسَيْتَ مَا مَنَحْتَ مِنَ الحُبُ فَرُوحِي الشَّهِيدُ والتَّذْكَارِ فالسَدروبُ التي قَطَعْنَا سَوِيًّا فِي مَدَاهَا لِخَطْوِنَا آثار وبِسَمْعِ السُّكونِ مازال هَمْسُ عن هَوَانَا تُعِيدُه الأَزْهَارِ والصَدَى فِي الشَّيمِ يَخْتَالُ بالرَقة والرَّجْعُ بالهَوَى مِعْطَارِ والمَرَامِيرُ هَيْنَمَاتُ شُعودٍ ما لها غيرُ خَفْقِنَا أَوْتَارِ وَلَلَّ هذَا حَفِظْتُه فِي شِغَافِ النَّفْسِ منَى، وإِنَّه أسرار كلا طافَتْ الْمَواجِينُ حَوْلِي وَتَلَظَّى لها جَوَى وأوار فحنينِي إلى اللَّقَاءِ يواسيني وَلَيْلُ الهَوَى عليًا دِثَارِ فحنينِي إلى اللَّقَاءِ يواسيني وَلَيْلُ الهَوَى عليًا دِثَارِ

#### النبيت اسي

أَتُسرَى قد نَسيتَ أَمْ تَتَغَابَى وَبِكَفَيْكَ قد وَضَعْتُ كِتَابَسَاهُ كُلُ سُطْ بِيهِ يُعِيد سُؤَالاً والصَّدَى لم يَزَلْ يُربد جَوَابَا أَهِ وَلَا سَطْ بِيهِ يُعِيد سُؤَالاً والصَّدَى لم يَزَلْ يُربد جَوَابَا أَه أَه وَلَا الطُّنُونَ أَرْخَتَ نِقَابَا ؟ ! أَم عليه الظُّنُونُ أَرْخَتَ نِقَابَا ؟ ! يا شَفِيفَ السَّنَا آحتَجَبْتَ لماذا؟ عن مُحِبً ما نالَ حَتَى العِتَابا يا شَفِيفَ السَّنَا آحتَجَبْتَ لماذا؟ عن مُحِبً ما نالَ حَتَى العِتَابا أَنت أَسرَفْتَ فِي التَجَنَّى وحُبِّي لَكَ رغم الاسرَافِ يَبْقَدَى شَبَابًا لللهَ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَ

زَوْرَقِي في خِضَم عُمْرِي يَخْتَالُ ومجدافُه يَشُقُ العُبَابَا وعلى اللجة التي تحصل التيار يجبري به الشراع انسيابا فَطَوَى فِي سُرَاهُ أَخْلَى ربيع والذي قد جَفَاه فِي الشَيبِ طَابَا فَلَقَد أَيْنَعَتْ زهورُ الأُمَانِي وشَذَاهَا الرَقْرَاقُ جادَ سَحَابًا عَيْثُهُ كَانَ لِلمَحَبَّة رِفْدًا فَزَكَا مَوْرِدًا، وطاب شرَابًا عَيْثُهُ كَانَ لِلمَحَبَّة رِفْدًا فَزَكَا مَوْرِدًا، وطاب شرَابًا وعلى النَّفْسِ مِن نَداهُ صَفَاءٌ وبه عِشْتُ للحياةِ رَبَابًا أَعْرِفُ الحسبَ ، والنِّيَاطُ مَزَامِيرِي، وأنْتَ النشيدُ يا مَنْ تَعَابَى وَلكَ الأمر كلَّه إِنْ تَنَاءَيت ، وإنْ زِدْتَ بالجَفَاءِ احْتِجَابِا وعلى مِغْزَلِ المحبَّة حَاكَتُ أَنْمُلاتِي مِن الوَفَاءِ ثِيَابًا وبها قَد نَسَجْتُ عَهُدًا وَوَعْدًا بها أَلْبَسُ الهَوَى جِلْبَابًا وبها قَد نَسَجْتُ عَهُدًا وَوَعْدًا بها أَلْبَسُ الهَوَى جِلْبَابًا

# سانسی ..

سأنسى ما لَقِيتُ من اللَّيالي سَأَنْسَى كُلِّ أُوهِام رَمَتُ بِي سَأنْسَى كلِّ ما منه أعانِي فقد قُوَّمْتُ بالنِّسيان عودي فَلَنْ أَرْضَى بأحلام رَوَتُهَا وكنت أتابع الاسراء على فعُدْتُ ، وَكُلُّ أَحِمَالِي هَبَاءُ سَأَعْسِلْ بالضِّياءِ شِغَافَ نَفْس وفيها للصَّفاءِ البكر نَبْعُ يْروَى كلَّ جارحَةٍ ويَنْدَى سما للحب أفياءٌ ورَوْقٌ وفى أَجْوَائِها للصَّمْتِ نَايُ ليَطْ ربَ كُلُّ إحساس تَنَدَى

وأقتَحِم الصّعاب ولا أبالِي من السَّام المقيت إلى الكُلال وضاعف من هُمومِـــي واعتِلاَلي ِ وأشهر عَزْمِنِي الضَّارِي نِصَالِي إِ أكاذِيبُ المُنَــي من سَعً آل أُرَوَى النفْسَ من عَذْبِ زُلاَل رَ وَافِــدُه يَضِيقُ لَمِــا احتمالي أَضَرَّ بَا ملاحَقَدةُ المُحَال ولى من فَيْضِه أَحْلِيَ نَوَال بعاطِفَةٍ مُغَرَدةٍ الظَّلالَ وفيها الطير يشدو للجمأل ينَاغِمُ بالسُكون رُؤَى الخَيَال برَجْع الصَّوْت من هَمْس التَّلال

**x** × ×

فقد لَقِي الْمَسَارَ إِلَى الْمَعَالِي يصافِحْنِي الْمَوَالِي ِ

فيا شَجَنِي حَبِيسُكَ عَادَ طَلْقًا أَعَانِي وَخُبَي أَعَانِيق فيه أَحُلاَمِي، وخُبَي

# مع الذِكر مان

كيف باللّه به وقفة في ثَوَانِي طَوْفَت بي آمادُها في الزَّمَانِ وَأَعَادَتُ لِي الصَّبا في رَبِيعٍ مَزَّقَتْ مَغَالِب الأَشْجَانِ وَأَعَادَتُ لِي الصَّبا في رَبِيعٍ مَزَّقَتْ مَ مَغَالِب الأَشْجَانِ فرحة باللقاء ، جادت بها الفرصة .. مدت ظلالها للتداني كيف باللّه فَرْحَة أَرْجَعَت لِي سَنَواتٍ من عالَم النّسيان؟ كان ظَنّي أن العفاء طَوَاهَا واستحالَت حكايةً في لِسَانِي كان ظَنّي أن العفاء طَوَاهَا واستحالَت حكايةً في لِسَانِي ألفُ ذكرَى تراقصَت بينَ عَيْنَي ولي من طيوفها عينان وباشراقِها قَرأت كتابًا سَطَّرَتُهُ مفاتِن الأَجْفَان يَا لِعَينْ والحُسْنُ يضحك لي فيها بإيماءَة وَفَرْطِ حَنَان يَا لِعَينْ والحُسْنُ يضحك لي فيها بإيماءَة وَفَرْطِ حَنَان جَعَلَتْنِي أَسُوحُ بالفِكْرِ في الماضِي وَأُلْقِي إِلَى الخَيالِ عِنَانِي وَجَعَلَيْ فَيَانِي وَيُنْ فَيَانِي وَيُنْ فَيَانِي وَكَانِي وَمَارَت في دَمِي لَوَاعِجَ أَشْوَاقِي وَوَتْ بِنَارِهَا وجدَانِي وَتَارَت بَالِي عَنَانِي وَرَت بنَارِهَا وجدَانِي

 $\times$   $\times$ 

قد تَنَاسَيْتُ أَنْنِي أَقْطَعُ العُمْرَ دَبِيبًا من زَخْسَةِ الأَحْزَانِ كِدْتُ أَطْسِوِي بقيَّةَ العمرِ في التَّيهِ، فهاذا جَرَى ؟ وماذا دَهَانِي ؟ ! قد أَضَاءَ الطَّرِيقَ رَاقِصُ هُدْبٍ كَوْكَبِيُّ الاشْعَاعِ واللَّمَعَانِ واللَّمَعَانِ وبه استندي عبر المتاهات وأطوي آمادها في أمان في صَفَاءٍ من النَّقَاءِ اللَّذي يَنْبُعُ من حَرُف طَرُفِهَا الرَسْنَانِ

## ناي النيثني ..

كنت أرْضَى من الهَـوَى بالتمنّى فَإِذَا فاضَ بِي الْحَنِينُ أُغَنّى صرِٰتُ أَخْيًا مع اللَّواعِيجِ تَكُوينِي، وإيلاَمُها يضاعِفُ حُزْني ما عَرَفُتُ أَخْيًا مع اللَّواعِيجِ تَكُوينِي، وإيلاَمُها يضاعِفُ حُزْني ما عَرَفُتُ الهَـوَى نَعِياً، وإن كنتُ تَرَشَقْتُ فَرْحَةَ المُتَمَنّى أَنَا في وحْدَتِي أُساعِرُ أَوْهَامِي، وَحَوْلِي تَحُومُ أَشْبَاحُ ظَنّي أَنَا في وحْدَتِي أُساعِرُ أَوْهَامِي، وَحَوْلِي تَحُومُ أَشْبَاحُ ظَنّي خَلْمِ مَ لَمْ يَبْسِطُ الظَللال لاَمالِي، وَأَطيافُه تداعِب جَفْني والخيالُ الدي يطارِخنِي النَّجْوَى إِذَا ما اقْتَرَبْتُ يَبْعُدْ عَنْسي وتندوحُ الآهاتُ أُحْسَبُها الأصداء من صَوْتِها فَأَفْتَحُ أُذْنِي فيعِيدُ السكونُ رَجْعَ وَجِيبٍ عَرْفُه بالأَنِينِ يَسْحَرُ مِنْي فيعِيدُ السكونُ رَجْعَ وَجِيبٍ عَرْفُه بالأَنِينِ يَسْحَرُ مِنْي

x x x

قد طَوَيْنَا على الوَفَاءِ ليالِينَا، فَمَنْ يا ثَرَى قَضَى بالتَّجَنِّي ؟ الله مَا تَشَكَيْتُ أَوْ تَبَرَّمْتُ إِلاَّ من خَيَالٍ رَجَوْتُه أَنْ يُعِنِّي مَا تَشَكَيْتُ أَوْ تَبَرَّمْتُ إِلاً من خَيَالٍ رَجَوْتُه أَنْ يُعِنِّي فَرَمَى بِي إِلَى المَتَاهَةِ، شَلَّتُ نَبَضَاتِ المُصَفِّق المُطْمَئِنَ فَرَمَى بِي إِلَى المَتَاهَةِ، شَلَّتُ نَبَضَاتِ المُصَفِّق المُطْمَئِنَ كَلَيْها لَقَفَ السَّتَارِه وَرَاحَ يغني كلّها لَقَه الطلام تَوَارَى خَلْفَ أَسْتَارِه وَرَاحَ يغني للصبّا، لِلْجَهالِ ، لِلْفِتْنَةِ اليَقْظَى، بأنفاسِ شادِنٍ وأغن للصبّا، للمُبَالِ ، لِلْفِتْنَةِ اليَقْظَى، بأنفاسِ شادِنٍ وأغن وبدقاتِهِ يُرفُونُ فِي الطيَّاتِ من حَرَّ لاهِب مُسْتَكَنَ فَهو نَايُ ومن به يَتَغَنَّى شَدَّ أَوْنَارِه بخُلُو التَثَنَى

#### محساورة

القَلْبُ يكتُسمُ في الحنسايا صَبْوَةً وعلى جِنساحِ اللّيل طَرْفٌ مُسْهَدُ وبه استسراح الى اللقاء فغردت ما كان يَخلُمُ حسينَ كَحَسلَ جَفْنَه يُعْطِسي الحسديثَ بِنَبْسرَةٍ وَبِنظْرَةٍ من غَادَةٍ يلهسو الفُتُسونُ بِطَرْفِهَا

جَاشَتْ فَبَاحَ بِسرَهَا للأَنْجُمِ عَبرَ الظَّلامَ إلى الصباحِ المُنْعِمَ أطيار فرحت برؤيا الملهم بشُعَاعِ بَدْرٍ بَاسِمٍ مُتَكَلِّم والرَّجْعُ يَخْتَرِقْ المسامِعَ للدَّم ويُرِيشُ سَهُماً للفُووَادِ المُغْرَم

 $x \times x$ 

منك الحديث بثغيرك المُتبَسَم؟! تَخْشَى مَضَارِبَ هُدْيِكِ المُترَنَّمَ فَاكْتُهُ هَوَاكَ ولا تَجُاهِرْ تَسْلَم صَبَّا يُعَرِضْ نَفْسَه لِلأَسْهُم ما بَاحَ بالشَّكُوى ولهم يَتَٱلَّم إِنَّ المُحِبِّ إِذَا اشْتَكَى لم يُرْحَم وتَحَدَّثَتْ بالعينِ قلستْ : أَمَاكَفَى إِنِّي لأَصْغِي غير أَنَّ جَوَانِحِي قالت إِذَا خِفْتَ اللَّحاظَ وَفَتْكَهَا إِنِّي بَهِسُ الجَفْنِ أَدعُو لِلْهَوَى إِنِّي بَهِسُ الجَفْنِ أَدعُو لِلْهَوَى كُمْ من مُعَنَّى قد فَتَحْت جَرَاحَه فإذا اشْتَكَى ضَاعَفْت من إيلامِه

في وَرْدِكِ الشَّادِي بِخْلُو الْمُشْمِ دَاوَي جِرَاحَتَه بِأَخْلَى بَلْسَم يَسرِي كَأَنْفَاسِ الشَّذَا مِن بُرْعُم فَأَجَبْتُهُا : إِنَّ الجَراحَ ضَهَادُهَا فَإَدَّهُ الْمَوَى فَإِذَا شَدَوْتِ له بِأَخْدانِ الْهَوَى فترغَدتُ فإذَا بِرَجْع ِ تَشْبِيدِهَا

#### .. 3/9/

فأنَـارَ دَرْبِسِي السَّخْسُرُ فِي أَهْدَابِهَا فَإِذَا التَلَهُفُ فِي رَدُّ جَوَابِهَا والحَفْـقُ يَسْتَسرِقُ الخُطَسِي لِرِحَابِهَا جَدَتُ بخَطْوِي عِنْـدَ مَدْخَـل ِ بَابِهِا غــيرَ الــنِي لاَقَيْتُ مِنْ تَرْحَابِها نَحْسوِي ، وقادَتْنِسِي إلى مُحِرًابِهَا

ولقد زحَفْتُ مع الظَّلاَم لِلاَبها هَتَفَتْ تُحُددُ مَوْعِدًا لَزِيَارَةٍ والوَقْتُ يسْتَبِقُ الخَوَاطِرَ نَحْوَهَا فَوَجَدْتُ نَفْسِي بَدِنْ مَوْكِ فَرْحَةٍ خَطْوِي تَعَشَّرَ لم أَجِدْ مِنْ مُسْعِف وَتَبَسَمَتْ بِاللَّحْظِ ثم تَقَدَّمَتْ

×××

هَيْفَاءُ وشحهَا النَّسِيمُ بِرِقَةٍ يَلْهُ وعلى الهَيف الثَّفِيف بِقَدْهَا وعلى مُخَارِج لَفْظِهَا صَدَّاحَةُ تَثُلُو بِإِيمَاءٍ يُنَادِي لِلْهُوَى تَثُلُو بِإِيمَاءٍ يُنَادِي لِلْهُوَى فَإِذَا سَلِمْتُ مِنَ اللَّحَاظِ وَفَتْكِهَا وَأَنَا الأسِيرُ لِفِتْنَةٍ جَذَّابَةٍ فَعَفِيفُ صَبُوتِهَا وحلُو حَديثِهَا وخلُو حَديثِها فعَفيفُ صَبُوتِهَا وحلُو حَديثِها فقد امْتَزَجْنَا في صَفَاء مودَّةٍ بالسَهْم أوْعَلَ في الصَعيم وَشَدَيي

وَأَشَاعَ عِطْرَ السوَرُدِ مِنْ أَثُوابِهِا خَفَرُ بِهِ تَزْهُ و عَلَى أَثْرَابِهَا أَحْلَى الأَمَانِ فَيْسُوةُ بِرَبَابِهَا لكِنَّ كَسْرَ الجَفْسِنِ مِنْ خُجَّابِهَا هَلْ أَدَّعِي أَصْبَحْتُ مِن أَجْبَابِهَا هَلْ أَدَّعِي أَصْبَحْتُ مِن أَجْبَابِهَا قَدْ أَشْعَرَانِ مِن أَصْبَحْتُ مِن أَجْبَابِهَا قَدْ أَشْعَرَانِ مِن أَنْ مَايِسِ مَا بَهَا للَّهُ رَمَتْنِي مِن وَرَاءِ حِجَابِها للْحُبْ أَطْعَمَنِي مِن وَرَاءِ حِجَابِها للْحُبْ أَطْعَمَنِي الرَّضَا وَأَثَابِها

# الصبكح النضِر

وبسين ضلُوعِسي من هَوَاهُ بَجَاهِر زوَافِرُهَا بالرَّغْهِ مِنْسِي تَجُاهِر فَأَصْبُحْتُ من خُلُو التَّدَانِي أُحَافِر ولكنَّ خَوْفي أَنْ يطُول التَّنَافُر فكم عِشْتُ للآلام حولي بَيادِر شَطِالِعْنِسِي الآمَالُ وهي بَشَائِر وَإِشْرَاقُه يَجْلُوه ثَعْرُ وَنَاظِر تعني فتنْدَى بالجَنَانِ المَشَاعِر وبيضْ الأمَانِي في الحَنَانِ المَشَاعِر وبيضْ الأمَانِي في الحَنَانِ مَرَاهِر بنَجْوَى صَدَاهَا رَجَّعَتْهُ الأَرَاهِر

أَذَارِي فَتُبْدِي مَا أَذَارِي الْمَحَاجِرُ الْعَالِمِ فَيه النَّفْسَ وهي عَصِيةً وَكنتُ بُمرً البُعْدِ أَسْتَعْذِبُ الْهَوَى وكنتُ بُمرً البُعْدِ أَسْتَعْذِبُ الْهَوَى وما ضرَّئِني أني اختَمَلْتُ تَجَافِيًا فيا أَمَلِي المُرْجُو إِنْ كنتَ مُعْرِضًا فيا أَمَلِي المُرْجُو إِنْ كنتَ مُعْرِضًا أَسِيرُ بِلَيْلٍ كَلَّهَ زَادَ خُلْكَةً تَرِينِي الصباحَ النَّفْرَ في صَفْحَةِ الدُّجَى يَنِيرُ حَوَاشِي النَّفْسِ إِيمَاءَ مقلَةٍ يَنِيرُ حَوَاشِي النَّفْسِ إِيمَاءَ مقلَةٍ يَنِيرُ حَوَاشِي النَّفْسِ إِيمَاءَ مقلَةٍ لِيعَادِ لُقُياهُ أَطِيرُ يِفَرْحَتِي لِيعَادِ لُقُياهُ أَطِيرُ يِفَرْحَتِي لِيعَادِ لُقُياهُ أَطِيرُ يِفَرْحَتِي الْمَارِي عَلَى نَارِ صَبُوتِي أَمَارِي عَلَى نَارِ صَبُوتِي أَمَارِي عَلَى نَارِ صَبُوتِي

إلَيْكَ أَرْودْ السدَرْبَ وَالخُطْوُ عَاثِر عليه من اللَيْلِ البَهِيمِ غَدَائِر وَيَعْفُو على جَفْنَيْهِ سُهُدٌ مُسَامِر ترامَت عَلَيْهِ بالسَّهُومِ سَتَائِرُ وَمِيًا بِهِ أَنَاتُه تَتَقَاطَرُ فيا أعْذَبَ النَّجْوَى حَنَانَيْكَ إِنَّنِي وينْنِفُ بِالآهَاتِ قَلْبُ مُفَطَّرُ وينْنِفُ بِالآهَاتِ قَلْبُ مُفَطَّرُ يَرِيمُ فَلا يَدْرِي أَيَلْقَى صَبَاحَه وفوق جِدَارِ الصَّمْتِ عُلَىقَ ناظِرٌ وترْوِي سَحَابَاتُ التَّجَهُم شَجْوَه

## عزاءالجبت

قد حَمَاهُ عن الْهَـوَان إِبَائِي في جِوَارِي برغــم طولِ التَّنَائِي لا ولا أَنْ يَيْسُ من كِبْرِيَائِي هي أُحْلِيَ من فَرْحَتِــي باللَّقَاءِ

إنَّ خُبِّي حفظته في دِمَائِي مَا شَكَوْتُ الصُّدُودَ مادامَ حِبِّي آنَفُ الْحُـبُ أَنْ يَجِـيءَ هَوَانَا جَافِ مَا شِئْتَ فَالْكَرَامَةُ عِنْدِي

أَنْ يَهِوتَ الشُّعُهُورُ بِالشَّحُنَاءِ موثَــق للهَــوَى بحَبْــلِ الْوفَاءِ

أنَا أهواك لا أخالُك تَرْضَى لا أَدَاجِي، ولا أُمَالى ، ولا أَخِلْ بالزِّيفِ بَسْمَةَ الرَّفْطَاءِ مَرْحَبَسا بالسوِدَادِ يَأْتِسى نَقِيًّا مَالنسا غسيرُ بَرْدِهِ من رُوَاءِ إِنْ تَجَاهَلْتَنِــي فَحَسْبِــيَ أَنَى أَوْ تَنَاسَيْتَنِسِي فحبُسِكَ عِنْدِي ذِكْرَيَاتِ لَجِبَنَا الْبَنَّاءِ

يوم كنَّسا نَجْسُوسُ كَهْفَ اللَّيَالِي ﴿ فُوقَ جَسِرِ الأَثْسِيرِ عَبْسُرَ الْجُوَاءِ ودروب الْهَــوَى تُنِــيز مَدَاهَا خُطْـوَات تَسْــوخ في الظُّلْمَاءِ وعلى كُلَ خفقَةِ قَدْ رَسَمْنَا صورةَ الخب من شَفِيفِ الضِّيّاء هي عندي ، وفي الشَغَافِ كها كانتُ وتَبْقَى مَجْلُوَّةً بالصفاء كيف ثَمْحَى والنَّبْضُ فِي قَوِيٌّ .. ١١ كلما رَفٌّ يرتَسوِي من دِمَائِي

وبــه سوف أَحْيَا وَإِنْ مِـــتُ بَارِكْ وفــاءَه بالعَزَاء

## يانفنسيس..

نَارُ الْهَوَى ابْتَرَدَتْ يانَفْسُ فَاتَّغِدِي فَاللَّيْلُ لِلْلَمْ مِنْ الْطُرَافِ قَدَرُ فَاللَّيْلُ لِلْلَمْ مِنْ الْطُرَافِ قَدَرُ مَحَا الْأَسَى ، وَطَوَى أَيَّامَ شَقْوَتِهِ فَبَيْنَ عَيْنَي الطيّاف مغرّدَة كَانَتْ صَبَابَتْ لُهُ تُدْمِي حُشَاشَتَهُ كَانَتْ صَبَابَتْ لُهُ تُدْمِي حُشَاشَتَهُ إِنْ نَاحَ فَاللَّوْعَةُ الْخَرْسَاءُ تَلْدُعُهُ فَصَارَ يَصْدَحُ وَالسَدُّنِيَا لِفَرْحَتِهِ فَصَارَ يَصْدَحُ وَالسَدُّنِيَا لِفَرْحَتِهِ فَصَارَ يَصْدَحُ وَالسَدُّنِيَا لِفَرْحَتِهِ فَصَارَ يَصْدَحُ وَالسَدُّنِيَا لِفَرْحَتِهِ

وَاسْتَقْبِلِي العُمْرَ فِي أَبْرَادِهِ الجُدُدِ وَإِنَّ أَفْضَالَهُ جَادَتْ بلاً عَدَد وَإِنَّ أَفْضَالَهُ جَادَتْ بلاً عَدَد فَلَمْ أَعُدْ بَعْدَهَا أَشْكُو مِنَ الكَمَد قَدْ صَفَقَتْ تَحْتَفِي بالخَافِق الغَرِد وَمَالَهُ عَيْرٌ نَزْفِ الجَرْحِ مِنْ مَدَد بِجَاحِمٍ مِنْ فَيبِ الشَّوْق مُتَقِدِ بِجَاحِمٍ مِنْ فَيبِ الشَّوْق مُتَقِد بِجَاحِمٍ مِنْ فَيبِ الشَّوْق مُتَقِد مِدَّتْ ظِلاَلاً وَضِيئَاتٍ لِفَجْسٍ غَدِ عَد

غِرَاسْهَا فَارْتُوَى مِنْ عِطْرِهَا كَبِدِي حَتَّى كَسَانِي احْتَالِي أَجْمَلَ النَّرْدِ وَلَيْسَ عِنْدِي سِوَى الإيمَانِ مِنْ سَنَد كَادَتْ تَبَارِيحُهَا تَأْتِي على جَلَدِي وَعَرَّبَتْنِي على جَلَدِي وَعَرَّبَتْنِي على جَلَدِي لِلْمُوهَامِ عن بَلَدِي لِلْمُحَاسِ مُتْرَعَة بالْهَمِ وَالنَّكَد لِلْمَارَتْ بِأَمْنِي وَمَا فِيهِ إِلَى الأَبْد طَارَتْ بِأَمْنِي وَمَا فِيهِ إِلَى الأَبْد وَقَدْ خَبًا فَاسْلَمِي يَا نَفْسْ وَابْتَعِدِي

فَيَا لَيَالِي الْهَوَى آمَالِيَ ازْدَهَرَتْ قد احْتَمَلْتْ جِرَاحِي مَا بَرِمْتْ بِهَا وَكُنْتْ بِالصَبْسِرِ أَرْوِي كُلِّ جَارِحَةٍ أَعَانَنِي ، وَكَفَانِي شَرَّ عَاطِفَةٍ كُم جَاذَبَتْنِي ، وكَفَانِي شَرَّ عَاطِفَةٍ كُم جَاذَبَتْنِي بالاغسراءِ فِتْنَتْهَا فَصِرْتُ لاَ شَانَ لِي إِلاَّ مُعَاقَرَتِي فَصَرْتُ لاَ شَانَ لِي إِلاَّ مُعَاقَرَتِي فَقَدْ صَحَوْتْ ولِلنَسْيَانِ أَجْنِحَةً فَقَدْ مَحَوْتْ ولِلنَسْيَانِ أَجْنِحَةً أَرَاحِي مِنْ جَوَى في الصَدْرِ آكَتْمَهُ أَرَاحِيي مِنْ جَوَى في الصَدْرِ آكَتْمَهُ أَرَاحِيي مِنْ جَوَى في الصَدْرِ آكَتْمَهُ أَرَاحِيي مِنْ جَوَى في الصَدْرِ آكَتْمَهُ

# في الطريق إليها

للَّذِي قد لَقِيتُ من عذابِ قد حَلَيتُ السهادَ فوق جفوني قد حَلَيتُ السهادَ فوق جفوني وعلى مِفْرَقِي بصيصُ سرَاجِ وَوَرَاءَ الضَبَابِ طيفُ خيالٍ ومن الذَّكْرَيَاتِ حولي وِشَاحُ وَعَوِيلُ الآلامِ قد صَمَّ أُذْنِي ويَشَاحُ ويَشَارُ الأَيَّامِ في اللَّكَفَ مِنْي وَيَشَارُ الأَيَّامِ في اللَّكَفَ مِنْي فَمَرَّ الْأَيَّامِ في اللَّكَفَ مِنْي فَمَرَّ الْمَيْسِلُ فَجُرُ فَمَتَى يَا تُرَى سَيُقْبِلُ فَجُرُ

في اغترابي .. سَيِّمْتُ طولَ اغترابي وبِشَوْبِ الْضَنَّ فِي كَسَوْتُ إِهَابِي مَلاً العَيْنَ نورُه بالضَبَّابِ وعليه تَعَلَّقَتْ أَهْدَابِ مَلاً العَيْنَ نورُه بالضَبَّابِ وعليه تَعَلَّقَت أَهْدَابِ مِي على الأعْقَابِ بعد أَنْ عَادَ بِي على الأعْقَابِ قد رَوَتْهُ مصائِرِي بائتِحَابِي يلهم النَّقْسَ بالسَّنَا للصَوَابِ ؟ المَهمُ النَّقْسَ بالسَّنَا للصَوَابِ ؟ المَهمُ النَّقْسَ بالسَّنَا للصَوَابِ ؟ !

بهَ وَى شَفَيْتِ وضاعَفَ مَا بِي المُسومِ قد ضَيَّعَتْ آرَابي خَلْفَ أَسْتَارِهِ طيوفْ رِغَابِي فَيْ فَيْحَاجِ الأَسَى ، وَدُنْيَا التَّصَابِي فِي فِجَاجِ الأَسَى ، وَدُنْيَا التَّصَابِي بِاضْطُرَابِي، وَنَظْرَةِ المُرْتَابِ لِلتِّسِي ، وَنَظْرَةِ المُرْتَابِ لِلتِّسِي لا تُرِيدُ إِلاَّ عَذَابِي لِلتَّابِي وَأَسْرُفَتْ فِي التَّعَابِي وَأَسْرُفَتْ فِي التَّعَابِي وَأَسْرُفَتْ فِي التَّعَابِي وَأَسْرُفَتْ فِي التَّعَابِي وَأَسْرُفَتْ فِي التَّعَابِي

أنّا في غُرْبَتِي رَهَنْتْ حَيَاتِي لم يكن غيرَ خِدْعَةٍ أَسْلَمَتْنِي وَرَمَتْ بِي إِلَى ظَلاَمٍ تَوَارَتُ وَالظُّنُونُ التي تَحَارُ بفِكْرِي وَالظُّنُونُ التي تَحَارُ بفِكْرِي جَعَلَتْنِي أسوحُ عَبْرَ اللَّيَالِي وَأَنَا فِي الطَّرِيقِ أَنْقُلُ خَطْوِي وَأَنَا فِي الطَّرِيقِ أَنْقُلُ خَطُوي كَلَيا في الطَّرِيقِ أَنْقُلُ خَطْوي كَلَيا في الطَّرِيقِ أَنْفُلُ خَطْوي كَلَيا في الطَّرِيقِ أَنْفُلُونِ عَلْمَاتِي كَالِي الْمُعْلَيِي الْمُعْلِيقِ مَنْ الْمُعْلَيْ فِي الْمُعْلِيقِ الْمِعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْ

#### عندالرحيي

قد عَزَمْتُ الرَّحِيلَ بَعْدَ لَيَالِ
في طريق مَدَاه يَرْشِي لَجَالِي
منده، قد شَدَّ للذَّهَابِ رِحَالِي
كَاشرَاتٍ، قد مَزَّقَتْ أَوْصَالِي
أَضْعَفَتْ من عَزِيَتِسي وَاحْتَإَلِي

للَّذِي قد لَقِيتُ من أَهْوَالِ
فالمَتَاهَاتُ لَـمْلَمَتْ خُطُوَاتِي
والضَّيَاعُ الـذي كُنْتُ أَشْكُو
قد رَمَتْنِي الأَقْدَارُ بِينَ نِيَابٍ
جَعَلَتْنِي أَعِيشْ نَهْبَ خَلُوفٍ

 $x \times x$ 

صارَ لا تُرْجِعُ الصَّدَى أَقْوَالِي لِنَّامِهُ النَّامِ لَلْ عُنْبَةَ الْآمَالِ قُدْرَاتِسِي يَدْ تُرِيدْ اغْتِيَالِي شَدَّ أُوتَسَارَه بكف الكَلاَلِ بعسد أَنْ عادَ مُوثَقًا باغْتِلاَلِي أَشْعَلَتْ فِي ثُوْرَةَ الانْفِعَالِ أَشْعَلَتْ فِي ثُوْرَةَ الانْفِعَالِ

كنت لِلحب في الحياةِ أَغَنَى قد تَجَرَّعْتُ من هَوَاهَا زُعَافًا حصَّ رِيشِي وَبحَّ صَوْتِسي وَدَكَّتُ والفُوَّادُ الدِي يُعِيدُ تَشْييدِي لا يكادُ السَّقَامُ يحمِلُ غُودِي من ظُنسونِ لَقِيتْ منها أَمُورًا

× × ×

كان وَهُما بَنَيْتُ منه صرْوحًا دَكَهَا الظن بِالأَسَى القَتَال وعلى مِرْجَل من الغَدْرِ ٱلْقَى بِالأَمَانِي إِلَى ٱلْكُفَ المُحَال كيف لاَ أَطْلُب النَّجَاة لِنَفْسِي من هَوَاهَا ، وَاكْتَفِي بالخَيَالِ؟

#### قد تخلیب

قد تخليت عن هواك وإنّي أحتسي السكاس مُتْرَعًا بِالشُّجُونِ فَجِرَاحِي الَّتِي كتمت بِصَدْرِي نَزَفَت بالسدماء فوق جُفُوني أرهقتني وما شكوت إلى أن أخرَقَتْنِي بِلاَهِب من ظنون أسلَمَتْنِي إلى الهواجِس، طافَت بِي بَينَ الشكوك عَبْرَ الجُون جُنْع لَيْس لِي غير وحْدَتي من خَلِين جُنْع أَرُودُه بِسْهُوم ليس لي غير وحْدَتي من خَلِين لاَ أَرَى غَيْر عَتْمَة تكرب النفس بِما في أمادِها من سكون لاَ أَرَى غَيْر عَتْمَة تكرب النفس بِما في أمادِها من سكون

الييوف العيائر

#### العيكودة ..

بما بين الأضالِع من ضرّام باقرُاحِي ، ومعْرَفُهَا آبْتِسَامِي تقودُ لَمُوعِدِ اللَّقْيَا زِمَامِي تقودُ لَمُوعِدِ اللَّقْيَا زِمَامِي فجادَتْ بالدي يُشْفِي سَقَامِي بسقامِي بما يُرْوِي غلِيلَ الْمُسْتَهَام ويُقْعِدُنِي التعثُر في الظّلام يُعْنَيي ، وهدو بالأشْجانِ دَامِي يُعْنَيي ، وهدو بالأشْجانِ دَامِي يُعْنَيي ، وهدو بالأشْجانِ دَامِي وليمرَّاسِ الخِصام يُعْبَا بهالُوسَةِ المَلاَم وليمر يُعْبَا بهالُوسَةِ المَلاَم يزيد وَنُوقَده حَبْلُ الوِنَام يزيد وَنُوقَده حَبْلُ الوِنَام

أعْدودُ إليكِ يَا دنيَا غَرَامِي أَعُدو أَعُدودُ إليكِ والأَعْلَمُ تَشْدو أَعُدودُ إليكِ والأَعْلَمُ تَشْدو أَعُدودُ إليكِ والخَفَقَاتُ منَي بدَرُبٍ قد زَرَعْت به الأَمَانِي إلى حيثُ الأَزاهرِ وهي تَنْدَى يُسَايِقْنِي الرجيبُ إلى التَلاَقِي بقلبٍ لم يَعْد إلاَّ حطامًا أَضَرَ به التَباعد والتَلاَحِي وليم يَشْدُ اللاَلَة والتَجافِ وليم يَشْدُ اللاَلَة والتَجافِ وليم تَشْلُ اللَّلاَتَة والتَجافِ وليم تَشْلُ اللَّلاَية والتَجافِ وليم تَشْلُ القطيعة فيه حبًا

فلم أقْهَارُه إِلاَّ بالتسامِي وَضَمَّحْتُ المودَّةَ بالسَّلام عبرتُ به إلى بدرِ التَّامَ بها الأطيافُ قد رَقَصَتُ أمامِي شَذَا ورُدٍ يُصَفَّقُ في الكِيام

وكان البغد مصدره أنشيعًالي وعَالَبت الهدوى يأتي نفارًا فعالم فعدد لي أصطباري جسر أمن وطار بي الحنين إلى رواب أعانِقها ، وألشم في رباها

# هـــــلألام ؟

وقد أبحرت مَرْكَبَتَى أَبْتِسَامُ وإنَّ الْمُؤجَ ثَائِــرْه ضرَام لِيُدْرِكَ شَاطِئًا فيه المرام وَسَفَّانِي بُلُجَّتِه الْهِيَام فَأَخْسَدَ صَوْتَه في الضرّام مسن الايمان شَيَّدَه الوئام وآمالِسي تُزَغْسِرِهُ وهسى جَذْلي على طَرف سَهيدٍ لا يَنَام أَطْلُ الْفَجْلُ ، وَانْقَشَع الظَّلام وللأفراح في نظري زحام

أَتَّيتُ إليكِ في شَفَتِسِي كَلاَّمُ وبحر الحب ليس له قرارُ شِرَاعِــي خَافِــقُ مَادَفً إِلاَّ ومجددًا في على الأَثْبَاجِ يلْهو وكانَ الوجــدُ إعْصـــارًا يْدَوْي عَبَــرْتُ به المتاهَــةَ فوق جــُــر فقد صَمَدَتُ لَهُول البعد حتَّى ومــدُّ لِــىَ الصَّفَـــاءُ الْبــكْرُ ظِلاًّ

فلم أعباً بما فعل السَّقام فؤادي من ضرَاوَتِـهِ حُطام بحب زاد لوعته الجهام أنَارَ مَسَالِكِي البَدْرُ التَّامَ قَطَعْتُ الشوطَ يَحْمِلُنِي السَّلام الأعسرب عن هَوَايَ فهل أَلاَم ؟ !

وكاد البعددُ يقتسل فِي حِسى فَأَشْعُلَ نَارَ جَذُوتِهِ اللَّهِيَّا و في كَسِدِي المراجــلُ وهـــي تغلي خَمَلْتُ أُوَارَهَا ماضِقْتُ حتَّى فكان لى المنار على سناه وجئت أليك يحملنسي أشتياقي

## بعث إلدار

بَعِيدَ السدَّارِ مرحَسى بالتَدَانِي وَنِيدًا فَخُطْوِي كَانَ يَزْحَفُ بِي وئيدًا وكنتُ أَعِيش والأَوْهَامُ حَوْلِي وحرفُ الطَّرف يجرحُهُ سُهَادِي وأطيّافُ الطَّرةِ في طَريقِي وأطيّافُ المَسرَّةِ في طَريقِي تُطَارِحُنِسي الهَوى فأتوق شَوْقًا وأنسَى أنْسِي كنتُ المُعَنَى فقد أصبتُ المُعَنَى فقد أصبت عيدَ القاب مِنْي وفي شَفَتِسي من النجوي رفيفُ أبُوحُ به بدقياتٍ ثَمَالَسي

لِأنَّ السوعدَ جَادَ به زَمَانِي فَصِرْتُ أَطَيرُ تَحِيلُنِي الأَماني فَصِرْتُ أَطَيرُ تَحِيلُنِي الأَماني ثُمَّزُقُ بالشَّجَا السكَاوِي كِيَانِي فضمَّدَ جرحَه وعدُ التَّداني تَمُدُّ لِي الظَّلاَلَ من الأَمان وَأَكْبتُ فِي الأَضَالِعِ ما شَجاني وَأَكْبتُ فِي الأَضَالِعِ ما شَجاني لأَنْسي لم أعد صبَّا يعانِي وَخَفَّاقِي يُرفُ بِه حَنَانِي وَخَفَّاقِي يُرفُ بِه حَنَانِي يناغِه بَمالي بيانِي يناغِه بَامالي بيانِي يناغِه لينانِي

تسابِقُهُا إِلَى السوَعْدِ الثَّواني لِتُلْقِسِيَ بالرَّحَالِ لدى المُغَاني يُروِّي الحِسَّ بالسدُّرَدِ الحِسانِ تُرَوُّرُتُهُ اللَّطَافَةُ من جُمَان وَأَفْرَاحِي تَرُفُ لِي التَّهَاني فيا أَحْلَى الْهَـوَى إِنَّ اللَّيالِي فَتَـطْوِي كُلَّ آمـادِ التَّنَائِي لِنَرْتَثِيفَ الْهَنَـاءَةَ من رَحيق وَحُلْـوُ أَدَائِهَا شَهْـدُ مصفًى تُعِيدُ لِي الْهَـوَى غَضًا جَدِيدًا تَعِيدُ لِي الْهَـوَى غَضًا جَدِيدًا

## بيتمنزالبيع

لفد كانت هذه أول همسه سكبتها في سمع الليل من النافذة التي أطل منها القمر ذات مساء .

يا حَبِيبًا به الفُوَّاذ عميد كيف أحيا أَ وَأَنْتَ عنَى بعيد .. ؟ كيف أحيا وفي الجوانح منّى زفرات ، ورجعها تنهيد؟ يترَامَى به الأنِينُ من اللَّوْعَة ، لكن بلَه فَتِي أَسْتَزِيد وَعَلَى مُقْلَتِي أَسْتَزِيد وَعَلَى مُقْلَتِي جَيَالُكَ يلهو بجفوون يُذيبها التَسهيد فمتى أَعْمَضَت ، وَطَافَت بَسِا الأَحْد لاَمْ في عَالَم وَوَاه بنود تشرُق الدَّكريَات فيه بأمس كان في ظِلَه اللَقَاء السَّعِيد ؟

 $\times$   $\times$   $\times$ 

وارِفِ الظُسل والأمَانِسي ورُود وشَذَاهَا تَعْسبُ منه الكبود في الْحَنَسايَا مجامِس وَوَقُود باسْمِكَ الْعَدْبِ والصدى تَعْرِيد

أَنْتَ يا بسمةَ السرَّبِيعِ بِرَوْضٍ السَّوْدِ رِيَّا السَّفْوِ رِيَّا السَّفْوِ رِيَّا السَّفْوِ رِيَّا المُعْضَ يَوْمٍ إِنْ غِبْتَ عَنْمِ لِثَمَوْقِي والسوجيبُ المكبوتُ في ينَادِي

 $x \times x$ 

يا أعَـزً الْمنَـى عَطَـاؤك مَا أَخلَى وما زلت باشتياقـي أرود كم أُعْنَـي ، والنّـاي نَفْشَـة صدًاحٍ ، بما في الأعْماق منه يجود أنْت يَا مَنْ مَنَحْتنِي الحبّ خلوًا ليس غـيز أسْتِسْرَارِهِ ما أُرِيد فَعَسَى بالحَنَـانِ تَثلِّج صَدْرًا في حواشيهِ حَافِـق مفؤود ان دعـاه الهـوَى إلَيك تَنزَى بارْتِعَاشـاتِـه فَجَـادَ القصيـد

## معزفاليب

يا صديقى ... ما زلت أردد « أحسن الأيام يوم أرجعك ».

فطابَ فيهِ لَمِنْ هامْ وا بِكَ السَّمَرْ إلاًّ وساجَلَهَا في كَفَّكَ الوَتَر في كلِّ نابِضَةٍ من وَقَعِهِ أَثَر وكم لَهِيبُ الجَـوَى بالرَّجْـع يَسْتَعِر قد انْتَثَى بنداه السَّمع وَالبَّصر خلف السحَائِبِ كم قد غْيَبَ القَمَر تْشِيرْ فِينَا هوًى قد كادَ يَنْدَثِر أَحْلَى رَوَافِدِهَا مِن ثَغْرِكَ الغُرَر دَاوَى جِرَاحَتَهَا مَا شَاعَـهُ الخَبَر لهاً أَهَلُتْ بنور الطُّلُعَةِ الصُّور لَمَا اسْتَــرَاحَ إِلَى مَجْلَى السُّنَــا النَّظَرَ

يا مِعْزَفَ الحُبِّ ، إنَّ الروضَ مُزْدَهِرُ طَلاَلُ أَنْــتَ ومــافى الأَيْكِ شَادِيَةُ فأنْت قِيشَارَة إِنْ أَرْسَلَت نَعَما فكم شدورت لِنار البعد فابتردت فَأَنْتَ من نِعَم المُوْلِي وَنَائِلْهَا فَإِنْ تَغَيِّبْتَ عَنَّا خَلْفَ غَائِمَةٍ وَ فِي جَوَانِحِنَا الأصداءُ سائِحَةُ وَعْدْتَ بِالسِّمْةِ الجَـٰذُلِّي تطـوف بنَا و في الترقُّب أَجْفَانَ مِمْقَرَّحَةٌ وقد طَربْنَا بصِدْق في روايتِهِ وكلُّ خَافِقَةِ فينَا قد انْتَعَشَتْ

 $\times \times \times$ 

يا مِعْزَفَ الحب أَحْلاَم الْهَوَى رَفَصَتْ أعِدْ إِلَيْهَا الْهُوَى إِنَّ النَّشِيدَ بَكِّي فَأنْسِتَ أَنْسِتَ لَمَنْ يَهْسُواكَ أَغْنِيَة تَسرى فَيَطْرَبْ مِن تَرْدِيدِهَا البَشر

أَطْيَافَهَا ، وهي للأَلْحَان تَنْتَظِر وسوف يضعكه تغريدك العطر

#### وكلَ جُرْحٍ بِمَا اعْسَطَيْتَ مِن نَغَمِ عَالَجْتَهِ فَمَحَسًا إِيلاَمَـهُ القَدَر

لَّمَا تَجَسَّدَ في عَينِ الدُّجَيِّ السَّهَرِ أَطْرَافُهَا في المآقي منه تَنْتَشرِ وَمَا اشْتَكَى لَذْعَهَا أَوْ شَفَّهُ الضَّجَر فهـال تجــودُ بِلَحْــن سَحُّهُ مَطَر؟! فقد يطيب برَجْع الغْنْوَةِ الثُّمَر

يا مِعْزَفَ الحُبِّ كادَ القَلْبُ يَنْفَطِرْ وبينَ طيًاتِـه نِـــــرَانُ لاَهِيَةِ يَبيتُ وَالأَلَـمُ المَكُبُـوتُ يَهُصرُه وَأَنْتَ مِعْزَفُهِ الْحَانِي وَسَلُوَتُه يَرْوِي غِرَاسَ مُنْسَى فِي كُفَّـهِ ذَبُّلَتُ

يا مِعْزَفَ الحِبِ إِنَّ القَلْبَ خَفْقَتُه كَانَتْ إِذَا الْحُسْنُ نَادَاهَا تَجِيبُ له وفي الأَضَالِعُ خَفَّاقُ يَرِفُ هَوًى عَانَى من الحب لم يَطْعَمْ لَذَاذَتَه قد حَرَّكَ الشَّجْوَ فِينَا صَمْتُ مِعْزَفِنَا

أَكْدَتُ فَأَوْقَعَهَا فِي خُبِهِ الْحَذَرِ فَأُصْبَحَت للمَعَانِي فيه تَعْتَذِر ومن جَوَانِحِه الآهاتُ تَبْتَدِر لكنْ بما هو يَقْضِي فيه يَأْتَمِر والصَّمْتُ إِنْ جَادَ أَجْرَى فَيْضِه نَهَ

بَـدُرُ وهالَتْــه من حَوْلـــه زُمَر أدْمَــى محاجرَهْـم لكنَّهـم صَبَروا بنَبْرَةٍ من صدَاها الكسرُ يَنْجَبر الرَّوْضُ من رَجْعِهَا ضَاحٍ وَمُزْدَهِر

وَقَد أَطَلً علينا بعد غَيْبَتِه من الأُولَىٰ ذَوَّبُوا الحَبَّـاتِ مِن وَلَهٍ فَعَادَ يَعْسِلْ فيهمْ كُلَّ دَامِيَةٍ قد عادَ يُمْنَـحُ أَنْفَاسًـا مُغَرِّدَةً وعانَقَتْكَ على أُوتَارِهِ الغُرَر وطاب نَفْسًا فلا هَمُّ ولا كَدَر من عَيْنِ مُضْنى إلى نجواك يَفْتقِرُ وغِبْت عنها فجادَت فهي تَنْهَيرُ إِنْ ثَارَ ليس بِغَيرِ الشَّدْوِ يَنْحَسر أَحْلَى الرَّوافِدِ منه ليسَ تَنْحصر سَمْعِ الدُّنَى نَعَها يشدو به السَّحَر مشاعِد عشيقَت ما أنست تَبْتَكِر

ونسافَسَ البَسدُو في تَرْدِيدِهِ الحَضر

ترجوك بث الأغاني وهي تختضر

يا مِعْرَفَ الحُبْ حَيًا عودَكَ الزَّهُرُ فكلُ صَبْ أَحَسَ الصَفْوَ عَادَلَه فكلُ صَبْ أَحَسَ الصَفْوَ عَادَلَه فقد مَسَحْتَ دمُوعًا أَنْتَ مُرْسِلُهَا كَانَست تبارِيحُهُ تَجُسِرِي بَوَادِرَهُ وكنتَ تُبْرِدُ بالصَوْتِ الحَنْونِ لَظَى وما خَبَا الصَوْتُ أَوْ جَفَتْ منَابِعْه فكلُ صادِحَةٍ في الدَّوْحِ تُرْجِعْ في وتَسُستَعِيدُ الصَدِي في كل مُنْعَرَجٍ وتَسُستَعِيدُ الصَدِي في كل مُنْعَرَجٍ وَتَسُستَعِيدُ الصَدِي في كل مُنْعَرَجٍ وَتَسْستَعِيدُ الصَدِي في كل مُنْعَرَجٍ وَتَسْسَتَعِيدُ الصَدَي في كل مُنْعَرَجٍ وَسَعْمَ الْعَدَى في كل مُنْعَرَجٍ وَسَيْسَالِهُ في كُلُونُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَدَى في كل مُنْعَرَجٍ وَالْتَهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ في كُلُ مُنْعَرَاحِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُمْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَ

× ×

إِنَّ الْمَقَــادِيرَ إِيقَــاعُ عُرِفْتَ بِهِ فالحْبُّ يَثنْهَـد كم عَالَجْتَ من كَبِدٍ

< x x

يا مِعْزَفَ الحُبَ يا آبِي جِرَاحَةِ مَنْ عَانَى حَنَائَيْكَ إِنَّا سوف نَخْتَصرِ لقد أَعَدْتَ إِلَى دُنْيَا الْهَسوَى أَلَقًا ضَاحِي أَهَلَّتِ وَأَلْحَانُكَ الجُهْرُ فليس بِدْعًا إِذَا مدَّ السرُّ ور لَنَا ظِلاَلَ حُبُّ لَنَا فِي فَيْنِها وَطَر فليس بِدْعًا إِذَا مدَّ السرُّ ور لَنَا ظِلاَلَ حُبُّ لَنَا فِي فَيْنِها وَطَر فاللهَ وَلَا يَنْحَدِر فاللهَ فَيْنَا بِالأَنْفَاسِ أَعْنِيَةً أَزْكَى شَذَاهَا مِن الأَفْنَسانِ يَنْحَدِر رَوَى الأَحَاسِيس فِينَا بِالرَّضَا فَشَدَت وردَّدَت عُدْت بالأَضْواءِ يا قَمَر

## لبثيوق العسائد

يا ذَكَيَّ الاحسَاسِ طَالَ احْتِيَالِي فِي دروب الحَيَاةِ بالآمالِ وعلى كاهلِي الثَقَالُ من الأعبَاءِ .... ما ضَاقَ كاهِلِي بالثَقَالُ خَطُوْتِ مِي مَا تَعَشَرَتْ فِي طريق كنت اجْتَازُ مَدَّهَا للمَعَالِي وَبِنَفْيِي مَا تَعَشَرت فِي طريق كنت اجْتَازُ مَدَّهَا للمَعَالِي وَبِنَفْيِي عَزِيمَةُ تَقْهَرْ الصَّعْب، وَتَمْضِي مُغِذَّةً لاَ تُبَالِي وَقَنَاتِ مِي مَشْخُودِ وَقَ إِنْ تَحَدَّتُ أَيَّ خَطْبٍ تُصِيبَة بالنَصَالُ لَسَتْ أَرْضَى الأَسَى يُكَبِّلْ خَطْوِي لاَ وَلاَ أَنْ يَفْلُ عَزْمَ الْكَالِي فَاصِطِبَارِي يَشَسَقُ سُودَ اللَّيَالِي وَصَمْودِي يَدَكُ أَرْسَى الجِبَالُ فَاللَّيَالِي وَصَمْودِي يَدَكُ أَرْسَى الجِبَالُ وَاللَّيَالِي التّهِ حَتَّى حدودَ الْحَالُ وَاللَّيَالِي التّهِ عَنْمَ الْخِصَالُ وَاللَّيَالِي وَاللَّيَالِي وَالْمَالِي وَاللَّيَالِي وَلَا اللَّيْ وَلَا اللَّيَالِي وَلَا اللَّيْلِي وَلَيْ اللَّيْسَى عَتَسَى حدودَ الْحَالُ وَاللَّيَالِي وَلَا السَّمْ يَ كَوِيمَ الْخِصَالُ كِيتَ الشَّهُ وَلِي وَاللَّيَالِي وَلَا السَّمْ وَلَيْلِ السَّمْ وَلِي السَّمْ وَلَيْ وَلَا السَّمْ وَلَيْ وَطُولِي السَلِي التَصَالُ وَلَيْلُ الْمَالِي وَلَى السَّمْ وَقَوْدِي بِطَيَالِي وَقَدَ الْمَالِي وَلَى السَلَّالِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّيْكِ وَلَا السَّمْ وَلَا اللَّيْسَ الْمَالِي وَلَيْلِي الْمَالِي وَلَى السَلَّالِي السَلَّالِي السَّيْسَالِي وَلَيْسَالِي وَلَا اللَّهُ وَلَا السَّالِي الْمَالِي وَلَى الْمَالِي وَلَيْسَ الْمُنْ وَلَا اللْمُعْلِي الْمَالِي وَلَا السَّمْ الْمَالِي وَلَيْسَالِي السَلَّالِي الْمَالَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمُوالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَل

× × ×

يًا ذَكِي اللهُ الزُّهُ والنَّبَضَاتِ كيف حَالُ اللَّيلاَتِ وَالأَمْسِيَاتِ وَالْمُسْيَاتِ وَالْمُسْيَاتِ وَالْمُسْيَاتِ وَالْمُسْيَاتِ وَالْمُسْيَاتِ وَالْمُسْيَاتِ وَالْمُحَاتِ وَاللَّمَ حَالُ النُّعَاجِ ، ضَاحِي التَّعَابِيرِ بَهَمْسِ الجُفْونِ واللَّمَحَاتِ وَلَّمُ اللَّهُ عَالَ الفُضُولِ يَسْتَوقُ السَّمْعَ إِلَى مَا نُعِيدُ مِن هَمَسَاتِ وَيَحَالُ الفُضُولِ يَسْتَوقُ السَّمْعَ إِلَى مَا نُعِيدُ مِن هَمَسَاتِ وَيَحَالُ السُّوَالُ عِن وَجُهَةِ القَصْدِ ، وَرَدُّ الجَوابِ بِاللَّفَتَاتِ وَيَحَالُ السُّوَالُ عِن وَجُهَةِ القَصْدِ ، وَرَدُّ الجَوابِ بِاللَّفَتَاتِ

وعيْونْ الدُّجَى تْراقِبْ مَسْرَانَا، فَلَلْوِي أَعِنَةَ الخُطْوات مَرَةً يُمْنَةً، وَأُخْرَى يَسَارًا فِي دُروبٍ بَسَامَةِ الجَنَبَات وَخَطَانَا المُوقَعَاتِ التَّرانِيم تْعِيدْ الصَدَى لِلَحْنِ الحَيَاة وَخَطَانَا المُوقَعَاتِ التَّرانِيم تْعِيدْ الصَدَى لِلَحْنِ الحَيَاة فَأَنَا وَالْهَلُوعِ مِن جَمَرَات فَانَا وَالْهَلُوعِ مِن جَمَرات وَبِعَيْنِي بَحَامِر لِلْظَاهَا وَبِقَلْبِي مَراجِلْ الزَّفَرات كَلَمَا الشوقُ هاجَنِي أُرْجِعُ الطَّرْفَ إِلَى وَحُدَةٍ تْسَامِر ذَاتِي وَابْتِعَادِي النَّي الدَّامِي أَرْجِعُ الطَّرْفَ إلى وَحُدةٍ تُسَامِر ذَاتِي وَابْتِعَادِي النَّي الدَّامِي، وَتَصْحُو الجِرَاحُ فِي طَيَاتِي وَتَفَامُ الأَحْلَمُ فِي طَرَفِي الدَّامِي، وَتَصْحُو الجِرَاحُ فِي طَيَاتِي كَي لِي فَي سَبَاتِي؟ كَي فَ الْأَحْلِمُ فِي طَرَفِي الدَّامِي، وَتَصْحُو الجِرَاحُ فِي طَيَاتِي كَي فَي سَبَاتِي؟ كي فَي سَبَاتِي فِي سَبَاتِي فِي سَبَاتِي؟ كيف لاَ أَرْشُفْ الفَّدَاءَةَ مِن مِرْآى طيوفٍ تُزُورْنِي فِي سَبَاتِي؟ كيف لاَ أُصْبِحُ السَعِيدَ بِذَكْرَى تَسْتَعِيدُ الصَدَى مِن الأَعْنِيَات؟ كيف لاَ أُصْبِحُ السَعِيدَ بِذَكْرَى تَسْتَعِيدُ الصَدَى مِن الأَعْنِيَات؟

 $\times$   $\times$   $\times$ 

يا ذكي الاحساس كم في الرَحَابِ طَافَ بِي الحَبُ بِين خُضرِ الرَّوَابِي النَّسُقُ العِطْرَ مِن كِهام الأَرَاهِيرِ، وَانْفَاسُهَا تَضَاعِفُ مَا بِي النَّسَا النَّسَارُ فَي ثَنَايَا إِهَابِي وَأَنَا بَيْنَهَا النَّسَارُ فِي ثَنَايَا إِهَابِي وَالْغُصْوِنُ التّي تُرْبَحْهَا الأنسَامُ تَنْدَى بِعِطْرِها الجَذَابِ وَأَرْوِي طيوفَهَا بالتِحَابِي وَأَرْوِي طيوفَهَا بالتِحَابِي فلقد الحُرَسَ السوَجِيبَ اكتنابي بعد أَنْ طالَ لِلْقَاءِ ارْتِقَابِي وَوَرَاءَ الظَّلَامِ اللَّهُ طَيْفًا لَقَدهُ الحُسْنُ فِي السَّنَا الخَلاَب

# وَبِهِمْس ِ الجُفُونِ منهُ يُنَادِينِي فَيَسرِي تَنَهُدِي بالجَواب

من بعيد أزاه ، وهسو بِكَهْفِ الصَّمْتِ يشسدُو لِصَفْوِنَا المُستَطَاب وبعيني غِشَاوَةُ تلمَعْ الظللَّ بعيدًا ... على مُتُونِ السَّحَاب كيف أرْقَسى له أَبِالنَظْرُق الحَيْرَى ، ومالِي من مَعْبَرِ أَوْ رِكَاب؟ وهسو أنْآى من الحَيَالِ لإِدْرَاكِي ، وَإِنْ كَانَ طَيْفُه قَيْدَ قَاب يَتَدَانَى فَلاَ أَحِنُ سِوَى الحَسْرَةِ تَجُرِي بِلاَهِبٍ مُنْسَابِ يَتَدَانَى فَلاَ أَحِنُ سِوَى الحَسْرَةِ تَجُرِي بِلاَهِبٍ مُنْسَابِ وَإِذَا مَا نَاى تُلاَحِقْنِي السَدْكُرَى بِبَرْق وميضه من سَرَاب بالتَّعِلاتِ أَحْتَبِي منه كَانًا ما رَوَتْنِي ، وَصَاعَفَتْ من عَذَابِي بالتَّعِلاتِ أَحْتَبِي منه كَانًا ما رَوَتْنِي ، وَصَاعَفَتْ من عَذَابِي

x x x

يا ذَكِيَ الاحْسَاسِ ثِقْ عَقَالِي كيفَ أَسْلُو، وَأَنْتَ لِستَ بِسَالِيهِ كَيف أَسْلُو، وَأَنْتَ لِستَ بِسَالِيهِ كَيف أَسْلُو، وَأَنْتَ لِستَ بِسَالِيهِ كَلَيا الْسُلُو ولا تزالْ أَمَامِي صَفَحَات من ذكريَاتِسِي الغَوَالِي كَلَيا لَوَحَتْ إِلِيَ بِذِكْرَى غَمرتني الطيوف بالأفضَال وهي أَحْلَى من الأَمَانِسِي لِنَفْيِي بِلْ وَأَشْهَى من الهَوَى لِلْحَالِي أَنْتَ لِلْعَلِي الْعَلِي قَرَة كيف أَحْيا بِسِوى خَبَكَ النّدي الظَلاَل؟ أَنْتَ لِلْعَلِي عَلَى الوَفَاءِ كما كانَ قُوِي الغَرى، عَدِيم المِثال وسواء بَعْدِي على الوَفَاءِ كما كانَ قُوي الغَرى، عَدِيم المِثال وسواء بَعْدَتَ أو كنتَ جَنْبِي أَنْتَ فوقَ الظُنُونِ أَنْتَ العَالِي والطَروف التّي رَمَتُ بِي الى التّيه سَتْلُقِي لَدَى رَبَاكَ رِحَالِي والطَروف التّي رَمَتُ بِي الى التّيه سَتْلُقِي لَدَى رَبَاكَ رِحَالِي

كم تَرَشَفْتُ من رَحِيقِ التَّعِلاَّتِ، وَكَانَتْ مُخَايِلاً من اَل وَعِما في من حَنِينٍ تَرانِي الْخَطَّي الأَبْعَادَ دونَ كَللاَل مَرْكَبِي المَّيْانِ الخَوالي الخَوالي الخَوالي الخَوالي الخَوالي الخَوالي

 $\times$   $\times$   $\times$ 

يا ذَكِي الاحْسَاسِ إِنَّ اشْتِيَاقِي يَحْتَفِي بالسطيُّوفِ لاَحَتْ حِيَالِي كُلُّ طَيْفٍ سَنَاهُ يحبِلْ ذِكْرَى عن زُهورِ الْمنتى بخضرِ التَلاَل كَلُ طَيْفٍ سَنَاهُ يحبِلْ ذِكْرَى عن زُهورِ الْمنتى بخضرِ التَلاَل والجهال المَبْشُوثُ فِي مَسرْح العَينِ بِشَتَّى الأَلْوَانِ وَالأَشْكَال كيف يَحْو السلوُّ تِلْكَ البَشَاشَاتِ ، ومن قَلْبِ عَاشِقٍ غَيرِ سَالي بِي كيف يَعْ ذُو عَلَي وَبَالِي يَا ذَكَيَّ الاحْسَاسِ أَلْتَ بِعَيْنِي صورة عُلَقَتْ بِفحرِي وَبَالِي مِن وَرَاءِ البعيدِ أَلْحُ فيكَ الحُسْنَ يَعْرُو جَوَانِحِي باختِيَال وهي من رِقَةٍ تميسْ بها الفِتْنَةُ جَذَّابَةً بِحْلُو السَّلَا سوادَ اللَّيالي فإذا الصَّبْحُ سافِر في المُحيَّا فَأَضَاءَ السَّلَا سوادَ اللَّيالي وَشَحَتْ مِفْرَقِي الأَهِلَة منه بعد أَنْ مَزَقَ الضَّنَى أَوْصَالي وَشَحَتْ مِفْرَقِي الأَهِلَة منه بعد أَنْ مَزَقَ الضَّنَى أَوْصَالي فَإِذَا الْحَرُقُ الشَّيَعِيَّةُ تَنْدَى بِجِرَاحِي من الهَوَى القَتَال فَإِذَا الْحَرْدُ فَيَالِي بِجِرَاحِي من الْهَوَى القَتَال فَإِذَا الْحَرْدُ فَيَالًى الْمَنْ فَي الْمَوْدِ الْمَرَقِ الْمَالِي بِجِرَاحِي من الْهَوَى القَتَال فَإِذَا الْحَرْدُ في الْمَوَى القَتَال فَيْدَى بِجِرَاحِي من الْهَوَى القَتَال فَإِذَا الْحَرْدُ الْمَالِي فَيْدَ الْمَرَةُ الشَّعِيَّةُ تَنْدَى بِجِرَاحِي من الْمَوَى القَتَال فَافَرَادِ في الْمَوْدِي القَتَالِ فَافَدَا الْحَرْدُ أَوْلَ الْمَرْدُ الْمَالِي فِي الْمُولِي الْمَالِي فِي الْمَالِي فِي الْمَوْدِي القَتَالِ فَيْدَى الْمَالِي فِي الْمَالِي فِي الْمُولِي القَتَالِ فَي الْمَالِي فِي الْمَالِي الْمِيْدِي الْمُلِي الْمُولِي الْمُؤْوِي الْمَالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُولِي الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِي الْمُؤْم

× × ×

يَا ذَكِيَ الاحْسَاسِ انتَ عِبَا أَحْسِلْ أَدْرَى ... فهل تَقَوي احْتَالِي ؟! فالصَبَا فيكَ قد أَعَادَ رَبِيعًا من أَزَاهِيرِه رُوَى الآمَال فاسْقِهَا بالحَنَانِ يَرْجِعْ شَذَاهَا بالْهَوَى فيكَ .. يَا سَخِيَ النَّوَالِ أنت يا أَعْدُبَ المَنَابِعِ للشَعْدِ، ويا من تَطوف بِي في الخَيال وَرْوَاكَ التِي ثَعَارِلَ إِحْسَاسِيَ زَادَتُ تَعَلَّقِي بالجَهَالَ وَمِا فِي الفَوْادِ رغم ابتِعَادِي عند كَ .. أهف ولقط رَقِ من زَلال عَلَهَا تبرِدُ اللَّوَاعِيجَ من حُب جَوَاه فِي أَصْلِعِي ذي اشْتِعَال لاَ تَدَعْنِي أَهِيمُ خلف سَرَابٍ يَتَرَامَى بَرِيقْهِ بالسوَال أَنَا أَحْيَا، وَأَنْتَ عَنَى بَعِيدُ وَأَدَارِي، وَأَنْتَ أَدْرَى بِحَالِي



#### حت الفيؤار

لَسْتُ أَشْكُو النَّـوَى ولا مَا أَعَانِي وَعَلِيَ خَاطِــرى ، وَفِي أَجْفَانِي؟ هَامِسًا وَالصَّدَى بِسَمْعِ الزَّمَان ومزَامِيرُ شَدُوهِ خَفَقَانِي لِرِجْوعِــى لَــه أَعْــد الثَّوَانِي هَا أَنَا فِي السِدُّرُوبِ أَمْشِي وَحِيدًا ليس لِي غَيْرُ حَيْرَتِسِي من مَكَان تَتَرَامَى بي الظُّنُونَ من اللَّوْعَةِ عَبْسِرَ السُّهْومِ بِالأَحْسِرَان خُطْرَتِي لم تَعْدُ تُسَابِقُ ظِلِيَ وَأَنينِي يَبْثُ عَنَى الأَغَانِي ومن الشَّوْق لأهِب في الحَنايا ليس يْطُفِيهِ غِير بَرْدِ الحَنَان زَفَ رَاتْ المتَيَ الحَيْ رَان

يا أعَـزُّ الهَـوَى ، وَأَحْلَى الأَمَانِي كَيْفَ أَشْكُو وَأَنتَ بِينٌ ضُلُوعِي وَ وَجِيبُ الفُـوَّادِ مِنَــي يُنَادِي و بدَقَّاتِ يُعِيدُ التَّغَنِّ ي أنت بَا حَبِّةَ الفِّوَادِ ويا مَنْ انت يا غُنْوَةً تُعِيدٌ صَدَاهَا

باعَـدَت بَيْنَنَا اللَّيَالي وَأَبْقَت من رُؤَاهَا أَطْيَافَ خُلُوِ التَّدَانِي والنَّـوَى طَالَ ، والمَحَــاوف حَوْلي شَعْدِلْ النَّــارَ في دَمِــي وَكِيَانِي افْتَرَقْتَسا وَالشَّكَ يَلْذَع أَنْفَاسِي بنَارِ القَدِيم ِ من أَشْجَانِي أَتْرَى عَهْدْنَا الدِي قَد كَتَبْنَا قَدْ مَحَتْهُ الأَيَّام بالنسْيّان؟ أَمْ بطِيب اللَّقَاءِ نَرْتَشِفْ الصَّفْوَ، وَنَحْيَا مع الرَضَا في أَمَان؟!

# الأميساني

وحَنِينِي بالشَّوْق في يَزيد يا أمَانِي ، أنت عني بَعِيد في كُهْ وفِ الدُّجَى بِخَفْقِ عِي يَرُود وبمــا فيَّ من حَنِــينِ فْوَادِي من حِكَايَات أَمْسِنَا تَسْتَعِيد وَمِــنَ الــذُّكُرَيَات حَوْلي طَيْوف واليه رغم التَّنَانِي نَعْود؟ كَيْفَ كُنَّا، وكان صَفْسُوْ هَوَانَا فالهَـوَى لا يَزَالَ فِينَا جَدِيد امتَزَجْنَــا روحَــينُ لَسُنَــا نْبَالى مالَنَا غَسرُ صِدْقِهِ مَا نُريد كلُّنَسا بالرَّضَسا نعيشْ وفَاءً فَلْيَطْلُ بَعْدَنَا كَمِا شَاءَ إِنَّا فوْق جسر قد شيدَتُه العهود فاللِّيَالِي النِّي طَوَيْنَا مَدَاهَا دُونَ شَكُّوى على الوَفَاءِ شُهُود أَمْسَنَا باسِم لوَعْدِ التَّلاَقِي في الرَّوَابِي، وَإِنَّهُ لأكِيدُ سَابَقَتْنَا إلَيْهِ دَقَّاتَ قَلْبَيْنَا، وَإِنَّ الأصْدَاءَ مِنْهَا نَشِيد فالسدُّرُ وبُ التِسى تَعسدُ عَلَيْنَا الخَطْسوَ زَفَّت شَا التَّهَانِسي الورْود فَلَقَدْ طَابَ صَفُونَا بالتَّدَانِي في ظِلاَلٍ، وَفَيْتُهَا مَمْدُود في رحَابِ بها الأزَاهِ رَناعَتُ خَفَقَاتِ مَتَى تَغَنَّتُ تَجْيد شَفَّهَا الوَجْدِ بالتَّنَائِمِي فَلَها حَانَ وعد اللَّقَاءِ راحَتْ تُعِيدُ إنَّ صَفْو الْهَوَى الْأِحْلَى لَيَالِي العُمْسِ نَادَى .. فَمَسَنُ يَجِيبُ سَعِيد يا أَمَانِيىَ شَاقَنِي التَّعْريد والهَوَى فيكِ شيق وجَديد وابتِسَام الضياءِ في المُعْبَرِ الضَّاحِيي خَمِيل ، وفيهِ منسكِ الوَّرْود

والغَرَامُ الوليد أَيْقَظَ إِحْسَاسِي ... فَطَابَ الْهَــوَى ... وَجَــادَ القَصيد كنُّت والحَسْرَة الموضَّة تُدْمِي لَظَرَاتِي فالطُّرُف منها سَهيد يَتَلَهِّ الحِرْمَانَ بالآهةِ التُّكُلِّي ومِنْهَا بِينِ الضُّلُوعِ وَقَودِهِ ويذُوبُ الفَـــؤَادُ من حَر نَارِ إنْ تَشـــكَيْتُ من جَوَاهـــا تَزيدُ نَخْـرَتْ هَيْكَلِي . وَدَكَّتْ عِظَامِي بَمْـآسِ لهـا مخَالِـبْ سُـود وَسَرَابُ الأوْهَام بالأَمَل الضَّائِع والبّارق المضِلَ تجسود فَقَطَعْت الحَيَاةَ شَوْطًا فَشَوْطًا وَمَسَارِي به تَحْيط السُّدُود من هَمْوم مِ متى تُرَامَـتُ أَضَلَّتُ وَسِهِـام مِ متى تَحَدَّتُ تُبِيدُ وأتَانِسِي هَوَاكِ فاستُسلَّ هَمِي فَإِذَا بِي إلى الغِنساءِ أغود ورجع الدُّقَاتِ مَنْهُ نَشِيدٌ وَنِياط الفوادِ مِنسى مَزَامِدِ، وبإحْسَاسِي الْمَجَلِي أَغَنَسِي وَيْعِيدْ الصَّدَى النَّغْسُومَ الوُّجُودْ حاكه بالرضا الضياء الفريد فَلَسِنْت الحَيَاةَ ثُوْبًا جديدًا لِرَبِيعٍ بَا لَبِسْتُ يَعْود فكتمت الالآم في عمنة ِ نَفْسِي

x - x - x

يَا أَمَانِسَيَّ غَرَدِي وَأَنِيسِرِي بِالأَسَسَارِيرِ مِنْ مُحَيًّا مُنِيرِ وَانْشَرْي فِي السَدُّرُوبِ مَا فِيكِ من عِطْسٍ أَبَاهِسِي بِهِ عَبِيرَ الزُّهُودِ فَاسْكُنِي منه في الأَحَاسِيسِ مِنَي يَرْتَشْفُ من نَدَاهُ غمسَقُ الشُّعُور وَتَعَسَانِيُ نُعِدُ حَدِيثَ هَوَانَا فَلَقَدْ ضَجَّ صَاخِبًا بِالسَّعِير

أَنْت يا من أعَدت نَبْضَ فَوَادِي صَارِخًا بِالْهَــوَى العَنِيفِ المَثِير وبما فِيكِ من جَمَال وظُرُفٍ وَانْفِعَال ، وَقَـوَةِ التَّأْثِيرِ زَجُسرَ الحُسبُ في دَمِسي كَالأَعَاصِسير، تَرَامَسي عَوِيلَهَسا في ضَمِيري وَانْبَــرَى يَدْفَعِ الْمُشَاعِــرَ كَالتّيَّارِ، كالــرَيح النَّحِـا في الْهَجير فَشَجَانِي وَلاَ أُقْولَ بَرَانِي حِينَ أَجْرَى بِالشَّجْو صَوْتَ زَفِيرِي

كنْتْ أَرْجْسُو لُو أُسْتَعِيدَ رَبِيعِي وهـو يخْتَسال في مَطَسارف نور فى من رِقَــةِ النَّسِيمِ وفِيهِ بَسْمَة الورد وَانْسِلاَج البَّكُور

فيه مًا فِيكِ من سنا وعبر فيه من رَوْنُق الضحَى وَمَضَات أجتلى فيب روعت التصوير فِتْنُسِه لَبْهَسِر العيونَ ولكِنُ لَغْرِس الحسِبَ في ثَنَسيَ الصُّدور

فالغَــرَام الــوَلِيد في ينَــدِين ِ لِتــرُويهِ بالحنَــن الغَزيرِ

فَتَوَقَفْت في الطّبريق إذًا بي

وَاسْكُبِي العِطْرُ فِي دروبِ مُسِيرِي یا اُمَانِــیَ غَردِی وَاْنِیرِی فالصَّبَاخ الجَديد ليس سوى الاعْصَار من لأهِب الجَوى المسعور كَيْفَ أَخْفِي مَنْ قَيْدَ الخَفْقَ مِنى وهـو في وِخْدَتِــي أَعَــزُ سَمِيرِي، كيف أَخْفِيهِ والأهِلَّـةَ منه غَمَرَتْهِـي بِنــورِهُ المَنشــوري وَتَبَاشِيرَه مَفَانِين يَقُظَى أَخْرَسَتُ قَدْرَيَى على التّعْبير مَنْ أنادِي بلَهْفَةِ المُسْتَجِير فَإِذَا مَا نَطَقُتْ ليس سِوَاهْ شَلَّ مِنْ مَنْطِقِي ، وَمِن تَفْكِيرِي من عَذَابِ أَحْلَى عَطَايَاه قَيد وبسه أَزْدَهِسي، وازْحَفْ في السدّرْبِ إلى وعُسدِهِ بطسرفٍ قَرِير يْعِيدْ النّداءَ بالتّذُكِير وَأُنَادِي والرَّجْعُ من خَفْقِهِ الدَّامِي لم أجد غير لَوْعَتِي مِنْ نَصِير يا أُعَـزُ الْهَـوَى حَنَـانَيْكَ إِنِّي لاحْمَال الجَـوَى يَضِعُ بأَعْهَاقِي وينْدَى بحَـرُفِ طَرْفي السَّهير والصبَاحْ الجَدِيدْ في وجْهكِ الضَّاحِي لصَـبِّ يهَيم ْ في دَيْحُور كُلُّهَا ضَمَّـهُ من اللَّيْل جُنْعَ طالعَتْـهُ المُنْسِي بوَجُـدٍ نَضِير بتَـرَانِيــم ِ ذرَهِ المَنشـُـور السُّنَا رَاقِص الأشبعَة يَشْدُو باسِم النُّور في المُحَيَّا المُنير والغَـرَامُ الـوَلِيدُ بالرَّجْـع يَسرْي

 $\times \times \times$ 

يَا أَمَانِيً عَرَدِي وأَنِيرِي وأعِيدِي عَلِيَّ لَحُونِ السُرُّورِ وَأَطِلِيَ فَالْفَجْرُ مَا هَلَ إِلاَّ بِأَسَارِيرِ وَجُهِلِهِ المُسْتَنِيسِ وَأَطِلِيَ فَالْفَجْرُ مَا هَلَ إِلاَّ بِأَسَارِيرِ وَجُهِلِهِ المُسْتَنِيسِ نَظُرِهُ مِنْكِ قد أَضَاءَتْ حَيَاتِي بِسَنَا مَا لَجِسْنِه مِنْ نَظِيرِ فَتَعَالِيُ نَطِيرُ عَلَى رَفْرَفِ الفَرْحَةِ عَبْسرَ الاسلاك فَوْقَ الأَثيس فَتَعَالِي به الأَفْانِينِ شَعَتْ بابتِسَامَاتِ أَنْجِم وزهُور لَجْمَةِ الأَنْظَارِ، أَوْ مَا نَجِسُه مِن حَرُور وَإِلَيْهِ نَلْوِدُ مِن زَحْمَةِ الأَنْظَارِ، أَوْ مَا نَجِسُه مِن حَرُور فالعَيْونَ التِي تَرَاقِب مِسْرًانَا تَرَامَتُ بِجَاحِم مِوْنَصور فالعَيْونَ التِي تَرَاقِب مِسْرًانَا تَرَامَتُ بِجَاحِم مَوْنَصور

وهـ كالبَحْرِ حِينَ يَضْحَك بالستيَّارِ وَالمَوْج صَاخِب بالهَدِيس يَعْرِقْ البسْسَةَ النَّدِيَّةَ مِنَّا فِي خِصْسَم مِنْجُرِ بِالسَّرُور تَعْضَاعُسى الأَحْقَاد فيه وتلقي بِدَم الأَبْرِيَاءِ فِي تَنُور لاَ تَرَى فيهِ غيرَ أَرْعَسَ يَعْسِن السَكَيْدَ بَسَا فِي طَيَّاتِه مِنْ غُرُور فَالصَبَّاب الدي تَكَاثَفَ حَوْلِي كادَ يَرْمِسي بِخَطُوتِي للتُبُور والجَهَامُ الدي تَكاثَف حَوْلِي كادَ يَرْمِسي بِخَطُوتِي للتُبُور والجَهَامُ الدي يَرِين بِأَجْفَانِي يَوَادِي الأَطْيَافَ خَلْفَ سَتُور فاسْكَبِي النُّور لِلْمَحبَّةِ صِرْفًا مالنَسا غَيرُ صَفْوِهَا مَنْ خُور فالطُّيُورِ فالطُّيوي بالصَفَاء هَمْسَ الرَّيَاحِينِ ، وَقَطْسَرَ النَّدَى ، وَشَدُو الطُّيُورِ فالطُّيُورِ في بالصَفَاء هَمْسَ الرَّيَاحِينِ ، وَقَطْسَرَ النَّدَى ، وَشَدُو الطُّيُورِ

#### KO **W** CH

## أعتار بدالجماء

يا ضِفَافَ الحَمْراءِ ... يَقْظَةُ إِحسَاسِي ، وَحَرُّ الْهَوَى ، وَبرد الصفاء وانْتِفَاضَاتُ نِسْمَةٍ تَحْمِلُ الطّلِّ ، وَتْلْقِي بِنذَرهِ لِلسَّمَاء وارتعَاشَاتُ بَسْمَةٍ بَتُهَا البَحْرُ اصطِفَاقًا مُغَرَدَ الأصداء وارتخاءُ الرّمالِ في الشَّاطِيءِ الحَانِي وقد لَفَهَا السَّا بغِطَاء والحتلاج السكونِ من صَخَبِ الأمواج ِ أَرْخَى عَدَائِرَ الظَّلْهاء والنجومُ التي تُوصُوصُ في الأفوق تنير السدَّروبَ بالسلالاء ومن الحَيْنُ وشاح يَلْتَفُ بالأَشْيَاء ومن الحَيْنُ وشاح يَلْتَفُ بالأَشْيَاء

وَضَبَاب قَتَامَه يَعْمُرْ الأَفْق ... وما فيه قطرة من ماء كُلُ هذا وإنْنِي في فِجَاج الصَّمْتِ أَرْنُو لقْبَة زَرْقَاء ولاسراء قِطْعَة من سحاب زَحَفَت خلف مَرْكَب في مِضاء وعلى صَفْحَة الأَثِير بما يَعْمِلْ يَطُوي مَعَابِرَ الأَجُواء والعيون التي تراقِب مَسْرًاه بنادٍ مَشْبُوبَةٍ فِي الدّماء مُلْقَت في العَلاء باللّهفة الطَّمْاي وَشَوْق مُرنَم بالرّجَاء أَنْ يُخط الرّحَال في الأفدق الضاجي بنور الهينقاء أخت ذُكاء فهي لي هاجِر ولكن هَوَاها بِعِذَابِ المندى سَخِي العَطاء فهي لي هاجِر ولكن هَوَاها بِعِنابِ المندى سَخِي العَطاء

يا ضِفَافَ الحَمْرَاءِ فِي رَحْبِكَ النَّادِي ... فؤاذ له يُصَفِّقُ بَحْرُ ولارْغَاءِ مَوْجِهِ نَعْرَمَ حُلْوَ، ومنه على الشَّوَاطِيءِ نَقْر والجَوَارِي به تروح وتَعْدو في الحَتِيَالِ له تَبَسَّم ثَعْر

فهي تبدو مَائِهاً أيْكُها السَّاحِلْ، لكن به تشَاءَب صَخْر وعيون الدُّجى بإيمائِها الحانِي تعيد النبي به قد شير وعيون الدُّجى بإيمائِها الحانِي تعيد النبي به قد شير كل فُلْكِ مجدَافُه يسكُ الأَّخان والرجع دَافِق لاَ يَقِر وهو ووق الأَثبَاج يَخْطُر للتيَّارِ من حوله طبول وزَمْس وعلى الرَّمْل وَامِق في حَوَاشِيهِ من الصَّبُوةِ الدَّفِينَةِ جَمْس خَفْقُه بالوَجِيب يَخْتَرِقُ الصَّمْت ، ومن حوله دُجَى مُكْفَهِر للأعاصير في مداه انطلاقات ، وللريح فيه طي وتشر وهو مُلْقَى في فيكره للمُخيالات مرَاد ، وللحواطر وكر بسط التيه حوله أشرِعات خلف أستارها تحَجَب بَدر فأتى للضفاف يَرْتشِف الصَّفْو، ففي فيئها له مُستَقَر فأتى المَّفَود وعلى راقِص الأهلَة فيه من بشاشاتِها يُزغرد زهر وعلى رَجْع ما يُبعثِر بالأَنفَاس ينجُو من المتَاهَة فيكُر

#### سَمِنْ الهَوى ..

يا سمير الهَوى عليك السلام أنت يا من بِكَ السنَا بَسَامُ هلْ تناسيْت كم سرَحْت بأفْكارِي ، إلى حيثُ قد تَهادى الغَهامُ؟ هلْ تناسيْت كم سرَحْت بأفْكارِي ، إلى حيثُ قد تَهادى الغَهامُ؟ وَأَنَا فِي يَدَيْكَ أَطْوَعُ من طِفْل رضيع ، وعمره أيّام تَتَخَطَّى بِي الدُّرُوب فلا أعْرِف أَيْنَ المَسْرَى .. وماذَا المَرَام .. ؟! وعيون الدُّجَى حَوَاليَّ تُلْقِي نَظَرَاتٍ بها تَرَامَى الظَّلاَم مركبي كانَ صَهْوَةً لِجَوَادٍ من خَيَالٍ له الفتون زِمَام وابتكارَتْك التي تَصنَع السَّرْج ، وإنَّ المَرام فيك لَجام وابتكارَتْك التي تَصنَع السَّرْج ، وإنَّ المَرام فيك لَجام

• • •

والحِزَامُ الدي عليه يُرِينِي كم عليه من الغيون زِحَام ؟! إِنْ تَنَاسِيْتَ كلَّ هذَا رُوَّاهُ حَفِظَتْه فِي نَاظِرِي الأَحْلاَم أَنْ تَنَاسِيْتَ كلَّ هذَا رُوَّاهُ حَفِظَتْه فِي نَاظِرِي الأَحْلاَم أَنْتَ يا أَعدَب الجَهَالِ وَأَحْلَى صُورَةٍ ما أُميطَ عنها اللَّثَام نَظُرَتِي لِلْجَهَالِ فيك اسْتَرَاحَت وبمعناه خَافِقِي رَئَام بك أَشْدُو، وكلها أُرسِلُ الغندوة ، عَادَت برجعِيهِ الأُنْسَام قد تَحَجَبَت خَلْف سِتْمٍ من الجَفْوةِ ، والقلُب حائِر مُسْتَهَام واللَّيَالِي التي اسْتَنَار دُجَاهَا بِكَ قد مَارَ في مدَاهُ الظَّلام واللَّيَالِي التي اسْتَنَار دُجَاهَا بِكَ قد مَارَ في مدَاهُ الظَّلام

كلِّها رنَّ هاتِفَ أُرهِفَ السَّمْعَ، إِذِ الرَّجْعَ صَمْتَكَ البَّسَامِ

أَعْبُرُ الدَّرْبَ بالغَرام الدَّفينِ يا سمسيرَ الهَــوَى لِفَـرْطِ حنيني وَأَخْافُ الوَجِيبَ يَفْصِح عَما فَ الحنايا فَأَحْتَمِى بالسُّكُون في دَمِي أَنْتَ كيف أَشْكُو التَّنَائِي أَوْ تُذِيعُ الشَّكَاةَ عنسى شُجُوني؟ أنَــا أَهْــوَاكَ في القــريب، وفي البُعْــدِ، ولا تَجْــرَحْ الظُّنُــونْ يَقِيني فإذًا ثار عاصِفًا أوْ تَرَامَتْ زَفَرَاتِي من شَوْقِييَ المَجْنُون تَتَدَانَسِي رُؤَاكَ مِنْسِي فَأَهْفُو لا أَرَى غِسِيرَ وَحُشَسَةٍ تَحُتُوينِي وتنوحُ الآهاتُ دُوِّي بها الصمت فأسرَى بالرَّجع منها أنيني وَأَنَا فِي الطَّرِيقِ اسْتَقْطِرِ الآهِةَ مِن حَبِّهِا النَّدِيِّ الحَنَّونِ فالممسرَّاتُ قد طَوَيْتُ مَدَاهَا بفواد يُجيدُ عَزْفَ لُحُوني ويحارُ السَّوَالُ عَنْكَ بنَفْسِ لم تَجَاهِرُ بسرَهَا المَكُنُونِ أَيْنَ مِن يَخْفِقُ الفَقَادُ لنجوَاهَا ، ولا يَكْتَفِي بهَمْسِ الجُفُون؟ كُلُّ شيءٍ بها يسادِي إلى الحُبِّ عِلى في لِحَاظِهَا من فُتُون ويجيبُ النَّداءُ خَفْقَ فَوَادِ ليس يَخْشَى سوى سِهَام الغيُّون وهي بالنَظْرَة التي تَتَحَدَّى كم تَلَهَّت بلاعِج مستتكين وَأَنْسَارَتُ مسالِكِي بالأَمَانِسِي في صبَاحٍ مُغَسَرَدٍ بالحَنِينِ

#### رجب اءالنفين

بعد أنْ طالَ عَذَابِي بالتَنَائِي من رَوَى الأَزْهَارَ منه بدِمَائِي أَتَعَارَى .. نَسَجَتْ ثوبَ شَقَائِي أَتَعَارِيفِ القَضَاءِ تَتَلَوَى من تَصَارِيفِ القَضَاءِ ثم أَلْقَى من تَصَارِيفِ القَضَاءِ ثم أَلْقَى بِي إلى كَفَ العَفَاء ثَتَحَدَى كُلُ أَصْنَافِ البَلاء وهي جَذْلَى من صمودِي وإبَائِي في حَنَايا ذُوْبَتْ بالبُرَحَاء في حَنَايا ذُوْبَتْ بالبُرَحَاء يرسلُ الزَّفُرَة رَجْعًا للغِنَاء طالمًا فيه بَصِيصٌ من رَجَاء طالمًا فيه بَصِيصٌ من رَجَاء

یا عذاب الصّمْتِ قد ضاع هنائی اذْبُسل الحسبُ ربیعسی وَاْنَا والحَیالاَتُ التسی عِشْتُ بها وعلی السدَّرْبِ الخُطَسی موثقَة وخیلاَت الرَّفِ الحَفْم أَوْهَسی جَلَدِی وَحَیاتِسی لم تَرَلْ یافِعة وَحَیاتِسی لم تَرَلْ یافِعة فالرَّضَسا بمالاً دَرْبِسی بالمنی تکبِستُ النَّفسُ بَرَاکِینَ الاَسی فافِذَا فاضَتْ تلسوًی خافِقُ لا یُبَسالیِ بالسَّدِی أَسْقَمَسه لا یُبَسالیِ بالسَّدِی أَسْقَمَسه

أَمَلِي البسّامُ يَنْدَى بالعَطَاء وهورِيٌّ لأحاسيس الظّمَاء وتضاعيفِي من هَمَ وداء ترْقُصُ الفَرْحَةُ فيه لِهنائِي لفَيْنِي الصَفَاء لفَيْنِي الصَفَاء للفَيْنِي الصَفَاء الصَفَاء الصَفَاء

یا رجَاء النَّفسِ یا أَحْلَی الْهَوَی کیف أَشْکُو من تَباریح الجَوَی وبه عالجُه تُ ما فی کَبدی فیطوف الوجد بی فی عَالَم مِ کَلِی کَلَیا اللیل طوانِی جُنْحُه

## الور دالمعطساء

يا أعَـزَ المُنَـى دِمَانِـي تَعْلَى بِجوًى مالَه سِوَى الوَصْـل بَرْدُ الْسَتَ اشْعَلْتَـه بَهَمْسَة جِفْن رَجْعُها لم يزَلْ بسمْعِي يَشْدو فاسْال اللَّيْلَ عن متاهَـة أفكار لأشْتَاتِها وَجيبي يَعْسدو خافِتًا لا يَكَادُ يَجْتَازُ صَدْرًا للتَباريح فيه جزْر ومَدَ يَتَرَامَـى به الأنِين وراء الصَّمْت، والمَرْكَب المجنَّخ وَقُد يَتَرَامَـى به الأنِين وراء الصَّمْت، والمَرْكَب المجنَّخ وَقُد يا حَيَاتِي وأنت في النفس مِني فَلْيَطُلُ بيننا كها شاء بعد يف ضَمِير الأشياء يَكُمُن حبُ يَتَراءَى إذا تَمَـرُد سهد كيف أسلُو الذي يُهذهِد إحسَاسِي، ومنه الوَفَاء بالحب قَيْد؟ وقيد وبَا فيك من حَنَانِ ترَوَى كلُّ قلْب أَدْمَـى حَنَايَاهُ صَدَ فإذا ما ابْتَعَـدُت فالشَـوْق ظَهْآن، فَهَـل غَيْر أَنْ ينَادِيك ورد؟ وقياسُ الأبْعَادِ بينَ المُحبِّينَ بِوَمْضِ الأَجْفَانِ فيهِم يحد وقياسُ الأبْعَادِ بينَ المُحبِّينَ بِوَمْضِ الأَجْفَانِ فيهِم يحد أَنْست أَدْنَـى من رَجعَـة الطَّرْف عندي وعلى كلَ خَفْقَة لِ لك بَنْد

يا بُنْودَ الهَوَى إِذَا رَفَّ خَفَّاقِي فَحَسْبِي أَنَّ اللَّوَاعِيَجَ جُنْد ليسسَ ينْاى مَنْ كان في مسرَح العيينُ لايَائِه بريتَ وَرَأَد وبروحيي أَفْديه تُربًا وبْعْدًا فَهْدَ وَرُدْ عَطَاؤُه السَّمْحُ شَهَد

## الفلغث

لم تَعُدُ تحرِقُ صبًّا يتباكى كلِّيا رفَّ تَغَنَّى فدَعَاك لم يُنَوِّرُها سوَى رَأَدِ ضُحَاك تملأ العين بأحلام صباك فوق طَرْفِ لا يرَى إلا رُؤَاك يَرْتَضِي هذا التَّجَنِّي من سِوَاك منه أُجْسَرَاهُ حَنِينًا وسقَاك جَمُدرَتُ مما لَقَتْمه من نُواك

يا عَذَابَ الصَّمت نِسيرَانُ الْهُوَى وبصَــدْرى في الحَنَــايَا خافِقٌ يَزْحَفُ الشوقُ به في حُلْكَةٍ و يُذيبُ القلب في آهتِه تَتَنَاءَى والتَّعِلاَت لــه يَحْمِلُ الجَرْحَ الذي قد شَفَّه ويُدَارِي من تَجَنَّيكُ ولاً كلِّما يفعل إنْ فَاضَ الأسَى وعلى الطُّرُفِ بقايا مُهْجَةِ فأَقْسُ لا تحنُّو ولا تَعْبَا بَن ليس يشكو مِنْكَ إلاَّ لِهَواك

فَبهَمْس الجَفْن كم حدَّثْتَه بتعابِيرِ لِحَاظٍ لـم تُزَلُ وعلى الأهداب يسجثو قانص الم ولقد أَوْقَعَنِي الْهُدُبُ به وَأَنْهَا مِن نَالَ مِن ظُلْهِ الْهُوَى

والصندى مازال يسري بسنناك تَنْفُتُ السحر فتونّا من هَاك ينشرُ الحُسْنَ لَمَنْ رامَ شِرَاك وسبَانِي ، كيف أرجُوه فكاكا؟ أَلْفَ نُعْمَى فَيْنُهَا النَّادِي رِضَاك

# أغلىمن ليب

يا لَطِيفَ الشَّذَا أَنَرْتَ وُجُودِي وَمَلأَتَ الحَيَاةَ بالتَّغْرِيدِ كُنْتُ فِي القُرْبِ أَحْتَيِي مِن بَرُود كُنْتُ فِي القُرْبِ أَحْتَيِي مِن بَرُود جِنْتَ والظِنُ كَادَ يَقْتُلُ إِحْسَاسِي ، فَأَرْ وَيْتَ بالعَوَاطِفِ عُودِي جِنْتَ والشَّكُ كَادَ يَخْنُتَ أَنْفَاسِي ، فَأَرْ وَيْتَ بالعَوَاطِفِ عُودِي لِلتَشْيِيد جِنْتَ والشَّكُ كَادَ يَخْنُتَ أَنْفَاسِي ، فَارْجَعْتَ مِزْهَرِي لِلتَشْيِيد فَإِذَا أَنْتَ فَرْحَةٌ تَشْرَحُ الصَّدْرَ عِيا فِي هَوَاكَ مِنْ تَجْدِيد وعلى البُعْدِ ما احتَجَبْتَ عن العينِ ، وإنْ جَادَ مُنْعِياً بالوَقُود فِي وَعلى البُعْدِ ما احتَجَبْتَ عن العينِ ، وإنْ جَادَ مُنْعِياً بالوَقُود فِي دَمِسِي منه لاهِبِ يَسْكُبُ النَّفْسَ حَنِينًا يَجِيشُ بالتَّنْهِيد وعلى مقْلَتِي روافِدُهُ الحَرَّى ، تَلْفُ الاجْفَانَ بالتَسْهِيد كُلُهَا لَوَحَتْ بومْضَة إِشْرَاقٍ تُرينِي اللَّقَاءَ عَيرُ بَعِيد كُلُهَا لَوَحَتْ بومْضَة إِشْرَاقٍ تُرينِي اللَّقَاءَ عَيرُ بَعِيد لم يعُدْ بيننَا سِوَى خُطُواتٍ سَابَقَتَ خَفْقَتَا الى فَجْرِ عِيد لم يعُدْ بينَنَا سِوَى خُطُواتٍ سَابَقَتَ خَفْقَتَا الى فَجْرِ عِيد

والتَقَيْنَا وَأَنْتَ بِالنَّظْرَةِ النجْلاَءِ تَشْدُو لِصَيْدَحٍ مَفْوُود مُنْخُن بِالجِرَاحِ ، وهو بَا فِيه يُنَادِي بِلَهْفَةِ المُسْتَزِيد مُثُخَن بِالجِرَاحِ إِنَّ فُوَادِي كَادَ يَقْنَى مِنْ جَاحِم عِرْبِيد بِسْمَة مِنْكَ اَطْفَات مِنْ جَوَاه وَاعَادَت لِيَ الْهَوَى من جَدِيد بَارِدَ الوقع ، لا أُحِس له لَذْعًا ، فَقَدْ جَاءَ باسِها كالنورُود

يا لَطِيفَ الشَّذَا وحُلْوَ الثَّنَايَا كم بعَيْنَيْكَ أَسْهُم للمَنَايَا استَ صَوَّبْتَهَا لقلْب مِحِب فَأَصَابَت لَمَّا رَمَيْتَ الْحَنَايَا فَأَدَابَت حَبَّاتِه فِي سَعِيرٍ مَا نَجَت من لَظَاهُ إِلاَّ بَقَايَا وَبَهَا تَكُمُن اللَّوَاعِجُ لَكِن قد تَرَامَت فَوْقَ الجُفُونِ الشَّظَايَا

• • •

يا حَبِيبِي، وَأَنْتَ اعْلَى مِنَ الحُبِ، وَأَحْلَى ما شَاهَدَتْ عَيْنَايَ هَوَاي هَتَفَتْ بِي رُوَّاكَ ذَاتَ مَسَاءٍ فَأَجَابَ النَّدَاءَ صوتُ هَوَاي بارتِعَاشَاتِ خَافِقٍ ذَرَّهُ الوَجْدُ، وَأَجْرَاهُ لاَهِبًا فِي دِمَاي فِي دَمِاي فِي دَمِي أَنْتَ تُوْرَةُ وَاحْتَإِلِي للتَّبَارِيحِ زَادَ من بَلْوَاي فَلَمَينُ أَشْتَكِي ، وَأَنْتَ ضِياءُ العَينِ مِنِي م وَأَنْتَ أَحْلَى مُنَاي فَلِمَينُ أَشْتَكِي ، وَأَنْتَ ضِياءُ العَينِ مِنِي من بُرُوقِيهِ مُقْلَتَاي وَمَا الوَهْم قد نسَجْتُ خَيَالاً جُرَّحَتْ من خُيُوطِه رَاحَتَاي وضَادُ الجِرَاحِ أَنْ تَلْمَعَ العَيْنُ خَيَالاً له سَنَاكَ المَرَايا المَرَاعِ أَنْ تَلْمَعَ العَيْنُ خَيَالاً له سَنَاكَ المَرَايا

• • •

يَا نَجِيً الفُوَّادِ أَنْتَ بِسَمْعِي هَسَاتٌ ، ومنك تَخْمِلُ نَاي رَجْعُهُ بِالنِّدَاءِ يوقِظُ احْسَاسِي ، وفرْطُ الحَنِينِ يذْكِي جَوَاي فَمَتَى يا تُرَى تطيب لنا اللَّقْيَا ، ويرْوِي الشُّعُورَ بَرْدُ الثَّنَايَا ؟

## سيروال ..

x x x

كسم أناديك يا نَجِي قَوْادِي أَثْرَى خُبُنا على العَهْدِ بَاقِي ؟! فالهَـوَى لا يَلَذُ الاَ لقَلْبَيْنِ اسْتَسرَاحَا له بِطِيبِ الوِفَاق لا يُقِيانِ للتَبَاعُدِ وزْنًا طالَما الحب كانَ أَقْوَى وِثَاق واللّيالِي التي قطعنا مَدَاها سوف نَطْوِي أَبْعَادَها بالتّلاَقِي

### ورودالربيح

يا نعيم الهَـوَى ، ويا بَسْمة الأيّام ، يا مِعْزَفَا لأِحْلَى لَحُونِي بِالْهَـوَى فِيكَ يا سَمِـيرَ الليالي ألف ذكرى زَرَعْتُهَا في سِنِينِي وشذَاهَا المِعْطَارُ يُلْهِبُ حُبِي ورؤَاهَا تُشِيرُ فَوْطَ حَنِينِي وربيعِي الذي نشرتُ مع الايّام أَنْقَى ورْودَه في غِينِي الذي نشرتُ مع الايّام أَنْقَى ورْودَه في غِينِي الأمّانِي بها تسامِر أحْلاَمِي ، وتطُـوِي بين الضُلُـوع شُجُونِي يا حبيبي فكيف أنسى ورُودًا أنت أرْوَيتَها بدمنع عيُوني؟ أنا في ظُنُونِي أنسى وخافِقِي وَلَا أَنْ اللهَ الله الله الله الله عاصِف من ظُنُونِي كيف أنسى وخافِقِي في الحَنَايَا بِكَ يَشْدُو والرَّجْعُ صوْتُ أَنِينِي والحَنَانُ الدنِي سَقَيْتُ به حبَك مازال بالرَّضَا يرُوينِينِي والمَندَى بِسرَّي الدَّفِينِينِينَ كيف أنسَى ؟ وكلًا أرْسِلُ الآهَـة باحَ الصَدَى بِسرَّي الدَّفِينِ كيف أنسَى ؟ وكلًا أرْسِلُ الآهَـة باحَ الصَدَى بِسرَّي الدَّفِين

طُنُهَا فِيكَ مِثْلُ صِدْقِ اليَقِينِ
بابْتِسَامَاتِ فَرْحَةٍ تَحْتَوِينِسي
منه تَعْلَى بِلاَعِجٍ مُسْتَكيسن
أَخْرَسَتْهُ الْتِفَاضَةُ المَقْتُسونِ
أَنْتَ الْهَمْتَهُ بَهَمْسِ الجُقُون

يا أعـز الهـوى فِدَاؤُك نَفْسُ أنـت يا مَنْ لك الحَيَاةُ فِدَاءُ فِدَاءُ فِي دَمِي أنْت لاَهِب والحَنَايَا كلَّها حَرَّك السِطُنُونُ لَظَاهُ فَأَذَابَ الفُـؤَادَ منه نشيدًا

# أشباح الظنون

لتَقْتُلَ أَشْبَاحُ الظُّنُـونِ مَشَاعِرِي بنَظْرَةِ إغْرَاءِ ، وفتنَـةِ سَاحِر يُتَرْجِمُ عنى مَا يَجِيشُ بِخَاطِرِي تُبَددُ بالأوْهام فَيْضَ خواطِرى وتجُرَحُ إِحْسَاسِي وتُدُمِي جَوَانِحِي وَتَعْلَمُ أَنَّ الحِسَّ فِي بِنَبْضِيهِ

تمزِّقُ إِحْسَاسِي وَتَجُسِرِي بِوَادِرِي فإنْ مَاتَ هلْ أَقْوَى على البَوْح بالذي أُعَانِى وأَخْفِى مِنْ هَوَاكَ المُخَامِر؟ اليك وزَادِي في الطُّريق زَوَافِري بدَقَّات خُفَّاق وَحَــيْرَةِ سَاهِر تُكَبِّلُ أَفْكَارى بِسَطْوَةِ آسر فصرْتُ بَهَا أَدْنُــو لِلهَوْلِ الْمُخَاطِرِ فَقَـدٌ مَلاَتُ نَفْسِي بِخَــوْفِ الْمُحَاذِر

حَنَانَيْكَ إِنِّي لا أَطِيقُ صَبَابَةً أسافِرُ بالأحْلامِ عبْرَ هوَاجِيي وأطنوى مسافات التباعد بيننا تُسَامِرُنِي في وِحْدَتِي مِنْــكَ نَظُرَةٌ وكنْت بنَجْوَاها أرحب بالهوى أُطَارِحُهَا النَّجْدِي وَأَخْشَى بَرِيقَهَا فأهْفُ و إلَيْهَا والحنِينُ يَقُودُنِي أحِسُ لهِيبَ الظِّنِّ يَكُوى أَضَالِعِي

فَحَسْبِي مِنَ الاعْرَاضِ كَبْوَةُ عَاثِر ومن وخزها فُلَّت عَزَائِمُ قَادِر فَنَاغِمُ بأُحْلَى الهَمس رَجْعَ المَزَاهِر

ولكنَّنِي أَمْشِي بخُطْوَةِ حَائِر

ويلهو بأغاقي ويجرح ناظرى

فيا أَمَلِي المُنْشُودُ إِن كُنْتَ مُعْرِضًا فَمِـلْءَ دُرُوبِــى قد أَثُـــرْتَ مَخَاوفًا فإنْ شِئْتَ أَنْ نَحْيَا مع الحب بالرِّضَا

# است پتي ياجراح

أَسْكُتِي يا جِرَاحُ ، فَالأَمَلُ الضَّاحِي أَنَارَ الطَّرِيقَ عَبْرَ الزَّحَامِ لا تَبُوحِي ، ولا تَنُوحِي فإنَّ الشَّجْوَ إِنْ جَاشَ زادَ مِنْ إِيلاَمي قد دَفَنْتُ المَاضِي بَأَعْهَاقِ نَفْسٍ أُرْهِقَتْ من تكَاثُف الأَوْهَام وأَضْحَكِي يا نُجُومُ إِنَّ المُعنَّى بِلِهِ يَجْتَازُ زَحْمَةَ الآلام لا تخَافِي فَإِنَّ فِي الصَّدْرِ رَفَّافٌ يُذِيبُ النَّيَاطَ فِي الأَنْعَام وعلى رجْع ما يُعِيدُ من الآهَاتِ أَسْلَمْتُ للحَنِينِ زِمَامي صَبْوَتِي لا تَزَالُ تُتُورِعُ أَكُوابِي بَما في جَوَانِحِي من ضرَام صَبُوتِي من فَوَادِي الدَّامِي ؟

 $\times$   $\times$   $\times$ 

فارْقْضِي يا طُيُوفُ ما أنْتِ إِلاَ زهَرَاتُ مِعْطَاءَةُ الأنْسَامِ الشَّذَا مِنْكِ للمَشَاعِرِ والاحْسَاسِ رِيُّ يَجُودُ بالالْهَامِ ويُدَاوِي العَلِيلَ مِنْ وَطْأَةِ السَّاءِ، وَيَسْخُو بالعِطْرِ للمُسْتَهَامِ ويُدَاوِي العَلِيلَ مِنْ وَطْأَةِ السَّاءِ، وَيَسْخُو بالعِطْرِ للمُسْتَهَامِ ويُحَدُّ الطَّلَالَ بالعَبَقِ النَّاكِي لِحُبِبً مَعَرَّدِ بَسَامِ ويُحَدُّ الطَّلَالَ بالعَبَقِ النَّاكِي لَحُبِبً مَعَرَّدِ بَسَامِ لَيْلُنَا راقِصُ الأَهِلَةِ، والأطْيَافُ صدًاحَةُ الرَّوَى لِلْوِئَامِ فاسْكُتِي يا جِرَاحُ فاللَّيْلُ رَوْقٌ رقصَت في آمْتِدادِه أَحْلامِي ورُوَاها بَما تُشِيعُ أَتَارَتْ بالتَبَاشِيرِ مَعْبَرَ الأَيْامِ ورُوَاها مِنْ مَعْبَرَ الأَيْامِ ورُوَاها بَما تُشِيعُ أَتَارَتْ بالتَبَاشِيرِ مَعْبَرَ الأَيْام

# اغتراب

ها أنا في الحَيَاةِ نَهْب آغْتِرَائِي ليس لي غَيْرُ وِحْدَتِي مِنْ صِحَابِ ورَبِيعِي الدّي طَوَيْتُ لَيَالِيهِ وَأَبْقَى الجِرَاحَ فِي آهْدَائِي الْعَذَابِ الْتَعَارَٰي عِغْرَلٍ في يَمِيني نَسَجَ الوَهْمَ بالأَمَانِي العِذَاب وبأَبْرَادِهَا تَوَشَحْتُ حتى صرْتُ لاَ أَحْتَفِي بِغَيرِ الكِذَاب مِنْ وعُودٍ سَرَابُهَا يَسُلأ العَيْنَ برِيقًا بَطْهَهٍ خَلاً ب مَنْ وعُودٍ سَرَابُهَا يَسُعُلُ مِنْ حَرِّ لاهِب صَخَاب لا يَبُلُ العَيْنَ مِنْ حَرِّ لاهِب صَخَاب مِنْ في الشَّلُوعِ يُذْكِي التَبَارِيحَ ويُبْقِي أُوَارَهَا في إِهَابي فإذا جَاشَ في الجَوَانِحِ مِنِي ثُمَّ أَجْرَاهُ بالفُوَادِ المُذَاب صَوَرَ الوَهْمُ لي بأَنَّ آخْتَالِي لِلطَاهُ المَسْعُورِ آخْلَى التَصَابِي صَوَرَ الوَهْمُ لي بأَنَّ آخْتَالِي لِلطَاهُ المَسْعُورِ آخْلَى التَصَابِي صَوَرَ الوَهْمُ لي بأَنَّ آخْتَالِي لِلطَاهُ المَسْعُورِ آخْلَى التَصَابِي

× × ×

لَهْ فَ نَفْسِي وكلُّ مَا آغَنَى أَنْ يُزِيلَ السُّكُونُ عنَى اكْتِنَابِي فَلَقَدْ ضِقْتُ بالشُّجُونِ تَنَزَّتُ مِنْ عُيُونِي، وَوَتَّرَتُ أَعْصَابِي فَلَقَدْ ضِقْتُ بالشُّجُونِ تَنَزَّتُ مِنْ عُيُونِي، وَوَتَّرَتُ أَعْصَابِي وَوَرَاءَ الدُّجُونِ أَلْقَدَ بِيَ الأَوْهَامُ مَا بَيْنَ حَيْرَةٍ وَأَضْطِرَاب يَتَمَطَّى الظُّلَامُ حَوْلِي فَلاَ أَلْحُ إِلاَّ عَنَايِلاً مِنْ سَرَاب يَتَمَطَّى الظَّلَامُ حَوْلِي فَلاَ أَلْحُ إِلاَّ عَنَايِلاً مِنْ سَرَاب كنت من غَفْلَتِي أَخِفُ إلِيهَا وَأَنَا الآن صرْتُ أَخْشَى آفْتِرَابِي فَسَرَاب أَلْوُهَامِ ما عَادَ يُعْزِينِي فَقَدْ أَتْرَعَ الرَّضَا أَكُوابِي

# في معبرالحياة

أَاعَانِي مِنْ لَوْعَةِ الْمُنْتَاقِ قَبْلَ أَن يَاْذَنَ النَّوَى بالفَرَاقِ خفَقَاتِي تَئِنُ بينَ ضُلُوعِي وصَدَاهَا يُحورُ فِي الأَحْدَاق وهو من قسوة التَّنَافُو قَدْ عَادَ جَلِيدًا مُجَسَّدًا فِي المَاقِي

x x x

× × ×

أصبَحَتْ خَيْبَتِي تُكَبِّلْ ظِلِّي بعد أَنْ عَالَ خُطْوَتِي إِخْفَاقِي فَعَلَى السَّرِّبِ قَد نَحَوْتُ الأَمَانِي وَكَبَتُ الآلامَ رغمَ آخْتِرَاقِي وَتَسَاسَيْتُ أَنْفِي كُنْتُ أَهْوَى مَنْ أُفَدِيهِ راضِيًا بِحَاقِي

غَرَّهُ أَنَّيْ ي بَذَلْت له نفْسِي ، فَعَالى وَزَادَ في إِرْهَاقي فَقَضَى ظُنُّه على الحب في قَلْب بإيمَانِه على الودِّ بَاقِي لم تُزِدْهُ الظُّنُونُ إلاَّ يَقِينًا أَنَّ حَبْلَ الوَفَاءِ أَقْوَى وثاق وبسه لا أزَالُ أَرْحَفُ بالقَيْدِ، ودقَّاتُ خَافِقِي في ٱنْطِلاَق وأُعَانِسِي وما شَكَوْتُ سِوَى الأَوْهَامِ غَطَّتُ أَشْبَاحُها آفَاقِي

#### جارة السوء

أنا منها على مراجل نار عيل من لذعه الأليم اصطباري وشاحا يلفها بالنفار كلسا أسفر الصباح أطلت لتغطى بالشر وجه النهار

ابتسلانسي المولى بجارة سوء فهمى رقطاء تنفث الحقد سأ وهمى حربساء شرهما يحبسك الكيد



# شيراع الأيم

البَقَايَا من الفُوَادِ الكَلِيمِ بعْثَرَتْهَا هَواجِسِي في السَّهُومِ تَتَلَهًى به الشُّجُونُ فلا يَعْرِفُ إِلاَّ أَنِينَه مِنْ نَدِيم شَوْطُ عُمْرِي قَطَعْتُ إِمَّا عَرِيبٌ أو غَرِيقٌ في لُجَّةٍ مِنْ هُمُوم وبِبَحْرِ الهَوَى بَسَطَتُ شَرَاعًا كان يَسرِي مُسْتَعْذَبَ التَّرْنِيم حَادَ عَنْ دَرْبِهِ فَمَزَّقَه الظنُ بإعْصَارِ شَجْوِهِ المَكْتُوم كان يشرِي مُسْتَعْذَبَ التَّرْنِيم كَان يَسرِي مُسْتَعْذَبَ التَّرْنِيم كَان يَسْرِي مُسْتَعْذَبَ التَّرْنِيم كَان يَسْرِي مُسْتَعْذَبَ مَنْ مَنْ فَعْرِيدَهُ مَنْ مَنْ مَنْ فَعْدِيمِ لَعْشِرِيدَهُ مَهُمْسٍ نَعْدُومِ لَكُنُ يَنْ مِنْ إِنْ يَسْرِي لَعْدَوم لَا نَبْضِ إِنْ فَي يُرْجِعْ تَعْرِيدَهُ مَهُمْسِ نَعْدُوم لَا لَا يَسْرِي اللَّهِ لَا يَعْدَوهِ المَكْتُومِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ لَا يُسْرِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلِيلَ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والشرَّاعُ الذي تَرِفُ به النَّشُوةُ يَخْتَالُ في الظَّنلاَمِ البَهِيم خَفْقُهُ كَان للتَّرَانِيم قِيثَارًا، وَمَجْرَاهُ مُلْهِمٌ للنَّظِيم ... فإذَا لَفَهُ السَّكُونُ تَنَدَّى برَذَاذٍ يفُوقُ سَحَ الغُيُوم سَحَّه يُلْهِبُ المَشَاعِرَ بالوَجْدِ ... لِلَا فِيه مِنْ عَطَاءٍ كَرِيم أَعْنِيَاتُ وَنَايُهَا خَفَقَاتٌ وَصَدَاهَا شِفَاءُ كُلِّ كَلِيم أَعْنِيَاتٌ وَنَايُهَا خَفَقَاتٌ وَصَدَاهَا شِفَاءُ كُلِّ كَلِيم

كانَ ما كَانَ واللَّيَالِي حَبَالِيَ قَدْ رَمَاهَا الأَسَى بِبَعْلِ لَيْيم كَانَ ما أَنْجَبَتْهُ لِيْسَ سِوَى الآلاَمِ ٱلْقَـتُ بِنَا لَهَوْلِ الجَعِيم كُلُّ ما ٱنْجَبَتْهُ لِيْسَ سِوَى الآلاَمِ ٱلْقَـتُ بِنَا لَهَوْلِ الجَعِيم نَارُهَا تَأْكُلُ الأَضَالِعَ مِنَّا وَتُسَذِيبُ الأَكْبَادَ قَبْلَ الْحُلُوم

نحنُ فِيهَا ومِنْ لَظَاهَا فُتَاتُ ليْسَ نَقْوَى عَلَى آحْتَالِ الكَلُوم جَمْدَ الدَّمْعُ في المُحَاجِرِ مِنَّا منْ عَنَاءٍ مُسْتَحْكِم مُسْتَدِيم فَلَ من عَزْمِنَا وَحَدَّ خُطَانَا ما نُعَانِيهِ مِنْ عَذَابِ ألِيم فَرَجَعْنَا وَكُلُّنَا زَفْرَةٌ تَلْهَثُ ضَاقَ أَحْتَالُنَا بالرُّجُوم مِنْ نِفَار قدْ غَالَ صَفْوَ هَوَانَا هَلْ لَنَا بَعْدَهُ ظِلاَلُ نَعِيم ؟

يا شِرَاعَ الأيَّام عُدْ بي إلى الشَّاطِي، فالشَّجْوُ صَاخِبٌ في الصَّبِيم وأَعْتِسَافُ الأَوْهَامِ بَدَّدَ أَخْلاَمِي فأصْبَحْتُ دَائِمَ التَّهُويم

#### شرير

إذا الشرير كشر عن نياب ضحكت له ليكسر من نيابه وفورته تضاعف من عذابه وأكتام في صميم النفس غيظي وأجعله يعدود الى صوابه سيوف لَيْسَ تُتلَـمُ من سيابه

واتسرك حقده يقضمي عليه لأنَّ مكارمَ الأخلاق عندي

# عبيرالذكركات

مِنْ لظَاهَا تَرْوِي ضلُوعِـي الحَيَاةُ يَتَغَنَّى ومِعْزِفِي الزَّفَرات وتُواسى أنينَها السَمَات كلَّمَا ضَاقَ بالمَتَاعِبِ صَبْرِي ﴿ بَسَطَتْ مِنْ حِبَالِهِ الوَّثَبَات

سؤف أَحْيَا وَفِي دَمِــي جَمَرَاتُ سؤْفَ أَحْيَا وَفِي الْحَنَايَا فَوَادُ أبَــدًا والهُمُــومُ حَوْلي ثَكَالىَ

وبكَفِّي مِنَ اللَّيَالِي نِشَــارٌ من رَبِيـعٍ أَزْهَــارُهُ الذُّكْرَيَات كلَّهَا عَادَ بِي الحديثُ إلَيْهَا إِرْتَوَتْ مِنْ عَبِيرِهَا الْخَلَجَات شَاحٌ عُمْرُ الزَّمَان والقلْبُ مِنِّي نابضٌ ، رجْعُ خَفْقِهِ الأَغْنِيَاتِ فالصَّبَ لا يزَالُ فِي شبَابًا جدَّدَت عنْفُوانَه الصَّبَوات فهُ رَاءُ اللاَّحِينَ يُخُرسُه الاعْراضُ مِنْ من لأِنْه غَمْعَهَات يُعْجِمُ القَوْلَ كُلُّ مَنْ يَحْمِلُ الحِقْدَ، وتُجُرى أَنْفَاسَهُ الحَسرَاتِ وهــو أعْشَى به الضَّلاَلَـةُ تَمْشِي في سبِيلٍ ، ومُلؤُهــا العَثَرَات وبــه تَلْتَــوى الــدُّرُوبُ ... فَهَــلْ يُدْرِكُ قَصْدًا مَنْ عِبْؤُه السَّيِّئَات .. ؟! فَاهَـوَى إِنْ دَعَا أَلَبَـي لأَنِّي لا أَبَالِي بَا يَحُـوكُ الوُشَاة

عِشْتُ للحُبِّ والصَّفَاءُ بِنَفْسِي لم تُكدِّرُ نَقَاءَهُ

والصّعّابُ التي تُحَاوِلُ قَهْرِي في إِهَابِسي لها تَصَدَّى النَّباتُ فاسُتَدَارَتُ ولم تُلِنْ من قَنَاتِي وَرَمَاهَا بالسَّهُم منه الشَّتات فأنا ما حَبِيتُ للحب أَشْدُو والتَّرَانِيمُ نايُها النَّبَضات أَحْبِلُ الدَّاءَ لا أُضِيقُ به ذَرْعًا ، فأطيّاف أَمْنِياتِي الأُسَاة وَكَفَانِي أَنْ يَجَاوَزْتُ أَقْضَى ما أَرَادَتْ مِنْ عَزْمَتِي الأَمْنِيات وصُمُ وَي الله عَرْمَتِي الأَمْنِيات وصُمُ وي الله عَرْمَتِي المُمْنِيات وصُمُ وي الله عَرْمَتِي المُمْنِيات الله الله السَّوْطَ ... كَها كَانَ حَدُّه العَزْمَات

#### موت الكنود .

احمد الله أنني باحتالي أقتال الشرَّ في النفوس اللئيمه وبصمتي أميت كال كنود حاول الكيد بالفعال الأثيمة لا أباديه بالعداء لأنبي أدفع الضرّ بالخصال الكريمة فإذا راش لى سهام عداء مزَقته نصالهما المسمومة





# الإهت كراء

ا فی ابنی کرتبورمواد الذی عاشی بعیدا عف دهدا قرسیان سی بی نسسی . ا هدی ا علی کرریات حیاتی که می کردیات حیاتی کردیات حیات کردیات حیاتی کردیات حیاتی کردیات حیاتی کردیات کی کردیات کردیات

# (يُغَـَارِيرُ(لُونَـاءِ

# في رحًا بـالإيمان

بمناسبة الاعتداء على المصلين في المسجد الحرام في غرة محرم الحرام سنه ١٤٠٠ ه. من الفئة الضالة وجماعة جهيمان»

يا رحاب الهدى ويا مهبط الوحى ويا قدس قدسنا الـروحـــاني القداسات في الدروب أضاء ت بمصابيح من هدى الفر قسان والضلالات قد تهاوت وأبْقــت خلفها الباقيات عقد جمــــان وبمعنى الجلال والخلد شادت صرح بيت موطَّد البنيـــان وبما جاش من حنَان أسالت عبرات تمور في الأجفسان لا بكاءً فالعين تأنف أن تغسيل جرحًا أصابها من جبان أشعل النَّار في الدِّماء فكانت لحْدَ من قد أصيب بالهذيان وتخطَّى الفسوق والكفر والإلحـــاد حتَّى عبادة الأَوْســـان ما توارى عن العيون ولكــن لفظته حظيـرة الإنســان وهو أعشى في التّيه يعبر درُّبُّا قد ترامي به إلى الإذعـــان وهو في درُّكه يرد المنسايـــــا مستكينًا في الجحْر كالأَفعــوان والرذاذ المبنوث يلقسي عليمه وابلاً بارد اللَّظي بالدخَّمان علَّه يطلب النجاة ولكـن أين ينجو من فورة البركـان أين ينجو من الحصار الذي قامت عليه كتائب الشجعـــان سوف يلقى العصا على اللِّهب البـــارد رغم الصمود والعنفـــــــوان

يا رحاب الهدى ويا منزل الوحى ويا أقدس الربى والمغساني كان فجرًا به التباشير تكبير طروب الصّدى ندى البيسان كان صبْحًا به الأغاريد تسبيح يجوب الأماد لسلآذان كان روْضًا به الأزاهر تهليل ومسرى شذاه في الأذهسان والعبير الزَّاكي نبث به النَّجُوى بما في الشعور والوجسدان بهوانا الذي تحرَّك بالذِّكرى فأعطى الإلهسام لسلأوزان فيه دجَّى وجه النَّهار ولكن المدى فاض بالسنّا الربّاني شاهدًا أنه ملاذ قلسوب عانقت بِالرِّضا طيوف الأماني فتهاوت لدى الرَّحابِ فراشًا لمَّها النور في شفوف جسان

لم يزل خافقًا لسواء الأمسان يا رِحاب الإِيمانِ و الفسرُقسان وهو بالدِّينِ يغمرُ الكون نــــورًّا منك أسرى مشعشعًا بالمشانى وتخطَّسى الأَبعاد بالأَلقِ الضَّاحــــــى فكان المنـــار للإنســــان وعلى هديــه تلاقت جمــــوع حوَّل بيت موطَّد الأَرْكــــان شامخ بالجلال تسمو به الـعـــرَّة فوق الذرى بأعْـلى مكـان فيه عرش المهيمن الدّيّان في علاء تقاصر الطرف عنه وهو مهوى قوافلِ الركبــــان يبهر العين نوره حين ترْنـــو وعليـــه من المهـــابة سرْبــــال وضــيء البـــرِيقِ واللَّمعان موئلاً للأمان والإيمان بالقداسات في المشاعر قامست بنشيد موقّع بـــالأذان لتلبِّي نداء من قد دعـاها ـيرِ دوًى برجْعـه الخافقـــان إنَّــه لا يزال يرفع بالتَّكـــــبِــ وهــو يدعو لِــوِحْدة المنَّـــان؟ كيف يخبو صوت الأذان المدوّى

يا رحاب الإيمان يا مهبط الوحْسسي ويا شدو كل خافق ولسان القداسات لم تدنّس ولكن عبث من سفاهة الصبيان فقدوا الرشد والصواب فماذا بعد فقد الرّشاد من خذلان أَشهروا الغدر في وجوه المصلِّيــــن ومدوا الشِّــراك بالعـــدوان وأرادوا كَيْدًا فأخزاهــــم اللَّــه ونالوا جزاء همْ فــي ثــوان زَعَمُ وا أَنَّهُم دعاةُ الى اللَّهِ وزيفُ الدَّعِي لِلخُسْران فرية حاكها الجناة فكانت لهم معبرًا إلى النّيسران لعنية الله والملائك والنبَّ والنبَّ والنبَّ عليهم في كلِّ صقع وآن عطَّلوا شرْعة السَّمــاء فباءوا بِـوبالٍ وذلَّـةٍ وهـــوان ونسوا الله فاستباحوا حماه وأطاعوا وساوس الشَّيْطـــان حسبوا أنَّ غدرهم نال منه فإذا هم فريسة البهتال كُنْكبوا في العذاب سيقوا إليه من نواصيِّهم وبالأَذقـــان فاذا هم للنار طعم وللجميسوم مشال وعبسرة في الزَّمان

فلك الحمد يا كريم العطايا يا سخيَّ الهبات بِالْغفسران وحدَّتها عبادة الـرَّحْمـــن في ظلال تمتد بِالإحسان بالشآبِيب من نداك المسدى يسمروي عليل الملهوف والظَّمْآن فلك الله قد أنبنا جميعً الشَّال العفو يا عظيم الشَّان لا نبالي مغبَّة العصيـــان كيف لا نزدهِي على الأُكــوان

أنْتُ أعليت بالمهابة بيتسا وبأفيائه انتظمنا صفيوفا وإلى شطره نسولًى وجـــوهًا أنت أدرى بما اقترفنا وإنّا أنت أكرمُتنسا بخيْرِ جِـــوارِ

فلك الحمد قد حفظت رحابًا نحن في ظلِّها من الجيسران وليوث العرين في كبسد الصحراء فرْعُ زكا لِأَكرم بانسي من أبيهم تعلَّمسوا الكرَّ والفروس فكانوا فوارس الميدان ولواء التوحيد في قبْضَة «الخراك» والجند فيلق الإخروان كلهم يفتدي الرِّحاب بسروح وهي تبدو رخيصةً بِالتَّفساني فليدُوموا ونصرهم هبسة اللَّ

وحماة الذِّمارِ في الحرمِ الآمسنِ طافوا بأكُوُس ودنسان التَّهاني بها سلاف انتصارِ أحرزوه على الأَثيم الجساني والتحيات للأُولى بذلوا الأَرواح زُفَّت لجنَّسة الرَّضسوان



# على دَرباكِياح

وانتهجنا من السَّلام سبيلا تتمنَّى لشوْطنا أن يطسولا وهي تطوي جبالها والسهولا وتسد الفضاء قالاً وقيل من تهاويلها عليها سلولا قد دأبنا على الكفاح طويلاً وسلكناه والسماحة فينسسا يتحدَّى الآفاق وقعُ خطسانا وتركنا العداة تقطر حقسدًا وتحوك الأوْهام ترْسل منها

ينشر الحبّ في الطّرِيقِ دليسلا واعْتنقْنا مشاعرًا وعقصولا وارْتشفْنا من عذْبِه سلسبيسلا بسطت بِالصّفاء ظلّ ظليلا أَقْسمت باسم دينها أَنْ تصولا بأباة قد أَشعلوها فتيسلا وهو مازال صارِمًا مسلسولا ويرد العِداة عنه فلسولا في متاهاتها تبث العسسويلا

وانطلقنا ورائد الدَّرْبِ فينا وعلى وحدة الإخاء الْتقيْنا واتّخانا من المودَّة ورْدًا وابتساماته تفيض عطاءً فعلى حبّه تلاقت جماوع ولقد نادت المحامد فيها هاتف الحب قد أثار لظاها يبتسر البغي حدَّه إن تحددًى قد تعامت عن الضياء فراحت

ومنارات ديننا تغمر الدرب ضياءً، إشعاعه لنْ يحـــولا

فالسّنا راقص الأهلّة بسالاً خلاق يشدو والرجع يسْرِي جميد المستحيلا السّجايا قيشارُه والترانيم وفاء مسازال فينا أصيد ولا وب ننشر المحامد أفيداء على مدّها قرعنا الطبولا وانتفضنا نعب من نشوة النّصر وقد دك عزمنا المستحيلا إذ بنينا على الحياة صروحًا واستطبننا إلى المرام الوصولا وهزجنا، وكلّنا فرْحة تشدو ورجع الصّدى يحيى النّبيللا في يديه الفرقان، في قلبِه الإيمان قد فاض فاستطاب الرحيلا فاستعدنا الذّكرى بسعى أولي العرزم من نسّقوا الحياة حقد ولا كل حقّل وفيه تعطى البطولات فروعاً بالمجد تحيى الأصدولا لتعود الأيّام تضحك بالنّصر، وتمنضى تصافح المأمد المأمد المناه

فعلى فرحة اللِّقاء نغنَّسي ويعود الصَّدى إلينا هديلا وحمدْنا السَّرى بعودك، واليمن بما نشتهي يَجود جـــنيلا فابْتنيْنا على العلاء صروحاً واستطبنا على السِّماك مقيل



# فبخت ديوم ..

بمناسبة اليوم الوطني سنة ١٣٩٩ هـ، وقد أذيعت هن الإذاعة، والتلفزيون في نفس اليوم ...

فجرُ يوم به المعالى تشيد والهوى فيه للمجلِّى جديد فجرُ يوم به الجوانح فاضتْ فانتشى بالذي تُفيضُ الصَّعيد قد كساها مباهجا فاقت السوضف، فسرفَّتْ من الأماني بنسود وصبا نجد بالبشاشة أَسْسرى وبأنفاسه تهادى القصيد كيف لا يُسْعِف الصَّفاءُ الْقوافي وهي منَّا مشاعرٌ وكبسود صاغها الحبُّ من ولاء تزكَّى من قلوبٍ قد شاقها التَّغْسريد

تتغنّى بمن أشاد وأعْلى والورى من نشيدها يستعيد غرس الحبّ فانتظمنا صفوفًا وحّدتها على يدينه العهود كيف لا تشعر الحياة بأنّسا إنْ هتفنا فكلُّ قلب عميد خفْقسه لا يزال ينبض بالعسسروفان والرَّجْع غنوة ونشيد للَّذي دوَّخ الصّراع وأعْسلى صرْح مجد يصونه التوحيد بالهوى فيه صفّقت خلجات من أحاسيسها عليها شهود

ورَّث التَّاجَ للْمفدَّى فكسان البسسدْر هالاتُه الكُماةُ الصِّيد كلُّهم للحمى حماةً، وكملُّ بالذِّي فيه من خصالٍ يسود

واليمين التي يصول بهـــا العاهل «فهد » متى تحد ي يُبِيد فالبسراهين في المحافل تدري أنه في الحوار رأي ســديد كل قلب بالنَّبْضِ راح يغنَّي ويعيد الصدى إليه الوجود كل سمْع وفيه تنسكب الأنبسياء تسْري بما تؤدي الجهود كل عين وأين تسرح في الآفــاق تشدو بما ترى فتجيهد

صورٌ ضمَّها إليه الخلود باسمه فالحياة عنَّا تعيود وعلى نهجه خطانا ترود نحن للَّه بالجهاد جنود ونودي فروضه وترافود

فالبطولات في أكف اللَّياليي تُشْهِد الدَّهْرَ أَنَّنا إِنْ هَتَفْسَـا أَنَّ بانـي الأُمْجادِ حادي سرانـا نَذْرع الأرض لا نَخاف عشـارًا نحمل الحبَّ في التضاعيف منًا

رائدٌ عن مسارِه لا نحيسه أَبد الدهر حوْضه مسسوْرود أَخْصبتْ والقفار أَضْحتْ تجود ما لنا غير حَسْدها ما نسسرِيد أنت يا مَنْ منْ فضْله نستزيد «خالد» العربِ في طريقِ سرانا كل صقع وفيه للخيرِ فيْفُ فارتوتْ منه أنفسٌ والصحاري والثّمار التي قطفْنا جَنساها فلك الحمد يا كريمَ العطايَسا



## صَيرح الحِيثِ ..

ألقيت في حفل السفارة بتونس بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية لتونس الخضراء.

رَجُّعَ اللَّحْنَ فــرحةً باللِّفَـــاءِ صيدحَ الحبِّ في رُبِّي الخَضْرَاء وأعادَ الصدى ابتسامُ زهـــورِ واقصات الظُّلاَلِ وَالأَفيــــاء في مغانِ إِذَا تَنَفُّ سَ فيها الـــــــوردُ أَهْدَى العبيــرَ للأَهــواء وروى كلَّ خافقٍ في حنَــايَــــا سَكَبَتْ ذَوْبَهَا برجْـع ِ الغنَــــاء عطرُهَا يلهِبُ المشـــاعر بالــوجد، وَيُذْكي الشعــور بالأُنْدَاء وصبًا نجد بالبشاشة أسمري لقلوب على الوفاء تلاقَـــت وتساقَت سيلافة من صَفَاء في احْتِفالِ الشمسُ فيه أَهَلَّستْ من محيًّا منسوًّر بالبَهَــــاء مَشْرَقيُّ السِّمات ضَـــاحي الأَساريــر بِإِشْرَاق فطْنَـــّــة وذَكَــــاء وسَليلُ الأَبِاةِ وابنُ المفَدِّي وَالمَجلِّي فِي سَاحَةً القُرنَسَاء وهـو للعدل حـارسُ وأميـنُ بتعـاليمُ ملَّـة سَمْحَـــاء وبُكفَيْـه للعدالَـة ميــــزانٌ، وسيفٌ مُهَّنَدُ ذو مضَــاء يأخُذُ الحِقُّ للضعيف وَيأبَى أن ينالَ القويُّ من ضُعَفَاء وهو عونٌ لرائد ضاءَ في الدَّرْبِ منــــارًا على الطَّرِيــقِ السَّـــــواء يَفْتَديه بــروحه والعَطَـــــاء 

لبناتُ أَقَامَهَا صَانِعُ المَجْدِيد، وَرَاعِي مِكَاسِبِ المَرْبَداء فَابْنُ عِمِرانَ صَفْحَةٌ مَنْ كتابِ سَطَّرَتْهَا أَنَامُ لُ مَن ضيساء هي كفِّ المليك حَمامي حمَى البَيْسَةِ، وليثُ الرِّيَسَاضِ وَالْبَطْحَاء «خالدً» من أقامَ فينًا وأعلَسي صدر م أمجسادنًا على الجَوْزاء

حَوْلَهُ الفَهْدُ، والكـــرامُ المياميــنُ وكلُّ للسدِّينِ رمـزُ الفـــدَاء وسَقُوا الأَرْضَ مَن دَمِ الأَعْـــدَاءَ رغم أَنْف الأَعْــدَاء وَالأَدْعيَــاِء فاستجابَتْ أرواحُهُــم للنّـــــدَاء قد سَيْمُنَا لَجَاجةَ الغَوْغَـــاء أَثْلَمَتُهُ مَضَارِبُ الشَّحْنَاء صَقَلَتْهَا شَرِيعَةُ الأَقْدِويداء باتحـــاد الصفوف والآراء حَاكَهُ الحبُّ من نَسيج الإِخَاء

بسطَ الظِّلَ وارفًا بالوَفَـــاء واتِّزَان وحكمة ونَقَــــاء واستَطَبُّنَا اللِّقَاءَ في الخَضْراء

الحجــى فيه راشدٌ باعتــــــدَّالٌ جَمَعَ الشَّمْلَ حَبُّهُ فاسترخُنَـــاً

إِنْ دَعَاهُمْ دَاعِي الجهاد استَجَابُوا

ويريدونَ للسَّلاَمِ انْتصَــارًا فالدمُ الصارخُ الأَبِيُّ تَنَــادَى

لا هُرَاءً كما يُرِيدُ التَّلاَحـــي

نرفضُ القَوْلَ أَن يكونَ سلاحًا

فعلى الصَّمْت قد هَصَرْنَا نُفُوساً

وانتَفَضْنَا نريدُ نصرًا مبينًا

وائتلافِ القلوبِ حــولَ لـــواء

## فيصيك أنث (

بمناسبة زيارة صاحب السمّو الملكي الأمير (فيصل بن فهه) لتونس الخضراء في نطاق نشاط وزراة الشباب والسرياضة العرب.

يا ابنَ من صَاغَ للمحبَّة عهدًا صانَ ميثاقَه بصدُق الـوَفَــاءِ يا ابنَ من ضَاءَ في المَحَافلِ نبراساً بشوشَ الأَقُـوالِ وَالآراء يا ابنَ من لا يزالُ في الدَّرْبِ رَأَدًا سعيُـه واسعُ الخُطَى للْعَــلاَء والمجلِّي الذي به المجدُ غَنَّـي فَسَرَى في الحَيَاة رَجْعُ الغنَـاء

وهو «الفَهْدُ» عَزْمُهُ يدفَعُ الركسب ويسمو بجهدهِ البَنَساءِ أنت فرعٌ له وأَكْرِمْ بفَسرْع عطرُهُ فاحَ زَاكِيّا بالعَطَاء فيصَلُ أَنْتَ حدُّهُ أكرَمَ الْفِكْ رَ وأعطاهُ شَحْنَدةً للنَّمَاء ونُهَاكَ الذي يخطِّطُ للفسن ليَبْقَى مُغَرِّدَ الأَصْسداء قد تفَوَّقْتَ بالحصافَ بي في الرَّأي ونُضْج مُشَعْشِع بِالذَّكَاء وتحليّت بالمكارم تزهو بنداها وشيعيّة الآبساء في الأَبْناء يا سليل الأَبَاةِ فيكَ الَّذِي فيسهمْ وسرُّ الآباء في الأَبْناء

قد تَحَدَّيْتَ بِالمَعَانِي الذي فيـــكَ فَقُدْتَ الشَّبَابِ للعَلْيَـاءِ القُوَيِ اللهِ العَلْيَـاءِ القُوَي فيهمُ تُبَارِكُ شَــاءُوا أنت أعلَيْتَه بعزم مضـاء

فإذَا نحنُ في الجَزِيرَةِ نَشْــــُو بالذى قادَ جحفلَ الأَقْــويَاء ر وفوق الذُّرَي وتَحْـتُ المَـاء ما بأجسامهم تباهوا ولكن بعقول وأنفُس من نَقساء فاذا صَحَّتِ العقولُ فان الجِسْمَ رَهُنَّ بَصِحَّةِ الأَهْمَانِ وَاء خافِقِي بالرَّفِيفِ بين الحَنَايَا تَتَغَنَّى دَقَّاتُ للَّقَــاء ذَوْبُه سَالَ في ثَنَايَكِ الأَدَاء ومن الفرحةِ التي غَمَــرَتْـــــه أن تَجَلَّى سناكَ للخَضْمِراء أخرسته الشجون رَدْحُما فلمما هاجه الشوق فارْتُوك بالضِّياء من أسارير طلعة تنشرُ النُّسسسورَ ابتسامًا يَشِعُ للأَصْفِيساء ولإشْعَاعِهِ تَصَدَّبُ تُ للــــورُدِ أَناغِيه مُعْرِبًا عن هَنَافِيهي فابتسامُ الزَّمَــانِ جادَ وحَيَّـــا وروَى نَبْضَ خَافِقِي بالصفَـــاء فأنًا هاهُنَا وروحِيَ طَيْـــــرُّ عالِقٌ بالحَنِين في الأُجْــوَاء غَرَّبتهُ الأَيامُ عِن دُوحِه الــــزاكي فعاني تعاسة الغُرباء في كهــوف الدُّجي يعيشُ مع الـــــوحدة في عُزلــة عن الأحيــــاء كان للحب معزفا طوَّقتْ به شطحاتُ السهوم بالظلماء ورؤاك الغداة تُطلِعُ فجـــرا في تبــاشِيرِه خُيُوطَ الرجــاء كيف لا يسكُبُ الفُّـــوادُ أغــــاريدِي ويندى من فرحة باللَّقاء ؟

# ومضنه الشيمس

مهداة الى صديق العمر معالى المدكتور التبيخ شمس الدين الفاسي تحية بمناسية عيد ميلاد سبطه الغالي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز آل سعود حفظ الله الجميع ورعاهم بعين عنايته.

أهلّ بالطلعةِ الغراءِ فابتسمَــتُ كأنه والأماني البيض هالتُـه إِن الأَمــانِي التي طاف النعِيمُ بها وإننا نحتسى كأس الصفاء مُنَّى لأنه عيد من أهدى الصفاء لنا فالشمس في صفحة الديجور طالعةً ومن سنـــا برقِها طاف السرورُ بنا طفولة برئت من كلِّ شائِبــة فإن فُتِنَّا بَظُرف في طبِيعتِــــه فأصله ثابت للمجد نسبتسه ولن يُفاخِر بالآبــاءِ إِنَّ لـــــه فيوم ميلادِهِ قد عاد مبتسِمــــــا وسوف تبقى على الأيام فرحتُهُ فعيدٌ ميلادِهِ يمنُّ تبارِكُــــه وليس يسكُبُ إِلاَّرَجْعَ أُغنِيــةِ

لــه الورودُ وأهداه السنا القَمَــرُ فجرُ السعادةِ قد حيًّا بــه القّــدر ملءَ العيونِ لنا من حُلوِها صُوَر نخبُ السُّرُ ورِ الذي ما شابه كَدَر فكيف لا تنتشِي بالفرحةِ الفِكَــر ومن تباشيرها الآمال تزدَهِــــر في عيد طفلٍ وفي أفيائه عمـــــر ومن محاسِنِها للناظرِ البِّهَــــــر فإن مَنْبتَهُ الأَضواءُ والزَّهَــــر وفرعُ من دَوَّنَتْ أمجادَهُ السِّيـــر مُستقبلاً زاهِرًا آياتُهُ غُـــرَد فيهِ الدلييلُ وفيه الخَبْرُ والخَبَــر ويحتفيي برُؤاها السمعُ والبَصَر أفراحُ حفلٍ به أحلى المُنى وتَسر أصداؤها بالسنا البسام تنتشِر

وقد تعانق فيه البِشرُ والبَشَر وفرعُ بدرٍ به الأَمجادِ تفتَخِر مكارِمًا نالُ مِنها البدوُ والحَضر للوالِدَيْنِ بآي الشَّكرِ تبتَردِ وكلُّ عينِ لها من نُدورِهِ وَطَر في محفل ترقصُ الدنيا لِبهجَتِهِ لأنهُ وَمْضةٌ من شمسِ صَبوتِنا أبوه «تركي» الذي فاضتْ أنامِلُه فما التهانِي سِوى حبَّاتِ أَفَيْدة بأن يدومُ وعينُ اللهِ تَكْلَــــؤُهُ

- YERREY-

# الودالقيّبافي

سعادة الآخ الكريم الشيخ عبد الرحمن بن حسن Tل عمر ان المحبوب لقد الرت في نفسي ذكريات ما اسعدها وهي وان دلت على شيء فانها تدل على وفاتك لمثلك ومبادئك في الحياة ومن اجملها الوفاء للأصدقاء فكنت بذلك مضرب المثل بينهم ... فاليك من الأعماق هذه التحية .

عشتَ يا ابنَ العمران للودِّ رمـزًا ما له في وفائِهِ من نظيــــر بالسَّجايا الصغيرُ قبلُ الكبيــر تمنّح الحبّ للجميع فيشملو بسماتً رفَّافةً في التُّغُـــور وصدى ما يبُثُ من أغنيات فانتشى الحبُّ في حنايا الصدور أنت عاطَيْتُها المودَّةَ صِــرفاً وصفاءُ الودادِ بالالْفةِ الحُـــــلوةِ ميثاقُهُ بعُمــقِ الشَّعُـــــور ـــلاصِ أَدَّتْ فرائِضَ التَّقـــدِيــــر ل برأى المحنَّكِ المُستنيــــر للذِي دامَ فرحـةً تجمعُ الشَّمـــــ صاد نبراسها بكلِّ الأمـــور وخصال بها تفسوقً حتسى ان، يعفُو عن زَلَّةِ التَّقْصِيــــر يتحاشَى الإيذَاء ، يدفَعُ بالإحســـ ولهم من نداه عفو القديسر للمُسيئينَ من عطايساهُ صفسحٌ فاضَ من كفَّه على المُستجيـــــر لا يُراثِي ولا يمن بخيسم الرُّضَا فيه مِزْهَرٌ للســـــرور ما شَدَوْنَا بغيرٍ لَحْنِ الشُّكِــــور وروابي الخَضْراءِ تَشْهد أَنَّـــا للذى ضَمَّنَا إليه أُخِــــلام، وفــاضَـتُ آلاؤُه كَالنَّميـر الأَمَــانِي بها خَمِيــلُ زهـــــور فارْتَــوَى كلَّ خَافِقِ من يَمِيــنِ

وبأنفَاسِهَا الجَوَانِحُ تَشْدِدو ليوفَاء ومَالَه من نَظيدور لابن عمرانَ من به المُحِبُّ غَنَّى وله الحُبُّ دَائِعُ التَّصْدوير

يا رفيق الصَّبَا، ويا مَوْكِبَ الآمالِ حيَّتْ من المحيَّا المنيسر والشَّراعُ الرفَّافُ في غَمْرَةِ الفرحسةِ يَنْسابُ خَفْقُه في السَّطسود شَاكِرًا ما أَثَرْتَ من ذِكريسات لِلْيَالِي الهوى بروْضِي النَّضيسر عُدْتَ بِي للشَّبَابِ عَبْرَ رَبِيسعٌ فَيْسُوهُ باسمُ الرُّوَى والعَبِيسر وفوادِي قد عاد يخفِقُ والأعمساقُ صَدَّاحَةٌ بدنيا الحبسود فلك الشكر من مُحِبُّ هَسواهُ باح عما يُكِنَّهُ في الضَّميسر فلك الشكر من مُحِبُّ هَسواهُ باح عما يُكِنَّهُ في الضَّميسر



# صيئباح الخير

فأدْمَى القلبَ بالوخْزِ الأَلِيــم وآلاَمِي تُولُولُ فِي الصَّميــــم طوَتْهَا العَاصِفَاتُ من الهُمُوم وَيَفْتَحُ بِالشَّجَا الكَّاوِي كُلومسي وَيُصَابِ حَمَلْتُ به على الظَّنِّ الْأَثْبِيــــم يُنَاغِي النَّفْسَ بالشَّدْوِ النَّغـــوم وانَّ الجرحَ في القلْبِ الكَتُومج وِشَاحًا زادَ من شَجَنِ الكَلِيــــم رُّ تُصونُ العَهْدَ للوِدِّ القَدِيــــــم تَرَقْرَقَ كالحَفِيفِ من النَّسِيـــم جِرَاحِي بالنَّثِيرِ وبالنَّظِيـــــــم بما أَبْدَى من الخُلُــق العَظِيــم ويأنفُ من ملاحَاةِ الخَصِيم أرُّومَتُها إلى النَّسَبِ الكَرِيــــم بغير حَنَان خَافِقِه الرَّحيـــــــم

تَمَطَّى الداءُ في جِسْمِي السَّقِيم فَعَيْنِي لا تَرَى إِلَّا ضَبَــابًــا وقد طُمست صحائف من حياة وَأَمْشِي وَالكَلاَلُ يَحُدُّ خَطْـــوىً وفي الطَّيَّاتِ من نَفْسِي يَقِيــــنُّ ولم أيْئاً سُ لأَنَّ الصَّبْرَ نَــــاى ۗ فكيفَ أخافُ من سودِ اللَّيَــالِي وَزُرْتُكَ وَالظَّلاَمُ يحوكُ حَوْلِــــى فجماءَ ضمادُ جَرْحِيْ من يَمِيسنِ من الخِلِّ الذي فيــه صَفَّـــاءً ـ فعاطَانِي الهَوَى صِرْفُـــا وَدَاوَى ولم أَفْرَحُ بِمَا أَعْطَى ولكـــنْ به يسمُو إلى قِمَـم المَعَــالِي بأخلاق مكارِمُها تسامَــــتْ يسودَ به ولا يزهُو افتِخَــــارًا

مُــوَاسَــاةُ المعنَّــي والسَّقِيــــم سنًا ينسابُ بالخَيْرِ العَمِيـــم

فهل عَجَبٌ إذا ما قِيلَ «شمسٌ» وان الرأد في الوجه الوسيسم م أشعةُ حسنيهِ الضَّاحي أرتنسي صباحَ الخير في اللَّيْل البهيم

وخيرٌ في يَدَيْبِهِ ومن نَــــدَاه كذاكَ الشَّمْسُ تمنحُ لا رِياءً

تذكَّر كيف كنَّا في صِباناً نَعبُ الصَّفْوَ في ظلِّ النَّعيام

### في سيوق عكاظ

ألقيت في حفل تكريم الفائزين. على الجوائز في أول مسابقة ثقافية علمية أقامتها جريدة عكاظ.

«يا عكاظًا تجمّع الشَّرْق فيه» ليت من قالهَا رَآنَا فبساهَى لينته عاش كي يَرَانَا شُمُوسًا النَّهَى صُبْحُهَا ونورُ ضُحَاها ويَرَانَا قد انْطَلَقْنَا خِفَسافَّسا ولسواءُ البَيَانِ يَطْوِي مَدَاها والذي يَنْشُر البَيَانَ ضِيَساءٌ نُخْبَةٌ بارَكَ الإلَه سُرَاها نُخْبَةٌ بَدَّتُ عكاظَ وخطَّستْ صَفْحَةٌ نَوَّرَ الحَيَساةَ سَنَاهَا نخبَةٌ والشَّبَابُ فيها انطلاقاتُ، وقد واكبَ النَّجَاحُ خُطَساها نخبةٌ تَصْنَعُ النَّفَائِسَ بالنَّفْسِ وتسرى مُغِسنَةً لعُسساها خَلَجَاتُ القُلُوبِ فيها سُطُورٌ والمِدَادُ المُنْسَابُ قَطْرُ دِمَاها خَلَجَاتُ القُلُوبِ فيها سُطُورٌ والمِدَادُ المُنْسَابُ قَطْرُ دِمَاها

أرْهَفَتُ للكِفَاحِ عَزْمًا وَهَبَّتُ وَتَنَادَتْ فَضَمَّنَا مُنْتَسدَاهَسا كُلُّنَا يحمِلُ البَرَاعَ سِلاَحُسا ومع الحقِّ قد أَدَرْنَا رَحَاهِسا وعلى دَرْبِنَا منساراتُ أَخْسلاَقِ ، واضواؤُهَا تَعَالِيهُ طه هما هُنَا نحنُ في الرَّوابِي مع المَاضِي يُرِينَا صحائِفًا قد طسواها هي بالأَمْسسِ في المتُون حكايات ، وفي اليَسوم سرَّنَا مَرْآها فاذا أمسنَا به سحْبَانَ » غَنَّسى فَبِه زيْدَانَ » يَـومُنَا يَتَبَاهَى فاسألوه عن قُسه وزهيسرٍ والتي قسامَ في عكاظ خِبَاها

أَخْصَبَتْ بالمُنَى وطاب جَنَاهـا شَاقَنَا حُسْنُهَا وطيب شَدَاهـا في سِبَاق، وشوطُهَا قد تَنَـاهى

فتلاقَتْ عيونُنَا والشُّفَاهـــا وباحــرازِ فَــوْزِهِ نَتَبَــــاهى

هَـا هُمُوا في الرُّبَى ثِمَارُ عُقُولِ ها هُمُوا الزُّهْرُ فِي رِيَاضِ المَعَالِيُّ ها هُمُوا أكرمُ الجِيَادِ تلاقَـــتْ

في سِبَاق قد فَازَ فيه . . « المُجَلِّي » في احتِفَّالٍ نصوغُ فيه التَّهَانِسي

- MODE -

### لواءالاعِ شيام

إلى صاحب المعالي وزير الاعلام الأستاذ «محمد عبده يماني» تحية اعجاب بوفائه.

التحياتُ من فؤادِيَ العــــانِي للذى أُخْرَس الشُّجَا في كِيَانِــــي ـــب، ويَرْوِي شعــورنَا بالحَنَــانَ من يُنَمِّى في الناس عَاطِفَةُ الحُــ قد حبَانِي بالعطْفِ منه وَوَاسيَ من جرَاحِي، وفك قَيْدُ لِسَــانِي فَإِذَا بِي أَصُوغُ خَالِصَ شُكْــرِي من فؤادٍ مُغَرَّدٍ بِامْتِنَـــــان بَسَطَتْهَا مُكَــارِمُ الــرحمــــــن للسذي ضَمَّدُ الجرَاحَ بكَسفُ لكَ يا من لَكَ الجوانِحُ تَدْعُــو ويعيد الأصداء صوتُ الأذَانِ ملأتها الأيّام بالأحــزان أَلفُ ذَكرَى تَحَرَّكَتُ في حَنَايَا يا مُعيدَ الذِّكْرَى إلى الأَّذْهَـان أَنْسِتَ حَرَّكْتَهَا بِلطَفِكَ فاسلِمُ ليس تُمْحَى رُؤَاه بالنَّسْيــان ربُّ ذِكْرَى تُثِيرُ في النَّفْس شَيْئاً وهي في العَيْنِ إِثْمِدُ الأَجْفَـــان فهي في الكُفِّ صفحةٌ من كتاب أَنَا فَيِهَا أَسُوحُ فَي عَالَمُ المَاضِي وأُلُوى إِلَى الوَرَاءِ عِنَــــانِــي شَجَرَات رَفَّافَةَ الأَغْصَـان فأرَتْنِي الغِرَاسَ كيف اسْتَحَالَتْ وبأنفَاسِهِ يُرَوِّي جَنَـــانِـــــي وشذَاهَا يفوحُ عبرَ اللَّيَـــالِي فتذكرتُ كيف كُنْتَ صبِيًّا والعجى فيكَ راجِحِ الميسزان كُنْتَ طَفْلًا وفيكَ ما يبهُ مُ الأَغْيُسِ مَن فَطْنَمة ومسَن رُجْحسان كنت طفْ لا ، وفي إَ هابك مقْ مَدامٌ ورأي يَكُ سَشِعٌ بالعِ رَفَان -ATY\_

أبرزَنهُ السَّماتُ في ساحة الحرْف، فصرتَ الرَّاعي ضُروبَ البيان تَنْثُرُ العُمْر في سبيلِ عُكلاً في ظلال من واحّة الفُرْقان بخلاق من الوفَاء وصدق في أداء الفروض بالإحسان والمجلِّي ولا أداجيك يا من صرْتَ بالحبِّ فَرْحةَ الخلاَن يسمات من المحامد تَكُسُدوكَ وشَاحًا مطرزَّزًا بالمعاني بيمين بها حملتَ يراعًا أينشرُ النَّدورَ.. تُرينا به دُروبَ الامسان للمُجلِّيسنَ من نَداها رُواءً لعميت الإحساس والوجدان

وبناديك للعقول ريساض غردات الازهسار والأفنسان فيئها في الأثير والزهر فيه خطرات مبثوثة بالجمسان كلها تمالاً الحيساة نشيسدا يغمر الأفق بالصدى الرّنّان: «إنّنا للبناء نرفع صوتسا يتخطّى الآماد عبسر الزمان» وعلى مائج الأثير لنا أيك، وصررح موطّد الأركسان في صميم الحياة مركبنا السّاري، وحاديه عزمة السفّسان والمنارات في طريق سرانا مشرقات بمعجز القسرآن وبإعجازه حملت من الأغبساء ما فاق قُسدرة الإنسان ولواء الإعلام في كفك البَضّة مُسدّة بِقُوة الإنسان

صانَه الله من هراء الأباطيلِ فأسرى وطافَ بالأَكْسووان فَانْدُ مَا النَّـفُوسُ فَاضَتْ ثَنَاءً فَهُو منْهَا مُدَعَّمٌ بالمَثَـانِي

شاهد أَنْنَا قَطَفْنَا ثمار الجُهسسد والرَّبْحُ باسماتُ الأَمساني بمساعيكَ، باحتفائكَ بالفكْ ر، بسروح مجْلُ و بالتَّفَ ساني كيف لا نَحْمدُ السُّرى بعد لأي ونصوعُ القلوب آي تهسان لك يا من بك المشاعرُ تشدو والمزاميسرُ رجْعُها في المغساني وهي بَدْعُو بان تسدوم لها السرَّائِ من بين زُمْسرَة الأَقْسران



### عروس البحرالأجير

ألقيت في حفل المهرجان الفني السنوي الذي أقامه فرع جمعية الفنون والثقافة بجدة وكان ضيف الشرف فيها سعادة الشيخ محمد سعيد فارسي رئيس بلدية جدة .

بينَ جنْبَيَّ تَصبَّاك عميد لَا تَبْتَغي للحُبُّ زَنْدًا ووقُدودًا ومن الدَّقَد صاغَ عُقدودا من بِها أشْدُو وأَرْجُو أَنْ أَجِيداً

كم تَمنَّيْتُ لقَلْبِي أَنْ يعُسودَا وخريفي ذُوَّبِ القَلْبِ الحديدَا أَقْطَعُ الأَيَّامَ واللَّيْلاَتِ سُسودَا كَيدي حرَّ أَدَارِيه جَليسدا وبه عشتُ عن المغني بعيسدا وأنينسي يُرْسلُ الصوتَ وئيدَا وهي تَسْمُو بِالتَّعلاَّت صُعُسودَا قد أَقَامتْ دون مَا أَبْعي سُلُودَا قَد أَقَامتْ دون مَا أَبْعي سُلُودَا بعبيسرٍ ما أُخَيْسلاَهُ ودُودُا بعبيسرٍ ما أُخَيْسلاَهُ ودُودُا بعبيسرٍ ما أُخَيْسلاَهُ ودُودُا

عاصفُ الشَّوْق إِذَا ما هَاجنيي يا عبِيرًا عشْتُ بالشَّوْقِ لـــه

یا عبیسرا عشت بالشوقِ لسه یا عروس البحرِ ما أنْت سوی

فَبِشُطِّبُكُ أَفَانيِسَ السَّنَسِا وعلى ثَغْرِكَ أطيافُ المُنَسِى وعذارى المؤج تلهو بالنَّهَى ورُوَّى الحُسْنِ التي طَافَتْ بِنَسَا والبَّشَاشَاتُ التي قد ضَحكَتْ والنَّسِماتُ التي قد حَملَستْ بِشَذَاهَا راح صدًّاحُ الهَسِوى لَكُ يا من صافحتِ أَغْبُنَنَسا والمَزَاميرُ له أَفْتَسَسدةً صفقت فَانْتَظَمتْ في مـوْكِ فعـلى السِّف أغاريدُ الهَسوى

ومن اللَّلْاء في طول المسدَى ريشة الرَّسَام في قَبْضَت به أَرْهَق النَّفس ولم يغب أبها فاذا الروعة في «الثغر» روًى فالتحيات لمن شَيَّدَهَ المَالِيةِ المن شَيَّدَهَ المالِيةِ المن شَيِّدَهَ المالِيةِ المن شَيِّدَهَ المالِيةِ المن شَيِّدَهَ المالِيةِ المن شَيِّدَةِ المالِيةِ المن شَيْدَةُ المالِيةِ المن أَنْ المالِيةِ المن أَنْ المالِيةِ المالِيةِ المن أَنْ المالِيةِ المالِي

والجوارى كعب التِّيــه بهـــــا

فَشَذَاهَا يِمْلاً النَّفْس صُمُسودَا هـا أَنَا صافَحْتُ في مغْنَاك عيدَا

فرحة تشدو بِمنْ كان المُشيداً أبدَعتْ فَالله فَريدا وانبرى يدفعُ بالعزم الجُهُودا وعلى الإبداع قد قامتْ شُهُودا لنباهي بالذي فيها الوُجُودا

مثله لم نَلْقَ في النَّاسِ نَديدا جعلَتْنَا لا نرى إلاَّ السُّعبودا للعُلَى «فهدا» وإخواناً أسودا في سباق جاب بالشوط الصَّعيدا آية تَكْتُبُ للخُلْد العُهُ ودا رائدا فذًا وَفَيْشًا وعميدا

وهي لم تعْدُ يدًا من «خَالسد» رايةُ الحبّ التي يحْملُهَ الحبّ فالأَروماتُ التي قد انجبست كلهم يفْدي الحمي من موقع فليدوموا ولهم من حُبنساً إنّنا نَفْدي الذي عاش لنسا

لشريف القصد قد أنبت صيدا وإلى النَّارات قد هَبُّوا جُنُودا أَفْسَوا جُنُودا أَفْسَوا جُنُودا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

قُلْسُنَا هذا الذي نَزْهُو بِهُ لَبِسُوا الدِّينَ دروعًا وحُلَّسَى بالدَّم الصَّارِ خِ في أَعْراقهِ مُ وسيمضُونَ وللنَّصْرِ يسسلُم مَا افْتَقَدْنَا «القدْسَ» لكن لَوْثَةُ والضَّلاَلاتُ التي يهندي بها ودعاة السِّلم غَطُّوا نُسومًا وسيصحُونَ إِذَا ما اشْتَعلَست فلسانُ الحق لا يُلْجمُ فلسانُ الحق لا يُلْجمُ فلسانُ الحق لا يُلْجمُ في غَلْهُ اللَّمْ التي نَنْسَشُدُهُ اللَّهُ اللَّمْ التي نَنْسَشُدُهُ اللَّمْ التي نَنْسَشُدُهُ اللَّمْ التي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل



جَيُرُ (لزَّلِرَيْكِيْتُ

### معزف ألحاني

الهوى طاب لي بدنيا الأماني كيف لا يسكُبُ الفؤادالأغاني؟ خفقاني تَدُفُ بالغُنْرةِ الحُلْووةِ نَاغَتْ بها ابتسام الزَّمان وتجوبُ الآمادُ بالأَملِ الراقصِ يُسرِي برجْمها وجُوب دَاني وربيعي صباهُ عاد كما كان زكي الأزهار والأَفْنَ الله عنبُ البيان عقري الإهاب، ضَاحي الأسارير رقيقُ الأحاسيس عذبُ البيان ينفُثُ السَّحْرُ بالحديث المصفى ويغني بطرْفه الوسنن ان ينفُثُ السَّحْرُ بالحديث المصفى ويغني بطرْفه الوسنن من كمان وصدى ما يبثُ من أغنيات ما له غيرُ صوته من كمان حُلُوه ضمَّد المواجع بالأنف اس من عظر ورده السريان وعلى طرفه قرأتُ كتابًا سطَّرتُه مفاتن الأَجْف ان وعلى فور ما بها من فُتون اترع الحبُ كأسه بالحنان وعلى في نُور ما بها من فُتون اترع الحبُ كأسه بالحنان في لساني فترشَفْتُ من نداه رحيقًا طعمه حلَّ عقدةً في لساني

كنتُ من بُعْده أهيمُ بآفاقِ ظُنُسوني النَّسوءُ بالأَحْسسزان أرمدت مُقْلَت مَقْلَت وعاشَت بأوصالي وشدَّت وثاق خَطْوِي السواني كلُّ عمري أضَعْتُ في هموم كم رَوَتْني بالاعج حران ظماً الشَّوْق كان يلدذَعُ إحْساسي فأشكو من الجوى وأعساني والتباريح في الأضالع منَّي كبَّلَتْ خَطْوتي وهدَّت كياني وأَنَا فِي الدُّجُــونِ اسبـــحُ فِي الأَوْهَـــامِ بِينِ الظُّنونِ والأَشْجـان

والهدوى عداد من جديد ينداديني ويشدو لفرَّحتي بالتدانسي وعلى رجْعه عبدرتُ المتَاهات وأسلمتُ للصفَّاءِ عنداني كيف لا تَسْمعُ الحيداةُ أناشيدي وقد جاد معْزَفُ الأَلْحداد. ٩



### لتاءعلى الأثير

ومن همس الجفُون لنَــا غنــــاءُ وكم نَاحتْ لواعجُنَا وضجَّـتْ فيكْتُبُهَا ويُخْرِسُهَا الحيـــــاء وكم ضَاقَتْ بلوعتِنَا اللَّيالـــي ومازِلْنَا يَهِيمُ بِنَا الرَّجــــاء وفي طَيَّاتنَا نارٌ تَلَظَّــــى سيبرِّدُها بَفرحتَنَا اللَّقَــــاء

على موج الأثير لنا خبـــاءُ

على موْجِ الأَثْيرِ لنا حديث صداً لحرِّ عُلَّتنَا رُواء ونَمْسرح في لظَّاهُ كما نَشَاء وفيه لَنَا على البُعْـد العَـــزاء تمورٌ به الجوانحُ واللَّماء سينطقها لدى اللُّقيا الهَناء على الدُّنيا يطوفُ به الصَّفَااء

به يُعْطَى وَنَأْخُذُ فَيِ التَّصابِسي يُقَرِّبُنَا لَمُوعِدُنَا التَّمنَّـــَــَـــَــي ويُلْهِبُ في جوانحنَا اشتيـــاقٌ فان سكَّتَتْ قلوبٌ عن هـواهـا 

وينَشُرُهَا ببردَته السُّكُـــون تفيضُ به، وتسكبُ اللُّحُون نُدَاريه فتفْضَحه العيــــونُ

على موج الأَثيرِ لنا فتـــون واثعُهَا تُنسَّقُهَا الشُّجــون يُلَمُّلُمُهُا الضياء من الحنَّايا ومن أنفاسنًا الحرَّى نـــــــداءً ونكتُم في الشُّغَاف لهيبَ شوق

فكم طافَتْ بصَبْوَتنَا اللَّيالِي على الدُّنيا وجاشَ بها الأنيان يقرُّبنَا لموعدنا الحنيــــــن

وان هَنَفَتْ عواطفُنَا لِلُقْيـــــا

وفي الطُّيَّاتِ بركانٌ دفيــــن نذوَّبُهُ لِـوَاعِجَ ظامِئَـات إلى النجـوى متى انْتَشَرَتْ دجون وفي ظلَّ السكونِ لنا خِيــاءُ يُزغُرِدُ في جوانبِهِ الفُتُــون وفي الأُحلامِ نسبح بالتَّمنَّــي ولا ندرِي اللقاءُ متى يكــون؟

نُغَرِّدُ بالوجيبِ مِتى شَـــَدُوْنَــــا



### صَوت ناي ..

في شُفوف من الضّياءِ المُثيرِ صَوتُ ناي مُغَرِّدِ التَّعبِيدِ لِللَّهُ اللَّهُ في مزاهِرِ نُدور في مدارِ النجوم يستعلبُ الإسلام عبر الأسلاك فوق الأثير والشعاعُ الوضيء منه يُرينا كيف يَغْزُو الفتونُ عمق الشعور ناعمُ اللمس، كالأناملِ تلهدو بالأحاسيسِ لَهُوها بالحسرير عاطر الرَّجْع كالأزاهرِ لكسن الشذا منه فاق عظر الزهدور والأَداءُ الرقراقُ سلسل نسارًا والشظايا جياشة بالزفيدر مُستمر الخطى إلى السمع لا يقبلُ إلا استقدراره في الصَّدور حيثُ خَفْت ألقلوبِ فيها يُناغيه بما في أعماقنا من هجيدر

يا هجير الهوى، ويا لهب الشوق، ويا من أضاء في الدينج و النهو النهوى طال والتباريح ضجّت وسناك الرنّام خلْفَ السّتور وبسمعي أراكَ فوق جُفُرون هاجَها الشوق للمحيّا المنير حَجَبَتْكَ الأَبْعادُ عنّى وإنّ أتعنّ أتعنّ بنورك المنشُرود في دمي من شُعاعِه أغْنيات والمزامير من سنًا وعبير وحنيني إليْكَ يرْتشفُ الأصلاء من صوتك الوضيء النّضير

#### الطسائراليسباق

فوق هَام ِ الأَثْيرِ شيدَ لها القصــــرُ على متنِ طائــــرٍ سبَّــ يتخطَّى برْقَ السحـــابِ إِذَا ســار، ويغزو بالركُّضِ أعْـلي الطُّباق عبقري السُّرى إذًا ما تَهَادى راح يُغْرِي أبصارنا باللَّحاق فمتَى حِمْلَقَتْ وأَوْغَلَ في الإِسْراءِ أَغْضَتْ بِخَيْبِةِ الإِخْفَاق وعملى جُنْحِمه مراجِلُ نَسارٍ تَسِرْدَهِي بالبسريق والإشسراق وعلى طَرْفهِ شِهَابٌ يُسرِيـــهِ أَيَّ بُعَدٍ يُرِيدُ فَي الآفَـــــ عُلِّقَ القلبُ بالوجيبِ عليه حينِ أَسْرى وشَيدُّنَا بِوثَـاق وهي في جوْفِهِ تديرُ البشَـاشَاتِ وتَرْنُـو بالود والأَحْــداق وبهمسس الجفونِ في طَرْفِهَا السَّاجِي ترينًا مَصَارِعَ العُشَّساقَ ولها نظرةً إِذَا ما تحديَّتُ بهرتْنَا بنورهَا الرُّقدراق تَنْتَمِى بِالفَتُونِ لِلأُفُسِقِ المُخْفَسِرِ فِي مَرْبِسِمِ نَدِّيِّ السَّرُواق وهي من ورْدِهِ بما في المُحيَّا من أَفَانيَنُ روْعَسَةِ وانْتِلاَق أنا منها لها أطِيـرُ بأحْـلاَمِي وتَغْفُــو أَطْيافُهَا في المآقى جـوْفَ طَيْرٍ نــراه في ركْبِنَــا السَّـــادِي شِعــارًا لِعُسرُوةِ الْمِينَــاق كُلِ افْسَقُ يُسرَودُ فَهُو المُجلِّي بِمَعَانِي لُواثِنَا الخَفَّساق حاكِم الحُّبِّ في مَغَازِلِ نــورِ غَمر الأَرْضَ بالسَّنَا الدَّفَّــاق نحنُ منه نَدُفُ خلفٌ مرامِيهِ بسحبٌ يمـورُ فــــي الأَعْمـــــــاق فاذا أَزْمع الرحيل استعَدْنَا أغنياتِ العنيسنِ بالإطسراق وإذا غَابَ خَلَّفَ العَيْنَ حَيْدَى وإذا آبَ نَحْتَفِـــي بالتَّـــلاَقِي 

### في البطسًائرة

الي الصديق..؟ الذي وجد نفسه طبيبا فاخذ يعالج الدوار الذي قعد بالمضيفة عن اداء عملها في الطائرة..!!

إِنَّ الدواء الذي قدَّمتَ عطَّــارُ قد كاد يقضى عليها فهو إعصار كأنَّهَا الغصنُ قد رشَّتُهُ أَزْهَـــار نسائ ترانيمه للحب قيضار ما كان يرجــوه رُكَّابٌ وطَيَّــــار لكنَّهُ في مدارِ النَّجْمِ سيَّـــار ودونها تَنْطَوِي في الأَرْضِ أَمْصار وصوتُهُ نَاغَمُ والرَّجْعُ هــــــدَّار مواقع الخطُّو من مسْراه أبْصـــار لكنُّهَا لاكْتشَاف الدرب منظار كَأَنَّنَا في الحواشي منه أَسْـــرار وليس بِدْعًا فكم في الشَّرْقِ أَقْمار في خُلُو منْطقهَا نورٌ ونُـــوَّار صرْفًا بنَشْوتهَا قد هام سُمّار وكيف يَبْهَرُ بِالأَلْحَاظُ سُحَّار على الجبين أساريرٌ وإسْفَــار في كُلِّ نابَضَة مَن لَذْعه نَــار فيها تحدِّقُ بالْإعْجابِ أَنْظَــار وفى تَلَفُّتهَا شُكْرٌ وَإِكْبِدار

عاشت يمينُكَ يا آسي مضيفَتنا إِنَّ الدواءَ الذي عالَجْتَ عِلَّتَـــه قاومتَ حِدَّتَهُ بالعطر فانتَصبتُ ففوقَ وجْنَتهَا وردُّ وفي فَمهَــا لما تهادَت أفاضت من بشَاشَتها في جوف طيرٍ بلا ساقٍ ولا قَدَم يعلو فتسبحُ في الأَجواء خُطُوتُهُ له جناحان من برد ولا هِــــة إِذَا تَأْنًى سَرَى كَالَّبِرَقِ مَا لَحِقَتُّ في صدرِه الرحبِ يطوينًا ويجمعُنًا قالوا «فلْبَيْنِيَّةُ » للشرق نسبتُهَــا مخارجُ الحرف فيها لكنَّةُ عجبُ تلطُّفَتُ فسقَتْنَا من لُواحظهَا وأَوْمأَتْ فأرتْنَا سحرَ مُقْلَتَهَــا ورديةُ اللون والصبحُ المُنيرُ لــه قد طارحتْنَا على منن الأَثيرِ هَوًى اثابك اللهُ يا من فيكَ موْهُبِــةٌ فالعينُ ترنُو إلى يمناكَ معجبــةً

#### جسُور العيّب برّ

ويقظَةِ إحساسي وتغريد خَفْقَتِي إذا طَيْفُهَ إِسَاسَ الحَانِي السَّ بِسَرُوْرَةُ أَهامِس في النجوى طيوف أُحِبَّتي على رغمه ما ضِقْتُ حتى بعِلَّتِسي

نعودُ بِيَ الذكرى لأَيَّامِ صَبْوتي وتضحكُ آلامي التي في جَوانحي فأحسبُ أنِّي في ظلال من الصبا فمازالَ إعصارُ الهوى يَلْفِظُ الجَوَى

وبالفِتْنَةِ البِقْظَى تحارُ بنظرتسى تُغَنِّي لأَحلامي لتطرِبَ غَفْلَتِسسى وتقفو بها الأوهامُ آثارَ خطوتي تروحُ بآمالِي وتَجْتَثُّ عزمتسي به الفِكْرُ سواحٌ بآفاقِ غُرْبَتِسي بأطْرَافها تلهو أنامِلُ حيسرتي وَلاَ أَنَا بالصَّاحِي المغذَّ لغايسة وعن أملِي المنشودِ تَعْشَى بصيرتي تسامرني الأحلامُ وردِيَّة السرُّوَى أَسْى انني في مساهَة فبعثرتُ أيَّامِي على طول مَدَّهَا تواكبُنِي الآلامُ إِمَّا تَنَاوَحَستْ فليلي نهاري من سهاد ألفتُسه وإن الدَّجَى يُرْخِي عَلَيَّ غدائسرًا فلا أنا بالعَانِي المُغِطُّ بنومَسة وفوق جُسُورِ الصَّبْرِ أَنْ حَفُ جَاهِدًا

إلى كل منحى فيه طالَ تَلَفَّتي فيطفتُهَا وخْزُ الأَسى في الدُّجُنَّة يصعدُ من أعماق نَفْسى زفرتسي بكفًى هباءً لا يسام بيسندرة مضى من حياة عشتُ فيها بحسرة وتجنُو رؤاها الباسمات بيسرتي زكيًّا وينمو في ظلال المحبسة بلَوْهك أرْوِي كلَّ غرس بروضتي بلَوْهك أرْوِي كلَّ غرس بروضتي

فمن لى بمن يقتاد خطوي بمهيع تضيء مصابيح الأمان مسالكي وما بي جرح قد حملت ولا أسي وما بي شباب لا يزال حصاده وما بي آمال تنوع على الدي فما زالت الذكرى تجول بيمنتي وان بذور الخير ما زال غرسها فيا لائمي في الحب زدني فإنني

# *زرسا*تی

أَشْعَلَتْ في الدماءِ نارَ شُجونى نشرتْهَا الآلامُ بين جفـــوني مذ توارت وراءً سُود الدجون فأراحت هُواجســي وظُنونـــــــي نَاغَمَتْ في الظَّلَامِ مِمْسَ السَّكُونَ بفؤادي للأعج مستكيسسن عدتُ أَهْفُو له بِفَرْط حنينـــي عاد بي للوراء عبر السنيـــن عن شمالي تراقصت ويميني وهو يقفو دقَّات قلبي الحزيـــن غير أشباح وحشة تُحتَوِينسي بالشذا كان زهــرُه يروينــي جمرات مشموية باليقين طالما كانَ مولَعًا بالفتـــون كلما ذابَ لـوعةً في الأتُسون رَجْعُه بملأً المَدى بالرنين وهو بين الضلــوع ِ يستَنْفــرُ الآهـــــةَ من خافقٍ طروبِ اللحــون وطــأةَ الدَّاءِ والشَّجــا المكنــون غُرَّدَتْ حولَه بِسِّ دَفِيــــن وهُو ماضِ بِدَرْبِهِ للمنُــونَ ؟

ذكرياتي على الصدى من أنيني خلت اني أَسْلَمْتُهَا للتناسي وتلاشَتْ كَتائبًا من ضَبـــاب وعلى حرف ناظرى أُخْيـــــلاَتُ فصحا الشوقُ في الحنَايا وأَلْقى وهواي الذي قبرت بنفسي والسهادُ الذي يجول بفكـــري فإذًا بِي أَسُوحُ بين طيـــوف يرجعُ الطرفُ حاسرًا إِنْ رآهــــاً سامِرِي لم يعد بِجُنْحِ اللَّيالــي ما تأسفتُ إذْ فقدتُ ربيعًـــا فعطاياهُ لم تَزَلُ في إِهَــابـــي ان عمرَ الفتى يلدومُ شبابًا يعشقُ الحسنَ في الحياة ويشـــدو والنشــارُ المبثوثُ منه رَبــــابُّ وابتساماتُه تخفُّفُ عنــــه ومن الذكريات أَحْلَى المرائسي كيف يأسى على نعيم تَقَضَّــى

#### ذان ليك لنه

وانثرُ ذَوْبَ نَفْسي في الاغساني صداه يرِنُّ في تلك المغاني بأحلى ما رجوتُ من الزَّمان وتقطُفُ لي الزهورَ من الجنان

على الذكرى أعيشُ مع الأَماني وأُرسلُ كلَّ جارحة نشيـــــدًا هنالكَ حيث باكرَّني هـــواها تُعانِقُني الأَماني وهي بِيــــضُ

وتسبع في رؤاه المقلتسان ليسرجع لي شبابي في تسواني ففي «عمان » عادت بافتنسان وما زال الصدى يروي جنساني بأغلى ما نظمت من الجمسان مفاتنها نميسر للحسسان

ويَجذبُني الصِّبا لأَذوبَ وجدًا ويسكبُ من عذوبته بروحيي إهابِي إذا الخمسونَ ضاعتْ في إهابِي بحسن ناعَم الإحساس منَّي لاسعد بالليالي طالعتنا بخير أرض وأحلَى ما جنَيْتُ بخيرِ أرض

وأرسَيْتُ السفينَ لدى المجانى تهامسُنى بأظرف ما سبانى تنافسُ بالشجا رَجْعَ الكَمان منابعُ للبديعِ من البيان وتسقيني المودَّةَ كَفُّ حَاني وتَبْتَرِدُ اللواعجُ في كِياني يطالعني بأكرم ما شجاني ورُحتُ لها أجدِّفُ بالْتيساعي إذا بي والعرائسُ للقَسوافي فأسلمتُ الغرامَ قيادَ نَفْسسس بدنيا للمفاتن في مداهسا تعاطيني الهوى فيها الرَّوابِسي وتلهِبُ حرَّ أشواقي فأهفسو متى سرَّحْتُ طرفي في محيَّسا

تزغرد بالبشاشة كالمشسساني وما في النَّفْسِ من أسمى المعاني محامدُها تجدُّدُ من حنسساني أسيسر هوى يعيش على الأماني

محيًّا والسماتُ له ضيــــاءً معبرةً تشيرُ إلى الحنـــايا به البسماتُ تَنْدَى بالسَّجايــا إلى دُنيا تركتُ بها فــــؤادي

«مجلّيها » فعالج ما أعانيي وتغمر بالسّنا جو المكيان وقد قامت لروحي قبلت الأميان جوار البيت محراب الأميان وأنظم من محاسنها التّهااني وقد زَعمُوا فقالوا «أمّتيان» لانًا في السُّرى فَرسا رِهَان وسرْنَا والمنار الفَرق فرسا رِهَان سكبت القلب يحمله لساني

### الإيمكاءالميغرد

فإنِّي بالإيماء يصدَّ ناظري ويعبُرُ آماد الفَضَاء لِهاجسري بفكري أناجيه بِخَفْقَة شاعبر لهيبُ هواه والشَّظَايا زَوافِسري يُحدُّثُ عن شوقي كَظيم مشاعري بما في الحنايا من حنين مسامر إذا كنتُقد أخْرسْتُ صوْتَ مزامري ويقرعُ سمعَ الليلِ رجعُ نشيده أراه حيالي كلما جالَ ذكْسرُه وأحلَى رؤاهُ فوق جفْني، وفي دَمي وإنَّ رفيفَ القلبِ انْ جُنَّ لَيْلُه وليلُ الهوى انْ طالَ قَصَّرْتُ مَدَّه وليلُ الهوى انْ طالَ قَصَّرْتُ مَدَّه

فلا تَرْتَجِي إِلاَّكَ كَبُوةُ عائــــر لأنَّ الصدّى فيها ترانيمُ زَامر وان الصدّى المسكوبَ زادُ المسافر تُغذُّ به صُعْدًا بأجواء طَائـــر بما هو أنْدَى من عبيرِ الأَزَاهـــر ولم يبقَ فيها غَيْرُ هَمْسِ السَّرائر يَرِفُّ به حُبُّ مُسَجَّا بِغَادِـــر تَلَظَّتْ وقد جاشَتْ بمقْلَة ساهــر تَنَزَّتْ بها في الصَّدْرِ أَنَّاتُ حائر ورَاءَ سرابِ بَرْقُهِ غَيْرُ ماطــــر إِلَى أَن تَنَدَّتُ بِالأَسَى المُتَقَاطِس إلى الشَّجَنِ المنسابِ من فَيْضِ خاطرى وكبُّلَ آهَاتي بأصْفَاد جائــر عن البَــوْحِ حتى لا أسيءَ لآسر

فيا أملي المنشودَ ان أَنْتَ مُعْرِضٌ سرَى في دروبالعمر ما خافعَثْرَةً إذا ما شَدًا نَاحَتْ حمائمُ يُمنه ويحملُ أعباءَ السفينِ بهمَّـــةٍ وأحلامُه اليَقْظَى تروِّى شعــورَهُ بذكرى ليالى الصفو غَابَتْ شُخُوصُهَا فما أعذَب الذكرى لدَقَّات خَافق فيا شَجَني نَارُ الصبَابَة في دمي وتغفو على الأجفان منه جرَاحَــةٌ يهيمُ على الدنيا ليُدرِكَ غَايَـــةً فكم خَدَعَتْ نفسي أكاذيبُ بَرْقه رَوَىمهجتي الظمآ تى وضاعَفَ لهفتي وما زال بي حتى أذَابَ جوانحي ويسخر منِّي الصمتُ إمَّا زَجَوْتُه

### ليسالي الهَوى

وتوالَتُ عبر الدُّجي سبحــاتي وحصــادي مَا كان غيرُ فُتــاتِ نحو قَصْدَى مكبَّلَ الخَطَـــواتِ عثرات أرودُها بالثَّبــــات بحريق يَشُلُ من عزَمــاتِي ويقيني رَمَى بها للشُّنَــــات وجفونى وأعْظُمِـى النَّخِـــرَاتِ أَتعزَّى بالرَّجْعِ من أغْنِيَـــاتِي كلَّ ما قد أَضَعْتُ من سنــوات في رسوم مِلفُّهَا ذكريــاتــــــي في ذهول يحارُ بالنَّظَـــــرات صوتُهَا صَارَ خَافِتَ الدَّقْـــاتِ وتمطَّى الزمانُ فاختلَسَ الوقستَ وأَبْقَسى وراءَهُ الحَسَــــــرات ناغمَتْني الأَطيافُ بالبَسَمَات فَتَّحَتْهُ الآلامُ في خَلَجَــاتِـي طَمَسَتْهَا الأَحْزَانُ بِالعبرات هــاجَنِي الشوقُ أو أثَارَ شَكَاتــي يتغَنَّى لَلحب بالنَّبَضَــــات في مَدُاهَا أُسرحُ في الظُّلُمَــات والضُّنَّى آدَنِي وَأَلْوَى قَنَـــاتِى

طفتُ بالعمرِ في صميم الحياةِ وزرعتُ المنَى فأجدبَ زُرْعــــى أركبُ الصعبَ في الطريقِ وأَمْشِي وعلى خاطِرى هواجسُ قامــــتْ وبصدرى لواعِجً تترامَـــى وظنوني تكادُ تُزْهقُ روحـــــى ودبيب الفناء يلهمو بجسمي كُلُّ طَرُّفْسَى وَجَفٌّ نَبْضَى وَإِنِّي وعلى مِفْرَقِي سِسراجٌ يرينسي وَرُوَاهَا التي افتَقَدْتُ أَراهــــا علِّقَ الطرفُ بالهموم عليها عقربُ الساعةِ المرنَّةِ حـــولي كان أَمْسِي إِذَا حَنَنْتُ إِلْسِه وتهبُّ الذكري لِتَغْسِلَ جرحًــا ذكرياتي تَحَوَّلَتُ لـرسـوم وليالِي الهوَى تَدَجَّتُ وَإِنْـــــــى واغتسرابي يشمد حبل وريسدي

### متى نلنقى ال

سابقَتْ فرحتي إليه حَنَائِـــــي عانقت بالرِّضًا صدى ألحانِي وَارْتَشَفْنَا سلافَ صَفُو الزَّمَان سوف نَشْقَى مِن بَعْدِهَا ونعانسي في طريقِ تَعُجُّ بالأَشْجــــانَ يكتَوِي بالتياعِهِ خَافِقَــــان يا عبيرًا له بأحلَى الأمانِي جُنَّ شَوْقِي إلى دَقائق لُفيَــا وامتزَجْنَا روحَيْنِ لمَّ ندرِ أَنَّــاً وافْتَرَقْنَا والحُبُّ يُثْقِلُ خَطْـــوًا ومن الوجدِ في مَدَاها لهيـــبُّ

يا عبيرَ الذُّكْرَى ويا فَرْحَةَ الأَمس بأَحْلَى الهَوَى، وأُغْلَى الحِسَــان ظَماأُ الشوقِ في الحَنَايَا تَلَظَّى ليس يُطْفَى بغيرِ بَرْدِ التداني أَنَا فِي غُرْبَتَي وليس سوَى الأَشواقِ من زائرٍ يسرودُ مكسساني أَتَمَنَّى اللقاء لو لثُوانــــى والرؤى الباسماتُ في أَجْفَانِي قد رَمَاني إلى الجوى الحــــرَّان عُلِّقَ الطرفُ بالهموم على الصمتِ وغامَتْ في مقلَت عي أحسزاني راقصات الظُّلاَل والأَفْنَـــــان لأجنى قطوف تلك الأماني يا عبير الذُّكْرى، ويا منيةَ النفس، ويا بسمةَ الفـــــــــــــــــــانى الثواني تدقُّ حولي طُبـــولاً رجعُهَا أشعلَ الجوى في كياني بين أجفان مُسهَدِ حيْـــران ناعمَ الجَـرْسِ، راقصَ الأَوْزَان

أَنَا في وحدَتي بكهفِ الدَّياجــى في دَمَاڻي لواعجُ الشوقِ تَغْلـــي غربَتي ما شكوتُ لكنَّ شوقـــي وأَمَانِي اللقاءِ تضحَكُ حَـــولي أتعــزَّى بها وأرتَقبُ الفجـــرَ وانتظاري للوعد يطوي الليسالي فمتى نَلْتَقَى لأَقرأ شَعْـــرًا فيه من رِقَّة الشعــورِ ترانيمٌ، وان المعــزُافَ سحـــرُ البَيـــــان

### منُ *وَرَاء*البعي*ت*

يسبقُ الخطــوَ حاملًا أَشُواقـــي من وراءِ البعيدِ خَفقَ فـــــؤادى تَتَرَامي بِيَ الدروبُ على الأَيْنِ إلى رخبها البشوش السرواق زفراتی أحِسُّهَــا فی سبـــــــ والتياعي يثيرُ نارٌ شجـــوني واختناق الآهاتِ ِفي الصدر منِّي واغترابي يشذني بـــــوثـــاق واصطباري يمد حبل رجائي لم تَلُحُ فيه فرحتي بالتَّــــــلاَقي ومسع النَّساس استريسحُ إلى الصمت، وفي وحدتي الهُمُومُ رفــــاقي كلُّمَا افْتَرْ مُسْبِمٌ خلتُ أَفْعَــــى تَلْفَظُ السمَّ بالشَّفَاه الرِّقــاق ودبيبُ السَّموم في السَّمْعِ منَّي وعلى ناظري، وفي أغــــراقي في صباح مغرّد الإشـــــــراق لست أدرى أيبلغ القصد سعى أم تراني أعيشُ في قَبْضَة اليأسِ بليلِ مُحْلَسُولُكِ الآفسساق أم هو الطرفُ سوف يبقي حزينًا لَفَّني في دجاهُ بالإطْــراق يتلَهَّى بيِّ الوجومُ بليـــــل فمن الحبِّ عُـروةُ الميثَـــاق ما افتَرقْنَا روحَيْنِ رغم التَّنَائـــي فوق جسرٍ مشيَّد بالـــــوفاق كيفَ لا أعبُرُ الطريقُ إليهـــا وائتلافُ القلوب أكرمُ ساقسي كم شَربْنَا سلافَ صفُو هُوانَـــا وابتسام الآمالِ في المعيرِ الفَّــاحِي يُنَاعَى برخبِــه خَفَّاقي وصفاء الوِدَاد يغمر بالأفسراح آماد ليل الفيسراق

### إلى الموعية

بها الأَنفاسُ تُسْرِعُ في سِبــاق تُغِذُّ وراء خَطْـوِي للَّحـــاق وحبْلُ البعدِ أحكَمَ من وثُساق يزيدُ بحدِّهِ خَطْوُ انطَ لاقي يطالِعُنِي بأُخْلَى مَا أَلاَقَـــــي صفاءً والهوى الصدًّا حُ ساقىي أحس ببسرْدِهِ أَخْلَسي مسلماق أثار لَهيبها طولُ الفــــراق وقد بُسطتْ لها أَبْهَــــى رواق وكم أهرقْتُ من دَمِيَ المُـــراق من الدَّيْجُورِ غُلِّفَ بالطِّبَاق ويبحثُ في دجَاه عن الـــرِّفاق ومنها حولَه أَقُوى نِطَــــاق بأطياف تزغردُ باشْتِيـــــاقِي على رُغم التياعِي واحتراقــــي به الآهاتُ ضافَّتْ باختناق يـؤكُّدُ أنَّ صفو الودِّ بــاق

أمانِي العمرِ يحملُهَا اشتِياقِــــي ويسْبِقُنِي إِلَيْكَ حنينُ نفـــسٍ ودقاتُ الوجيبِ من الحنَـــايــــاً إلى وعْدِ عبرتُ لــه اللَّيــــالِي زحفتُ به على صبْــرٍ جِمِيـــلٍ وطيفُ خيالِهَا في العينِ منَّـــي أراها وهي تُشْرِعُ كــأس ودِّي ويمنحنِي الرضا أشهَى حديث يهدهدُ كلُّ عاطفــة إذا مـــــاً فترضَّى بالحياةِ مع الأَمـــاني وأحلامُ الهناءةِ فــي مــــداًهُ نسيتُ عذابَ أيامِ التجـــافِي بطرف كان يسرحُ خلفَ سِتْــرِ يكحِّلُهُ السهاد فليس يغْفـــوَ فلا يلقى سوى الأشجان فيـــه فيا أحلَى الهوى دربِي منيـــر وإنِّي بالحنينِ إليــه أهفـــــو أطيرُ إليكِ والخفَّاقُ منَّـــــي

### فرحني الحيساة

بمناسبة زيارة بنتي ابتسام المفاجئة إلي بتونس للاطمئنان

فجرَتُ من زوافرِي أغنيَــــاني كنتِ أُحلَى ابتسامةٍ في حياتي من لَهيب أسالَ من عَبُـــرَاتي لمعنَّى يُعيشُ بالأُمنيَـــــات عبرات مشبوبة القَطَـــرات راقصات الأَفْوَافَ في الرَّبَوَات خطراتُ النَّسيم بالنَّفَحَـات

فرحتى باللقاء أحيَتُ رُفَاتــــي بك يا فرحةً الحياة ويا مُـــن فآرتوَى الشوقُ في حَنَايَا ضُلوعي وبكاءُ السرورِ جِسْرُ أَمَــــان وبخُضْرِ الزُّبَىَ التَقَينَا فَجَاشَتْ قد تَنَدَّتْ بها زهـورُ أَمَــان فأعادَتْ ليَ الصِّبَا من جديـــد

يا ابتسامي الذي عبرتُ به الأيامَ أشدو ومعْزَفي خَفَقَاتسي غربتي في الحياة سـرٌ شَكَاتــي والمجادِيفُ في أكفُّ الشُّتَـــات أرْهَفَتْهَا متاعب الرَّحَـــلاَت وجليدُ الآلامِ في طَيَّــــاتِي عربَدَتْ في دَمِي وَأَعْمَاقِ ذاتي في طيوف عبيرُهَا ذِكْرَيَــاتِي فاستعادَت لحن الهوى نَبضاتيي في طريق يموج بالعَنْسرات بالمحيًّا المغرِّدِ اللَّمَحَسسات وتباشيرُه صدى البَسمَــات

ما تغرَّبْتُ عن أَنَاسي وَأَهْلـــي أقطعُ الشوطَ في خضمٌ الليالــي فسكَبْتُ الآهات من ذَوْب نَفْس شابَ رَأْسِي وقَوَّسَ الدَّاءُ عــوديّ وغبارُ السنينِ في العينِ منَّـــي كلما قلتُ للهموم استريحيي وربيعي الني افتَقَسَدْتُ أراهُ ورؤَاهَا تراقصَتْ وهي جَذْلَــــــى وتناسيتُ أَنَّني كنتُ أمشي يوم أسفرتِ كالصَّبَاحِ بَشوشًــا السَّنَا راقصُ الأهلَّةِ فيــــه

### في الأصيل

أقبلَت في الاصيلِ والبسمة العذراء في تُغرِهَا تُنير صباحاً وعلى قدّها من الهيف الراقص حسانَة تجيد المراحا غادة .. زانها التورد في الخد وناغت بالعطر منه الإقاحا أتلعت جيدها، وفيها من الإغراء ما يكسر العيون الصحاحا وأماطَت لِثامها عن جمال زادة الظرف رقّة ومراحا وتغنّت بطرفها واستدارت بعد أنْ رفّ هدبها صداحا جاذبتني الهوى بهمسة أجفان تجيد الإعراب والإقصاحا عن فتون الدلال، عن سطوة الحسن، وعن خافق سَبَتْهُ فنساحا وانبسرت تُرسلُ الحديث أغاريكا، أذابت في رجّعها الأرواحا ونبدتني ولم أكن أغرف القيدة، ولكن حملتهم مسرتاحا قيديدات اكن عملة القيدة، ولكن حملتهم مسرتاحا

أقبلَت في الأصيل، والخصلَة الرعناء تلت في بالمُحياً وشاحا فإذَا بالصباح يضحك بالإسْفَار، والليل قد عَفَا واسْتراحا عند مجرى السَّنَا ليرتشفَ العطر، وقد مدَّ بالظللا جنساحا في فتسون يعايث النور بالسَّخر بلحظ قد أشهرته سلاحسا في فتسون يعايث النور بالسَّخر بلحظ قد أشهرته سلاحسا والتعابير باللَّحاظ سهنام فَتَحَت في الضلوع منا جراحا والفؤد المجروح من حرقة اللَّوعة عانى وما تشكَّى وباحسا واللقاء المقدور كان على اللرب قطعناه غُدُوة ورواحا لحظة ، واختفت وراء المسافات ومازال شوْقنا مِلْحساحا وعلى جسر وجدنا في دروب الحب نرجو لوصلنا أنْ يُتساحا فنلوق الهوى، وننعم بالنجوى وبالصَّف و تُتَسرعُ الأَقْدَاحا

#### الربيع العيائد

فأغرق في السّنا لُججَ الدجــون صدى الإنشاد بالنغم الحنــون على رغم التَّجافي والظنــون فحرَّك في الحَشَا نارَ الشجـون لــه الإحسـاسُ غرَّد بالحنيــن

أهلَّ الحسنُ وضَّاحُ الْجبيسنِ وغرَّد صوتُ فرحتنا فأسسرى ليُعرِبَ عن صفاءِ الودِّ فينساعُ وفي الأعماقِ قد جاشَ التيساعُ وأبرَد حرَّ لاهِبِها لِقسساءً

فباح القربُ بالسُّ الدفيسن وأخرسَ بالرُّضا رجعَ الأُنيسن يصفُّقُ بالبشاشة والفتسون ليخلصَ من جواهُ المستكين وطافت بالرُّؤَى عبرَ السكون يعيدُ نشيدَه همسُ الجفون وكان البعد بلذع باشتيساق فضمد في الحنايا كلَّ جسرح وعاد لنا ربيع العمر نفسراً يناغم بالشذا قلب المعسَّسي وأطياف المسرَّة قد تهادت وناغت كلَّ جارحة بلحسن

وآلامي بلجّبه سفينـــي ومِجدافي تسكّر في يمينــي وقد جرفت زوابِعُه سنينــي إلى لُقْيا أبـرّ بها يقينــيي

وكنتُ أهيمُ في بحرِ التصابسي وفي الأشباحِ أشرِعتي تهادت وإعصارُ الهمومِ يضعُ حـولي وإني قد عبرتُ جسورَ صبـري

#### يقسول ..!

فقد رَوى بالعطاء السمح وجداني نبضًا يرجِّعُ بالدقَّات الْحانــــي أصوغُ لحن الهوى من ذَوْبِ ولهان هو النعيمُ لقلبي المدْنَفِ العــاني يقولُ \_ حبُّكَ أحلى ما نَعِمْتُ به أغلى أماني أن تبقى لخافقتـــي حتى أذوق الرِّضا صرفًا بنشوتها فيا شقاء حياتي ان سلوت هوًى

وان معزافها من فيض تحناني لكن رجع الصدى أسرى فأبكاني عبر الدياجي التي ضاقت بأحزاني يندكى بما في الحنايا فوق أجْفاني

صدَّقْتُه فسكبتُ النفسَ أغنيـةً وكل جارحة منّى بها هَزَجــتْ فقدصحَوْتُ على ذكرى تُطَوِّفُ بِي لها يصفَّقُ قلبي والحنينُ بـــه

من الظنون التي تَلْهو بحيران ألقت بحبَّي لنسيان وسلـــوان مغرِّدًا والاماني البيضُ أفناني ويخمدَ الرجْعُ منها نَارَ أشجاني أمسي توارى وراء الصمت في لُجج ترى تَنَاسى الهوى أم إن جفوته أما أنا فسأحيا بالوفال المسته حتى تعود لي النجوى بهمسته

فإن تطاول لَيْلُ البعد إنَّ لــــه آنًا يُجاهرُ بالبلوى تُــؤرَّقُــه وإنَّ أحلَى الرؤَى قد جدَّدَتْ أملي

## بربلق الذكرى

وهو يدعوك ويرجو أنْ تجيبا من حنين سال فانساب وجيبا فأمني النفس.. القاك قريبا لم أجد غيرك في الحسن حبيبا ألهم الأوزان بالحبّ النسيبا فسبت أفنانه الجذّلي القلسوبا تزحفُ الأشواقُ تجتازُ الدروبا زادت الخفقة في قلْبِي وشوبا غمرت روحي بما تمنح طيبا وهدت بالأملِ الضاحي الغريبا بالأماني ينشرُ الفيء خصيبا

قد أثار الشوق في صدري لهيبا أترى أحيا بما في كبيب كي أترى أثت على عهد الهيوى يا حبيبًا أنت يا أحلى مني أنت يا معزف ألحاني ومين أنت يا من هل في خضر الربسي ولأطيافك في ليل الهيبوي وعلى عيني الرؤى حالمية أنا لولا ومضة الذكرى التيبي وطفت نار الجوى في أضلعي بشذاها راح صدًاحُ الهيبوي

في مداها زرع الوهم كروبا ملأت عيني قروحًا وندوبا ملأت عيني قروحًا وندوبا جعلتني اعبر الدرب دبيبا فمتى يمسح عن وجهي الشحوبا هتفَت روحي تستدعى طبيبا وسقاني من أسى الحيرة كوبا رُحتُ استدني وإن كان كذوبا وأناغيها مع الليل طـروبا ملأت دربي ضياءً وطيوبا

فالمناهاتُ التي همتُ بها والجراحاتُ التي أَحْملُها والجراحاتُ التي أَحْملُها والأعاصيرُ التي تجتاحُني والى الموعد قد طال السرى فَمِن الشوقِ الذي يلذعُني مِن شفّني من تُرى طبي سوى من شفّني أنا لولا موعدُ اللقيا السذي للم أعانِقُ بالتعلّاتِ السروى فلقد هَدهد روحي بمنسسى

(بي الريب ك المطويَّة

#### بريد النيب تيان

بين عيني صورةً في إطلال الدّجي لقيها بنور النها الوعلى مفرق الزمان استقرات لتنير الطريق للأنظرال والليالي التي طوينا مداها لم تعد غير ومفة استذكرا والليالي التي طوينا مداها لم تعد غير ومفة استذكرا كلّما لوحت إلينا بذكرى فضحت ما نكن من أسرار جعلتنا نعود للامس ركضا في فضحت ما نكن من إعصار وعلى كلّ مقلة حسرة تلهث مما نحس من إعصار وله في الضلوع منا عويال ما له غير صمتنا من مسار فأكف العَفَاءِ عائن بما ينبض فينا من لاعسج مساوا فأكف العَفَاءِ عائن بما ينبض فينا من لاعسج مساوا في عمق عمقال والقرار

يا بريد النسيان حركت فينا لاهبًا ضبعً بالهوى الجبّار كلّما هاجنا حنينُ بذكرى غيبتها الايام خلف ستار استرخنا إلى رؤاها ورُحْنوا نتعاطى الحديث في الأسمار عن حياة كان الربيع بها يمنع أحلى المنى وأغلى الشّمال والازهال الصبا في إهابنا يقطع الخُطوة بين الآمال والازهار والهوى صيدح يناغم بالدقّات شدو النسيم والقيثار والاماني مواكب تنشر الفرحة في كلّ معبد ومسدار والغضا جَمرُه يثيرُ هَوانا فنروي القلوب منه بندار والغضا جمرُه يثيرُ هَوانا فنروي القلوب منه بنداري

وعروسُ الإلهام كانتْ بوادينا تمدُّ الظلالَ بالاشعال اللهام وضيء السدَّرارِي والموازين ليس إلاَّ صدى الهنسة من باسم وضيء السدَّرارِي ومن اللَّيْلِ قطعةٌ نحنُ فيها أوْ ما نصونه في بالصباح خُلْفَ الخِمار وننديبُ الأَكبادَ في لُجج اللَّوْعة من طول مُدَّة الانتظال نكتفي بابتسامة الأملِ الأَخصَر حيَّتْ رؤاهُ بالإسفَ سار في سطور قد نوَّرتْ سود أيَّامي وراحتْ بنظرة المحتسار في سطور قد نوَّرتْ سود أيَّامي وراحتْ بنظرة المحتسار في سطور قد نوَّرتْ سود أيَّامي وراحتْ بنظرة المحتسار في سطور قد نوَّرتْ سود أيَّامي وراحتْ بنظرة المحتسار في الأسحار وهو ما زال للهوى العف وردًا ومسرادَ السَّمارِ في الأَسْحار وهو لمنْ رام أنْ يعيشَ مع النَّعْمي ارتَشِفْ بالرضا شَمِيمَ العسرار

يا بريد النَّسيانِ أنتَ عـزاء للسؤادي الممزَّقِ المنْهَــاد فيما قد حملت عاد لي الماضي بَشـوشاً مغـرَّد الأَطيــاد كيف لا أعشقُ الحياةَ ولا أَزْهُو بما في يــدي من آثـــاد م



### وحت دي ..

والسهدُ يطردُ من عينيٌّ أحلامي خواطرى وقراطيسىي وأقلامسي كفُّ القضاء التي جادَتٌ بإكرام وبين طَيَّاتهَا أطيافُ أعــــوام كانت تحاول بالإرهاق إرغامي شفاء دائي نشياني لآلامي من اللَّهيب الذي أَذْكُتُه أوهـــامي شراعها خفقة تسرى بأنغامي من الظلام الذي قد حدٌّ إقدامي لما تَمطَّى الأَّسَى في قلبِي الدَّامي بها المآسى روت خَفّاقى الظامى كم أسعفَتْ خَفْقَه الشَّادى بإلهام والتيهُ يمتدُّ من خَلْفي وقدَّامِـي قد أُخْرِس الوخْزُ منه وقعَ أَقْدَامي زادَتُ مواجعُهَا من وخز إيـــــلام وكيف يظفَرُ موثوقً بإحجام ضاقَتْ مسالِكُهَا في عينِ مِقْدام يهدهدُ الجرحُ فيها ثُغْرُ بسَّام وبعض أفْضَالِهَا تغريدُ رنَّــام طافَتْ بأصدائِهِ أنفاسَ أنسام

وحدى أطاردُ بالنسيان أوْهامـــى وحدي وحولي رؤًى لم تُحْصِ عدَّتُهَا رمت بها للبلِّي يمحو معالِمَهَــا ومن مكارمهَا راح الفناءُ بهــــا وکلِّ عام ِ تواری خلفَ نَائبــة نسيتُهَا لَمُ أُعُدُ اهفو لرؤْيَتِهَـــاً فالجرحُ في كبدي يغفو على تبج وبالصمود الذي في الصدر مركَبةً بها أرودُ دروبُ العيش في كَنَف وما اكتَفَى بل آثار الياس بعصف بي وما شكوتُ حياةً كلما انتَفَضَتْ فعادَ يصدَحُ والأصداءُ من شَجني وأرسلُ الطرفَ مبهورًا وارجعُ أمشِي وان الخُطَى تمشِي على حَسَك تحيطُ بي عشراتٌ كلما زُحفَتُ والعزمُ منِّي لم يظفَرْ بغايتـــــهِ من الحياةِ بدنيا كلما رحَبَــتْ وما تَبرَّمْتُ حسبي أنَّ لِي كبــدًا كم راح يسكبُ من أنَّاتِهِ نَغَمَّــا

#### أنامِل النيب يَانَ

وحرقنا صحائف الأحسزان ورمى بالغشاء للأجفسان أخيلات كثيبة الألوان واستحالت سحائبا من دخان بصباح ما كان في الحسبان كيف لا ترتضي الهوى بالهوان أو نذيب الأكباد في الأشجان من أساها الأليم كنًا نعساني كلُنا منه دائم الغليسان

اسْتَرخْنَا من الهوى وأرحنَا من الهوى وأرحنَا من عيوننا قد تسوارى وضبابُ الأوهام ينسجُ منه وحكاياتُهُ تلاشَتْ هبااءً وليالي الهوى أطلَّتْ علينا أخمد الجذوة التي علَّمتْنَا لم نعد للفراق نرسلُ دمعًا لا ولا يفتحُ النفارُ جسراحًا نتساقى العتاب سمًّا زُعافًا

كيفَ كنًا أيام صفو الزمان بالسنا راقصًا بجو المكان تنشر الفيء في ظلال الامان في حنايا جيَّاشة بالحنسان وتعيد الانسام رجْع الأغاني من سلاف الرضًا بحلو التداني وبهمس الجفون سخر البيان باسمات الورود في الأفنان مثل عمر الأزهار في الأفنان أي شيء سوى زهور الأمانيان قد طوتها أنامل النسيان

واكتفينا بالذكريات ترينسا وعيونُ الدُّجى تطلُّ علينسا والمسراتُ في مطارف بيسض وابتسامُ الورودِ يلهبُ وجسدًا بارتعاشِ الشُّفَاه نشدو نشاوى ما انتشينا من المدام ولكسن ان سكتنا تحدَّث الصمتُ عسًا أو نطقنا تناقلَتْ من صداها نتلهى بالعمر وهو قصيسرً فصحونا وليس بين يدينسا وهى قد أَجْدَبتْ وحتى روَاها

### لات المني .. ١

لا تَلمني إذا نحرتُ رَغابِي فلقد أرهقَ التجنّي صوابي قد كتمتُ الوجيبَ بين ضلوعي وكفاني تعلّقًا بالكسساب ظمأ الشوقِ لم يعد يُلهبُ الوجد، ويروي جوانحي بالسّسراب قد قَبرتُ الآمال في عمق نفس الأسى عضّها بظفّر ونسساب

كنتُ أهوى هواكِ حتى رَماني منك سهمُ القلى فضاعف ما بي قد تناسيتُ أَنْي بك أَشقى فتجنّيتُ مُسرِفا في العتاب إن تناسيتِ أنني لم أزل أزفِرُ، والسرجعُ صارخٌ في إهسابي ذكرياتي تنوحُ وهي ثكالَــى وصداها مَجلّجِلّ في الرحاب والاعاصيرُ في دمائي تغليب بعد أن أخرس التجنّي ربابي وليسالي لم تعد تنشيرُ الصمتُ ظلالاً للخافقِ المطسراب وعيسونُ الدَّجي تُوصُوصُ في الديجورِ ما بين عتمةً وضباب وأنا في الظلام أبحسث عن أمسي وليلات صفّونا المستطاب يوم كنا والبدرُ في أوجه السامي يناغي شعبورنا بالعُجاب ان سكتنا تحدّث الصمتُ عمّا في الحنايا من الجوى الصّحاب ان سكتنا تحدّث الصمتُ عمّا في الحنايا من الجوى الصّحاب أين أمسي، وأين بيضُ اللّيالي م كم تساء لْتُ لم أجِدْ من جواب

أجلَبَ العمرُ ما قطفتُ جناه والمتاهاتُ أرهقتُ أعصابي لستُ آسى على الذي ضاع منّى ففؤادي قد عاف حتى التّصابي خفقه أم يعُدْ يغسرُدُ إلا بالبقايا من ذوبِه المُنساب ومن الحيرة المُمضَّة في الأَجفانِ سهدد أتى على الأَهداب فإذا عرقلَ التعشُرُ سعيدي فثباتي رغم العشورِ ركابي

#### يالانئِسى..١

حرمتُكَ حتى من رَفيف المغــرَّدِ عليكَ بليل حالك الجُنْحِ أُسُود على كلُّ نبض في حناياكً تَعْتَدي فلستُ ترى إِلا خيالاتِ مُسْهـــدْ وتحجبُ عن عينَيْه إطلالَةَ الغد أتصفَحُ عنِّي يا فؤادي لأَنَّنــي حبستُك في جنبيُّ والقيدُ محكمُّ إذا جُنَّ جُنَّتُ في حواشيكَ صبوةً تطوقُكَ الأوهامُ من كلُّ جانب هواجسُـه لا يدركُ العدُّ حصْرُهَا

وأشباحه حولي تروحُ وتَغْتَدي ؟ فجاءت على صبرى وغالت تجلدي فحطَّمتِ الأَّيامُ قيثار منشــــد يهيم على الدنيا إلى غَيْرِ مقصد فعاد غنَّائي رجْعُه في تَنَهَّـــدي ولوعتُهَا للنَّفسِ أكرمُ مــــــورد فَالْقَى بِمَا يَأْتِي بِهِ خَيْرَ مُنْجِسَدِ تروِّي عظامي بالهَوى المُتَجَــدُّد رضيًّا أعانيه فقد كان مُسْعدى مواقع خَطْوِي في طريق مُمَهَّد وما زلتُ منها موثَّقَ الفَمُّ واليد

فهل ينجلي ليلٌ ترامي ظَلامُــه فقد ضقت بالآلام حاولت كبتها وكنتُ بها أشدو وتَنْزُفُ آهَتي وأخرستِ الانغامَ في صِدرِ حاثرٍ وكانتُ شكاتي إِنْ تُوَجُّعْتُ غنوةً وكانَ رُواثي إِنْ ظيِثْتُ صبابةً وَكُنْتُ مِعِ الْأَيَّامِ اضِحكُ للأَّسَى أُغردُ والأشجانُ فَيِّ منابِعِ وما بحّ صوتی منجوّی قد حملتُه بنيرانه الآمالُ تجلو لناظـــرى فلما خَبتْ، أَكْدَتْ بخطوى عشرةً

نقيًّا يروًى الحسّ من نُورِ فرقد فقد صقلت نفسي ببرد التودّد به في دروب الخيرِ للقصد أهتدي مَثَالبُ تَفْرى كالحسام المهند

فيا لائمي في الحبِّ ليتك ذُقْتَــه فما شفَّني اني اكتويتُ بنـــارِه وصرتُ به للنَّاسِ أشدو ولم أَزلُ حيـــاةً بلا حبُّ جحيمٌ ونارَهـــا

#### هزيم النييسكيان

لا تلمنني إذا أَضَعْتُ صــوابي كنتُ بالحبِّ لاهِيًا أَتَسلَّـــي كنتُ بالصبرِ أقطعُ العمر جلْدًا ضِفْتُ ذرعًا بما احتملْتُ والقَتْ

لم تعد صبوتي تداعب نَفْسِي صفحة الأمس قد طوتها يمينِي وشبابي الذي بكيْتُ عليه وهواي الذي بكيْتُ عليه وهواي الذي أرْتَوى بدمائي عُفْتُه لم أعد أحِنُّ إليه وهسزيم النسيان ذرَّ روَاه وبعيني غشاوة لا ترينيي ي كشاوة لا ترينيي ي كليه عبرت سود الليكالي يا لَطَيْف به تعلَّق قلب يا لَطَيْف به تعلَّق قلب كي كلما ضَمَّد الجراح التَناسي فاذا زَفْرتي الشَّعِيَّة تشكو

يا ليالي الهَوى حنانيكِ إِنِّسي ومن الحَسرةِ المُمضَّة أَخْيـــا والرؤى الحالماتُ تسخَرُ منِّسي

فلقد فَاضَ بالأَنينِ ربابِـــي وهو يلهو بخافقي المُنْســاب جسرُه آنهارَ في ثَنَايا إِهَـــابِي بِي ظنوني لحيْرةِ المرتـــاب

بسوى حسرة تضاعف ما بسي وهي مكتوبة بدمع انتحسابي لم يكن غير دَيْمة من سحابي وأسًى عَضَّنِي بِظُفْرٍ ونَساب أَتْرَع الكأس لي من الأوصاب بعد أن عاد بي لسوء المسآب فاستحالت مخايلاً من ضباب غير طيف مغلف بالسراب في طريق محاطة بالصعاب ليس يَقْوَى على احتمال العذاب ليس يَقْوَى على احتمال العذاب في الحراح في الأهداب في الحزاع في التصابي وتذوب الفؤاد رد الجسواب

من تجنّیك قد ملأتُ وطَــابي حیْرتی والعَنَا وسُهْدی صحـابی وأنا هائمٌ بدنیا اغترابـــــی

# في الأصيب

إنها الهيفاء التي وجدت فيها ربيع الحياة فإليها أهدي هذه الصورة التي تبرز معالم الجمال وملامحه فيها ... وهي ليست بريشة رسام، ولكنها مرسومة بخفقات قلب ..

وينشرُ العطرَ من أزهارِها الأَلَقُ وليس ترحَمُ من قد شفّهُ الوَمَق ومن بَشاشَتِها الأشعاعُ ينْبَيْق ومن مَفاتِنها الأُلْحَاظُ والحدَق ويَنْنَني وهو بالحرمانِ يَحْتَرق وإن أغلى الذي عندي هُوَ الرَّمَقُ لكن أنيني بما يُخفيه ينْطَلِق وفي تضاعيفه الأشجانُ تصْطَفق راشتْ سِهامُ الهوى فاصطادني القلق فقلتُ «صبحٌ » وإنَّ المطلعَ العَسَق هيفاءُ تخطُرُ والأنسامُ تَسْتَبِسَقُ أرقُ من نسمة الأسحارِ قامَتُهِا تغارُ شمسُ الضَّحى من نُورِ طلْعتها يلُفُها الحسنُ في أَبْهى غَلائلِسه يهفو إليها الذي أَدْمَتْ حُشاشَتَه أَفْدى هواها بأغلى ما أضِنُ به أخافُ منها على حبّى فأكْتُمُه يطوى دروب الهوى في كلِّ أمسية يطوى دروب الهوى في كلِّ أمسية وفي المساء الذي أَرْخى ذُوَابَتَهُ رأيتُها وذُكاءٌ في مَغارِبِهِا

وفي جوانِجِه من دلِّها حُرَق فيستَبِدُّ بأحلام الهوى الأَرَق فيه اللَّواعِجُ دوَّتُ بالصَّيدى الطُّرُق شمس الاصيلِ فيطُوي نورَها الشَّفَق حسنُ يغرِّدُ من إغرائِه الأُفُسق فيه الورودُ تندَّى فالسَّنا عَبِق أنَّ المفاتِنَ فيها ثوبُها الخُلُسق إلاَّ من الظِّرْفِ يَجلُوها فتَأْتَلِق هيفاء تأسر من قد شَفّه الوَمَـق تغفو الجراح على عين مُقرحـة أقفو خُطاها بقلب كلما انتفضَت وباللَّواعج أَسْتَعَدى الْغُروب على بنفسجي الرُّؤى من بعض رَوْعَتِه يلفُها بجمال كلمّا ابتسمَت أهوى هواها وأُحلى ما كَلفْتُ به باتت على الرَّوْضِ لاتُعْطى بصافية باتت على الرَّوْضِ لاتُعْطى بصافية

نغومةُ الصَّوتُ في أصدائِه نَغَــمٌ لطيفة كالشَّذا لكن بخطوَتِهــــا

ومن عُذوبَته أكبادُنا مِــــزَقُ تُنافسُ الرَّجعَ فيه حين تَنْطَلِق

وللَّواعج في بحرِ الهوى نَرَق فقلتُ حَلُّوا سبيلي فيه وانطَلِقوا جسرٍ من الشَّوْقِ والآمالُ تنطلِق فكيف يَنْمُو إذا ما غَالَنا الغَرَق به الظنونُ بَدا في فِعْلِه الحَمَق؟ نراه، وهو بنارِ الغيظِ يحْتَرِق رمى به في مثارِ الظَّنَّة الحَنَـق لحيثُ لا نلْتقي إلاَّ ونَفْتَـرِق نمشي وأَفْراحُنا في الدَّرْبِ تَسْتَبِق بما يغُصُّ به من صَفْونا شَرِق هيفاء تخطر والآلام تصطفيسق قالوا: حذار الرَّدى فالموج مصطخب ففي خضم الهوى يحلو العبور على وحبنا لم يزل في يوم مولسده فهل نخاف رقيبًا كلما عَصَفست ورغم أنَّا نُدارِي ما نُكابِسدُه وإن رآنا امتزَجْنا في مُلاطَفسة يريدُ منا بأنْ تمشي الدروب بِنسًا وفي ظلال الرَّضا في كلِّ أمسية وبين بيض المُنى نحيا وحاسدُنسًا



#### الرّبابية

يا خليـــليُّ تيَّمُتْني الــرَّبــــابُ ﴿ مَن رَسُولِي لَهَا ، وَمَنِّي الخَطَــابُ همى قمرية ، وإنِّي إنْسِيُّ ، وما بينسا من الذُّرْع قَــــاب فاحتمالي عذابَها لا يُعــــابُ لهواها مدى الحياة ربكاب فعلى الرَّمْلِ لا يصحُّ الحسَـاب فوقَ تعدادِه الفُؤادُ المذَّاب أنا أدري فحبَّها غَالَّاب

نَتَ لَاقى على الأَثبَرِ ونشدو والصَّدى في جَوائِنا جَوَّابِ كم نُنادى كم نُنادى كما تشاءُ المقادير، وكلُّ بما أصِيبَ مُقَسساب قد ترامي النُّوي فأدْمي الحَنايــا والحشاشاتُ لاعجُّ وانتِحـــاب أَرُّقتْني . . ولم أَقُلُ يا عَذابـــــــــى سَاء لُونِي . تحبُّها قلتُ قلبسي ليس بَهْرا كما يقولُ المُعنَّسي اجْمعُوا النَّجمَ إِن أَردْتُم ولكن علُّها تقبُّلُ الحسابَ لأنَّسي

أَبَرزُوها مثل المَهاة فعلَّقْتُ وضاعَ الحِجي ولابَ الصَّواب

ومُسرادي على بَهاهَا أَزاهي الرَّهُ، وفي الجَفْنِ مِعْزَفُ مطْ سَرَابِ تحت أَهْدابِهِ مناجِمُ تَبْ سِيرٍ وعلى طَرْفِه سَنَا خَللَّابِ وبأعماقه منابِعُ زَيْب ت ولظاهُ أحداقُها والتَّقَ الله وباعماقه منابِعُ زَيْب ت ولظاهُ أحداقُها والتَّقَ الله وبسود اللَّحاظ يسرقُدُ صيادً تُواريه في السَّنا الأَهْداب كلما رامَ أَنْ يَصيد تغنُّ على والمزاميرُ فتنةٌ وحجَ اب

بِالضُّدُّيْنِ كَيف صارًا حَلِيفَيْنِ علينا، وإنَّنـــا أَحْبَـــاب؟

أَمْ نُعانى كيما يَطيبَ الثَّوَابُ أوَ نرضَى العيونَ تفتكُ فينـــا ورُوْاهِ العِذَابُ تَنْصَعُ بِشْ رَا فاستطينا الهوى وطاب العذاب وهَواها أَنقي من الضُّوءِ صَفْدُوا في رياضٍ على مَداها قِبَداب ضمَّتِ الغيدَ والحرائِرَ والــوِلْدَانَ في ظلِّهــا المُقَّامَ استَطــابـــــــوا أَتْرَعُوا أَكُوُّسَ الصَّفَـاءِ وراحـوا يتساقَوْن والعلـومُ الشَّـرَابِ اسْتَقَوا من نَمِيرِها فاستراحُـــوا مُذْ دَعاهُمْ لصَفْوهِ فاستجابوا وتهادوًا على الطريقِ تُمــالَــي من هُتاف الدَّاعي وَكان الجَوَاب مِنْ هُنا . . مِنْ هُنَـا سنقْتَحِمُ الدَّرِبَ، ودون الخَطى سَيَّمْشي السَّحَـاب مِنْ هَنا . . مِنْ هُنا سنسْتبِسقُ الخيْراتِ سعْيًا وسـوْف تحْنُــو الصَّعَــاب وسنمضي ولن نضلًّ سَبِيـــلاً مشعلُ الدَّربِ في يديْه الرَّغَابِ المَنِي فَيْوُنا ورمْزُ خُطانــــا وتباشيرُ فجُـرِنــا الآراب لا أمان كما تصوغُ الحكاياتُ ولكنْ كما يسريدُ الشَّبَاب منْ هُناً.. مِنْ هُنا سُنُنْشِيءُ للنَّارِيخِ صرْحًـا ومحفلُ اليــوم بــابُ فَادْخُلُوا آمِنينَ طَبْتُمْ سلامًا ولقد طابَ في سُرانا ٱلمَاآب هـا هو الأَمْسُ في حِمَانِا رِيـاضُ ﴿ زَغْرَدَتْ بِالفُتُونِ فيها الرِّحَـابِ والثِّمارُ التي نريدُ لها النُّضْجَ شبـــابٌ له الطمـــوحُ إِهَــــــاب من هُنا.. مِنْ هُنا سنكتُبُ للتَّاريخِ سِفْرًا تصونُه الأَخْسَاب وَتجوبُ الأَيامُ تَخْطُرُ نَشْـــوى وَتُكَنِّي ورَجْعُهـا مُستَطَـــاب وتعيدُ الذي أَعَدْنُ إليه السِّا من صروح عَدَا عليها البِّسَاب فأنتفضنا نُشيدُ ما قد تـداعـــى والمعدَّاتُ ﴿ فَيْصَلِّ » وكتَـــاب

#### إليها..

الى التي عادت من الغربة صحبة نعش زوجها الذي انتقل الى رحمة الله وبين ذراعيها طفلتها التي لم تسكمل الحول الأول من عمرهــــا .

أَلْفَ يوم طَوِيْتُ عبرُ الليسالي في عذابِ من النَّوى المَقْدُور وبكفّي رسالةً لم تزلْ ترْوِي حكاياتِ رَوْضنسسا المَهْجُسور وردُها غالهُ الجفافُ وأَبْقسى ليَ أحلاهُ في ثنايا السُّطُسور أَلْفُ ذكرى بها تناغمُ إحساسي وتُذكي اللهيب بالتَّذكي بحديثُ فيه البَراءةُ أَنْفاسٌ تبُثُ الفتسونَ بالتَّعْبِيسسر والمحديثُ فيه البَراءةُ أَنْفاسٌ تبُثُ الفتسونَ بالتَّعْبِيسسر والحياءُ الذي يُلغيمُ منك القولَ يَكُسُوكِ بُرْدَةً من بُكُسور والحياءُ الذي يُلغيمُ منك القولَ يَكُسُوكِ بُرْدَةً من بُكُسور والحياءُ الذي يُلغيمُ منك القولَ يَكُسُوكِ بُرْدَةً من بُكُسور وير والحياءُ الذي يُلغيمُ منك القولَ يَكُسُوكِ بُرْدَةً من بُكُسور وير والحياءُ الذي يُلغيمُ منك القرن يكسُوكِ بُرِدَةً من بُكُسور وير وتهيرين الكتابَ آنًا وآنسا بالدَّمي تُنشينَ أَبْهي القُصور وتهدمينَ ما بَنيْتِ بكسفُ وتُعيدينَهُ مع التَّحْويسر وإذا ما رماكِ بالعُتْبِ إيماءُ وأوجسست خيفَةُ من كبيسر وإذا ما رماكِ بالعُتْبِ إيماءُ وأوجسست خيفَةُ من كبيسر يفضح من كبيسر يضحصكُ النرجسُ النديُّ بعينيْسكِ متى جُدْتِ بالسَّنَا المنشُور يضور يضور المُسْتِ النَّهُ النرجسُ النديُّ بعينيْسكِ متى جُدْتِ بالسَّنَا المنشُور يضور النه ينهُ من يخوي السَّنَا المنشُور ينهُ من يَحْدُدْتِ بالسَّنَا المَنْسُونِ المُعْتِ بالسَّنَا المَنْسُونِ المُنْسُونِ المُنْدَةُ عَلْمُ مِنْسُونِ المَنْسُونِ المَنْسُونُ المَنْسُونُ المُنْسُونُ المُنْسُونُ المُنْسُونُ المُنْسُونُ المُنْسُونُ المُنْسُونُ المَنْسُونُ المَنْسُونُ المُنْسُونُ المَنْسُونُ المُنْسُونُ المُنْسُونُ

وتفتّحت كالـورود، وأصبحت بروضي معطاء قالله للمُطُــور بالذّي تكْتُبِينَ في صفحـات أنْتشي من جماله المَنْشور ويباري صباكِ ما يسكبُ النّشَّوة في عُمْق خافقي المَخْمور وترَعْرَعْت، واستوى عودُك الغَضُّ فــوارى سَناكِ خلفَ سُتـور تترامى الأُخبارُ عنك بما يُثلِجُ في خاطري لهيب السّعيب السّعيب وابتسامُ الأيام يــروي لنا القصّة عن عيشك السّعيد القريب وأتتك الحياة تحمل آمالاً، وفي ثغرِها ابتسامُ الزّهمـــور وانتهائت من الأفراح كأسًا، والصفو كفُ المُديب روعة الحُسْنِ في إهابِكِ من أفواف نوْر وفي بشاشة نُــور

وإلى أن صَحَوْت ذات صباح وصدًى يملاً المَدى بالنَّذير قال لي: هازمُ الملذَّات أَلْقِينَ رِحلَه عاصفًا بأَحْلى الحُور راش سهماً أصاب طائشُهُ البعْل فلاقَتْ بذاك سوءَ المَصيينِ غيرَ أَنَّ الحياةَ أَبقَتْ بكفيها عروس المُنى و أحلى البينيذور بِنْتُها من حنانها سوف تُورَى من ينابيع عطف قلب كَبير وهي غرس بكفها سوف ينمو ليعود جنن بخير وَفِيسر كي نراها كما يشاء لها الحسن جمالاً وما له من نَظِيد سير



#### أنفاس قيثيارة

تحية للسيدة ثريا قابل الشاعرة والصحفية الأولى في بلادي.

يا ثريًا بما تشيعُ تُنيــــرُ بجمالِ شُعاعُهُ التَّعْبِيـــرُ فإذا الليلُ في حَواشيه إشــراقُ سرتْ بالضّياء منـه السَّطُــور كل لفْظ وفيه من رقَّـة النسمـة واش إلى سنــاها يشيــــر دافِــقٌ بالمُني، ندى التعابيرِ، طروبٌ نظيمُــهُ والنَّثِيــر

انْبرى يُلهِبُ المشاعِرَ بالحبِّ ويشدو والرَّجْعُ منهُ مُثيـــرُ شاعرِيُّ الإِيقاعِ يستنفرُ الصَّبْوةَ، والخفْقُ رجعُهُ مُسْتَطِيــر من فسؤاد يذوبُ في رقَّة الإحساسِ حبَّاتُه الفُراتُ النَّميـــــر عذبُهُ يطَّرِبُ المَسامِع، والأَنفاسُ تُعْطَى، ومن نَداها العُطُــور

لَمْلُمَ الصمتُ بردةَ الليلِ لمساطاتَ فيها السَّنا وفاحَ العَبِيرِ اللهُ معنَّى بها، ويَعجِزُ عن إظهارِ مكنونِ سرَّها الْتَصُويرِ فهى فوقَ الجمالِ بالأَلْقِ الضَّاحي ومن ظُرْفه الحياةُ تُنِيسو وهي حُسَّانةُ لما في بهاهسا كمْ هفا خافِقُ يكادُ يَطِيرِ قيل: «فينُوسُ» قُلْتُ: بلْ هِي أَحْلَى فالسَّنا من صفائها يَستَعِيسو تتحدي الإغراءَ بالفتنةِ اليقظى ترامى بنُورِها الديْجُ وور دُرُها بالمنى يضيء ، ومسراهُ قلوبٌ وأعين وثُغُسوو والأماني بها تُغنِّى ومَجْلى الصَّبِح فيها والحسنُ منها بُكُ وم

تشتكي بَارِدَ الجريقِ من اللاَّعجِ في أَعْمقِ الشَّعِبِ ور يَمُ ورُ بِالمَنى تارةً، وبالأَلمِ الصارخ طورًا، والفيْضُ منه غَـزيـ وعلى الصَّمْت ترتمي في وجـاه وعليها من الدَّياجِي ستُـوو وتُناغي بما تُحسُّ الترانيم، ومعزافها البَشُوشُ الشَّع وو فينو حُ المُنى، ويصدح للحب وأصداؤه على الطَّـرُف نُـوو غير بلفتون يُعطي البَسساشاتِ نشيـدًا تَعٰارُ منه الطَّيـوو يضحكُ الحسنُ والصَّبا في مَعانِيه وتَنْدى بما يَبُستُ الزَّهُوو فالقوافي على مَـداهُ انطلاقاتُ أمانَ على هُـداها نسيـور والغَـدُ الضَّاحِكُ الأهلَّة بالآمالِ حيَّا وفي رُوْاهُ البَشيـور من وراءِ البعيلِ راح يُناغينا، ويصحو على نَداهُ الضَّمِير من وراءِ البعيلِ راح يُناغينا، ويَصحو على نَداهُ الضَّمِير من وراءِ البعيلِ راح يُناغينا، ويَصحو على نَداهُ الضَّمِير من وراءِ البعيلِ راح يُناغينا، ويَصحو على نَداهُ الضَّمِير من وراءِ البعيلِ راح يُناغينا، ويَعنو والأَسى ويصحو السَّرود السَّرود



### عازفنه الأكرديوك

#### الى سوسن عازفة الأكرديون للأطفال.

قَدَّرَ الحبُّ بان نَفْتَ رِقَ فإذا ذُبْنا حنينًا فالهـ وى إِنْ تلاقَيْنا فأنْعِمْ بالرِّض

با رعى الله زمانا ضَمَّنا فَا رَعَى الله زمانا ضَمَّنا فَاذَا الحسنُ رؤى فاتنات قالم وعلى الأهداب منها صيادح وعلى السَّوسِ من عزف الصَّبا فإذَا الأصداء في موْج السَّنا في مُنْ وعتال فأرانا الليل، قدْ ضَمَّ الضَّحى

نحن والحبُ وغزلانُ النَّقا ضحك النورُ بها فاتلقا يسكُبُ العطرَ لمنْ قد عَشِقَا نغمٌ في القددُ منها صَفَّقا عند مجْرى العطرِ مدَّتْ شَفَقا فتنةً زادتْ سناها أَلَقاا

> أخرسٌ في صدرها قد عُلِّسَقَ اتخسند الصدر كه مُتَّكسِاً كلما لامس منها إصْبِعَسا فإذا ما عربد الموج بسسه وانْبُرى يشكُبُ في مشمَعها

لیُّتُهُ بالعطْرِ منها اخْتنقــا واعْتلی بالطَّوْعِ منها العُنُقـا قد رواه بشــداها نَطَقـا شـد من أوْتارِه واستــوْقَقا نَعْمًا أَشْجــی، فطاب المُرْتقی غردً.. ما بسلَّ حتى الرَّمَقَا فسرى اللحنُ ، وأَبْقى الحُرَقَا لَمْلَمَ العِطْرَ به، فاسْتَنْشَقَا وَهْوَ ريَّاكِ الذي قد سَاسَرَقا اسْتطابُوا في هواكِ المُلْتَقَابِي

يا مجاري العطر كم فيك شَـداً كلما اهتز انْثني من طــرب وعلى السَّوْسنِ أَغْفى لاهِئَّــاً واسْتعادَ اللحْنَ مِعْطارَ الشــدا ومن العُشَّاقِ صرْعى حولبــهُ

ويحرَّ من لَظاهُ احْتَــرَقا خَفْقُكَ العاتي يشُقُّ الطَّـرُقا واحْذَرِ اللاَّهِبَ أَنْ ينْطَلِقًا وتنزَّى من جَواها مِــزَقا نِضْوَ سُقْمٍ يتلوَّى أَرَقًا یا فوادًا بالمآسی اصطفقا عادك الحُبُّ، فلا تجزع فسندًا فاعبُر اللَّیْلَ علی دفَّساتسه كم من اللوعة عانی ما اشتكسی وهسو ما زال علی حالتسه

ويُعانيها صريعًا مُصوثَقَا بِالذِي فاق الثُّرِيَّا رَوْنَقَا الْتُرَيَّا رَوْنَقَا الْتُرَيَّا رَوْنَقَا الْتُوى والسَّوْسَنُ منها واسْتَقَى ينشُرُ النُّورَ ، ويُعْطِي العَبقا ما شدا للقلْبِ إلاَّ خَفَقا

يخْمِلُ الآلامَ في طيّساته كُلما حرَّكهُ الشَّجْوُ شَسداً فإذا الأَصْداءُ منه عَبْسرةً فإذا الإغراءُ من نَضْرَبسه والسَّنا الرَّبَانُ من طيبِ الشَّذا



#### حبت لألانيظ ار

توغَّلَ في الأثير بغَيْرِ ســـاري ومجدافًا يدفُّ على اصطباري وأَفْراحي تزغْرِدُ في يســــارِي تريني في الدَّجـيّ وجهُ النهــار تُوشِّيهُ المفاتِنُ بِالنُّضَـــار ونبرتُه كتغريد الهَــــزَار فجاشَتْ فهي تجهرُ لا تــداري فَقَيْدى صاغَهُ محضُ اختيسارى لواعجُهُ تولُولُ في القـــــرار وما بي البعد عن أَهْلي وداري وحُبُّكِ كم روى قَلْبي بنَار وَ وَالْبِي بنَار وَ وَالْبِي بنَار وَ وَالْبِي بنَار وَالْبَقِيَّة بالنَّن ال هباءً والأَسى أَحْلَى الثِّمـــار

إليك يلُوذُ قَلْبِي بالفــــرار أكَـايِدُ منه لكنّــي أداري أسـيء إلى شعـورِك بالجهار وجدّد في أساليب الحـــوار

قطعتُ بلهفَتي حبلَ انتظــارى فطرتُ إِليْكِ وَالأَشْجَانُ فُلْـــَكُ سوى قلب صنعت به شراعًــا وآمالي تصفِّقُ في يميني وأَحْلاَمُ اللقاء على جفـــونى أَراكِ عَلَى أَشْعَتُهُ خَيِــــالاً فيبهَرنيَ السُّنَا الضَّاحي بثغــــرٍ وكانَتْ صبوتي سرًا دَفينًــــاً ويأسرنني الهوى فتقرُّ عينـــــي واكبتُ في صميم ِ النفْسِ وجُدًا وما بِي ما احتملتُ وما أُعــانـي لأنِّي ظَاميءً يـــــرجــو رواءً ـ فعمرى قد نُثرتُ على شجوني وان حَصَادَ أَيَّامي بكفِّسي

فيا من لا أبوحُ له بسرًى شربتُ زعافَ آلامي وإنسي أخافُ إذا جَهَرْتُ بما أعساني فلفَّقْ عن صدودِكِ ألفَ عُسنْدٍ

فجرحي منك أخفيه رضيًّا وما لي غيرُ ذلكَ من خيار وان أَتْلَفْتِ روحي بالتجنَّى سأصفَحُ لو ببارِقَة اعتادار وأرْضَى بالذي ترضَيْنَ حتَّى ولو أَحْرَقْتِنِي بِلَظَى النَّفَاد

#### - Millia -

#### من بعيث..

من بعيد هتفت بي فاستجابت خفقات الفؤاد عبر السكون وعلى ماتَّج الأثيرِ نسداء شاعري الإيقاع حلو الرنيسن رجعه لا يزال فوق جدارِ الصمت مستعذب الصدى بالحنيسن أنت أرسلته يطوِّفُ في الآفاق حتى استسوى بسمع الحسدين فاستدارت هواجسي تنشُرُ الآة بما في من جَسوى مستكيسن

يا حياتي، وأنت في النفس منّي صورةً والظلالُ فوق جفوني أين يمَّنتُ فالطّيوفُ التي ألمت قد لفّهَا النّوى بالظنون أنا ما بحتُ باحتراقي بشوقي فالذي باح بالتياعي أنيني أنت أناى من البعيد ولكن أنت فوق الظنون عند يقيني وحشةُ العمرِ لحظةٌ ليس فيها همسُ جفنيْك للهوى بالفتون أتملاًكِ في مسارح أحلامي متى حرَّك الحنينُ شجووي

ألفَ سهم رميتُ في كبد الليل فما مزَّقَتْ سِتَار الدُّجِـون وانتظارِي لُلوعد يلهِبُ أَنفَاسي فترمي بعاصف مجنـون فمتى يطلع الصباحُ الذي أرْقُبُ إسْفارَه لَنـورِ العيـون يـوم أشدو مع البشاشة للَّقْيا وأزهـارُ فرحتي في يمينـيي

#### لعض يوم ..

في عروقي، ويرتوي من دمائيي بيقيني، والظنُّ يَنْوِي احتوائي بحنيني، ولَهْفَتِي الخرساء بسوى الخوفِ أنْ يطولَ التنائِي

بعضُ يوم، وأصبَحَ الشوقُ يغلِي خطرَاتُ الأَفكارِ في البعدِ تلهـو والتباريحُ في الجوانحِ جاشَتْ والمسافاتُ بيننا ما ترامَـــتْ

إنَّ أحلى رؤاكِ ملء فضائي أنتِ همس الضميرِ في الظَّلْمَاء لم يزَلْ بالهوى نَدِيًّ العطاء وتخطَّى الابعاد للأهاء ما توحَّدْتُ بابتعادِكِ عنِّــــــي أَنتِ أَدْنَى من رَجْعَةِ الطرفِ منِّى وحكَايَاتُ أمسنَا وصدَاهــــــا قد غَزَا بالفتون كلَّ فــــــــــادِ

صورةً تغمرُ المَدَى بالضّياء ؟ راقصِ الهدْب، باسمِ اللَّلاء فَرَيَات بَسَّامَةَ الأَشْسَسَداء فَرَيَات بَسَّامَةَ الأَشْسَسِداء ظمأ الشوقِ بالرِّضا والصفاء عبقريُّ الظلالِ والأَجْسِواء بابليُّ السَّنا بذَاتِ البهاء ساهرُ يعبرُ المدى للَّقساء

كيف أشكو النوى وفي العين ضوّت وتعيد الحديث عنك بطروف وتعيد الحديث عنك بطروف فترشّفت من عبير الليسالي وأرْوَى طيبه سا أبْرَدَ الغليل وَأَرْوَى وبجنْع الدَّجَى أَطَلَّ صباح لا تسراه العيسون إلا خيالا وبإشراقه تكحّل طروق

### الموعب دالضائع

أَثْرى نَحْظى بِه إمَّا رَجَعْنَا ودعانا فسَمعْنِا وأطَعْنِا ورَمانا بالعوادي ففُجِعْنِا وأنا أَلْهَثُ منه ما جَزِعْنِا وسَنَجْنى الخيْرَ مما قد زَرَعْنا قد أضَعْنا موعد اللَّقْيا فضعْنا وللهُ الله وي يا ربيع الحبُّ قد جَدُّ الهووي أَيْنَ لا أَيْنَ فقدْ هبُّ الأسسى أَيْنَ في كَفَّ ضَياع راعِب أَمْنَا اللَّمْنا المُناسى أَملاً أَنَّا سَنَعْيا بالمُناسى

يقطعُ الشوطَ على عهد قطَعنَ السوف لا تُرْجِعُ إلاَّ ما أذعنا فإذا قُدَّر أَنَّا ما اجْتَمَعْنا كلما غرَّد بالذَّكْرى اسْتَمَعْنا للهِ تزلُ تحفظُ عنًا ما أضَعنا للهِ عنا ما أضَعنا

وشراعُ الحُبِّ في بحْرِ الأَسى والمجاديفُ التي نشدو بها إِنَّنَا في الحُبِّ نفْني أَنْفسَا فالهوى يَبْقى على حالتِسه واقْتَطَعْنا وَرْدَةً أَكْمامُهُ

وانْتَفَضْنا نَقْطَعُ النَّبةَ فضعْنا مدَّ في النَّبه حِبالاً فانْخَدَعْنا أَلَّمْنا أَلَّ فَن أَطَعْنا أَنْ نضيعَ الحَّب لوْلاً منْ أَطَعْنا أَتْرَعُوا الأَّكُوابِ عَذْلاً فَجَرَعْنا مَوْهَ الدَّرْبَ فملْنا وانْدَفعْنا أَنَّه دَرْبُ هَوَانا فصعِقْنا باللَّظى المَوَّارِ يُرْغي فابْتلغنا باللَّظى المَوَّارِ يُرْغي فابْتلغنا بتلهى بِشراعٍ قد صَنعْنا

قد أَضَعْنا الوعْدَ في غَفْلَتنا الوعْدَ في غَفْلَتنا العَمْرُ شراكًا من أسى فأضَعْنا العمْرُ ما كان لَنَا باطِلاً أَسْرَفُوا في القوْلِ فينا باطِلاً والخيالُ الخصبُ قد شَطَّ بِنا لخِضمُ صور الوهمُ لَنَا الخضم صور الوهمُ لَنَا الخضم فإذا بحرُ الأَسى صاخبُ الله في لُجَيْد وإذا التَّالَا في لُجَيْد الله في لُجَيْد وإذا التَّالا أَنْ في لُجَيْد الله في لُحَيْد الله في لُحَدْد الله في لُحَيْد الله في لُحَيْد الله في لُحَيْد الله في لُحَيْد الله في لُحَدَاد الله في لُحَدْد الله في لُحَدْد الله في لُحَدِد الله في لُحَدْد الله الله في لُحَدْد الله الله في لمُنْ الله الله في لمُنْ الله الله الله في لم في في لم في في لم في في لم في في لم في في في لم في في لم في في لم

وهي من نسْج هباء فانْدفغنَــا لم تزلْ تحْفظُ عنّا ما أَضغنـــا

تُرْجِعُ الأَيامُ مما قد أَضَعْنا فوق أَلْباجِ شقاء قد صَرَعْنا عَلَنا نَنْجُو ولكنَّ ما اسْتَطَعْنا نَقْطَعْنا مَوْفاً عَالِبَمْ تَهاوَتْ فانقَطَعْنا مَرْفاً عَالِبَ فيالَيْتَ اسْتَمَعْنا تَسْكُبُ الفَرْحَة لكنْ ما اقتنعنا فطواه الدَّهْرُ منا فانصدغنا وأَنا أَحْيا بلا مغنى ومعنى ومعنى فالمنى تحفظ عنا ما أَضعنا فا سَمِعْنا فالمنى تحفظ عنا ما أَضعنا



#### ماعسانا نِقوله ؟

ثُم ذُبْنا وما جَنَيْنا مُنَـــانا وافْتَرَشْنا من الأَماني جنـانا ارْتَشَفْنا من رَجْعها ما رَوَانا قد رَوَيْنا غِراسَهُ من دمـانا وبأفْيائِها سيشــلُو هـــوانـا احْتَمَانْنا من الهوى ما بَــــرانا واتخَذْنا من السهاد رفيقًـــا نقطُفُ الوردة النديَّة وعْـــدًا نقطعُ العمر بالحنينِ لـــروْضِ وبأنْفاسِها سنرْوِي الْحنــايا

ما قضینا من الغرام لُبَانا وساصدئها نَبلُ صَدَانا لم نجد غیر شَجْونا معوانا ونُدارِی فی صَمْتِنا ما شَجانا ما عسانا نقُولُهُ .. ما عَسانا؟ وجراحُ الأَسى تذيبُ الما قسى والأماني وعودُها أغنيات فإذا الصبرُ ضاق بالمَطْلِ ذَرْعًا تترامى بنا الليالي حيارى فإذا ما النَّوى استحثُّ خُطانا

قَدَرُّ كان راصدًا فسرمَانا واحْتَمَیْنا بِفَیْئه فاحْتَسوانا سسور ستارًا لصفونا فطوانسا نذرع اللیْل فی ظلال رضانا والدیاجی تموج حوْل رؤانا وعلی صفوها حَمَدْنا سسرانا

يا فُؤادًا يرِفُّ مِما شَجِانِيا الْتَقَيْنَا عَبْرَ المُنَى واجْتَمَعْنِيا والخيالاتُ حوْلَنَا تنْسُجُ النَّي وارْتَشَفْنَا من الأماني ورُحْنِيا والجَوى يُشعِلُ اللواعِجَ فينيا وبظلُّ المُنى اسْتَطَبْنَا التلاقيي والأَغارِيدُ تَرْتَمي في دُجانــــا فتلاشى عند الصباح صدانا وترامَتْ نِيرانُهُ في دِمَــانــا ما عسانا نقسولُه .. ما عَسانا

ونياط القلوب ناي التمني وعلى وَهْمنا غُفُونا نَشـــاوى فرَّق الوهمُ صفُونًا بالتنـــائي فإذا ما النوى استحث خطانـــا

أَتُرى تَحْفَظين منْ نَجْوانا . ؟ حَفِظتُ في السُّقُوف رجْعُ ندانا وعلى البُعْد بالمُني نَتَدانـــي حسرات بها عَبَرْنا الزَّمانـــا الثُّريا بِه أنارَتْ جِمـانا واسْتطَبُّنا مع الجَوى نَجُوانا

يا رُوى الأَمْسِ في مُغَاني صِبانا فجدارُ البيوت في كُلِّ رُكْـــن يوم كانت لِحاظُنا تتنـــادى وانطلاقُ الوجيب منا يُبـــارى وَرَجَعْنا على الأَنينِ لأَمْــــس فالْتقَيْنا على الدُّجَى واحْترَقْنـــاً كم سقَتْنا الصفاء في كَنْفِ الصمنست وقد ضاعفَ السُّكُونُ هَنانا

ذكريات قد حرَّكَتْ من أسانا نُرْهِفُ السمع للهَوى إن دعانا ما عسانا نقولُهُ .. ما عسانا ؟

فإذا نحْنُ في الظلام ِ حَسِسارى فإذا ما النُّوي استحت خُطانـــا



### حب الاحمال

وألجَمْتُ بالصمت رجعَ المَقالِ وراء الخيالِ، بِجوف اللَّمِالـــي فأطْفأتُ بالوهْم نورَ الذَّبـال وأوثقَ رُشْدى بقيــد الخَبـــال وان الزمامَ بكفِّ المُحــــال يعربدُ إعصارُها لاغتيالي وكم صفَّقَتْ بالهموم حيـــالي لِنُولِمَ بالقاذفَات نصالـــــى تصفُّرُ مذعورةً لاحتمـــالي

عطفْتُ على الصبرِ حبلَ احتمالي أَهِيمُ بمركبتي في السكـــونِ وكان فؤادي يُرِيني الطـــريقُ فطوّق فكري ضباب الظنون أَلْمَلِمُ فِي نَاظِرِيَّ المسدى وكنتُ أرودُ دروبِ الحيـــاة فلم يرسُ إِلاَّ على لُجَّـــةٍ فكم قَذَفَتْ من رُجوم الأَســـى تريدُ القضاء على عزْمتـــي فعادت تُجرْجرُ أَدْيالَهَـــا

ويبنى صمودي صروح المعالي وانهما من رِفَاقِ نِضَـــــالى بقايا تزوِّدُني بالنَّـــوال أواصلُ سعْبِي على كلِّ حـــال من الضيرِّ ما راشَني بالنِّبال مغردة للصّبا في المجالي معيد النشيد يدنيا الجميال

سخرْتُ من الداء إذ عضَّنسي ليعْرِفَ أنِّي به لا أبالسي لأن ثباتي يدكُّ الصعـــاب فكيف أخافُ الفنـــا والأســــي ربيعي افتقدت ومن زهــــره وخطــــوي وثيـــــدٌ ولكننـــي فما زالَ بردُ الرِّضَا مُنْعمِّــــا إلىـــه أفــيءُ إذا مسَّنــــي وان شكـــاتي ترنيمـــــــةً نسِاطُ فـؤادي لهَا معْــزَفُ

### ظليلال فرصذ

رغه ما بيننَه من الأُمْيَهِ اللهِ صُورَةً في خَيه الي التمال المُعَه بين جُفُه ونهي ونهي ونهي ونهي والنهوي برزع الظُنُونَ ببالي والنهوي برزع الظُنُونَ ببالي وعلى رَفرف من الشَّوق طيه سر يتخطَّى الآمها دَ بالآمها وبما فيه من هوى يتنه بوجيب يجُوب سُودَ اللَّه المها كُلَّما الصَّمْتُ ضَعَّهُ في حَنه الرَّوْي بسبر الجموب الجموب الجموب الجموب المجموب المجموب المحمد الى طالعَتْهُ الرَّوْي بسبر الجموب الجموب المجموب المجموب

## الدمتارالباكي

#### ناديت ١

#### لوعيك البعدُ [

أَنْكُورْتُ حُبِّكُ يَا قَلْبِي فَكَيْفَ إِذَنْ اللهُ منكَ بِما أَنْكُوْتُ يعْتَوَلِيْ وَمَا شَكُوْتُ مِن الأَمْقَامِ يحْمِلُهِ مِن الأَمْقَامِ يحْمِلُهِ مِن وَأَهُ، وأَبْلَى عودَهُ الدَّنَف فِالعَيْنُ يجرَحُها سهم يهيم بهما في الليْلِ يشبَحُ في ظُلْمائِه الكَلَفِ في الليْلِ يشبَحُ في ظُلْمائِه الكَلَف ومن وراءِ الدَّجِي طَيْفٌ يُوافِقُني ومن محاسنِه الإغْدوراءُ والهَيف وأغْمِضُ الطرْفَ أَسْتَدْنِيهِ في حُلُسَمِ ومن ما اقْتَرَابِي منه ينْصَدِف في أُلِي منه ينْصَدِف في أُلُونُ أُحسَّ اقْتَرَابِي منه ينْصَدِف في أُلُونُ أُحسَّ اقْتَرَابِي منه ينْصَدِف

#### ليت إي ..

لَيْلَى: قَصِيدةُ شِعْدٍ كُلُّ أَسْطُرِهَا تقدولُ: أَنْتِ المُنى للمُدْنَفِ الصَّادِي ظَمْدَآنُ والشَّوقُ يُدْمِي كُلَّ جارِحة وليسَ تُطْفى بِغَيْرِ المَبْسَمِ النَّدادي فهل تجُودينَ لي منه بِنائِل فَهِ المَبْسَمِ النَّدادي كيما يُعيدَ فُؤادي لحنن إنشادي ؟ بمن دَعَنْنِي فلبَّى القلبُ دعْدِ وَتَها وجِئْنُها عَجِلاً من قبْلِ ميعدادي

#### بحيث رالهوي

وَيْسكَ يا بَحْرُ من غيرِين رَمساهُ في عميقِ القسرارِ منكَ الضياعُ هل تحدَّى الإغصارَ فيكَ فالقساهُ إلى قساعِكَ السَّعيسقِ المسَّرَاع ؟ كان لسي زَوْرَقَ على موجِسكَ السَّعيسقِ المُسرَاع ؟ الرَّاقسِ والخافقُ المُعسني الشَّراع ؟ هل عويلُ الرِّياحِ يستُدْرِجُ السَّارِي وقسد طابَ للسَّرى الإقلاع ؟ وقسد طاب للسَّرى الإقلاع ؟ كيف أغسرَقْتني وإنَّي سبَّارِ في اقْتحام هولِك بساع

### الروح الأسييرة

إنَّ رُوحيي أسيرةً في يَسدينيك وهي توجُو الخَلاصَ من ناظِريكِ وعلى ثغركِ المُغَرِّدِ صُبْ يَعِيْ والأَصِيلُ البسامُ في وجْنَتَبْ ك وفي قادى به الهوى يتلظّ ي من تباريحه أخافُ علينك كيْف أَحْيا ولم يعُدْ في إهرابي غير نَضْ و يَفِرُ منْكِ إليْك ؟ إنْ شكا ناحَتِ السزَّوافِرُ فيسه وتسأوبُ الأَصْداءُ في أَذُنَيْك ؟

# إليكيح عنى

تُداعبُ بالبنانِ الرَّخْصِ سنِّى وتُطْرِبُهُ بالْحَاظِ تُغنَّـي يُطالِعُني بأُخْلَى ما فَتَنَّى يُطالِعُني بأُخْلَى ما فَتَنَّى منى ليرجع بعد أن يقْتص منى على سنى وقال: ﴿ إليكَ عنَّـي ﴾

وفاتِنَةٌ أَنَسْتُ بها فراحَـــتْ
تُحرِّكُهُ فَيرقُصُ من هَـــواها
وتُغْضي والعفافُ البِكْرُ منهــا
فمبْضَعُها على شَفَتَــيٌّ يلهـــو
فباغَتَنِي وأَجْهَـزَ في فُتُــون

### الميزان العادل

تستَخْلِصُ الحقَّ للمظلُومِ بالنَّظُرِ لكنها بالمعاني فِتْنةُ البَشَــر رُخْنا نُلبِّي بلا خوْف ولا حذر أَصْداءُ نَبْرتِه أَحْلى من الــوتر تفتى وتحكُمُ بالأَلْحاظ والدَّرَر

العدَّلُ ميزانُه في كفَّ غانيسة وإنها باسمِها للحبِّ أغنيسةً هُندُّ ومنْ غيْرُها فينا إذا هَتَفَستُ وإنَّ ميْسِمَها الدُّرِّيِّ نايُ هسوًى لأَنها في رقابِ الناسِ قاضيَّسةً



# مِن اللينَ افدة .. ؟!

#### جب رتي ..

#### لحن وأداء الموسيقار الأردني الكبير « جميل العاص » ــ

جِــــدُّتــى مــوكبُ المُنـــى في وِشــاحٍ مِن الْجِمـــــالْ

طاف في شطِّـك السنــــا بالذي أُضْحَكَ السرِّمـــال

كيم سرى فيك مسوكسب في ابتهاج وفي احتفسال الصّبا فيه راقسس يتهادى به السدلال والهوى يغيرُ المسسلة الرّمال

بالذي أضحك السرمسال

فهنا الحسنُ والشــــنا والأغاريــدُ فـــي سجــال تشكُبُ النــور فــرحـــةً فيضُهـا دافقُ النّــيــوال يتهادى بها المسلى

وهنيا السرون بساسِسم والشُّهذا تَساهَ في اختيسال قد تسرامَى على السربي في طيوف من الخيسسال والسرون تغمسر المسلك بالذي أضحسك السرمسال

والنَّسدى يغمُسرُ المسدى بالسذي أضحَسك الرَّمال

#### صويف ليزياع

بمناسبة انتقال صديق العمر الاستاذ عباس فائق غزاوي من مديرية الاذاعة والتلفزيوهالى وزارة الخارجية.

وانتَفَضْنَا نبثُ فيه الفُنُسونَا ننشُرُ النُّورَ في الحياة لحونا والصدى يملأ الفضاء فُنُونا للمفدَّى ورائدِ الدَّربِ فينسا

عاهلٌ تاجُه الوفاءُ، ويمناهُ بآلائِه تجسودُ شُسوونا كسم بها شَيَّد القواعد للمجْدِ، فكانَستْ معاقِلاً وحُصُونا كلها تَبْهَرُ العيونَ فَتُعْطِي للدذِّي شَادَ أَنْفُسَا وعُيُونا لا اعترافًا بفضله بل وفاء للذي زادَ مجلنا تَمْكِينا مَلِكٌ ذوَّب الفَوارِقَ في الشَّعْبِ، فَلُبْنَا في حُبِّهِ تَلْجينا المَعْنِينَ في شَدُونَا مُخْلِصِينا نَتَعَنَّى، وكلَّنَا مُهَاجُ تَشْلُو، ونَهْنَسى في شَدُونَا مُخْلِصِينا ونصوغُ الحَبَّاتِ عَرْشًا لمن لا يَرْتَضِي غَيْرَ شِرْعَةِ الحَبِّ دينا ونصوغُ الحَبَّاتِ عَرْشًا لمن لا يَرْتَضِي غَيْرَ شِرْعَةِ الحَبِّ دينا علم الهوى فتفانَى في هواهُ، وقاد فينا السَّفينا فإذَا نحنُ في طَرِيقِ عُلاَنَسا نَتَسَامَى، ولم نَزَلْ صاعدينا فإذَا نحنُ في طَرِيقِ عُلاَنَسا نَتَسَامَى، ولم نَزَلْ صاعدينا

وحداةُ السُّرَى على قِطَعِ السُّحْبِ تنسادَوْا والصوتُ يَسْرِي رَصِينسا يخرِسُ الباطلَ المكبَّسلَ بالحِقْدِ ، ويَفْدرِي برجْعِـه المُفْتَرِينَسسا والمسآقِي تَســحُ منهم مزونسا بل حَرُورًا يَنِمُّ عمَّـا لَقِينَـــا في الحنَايَا وقَاومَتْ أَنْ تُبِينَـــا وخطَّتُ على الجُفونِ مُتُـــونا

كلَّ قَلْبِ يجيـشُ فيه حنــانُ لا نُوَاحًا كما يريدُ التّبَاكِــــى وإذا الزُّفْرَةُ الشَّجِيَّةُ ضَجَّــت عَرْبُدَت في الضَّلوعِ زمجرةُ الآهِ فهي ميفر بُكَرَمُ الخَالِدِينَــا فأقرؤها على المَحَاجِرِ فينَــا

وهو من عاش قدوة المفتدينا كان في رَمْطِـه منارًا مبينـــا وارتضى صهوة الجواد عرينا فيــه ريِّ لغلَّة الــــــواردينا وسيَبْقي لمن أذاب خدينــــا منهم من حَبسا المنابرَ روحــا المُجـلِّي ولا أقــول ريـــــاءً سار بالعبيء ما وَهَي أو تواني يرسل الحكمة الوضيئة رأيـــا المجلِّي الذي أذاب شبـــابًا

كم أَذَبْنَا الأَرْواحَ فيــه شُجُــونَا ونُناغيه بالهوى هامسينـــــا يترامى الصُّدى طروبًا حنُـونا

والخدينُ والمذَّياعُ، اكرُم إلْفِ ومع الصُّمْت خلُّفه نئـــوارى وعلى رفرف من الأُلقِ الضَّاحِـــي يَجُوبُ الفضاء للسَّامعينا

مَـرَّةً غُنُوةً، وآنًا حديثًـــا وأغانيــه تُنْعــشُ الظامئينــا نحنُ من حوْله نذوبُ فَرَاشًا وبأفْراحه يُضمىءُ الدُّجونا

فعلى خُبِّه سيخيا المُجلِّسي أبد الدَّهْسور راعيسا وأمينسا وعلى حبِّـه سنمضـــي إلى القصــــد جهــودًا جَبَّارةً لــنْ تلينـــــا وعلى حبُّ عرفنا التّآخي والتّآخي شعارُنا ما حيينا الله عباسُ نحنُ عنك نحيًّ ي بأكفٌ نمُدُّها ضارعينا الله أن يدوم الراعيك بالعطف والبرّ، ونحيا بظلَّ آمنينا



#### أينَ الوفاقِ ج

بمناسبة الاحتفـــال بمرور خمسة وثلاثين عاما على تأميس الجامعة العربية .. دون ان تصل الى الغاية التي من اجلهــــا تأسست .

النصرُ أقسمُ لا يأتِي به العربُ إِن أَجمعوا أمرهم صبحًا فإن لهم فبعضُ أَيْمانهِمْ ضاع الوفاءُ بها تنافرُوا شِيَّعًا ما لمَّ شَعْنَهُ مِلْ مَن تَكرُوا لِأُصول في عروقِهِم قد لوثُوه بما تُخْفي سرائيرُهم وإنَّ أوضارها تلهو بأَدْمغَلَمَ

إن الخصام لهم إنْ فاخروا نسبُ عند العشيَّةِ خُلْفًا أمرُه عجب فالغدَّر فيهمْ ويدْرِي طبَّعه الدرب إلا النُّفارُ له في الملتقى القلب وفي جوانحهم تيَّارُها لهب من الشرور بها الاحقادُ تصطخبُ طارتْ لنار التَّلاحي الزَّنْدُ والحطب

تمحو النقائضُ فيه كلَّ ماكتبوا من الحنَايا التي تبكى وتَنْتَجِب إِنَّ العيونَ التي اعتادَتْه تَرْتَقب من الوفاق التي دوَّتْ به الخُطَب وفي المحافلِ من تهريجهمْ صَخِب قَذائِفًا نَفْتُها التَّدجِيلُ والريب فليس إلاَّ هُراءٌ نَسْجُه كَذِب وكلُّ سمع له من رَجْعِه نَشَب يَزهوبمن شَّادَها والشَّاهدُ الحقَب ميثاقُ عُروَتِهِمْ حِبرُ على ورق والحِبْرُ من أعين تجرِي الدّماءُ بها دمعُ الهزائمِ إِنَّ جفَّتَ مَنابِعُ فلا فلا انتصار لناسٍ لا خَلاق لهِمْ على المنابِرِ من غَوْغائهِم هسرجُ الحقدُ جاشَ به والبُغضُ أرسله إذا دَعَتْهم إلى الجُلَّى ضمائِرُهم وكلُّ قلب له من وَقْعه كلِسمُ فقد هَدَمْنا صُروحاً كان شامِخُها

وما جَزِعْنا ولا سالتْ مدامِعُنــــا فقــد وَرِثْنا من الآباء عِزَّتَهـــم فالخِزْيُ أَلْبَسَنا ذُلاً نهيمُ بـــه

في كلَّ مؤتمرٍ تَجْتاحُ زُوبعـــة**ً** فما الوفاق سوى أصداء شَنْشَنــة ولا اللِّقاءُ اللذي نَشْدو بفرحتــه ولا الجُمُوعُ التي نزْهو بكثرتهـــا فكم تَنافَرتِ الآراءُ واختَلَفَــتْ لا تستجيب لمن يدعو لِوَحْدَتها إِنِ استغاثَ بها أبناءُ مِلَّتِهـــا تصيبهم بالذي يكمي جوانحهم فَسُلْ فلسطينَ هل عادتٌ لساكنها فكم سَفَكْنا دماءً في جَوانبِهِـــا وكم ذَرَفْنا دموعًا ليت لو جُمعَتْ فلا تزالُ بأيِّدي من أباحُ بهـــا و«فَتْحُ» تزحفُ بالأعْباء لاهثةً والعازفونَ لُحونَ النَّصر صوتهُــمُ

إِن العروبةَ في الأَعْرَاقِ تَنْتَحب فضيَّعَ الإِرثَ ضِغْنٌ مَا له سَبَب ومن أساه عن الأَنظارِ نَحْتجب

كلُّ الذي يَرْتَجِي منعَقْدِه العَرَب كأنها الوقرُ في الأسماع يَنْسَكِب إلا رَجَاءً لنا من بَعْدِه الوَصَب إِلَّا غُثَاءً وكالأَمواجِ تَضْطَرِب ودُونت عن حديثِ الفرقة الكُتُب فالسَّدُّ دونَ قيام الوَحْدَة الشُّغب فَانَّ أَحلَى غَيَاثِ بِــرَّهُ النَّوَّبِ ويستبيحَ دِماهُم اينما ذَهَبوا أم إنّها فِي يَمينِ المُعْتدي سَلَب ولِم نَعِدُها ولم يُضْرِبُ بها طَنب لأُغْرِقتْ بالنَّدى أوطانَ من نُكبوا مُقدُّساتِ إلى الإسلام تنتسب وخطوها بين أحواض الردىخبب على الأثير وتسرى بالصدى السُّحُب

نظنَّ أن نُــواح النَّكبةِ الطَّرَب وذَوَّبَ العزمَ في أوصالنا النصب

وإنسا وضِبابُ الوهمِ يخدعُسا آمالُنا انتحرت أحلامُنا ذبُلست جاءَتْ به مننُ المؤلى الذي يَهب وإنَّنا أُمَّةٌ لكننا شُعَــــب منها وإنَّ صفاءَ الأُلْفة الطَّلَب حتى تُنيرَ مَسَارِ الوَحْدَةِ الشُّهُب

وليس ينصرنا إلاَّ الوفَاقُ متىى إليه يرجعُ من يُمنى بنازلة وأَىُّ نازِلة أَدْهى نلُسوذُ به فمنه نسالُ أَن يسمُو الوِفاقُ بنا



#### الإرعاء الإجوف

« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم.

> يا كذوب له السفالُ رداءُ يا دعيًا قد رُكبُ الجهلُ فيه لم تَكدُ لي بما زَرعْتَ ولكنْ تخبُكُ القولَ في افتراء أثيهم وتباهي بما نسجت وتسدري ذنبهم انهم رأوًا فيك شهرًا كيف يلقُون للوقاحة بهالًا

> فاختلِقْ ما تشاءُ وانسِجْ هُــراءً أَبِهذا الإسفاف تزعمُ نُصْحَـا وصداه يصبُّ في السمْع وقـرًا وتبجَّـحْ كما أردت فحسبي مذيةُ الظنَّ لا تصيبُ كراءً

تنتمي أنت للفضيلـــة زورًا وتدرَّعْتَ بالفضائلِ زِيفًــــــا

أنت يا من منه الخنا بنساءُ وبما تدعيه ضاق الفضاء زيع عن حقْدك البغيض الغطاء ومن الزيف نسجه والطسلاء أنَّ من قد أصبتهم أبريساء فتغاضوا كما تغاضى الحياء نمَّ عنها في ناظرَيْك العسداء ؟

انَّ كلَّ الذي نسجْتَ هبـــاء في طنين والرجعُ منه عُــواء كيف نُصُغي إليه وهو غُــاء انَّني منك قد حماني الاباء لفَّهم في الشُّفوف منه النَّقـاء

 قدرميت البريء بالفُحْشِ فاخْساً لهنه الله للكذوب جــــزاء ومن الفسّقِ أن تشيع الاكــاذيـب جهـارًا وإنَّها لَــوباء نشرها يقـرحُ المسامــع بالسوء ويأبى تصديقها النبيلاء سمَّ أَفْمى نفشت لكـن أَذاه لم يُصبني لأنَّ صمتي وقـاء إنَّ صمتي كالشَّمْسِ تسكُبُ نورًا تَرتوي من نقائه الأهــواء وغراسي الذي رويتُ أراهـم أنجمًا ضمَّها إليه العــلاء نورهم يبهرُ العيونَ وتعشــي بالتباشيرِ مُقْلَة عشــيواء وبنفسي سماحة لا تُبـالي سمَّ أَفْمى لأنَّ صمتـي دواء كيف لا أمسكُ اللسانَ عن الردِّ وأنسى ما قالــه السفهـاء ؟ يطلقُون العنانَ للقولِ بَغيًـا وخلاقُ الباغين منِّي الهِجـاء يطلقُون العنانَ للقولِ بَغيًـا وخلاقُ الباغين منَّى الهِجـاء



# الّذي الميداجي

#### خدعت بصداقته .. فذقت منه الأمرين ..؟

جاحظُ العينِ في حواشيه أفعى ودعيًّ يخوضُ في كلِّ أمْسِرٍ وجهه تبرأُ القباحةُ ممساً ينفقُ العمرَ في ارتكابِ المعاصي ويداجي إذا أراد احتيسالاً فإذا حملقتُ تريك المنايسا وإذا ما رضيتُ أوْثرْتُ سُخطًا

يدعي الود، وهو منه بـــراء وون فهم لكنه الادّعــاء في تقاطيعه ويُغْضى الحيـاء وعن الخير كفّه بتـــراء وبعينيه نظرة رغنـــاء كاشرات نيابها الشخنــاء عنده الحالتان أمر ســواء

فاستعد بالإلى منه وحسادر ينفُث السم إن أذاع حديث السم وبرز الحقد غيظه فهو منسه وبأشداقه يلوك لُحُوم المساقة يلوك لُحُوم المسافحة إن أردت سلامً وسيبقى مدى الحياة عليه

فالمُداجِي شعارُه الإيكانيُ الأكاذيبُ نسجُه والهراء الأكاذيبُ نسجُه والهراء يتلوى كأنه حرباء لأناس لشخصه ما أساؤوا وعليه من السفال رداء فعلى كفّه الأثيمات داء شاهدا أنه القذى والوباء

كلُّ من قد يراه ينفرُ من لله خشيةَ أن ينال من قد القاداء

وهو للزِّيف والضلالِ لـــواء فيــه يمشي وكلَّه أســـواء قد ترامت بِفحشها الانبــاء أن من فتَّح العيــون القضاء حدَّ من خطوهِ فأكدى الغبـاء

نسبُوه إلى الهداية ظلمًا وعليه من الرذائل ثـــوبُ يوصلُ الليل بالنهار مجُـونًا يتوارى عن العيون وينسَــى وهو في معبر الغواية أعشى

- Millian -

#### حطأ القيثارة

أعلمُ النَّاسِ بل وأدرى بما بِي لم يعدُ غير خفقــة بكْمـــاء؟ في سباتٍ يلقُّهَا باَلعنـــاء بُحَّ لم تسمع الحياةُ ندائيم

يا حُطام القيثار . . انت بما بي كيف أشدو ومعزَّفي في الحنَّايا والأحاسيسُ والمشاعر غَطَّــتْ فلمن أسكُبُ النشيدَ وصوتي

تتهادی فی بردة من ضیـــاء غرَّه الوهمُ في دَوامِ الصفـــاء

وعروسُ الالهامِ كانَتْ حيــالى كلَّما جِئْتُهَا أَطَارِحُهَا النجوى تعيدُ الحديثَ بالإيماء وعيونُ الدُّجي تَمُدُّ ستاءً عن أُغْيُنِ الرُّقِباء يخجَلُ الصبحُ أَنْ يُطلُّ علينـا بأساريـر وجهـه الـوضّــاء كلُّ شيء من حولنا كان يأسُو من جراحاتنا بكفِّ الهنساء والصفاء المبثوث يسخر ممن واستدار العفاء يغتال غـــرًا يرتجى للصفاء طول البقاء

والهوى كان مقودًا لسفينـــي صار بحرًا يمـوجُ لا بالمــاء فهو بحرٌ والمسوجُ فيه الأباطيمالُ وان التيمار قولُ الهُراء الأذى فيــه كادَ يخنقُ انفــــــاسي بما في تَضَاربِ الأهــواء بدموع مشبوبة الانسداء

فأعد لحنك الشجيعي الأداء لَكَ مصنع بلوْعَتي الخرساء فتلُّطفُ بها، وجُدُّ بالعط\_\_اء وركامُ الأَيامِ في أَعْضَـــائي صار أقصى حدوده في حذائسي جمعته بقبضة البرحـــاء لأعاني من عُزْلَـة الانطــواء ما تشكيتُ مِن أَسَّى كَيـــوَّاء جامدُ الحسِّ باردُ الأُجْــــزاء في الحنايا من خَفْقَة أوْ دمـــاء بالتصاريف منجزات القضاء رغم بُعْدِي عن مؤكبِ الاحياء أَحتَمي في مدَاهُ بالظُّلْمــــاء حين يرتدُّ راجعًا للمســـاء بعد أنَّ أخرس الجحودُ غنسائي لجمال أو فتنزَة أو بهــــاء بعثر الحزنُ ذوبها في الفَضَاء مْزَقُّ بِثُّهَا الأَسى في العـــــراء ضاع في ظُلْمة الشَّجا كالهباء

يا حطام القيشار داؤُكَ دائسي وترنّم كما أردْتُ فإنّـــــى أرهقَتُ حسرتي الجوانحُ منسي فالجناحُ المهيضُ ما عاد يقوى وغبار السنين ملء جفسسونى وامتداد الفضاء حولي تكأشبي لم يَضِقُ رحبُه ولكنَّ نَفْســـى ثُم أَخَفَتُه في ثنايــا إهـــــابي يا حطام القيثَارِ حسبُك أنَّـــَى التجاريب صيَّرتني بليــــدًا جف نبضي فكيف أسألُ عما والمقاديرُ لا تزالُ ترينـــــي فاذا الليلُ مدُّ جنحًا تَرانـــــى لا يراني النهارُ إلا لِمساما يا حطام القيثار طال انطوائـــي لا تلمنني فلا أريدُ التُّغَنِّــــى قد كبت الإنشاد في عُمْقِ نفس كيف أشدو ومعزفي في يميني قد تلاشت ملاحني، وصـــدّاها

مهدتها عزائمي بالعنـــاء وضروب الأسقام دكت بنائسي وعويلُ الأَشباحِ حولي يسدوِّي وضروب الأَسقامِ دكتُ بنائسي كلَّ هذا احتملتُ ما ضقتُ ذرعًا طالما أنتَ يا حطامُ عزائسي ذاب جهدِي، وعيلَ صَبري، وكَلَّ العزمُ منَّسي . . فلا تَزدْ في بـــــلائي والخطى قد تقدمت للوراء صار ياسي يعاف طول شقائسي ولِلَدْعِ الجحورُ كنتُ أغَنِّــــى فرمى بالسهامِ أَخْلَى رجـــاءَ عاد بِي للظلامِ في وحشَةِ العمرِ، وخلَّى السبيلَ للأســــــــــواء وأصابت مقاتلي بالفنساء كيف أمشى بمُقلَّة عشسواء

خطوتي قد تعشرت في طريسي كلُّ ما قد بنيتُ عاد رُكامُـــا ولقد كنتُ أدفعُ اليأس عنَّـــى نخرت هيكُلي ودقّت عظــامي ونزيفُ الجراح سال بعينـــي

وقد نزَفت جراحاتُ الكليــــم وأرسل شدوء بصديى نغسوم ودقاتٌ تزغْــرِدُ في الصميـــــم فقلتُ نعمٌ ومن شَجَني نديمسي فضاء الصمت في الليْلِ البهيم وأَلْحَقُّها فيسبقُني سهـــومي ويسبَحُ بالخـواطرِ في الـوجوم صفاءً الودُّ في ظلِّ النعيم بأحلام الهناءة للجحيم تذكُّرُنيَ بماضِيٌّ الأَليــــــم بأفراحي توصّـوصُ كالنجـومُ ممزَّقةً من الألم الكظيــــم له رَجعٌ كهيْنمَةِ النسيـــــــم ومسا لاقيستُ من كرب عظيسم بما فيها من الشجن القسديم وتقذفني المواجع بالرجسوم وكم أرهقتيني بهوًى ظلـــوم بأنَّاة من الصدر الكتـــوم وأرْجُو منكِ عطْفًا بالسقيم بأفياء الوفاء المستسديم بأيَّسام تجيء بلا همسوم

أعود إليك يا دنيسا همومي فؤادً ان شكوت له تغنّـــــى ومعْزافُ النشيــد له وجيـــبُ وقالوا: شاعرٌ أَلفَ التشكِّـــي وفكرى بالشوارد منه يغــــزو وأُسترْخي لأَجْمَعُ من شتــــاتي يُقيِّدُ كلُّ سانحةٍ بـــوهــم ٍ فسا أدرى أيمنحها التلاقي أَوْ انَّا بِالْمَلامة سوف نُلْقــــــى فآلامي التي صرخت بنفسي وآمالي التي رقصت حيالسي أعودُ إليك والنبضاتُ منَّسسي تئنَّ فلا تبــوحُ بغيرِ خفــــق به أَشْكُو إليكِ من الليالي أُعُــودُ إليكِ والخلَجاتُ جاشتْ وانَّ السُّهدَ في الأجفانِ يلهـــو وكم اتلفت روحي بالتجني وبين أضالعي كبد تنــــزى وجئتُ إليكِ يحملُني سقامـــي فما أحلى اللِّقاء مع التَّصـــافي فان طابَ المُقام لديكِ أَهْـــلاً

#### ضيام الأوهام

كيف نَرضى بأنْ يموتَ هـوانا عمرُه كان في الزمان ربيعًـا قد سقتـه الاشجان ازكى رواء أو يقضي عليه هذا التجـافي

يا ضباب الاوهام أنْتَ سرابً ظمأ الشوق كان يلهب فينا فاحترقنا بناره وطفقنا كم عبرنا إليه سود الليسالي

يا زهور الهوى عدتك العسوادي فالخميلُ الذي افأنا إليسسه أيُّ أَمْنِ يكونُ بين قلسسوب احترقنا به فعفنا التصابيسي

يا بعيدًا عن العيون اللـــواتي أرهقتنا الجراحُ لم نشكُ منهـا طعنَ الودَّ في صميمِ التصافــي

وهو ما زال صاخبًا في دمانا؟ زهـرُه ما أشاع إلاً حـنـانـا فنمـا في حيـاتنـا افنــانـا بعد أنْ مدَّ ظلَّه واحتــــوانا

خادعٌ لا يبلُّ حرَّ صـــــــدانا صبوةٌ بالحنينِ تُذْكــي جوانـــا نرتجي منك عارضًا ما روانــــا ورجعُنا بحبًنا غَصَّــــــــانــا

قد قطفنا من الجنى أَحْـــز انا لم يعد ينشر الظــلال أمـانا وبها أشعل الأسى نيرانــــا ما ارتضينا بأنْ ندوق الهــوانا

أذبلَتُ في سهادها الأَجفـــان بل شكونا من صائب قد رمانــا ما ارتَضَيْنَا بأنْ نذوقَ الهـــوانا نتباهَى بالحبِّ فينا وتُسْرِي بترانيم صفوه نجـــوانا

في رحاب الرضا أقمنًا جسورًا وعلى مدِّهَا عبرنا الزمــــانــا والأماني قطوفُهَا دانيــــاتُ ورؤاهَا تُنير دَرْبَ خُطَـــانا وسنَطْوِي الآمادَ نحو التَّلاَقـــي رغم ما شَفَّنَا وما قد شجـــانا

يا أَعزُّ الهوى حنانيكَ إنَّـــا قد بلَغْنَا من اللَّيالي منــانــا



#### ظُّ نون ..

تبدَّدُ بالأوهام فَيضَ خواطــري وتجرحُ إحساسي وتُدْمي جوانحي وتدري بأنَّ الحسَّ فيَّ بِنَبْضَــةٍ

حنانيك اني لا أطيقُ صبابـــةً فانمات، هل أقوى على البوْحِ بالذي أسافرُ بالأحلامِ عبر هواجســـي وأطوى مسافاتِ التباعدِ بيننــــا

تسامِرُنِي في وِحْدَتِي منكِ نَظْرةً وكنتُ بنجواهَا أرجُّب بالهوى أطارِحُهَا النجوى وأخشى برِيقَهَا فأهفو إليها، والحنينُ يهيمُ بِي أحِسٌ لَهِيب الظَّنِّ يكوِي أضالعي

فيا أملي المرجوُّ ان كنتَ مُعرضًا فملءَ دروبِي قد أَثَرْتَ مخاوفًا فإنْ شِئْتَ ان نَحْيا مع الحبِّ بالرَّضَا

لتَقْتُلَ أشباحُ الظُّنُونِ مشاعري بنظرةِ إغراءِ وفتْنَةَ ساحـــر يترجِمُ عمَّا قَد يجولُ بخاطـري

تمزِّقُ إحساسي وتُجْرِي بوادري أعاني وأخفي من هواكِ المخامسر إلَيْكِ وزَادِي في الطَّرِيقِ زوافري بدقَّاتِ خَفَّاقٍ، وحَبْرةِ ســـاهر

تكبِّلُ افكارِي بسطُّوةِ آسسسر فصرتُ بها أدنُو لهولِ المخاطر فقد ملاَّتْ نفسي بخوْفِ المحاذر وقد جاشَ في صدري بِخَفْقَةِ شاعر ويلهو بأعماقي، ويجرَّحُ ناظري

فحسبِی من الإغراضِ كبوةً عاثِر ومن وخْزِهَا أَغْفَتْ عزائِمُ قادر فعدْ بي إلى النجوى برجْع المزاهر يداعب أجفاني بأحْلَى المناظر إليها وفي الأعماق إعْصارُ ثامر وقد لَفَّهَا كفُّ النوى بستائسر تُرقْرِقُ في الإطراق فَيْضَ خواطرى وفوق جُفُونِي غَيْمةً من بوادري تخايلني الأطياف حولي فتونها فاهرب بالأشواق من عاصف الجوى وليس سوى الأوهام تجلولي الرؤى فأغضي، وملء النفس في ندامة وبين ضلوعي نار حبّ دفينة



#### أماني العصير

وفي كبدي لآمالي لُحُـــودُ ومن شَجَنَى على خطْوِي قُيُسود عبرْتُ به الليسالي وهي سَسود بها أمشى وتدفعنسي الجَهَسود 

أَماني العمْرِ بدُّدَها الجُحُـــودُ وفي صِدْرِيَ مِن الأَيَامِ جُــــرْحُ أغــــٰذٌ بها على جِسْرِ اصطبــــــارِي

بــه في كل مُعْتــــرَك أرُودُ وفي الطيات آمالي بَنُـــود وآسي الجرح مبضعه الصُّمُود إِذَا زَفَرَتْ تُضَمَّدُ مِن جِرَاحــــي

إِذَا ازدَّخَمَتْ حواليْه النُّكُــود وخفْقتُهُ تئن فيستريد فَعُمْرُ هَوَايَ مطْلَعُـهُ جديــد وأطياف الهناءة تشتعيسد وذكراها على شفتسي نشيد

ففي الأَعْماقِ خفَّــاقٌ يُغنَّــــــى يعيشُ على مراجِبل من مسآس إذا ما الأمسُ جاء على ربيع ـــــــى لأَنِّي فِي رِياضِ الحبِّ أَشْــــــــُو وأحلامُ الصِّب رقصتْ حيالـــي

#### في العيث د ..

العيدُ فرحةُ عمرٍ كنْتُ أَرْقُبُهِ اللهِ فجاءَني في صباحٍ كلَّهُ كَلَرُ وما ندِمْتُ على عمرِ أضعْتُ سـدًى وفي مقاطعه الآلامُ تنتشبر وكيف أندَمُ والأَيامُ تَشهدُ لـــي أَنِّي المُطيعُ لِما يأتي بهالقَدَر؟

إِنِّي لأَحْملُ في الطَّيَّات جرحَ أَسَّى في كلِّ جارحة يبدو له أَنَـــر والجرحُ ينْزِفُ منِّي ما عبأتُ به وقد تآكلَ منَّ إيلامه البَصَــر قد عِشْتُ لا أَشْتَكَي إِلاَّ لأَغْنِيَّــة أَذيبُ فيها فوادًا خفْقُهُ الوتَــرُ أَبِثُهُ ما أَعاني أو أكابــــــــــدُه ومن ترنَّعِه الآمــالُ تزدَهـــر أَبِثُهُ ما أعاني أو أكابـــــــــــدُه ومن ترنَّعِه الآمــالُ تزدَهـــر

وفي خضم الأَسى طافت بمركبتي عزيمة بثبات الجأشِ تَفْتَخِسر ويضحك اليأسُ من صبرِي ومن جَلَسدي إذ لا يُلِينُ قناةَ الصَّابِرِ الضَّجر فالصبرُ مركبة سفَّانُها كبِسسة ليستْ من الأَلم المشْبُوبِ تَنْفَطِر

وفي التضاعيف إيمانٌ يحدِّدُ لسي مُسْرَى خُصَايَ وإنَّ الرَّائدَ الحذر وقد عبرتُ به الأَيامَ في ثقسة وما تلهَّى بها أَيْنُ ولا خَسوَد فليس يكبُو الذي يسري اليقينُ به ولا يحيدُ به عن قصده الخطر فإن أطال السُّرى همَّ بُليتُ بسه ما زلتُ للأَملِ المنشود أَنْتَظِر وإن توارى الذي أرجوه عن نَظَرِي. فقد يغيبُ وراءَ الغيْمة القَمَسر

# لاأست تكي ..

فيها أخبِّيءُ ما لمُلمَّتُ من ألمي من الفُؤاد الذي من ذوبه نَعَمى من المآسي التي قد أُخْرُسُتْ كُلِمي إغْصارُهُ بِدمي، آثارُهُ بفمي شتى بشاعتُها قد ضاعفتٌ سَأَمَى أَنْيَابُهُ كُشَّرتْ بِالحُزْنِ والسَّقَم ومنه أُخْيَا بِجرْح غَيْرِ مُلْتَثِسْمِ وإِنَّ قُوَّةَ صِبْرِي أَرِهِفَتْ هُمَمِي

أَقَسَمْتُ لا أَشْتَكَى إِلاَّ لَخَافَقَـــةِ ولا أبوحُ بغيْرِ الشُّدُّو أرسلُــــهُ وإنَّ من رجعه الأشْجانَ جــامـــدةً فقد عبرتُ جسورَ العُمْرِ في كبِد والأَمْسُ ينشُرُ من طيَّاته صُــورًا منها تعكُّرُ صفُّو العيْشِ في زمــن وقد رمانی بسهم لم يُصبُ جَلَدِي فالجُرْحُ ينزِفُ، والآلامُ عاصفُـةٌ

من الوفاء، فلم أُعْتُبُ ولم أَلَم حولي وإنِّي مع الأَطيافِ في حُلُم ولا رُجعْتُ على ما ضاع بالنَّدم

قد احْتملْتُ أناسًا لا خَلاَقَ لهــم هم أَتْرَعُوا الكأسُ لي صابًا شرِقْتُ بها فما تخليْتُ عن عهدى ولاذِممى أُسرُّحُ الطُّرفَ والآمالُ باسمةً فما أسِفْتُ على ما فاتَ من عُمُرى

ولا أَزالُ لها أَسْعَى على قَدَمي عزمي يجدده إيمان معتصيم برحْمَةِ فَيْضُها ينسابُ بالنَّعَم

والرَّحْبُ قد ضاقَ والآمالُ واسعةٌ فإنْ كَبَتْ خُطْوَتِي دُونِ الوُصُولِ لها بالله يعْصِمُني من كلِّ نائبـــة

#### لرئي يوح .. إلا

فالبدرُ نَوَّرَ لَى وانجابَتِ الظُّلَمُ على أَشِعْته تَسْرِي بِيَ الهِمــم وإنها بالشذا المعطارِ تبْنســم طاب السُّرى وهَمَتْ بالمأمل الدِّيم ما عاد يقْعُدُ بي عن مأربي السَّامُ ومن روافد ما ينْدى به أَلــــقُ ويمْلاُ الدَّرْبَ أَزْهارًا مُغـــــرِّدةً فلنْ أَبُوحَ ولا أَشْكُو الأَسى فلقـــدْ

وصفَّقَتْ بالمغاني حوْلنا النَّعَمُ وفي التحدُّثِ عنها تُبْدعُ الكَلِم وقد توشَّى بما يُذْكي بنا الضَّرم تشدو فيسكتُ من تغريدها الأَلم ومن تأوَّهها القيثارُ والنَّغَسِم بها تسامرُ من قد شفهُ السَّقَم بها توسدَّتِ الآكامُ والقِمَسم تهدى إلى القصدمن تشعى به القَدَم لمدلج حوله الآمالُ تزْدَحِم وانْ حملتُ جراحًا ليس تلْتَئِم يومًا يمرُّ، ويأتي بعده النَّسدَم فيا رفيق السُّرى أيامنا ازدهرت ومن مناعمها للعيْن مُنطَلَّ من فلكُلُّ مُنبَسط زَاه بِنُضْرته الله وكلُّ جارحة تجري بعاطفة وقد سكبتُ من الحبات أغنية وللدياجي بأكناف السكون رؤى والصمتُ قدَّ مد في الأجواء أذرعة ومن شفيف السنا للمُدلجين صُوى فما تعشَّر خطو أوْ وهي جَلَ لَهُ وقد قطفتُ من الآمال أغنبها حسبي من العمر أنَّي ما تركت به حسبي من العمر أنَّي ما تركت به

# سُوف إُلِكَى ..

سوف أبكي على ليالي غرامي وسأروي بها الأماني وأمضي والذي قد نشرت من سنواتيي واصطباري الذي اعتمدت عليه والخطى السائرات في الدرب منى

بدموع مَصَرْتُها من عظامي في طريقي إلى فجاج الحمام لمها الجزنُ في فؤادي الدامي ضاع منى في زحمة الآلام أصبحت لا تُطيقُ خوض الزّحام

كيف صرنا ضدين عبر الخصام ونُذيب الحبّات في الأنفام أغنيات مشبوبة بالفسسرام بصداها المسكوب بالإيسلام هل سأرْجُو ابتسامة الأيسام؟ وقع خطوي إلى بلوغ المسرام وقع خطوي إلى بلوغ المسرام ظلمات إلى الأسى المترامسي وقلب مُجرّح رنّسام والمزامير من بقايا حُطامسي

كنتُ والحُبُّ في الحياة نُغنَّسي وننزِفُ منسه في النساقي الأسى وننزِفُ منسه وهي تنسابُ بالمشاعرِ منسا كلَّما لامستْ فهودًا تنسدًى يا رفيقي فبعدها لا تسلُنسي فلقد ضقتُ بالسَّفاسفِ ذَرْعُسا وبنفسي بقيَّةُ من رغساب وشموسُ الآمال كانتْ تُرينسي كلُّها أُطْفئَتْ فَالْقتْ بخطوي أَنا في لُجَّة أَعناتُ بالامسافي فإذا آدني الأَسى أَتَغَنَّسي

# رئاح الأيسيلي

لم تُبقِّ الأَشجانُ فيه مَكانَا بعدَ أن جَفُّ نَبْضُه واسْتُكانا تركَتْ لي وراءَها أحــــزانا في درُوبِ عَبَرْتُها حيــــرانا في حنايا أضالعي نيسرانا

يا رياحَ الأَسَى عَصَفَتَ بِقلْبِ وصفير الآلام فيسه يسسدوي كل يوم طويْتُ خلْفَ ذكْـــرى كبُّلتْ خَفْقتي وأَلْقتْ بِخطْــوى وأذابت بالسُّهُد جَفْني وأذكَـتُ

بفُـــواد سكبته ألحـــانــا خفقات تُسيلُ منه حنــــانا في الحنايا يحرِّك الأَشجــانـــا

وأنا بالرِّضا أجـدِّفُ بـالآلام والـوهم كان لي سَفَّـانا أَقْطَعُ الشُّوطُ في خضم الليالييي يتغنسي بالحبِّ والرَّجْعُ منه وصدى ما يُذيعُ من أغنيـــات

بأساها وكيْف أَشْكُو الزمانا؟

والأَماني تخادعُ النَّفْسَ منِّسي وتُريني مفاتنًا أَلَــــوانــا وضبابُ الهُمُوم ينْشُرُ في الــــدرْب غُباراً يقرِّحُ الأَجْفانا وأنا في الطريق، أُغبُر أيامي وأمضي لمضرعي جـذلانــــــا وبنفْسَى عَزيمَةُ تأنسفُ السَّدُّلُّ، وتأبى من الحيساة الهَـــوانا واحْتمالي ما ضاقَ ذَرْعًا بصبْري فصُمُودي قد زادني إيمانا كيف لا أغْشِقُ الحياةَ وأرضيي

#### حنانيكي بحب

وحسبي أنِّى في هَواهَا أكَابِــدُ إلى الأمل المرجوِّ في السدربِ رائد بخطو يجوب التيه والهم راصد وقد كُحُّلَتْهَـا بالسهــاد مــراود لهيبًا ومنه لاح في الطرف شاهد وقوَّس عودي ما أَنَا منه واجـــــد ودمعي الذي يُرويه في العينِ جامد فكيف تلظَّت باللِّقَاء المواقد ويقتلُ من تَدْعوه طبعٌ معانـــد سوى الوهم ساقَتْني إِلَيْه المكايد يضاعفُهَا رغم التَّدَاني التباعد على يد من اطوى إليه الفدافـد بغير انين عانقته الوسائــــد وخفاقيَ الرَّفَّاف في الصدر قائد تجسُّدها بين الضلوع المواجد تشوَّهُ منها بالنَّفَار التــــوادد وفينا لدفع الشُّرُ عنَّا محامــــد كؤوسًا لها حُلُو التَّصافي روافِد تريحُ نفوساً في هواها تكابِد

حنانیك یا دهری فحسبی مكایدً تغرَّبْتُ عن أَهلي وقلت لَعلَّهَــا إذا بي كالعشواء أمشي لغايـــة وأفتح عيني لا أرى غير عتمـــةً طويتُ بقلبي من مجامرٍ صبوتي وكنتُ مع الويلات اضحكُ للأَّسيّ فعيلَ اصطباري بعد أنْ دكُّ عزْمتي وان ربيع الحبُّ حفَّتْ زهــورُهُ وكنت بنار البعد استعذبُ المني عجبتُ لها ضدّان تدعو إلى الهوى وتجعلنى نهب الظنون فلا أرى ليالي الهوى أرخَتْ غُدائر حلكَة فيا شَرٌ ما لاقيتُ من عاصف الهوى وطائر شوقى لم يعد يقطعُ المدى له اقطعُ الآماد والصبرُ مركبُ وأصبحتُ لاَ أَقوى على حمْلِ علَّهِ وصار التلاَحي المرُّ يذكي حزَازَةُ إذا ما التقينًا ارهفَ الشُّرُّ حدُّه بها نتساقَى الود صرفاً ونحتَسي فيا حبُّ ما أحلاَكَ في ظلِّ ٱلْفَــةِ

#### موقفِ مرتفاتِ ..

وتسروحُ الأصداءُ بالتنهيدِ مدُّ طولُ التُّسويف حبلَ الصدود تننزى بــــلاعج عربِــيــــــد نثرته المنى بخلف الموعود

كم أذيبُ الفؤادَ في التغــــريد وبكفِّي من الأمــــانِ ورودٌ فرحةً باللقاء في فجرِ عيـــــد وتباشيره تشيع المسرات وتروي بالأمنيسات ورودي وتنوحُ الآهاتُ بيــن ضلــوع وتسوحُ الأَطيافُ بين جفون وربيسم الحياة ضاع هبساءً وانتظاري لموعد من سراب كم رواني بفرحة المشتزيسد

كم أثرت الشُّجــا بأعِماقِ نفْسي ولكمْ بالحنينِ أَذْبَلْتُ عــــودي وأنَّا لَمَ أَزَلُ انسَّقُ أَفْرَ راحي بـدقَّاتِ خافقـي المفــــؤود وتنسامُ الأَحسلام في طرْفِسيَ السدَّامي وتصحو جراحهُ من جسديسه والأسمى يلجِمُ الحروفُ فلا أَهْمِسُ إلا بالصَّمْتُ عن مقصودي والسكونُ الملتاعُ حولي يُناغي نبضاتٍ تـــدفُّ بالتغـــــريد تتغنَّسى وليسس إلا فجاجُ الصمت من سامع ولا من معيسد والتعــلاّتُ لا تزال تمُدُّ الفــيْءَ من ظلَّهــا البشــوشِ البـــــــرود وعلى بارق من الموعد المضروب نجلُو ابتسام يوم سعيد تتهادى الأفراح فيه مع اللَّقيا، ونشدو لصفْونا المنشود والمسزامير هيمنات وجيب رجع دقّاته مزاهر عيد وارتعاش الشّفاه يوخف بالآه وقد سيال فيضه من وقود هو في الصدر والجوانع منى والشّظايا حبّات قلبي الجليد كان إنْ مَسّهُ الضّني ما تشكّى بسوى خفقة الهلوع العميد كان جلّدًا يصاولُ الأَلم الضّاري بما فيه من صلابة الجلسود كيف هذا الجليد قد غالهُ الضعفُ، وقد كان يزدهي بالصمود م



#### تصرف مربت. [

ويسبِقُني إلى النجــوى الوجيــب اعيـشُ به وحالكُه كثيــب وأوصالي يمزقها الشحسوب يطيرُ بخافقي قَدَرٌ عجيـــب بعيدً إِنْ دعوتُ فلا يجيب وأصحو والجفون بها ندوب فوادًا حرُّ زفرته لهيـــب يحركه تلفُّتُك الغـــريــب وذابّت فهي في طرّفي نحيب يرِفُّ بــه الحنينُ فيستجيب ومشعلها تصمر فك المسسريب فعــذرًا إِن ذهبتُ لــه أتــوب وأَحْيِــا، وهو لي أبـــدًا حبيب سهامًا حدًّ ماضيها يصيب ويضحك وهو مفترس غضوب إليه رغم قسوته أؤوب وفرط حنانه النادي سكوب وأخرسه تصرفه المسريب

أأشــقى في هـــواكَ ولا أتُـــوبُ خطای به یکبلها التیـــاعی وأقسمُ لَا أُعودُ إليكَ لكــــــن فانتَ بجانبي والحسُّ منَّسي وعبر الوهم تدفعني الأمساني أخادعُ فيك نفسي حين أُغْفُــو فلا أنا بالحنينِ إليكَ أَهْفُــــو ففي عينيك منظار ليزيف ويستعدى على شحًا دفيئً دفنتُ هواك في كبد تنـــــزَّتْ فما أبقت بِي الآلامُ نبضًـــا وحسبي النَّمي ملقًى بنـــــار فقد أرهقت صبرى باحتمالي سأمحُــو بالأَسى الكاوِي ذنـــوبِي يصــوُّبُ للبِجوانِحِ من فــؤادي إذا ما افتر كشر عن نيساب ويُسدمي كلُّ جارحــةِ ، وإنَّــيّ وكنتُ بخافقي الحـاني أغنّي فألجم نبض خفاقسي بوهسم

# مِن رُبَابِويًا لِيَّ

# عبيرالذكرياي

وحُسْنُكِ ما أَحْلى وأَبْهى وأَنْصَعَا وأَبْدى وأَنْصَعَا وأَبْدى جمالاً جلَّ من كان أَبْدعا لقلب مُعنَّى ما وَهَى أَوْ تَضعْضعا أَعَدَّتْ له بين اللواحظ مَصْرعا

عبيسرُك ما أشهى وأزْكى وأمْنَعا وراء نِقسابِ نمَّ عنكِ شَفيفُسه فمنه الضَّحَى قد راح يسْترِقُ الْخُطَى إلى أنْ رماهُ السَّهْمُ من حرْف مُقْلةٍ

#### الغرالضياحك

وتُروَّي الشعورَ بالنفحَــاتِ بعد أَنْ أَغْمَض الأَسَى نظراتــي بحنين يجيشُ في خَلَجَـاتِي وتُشيــعُ الضِّيـاءَ بالأَمْنيـات

ذِكْرَيَاتِي تُنيرُ أُفْقَ حَيَساتِي ورُؤاها التي تُداعِبُ جَفْنـــي جعلتْنـي أحبُّ أَمْسـي وأَحْيــا لَغد تضْحكُ الأَهلَّـةُ فيــــه

#### صرة .. إ

يا سَناءً أَهَلَّ عبرَ النهارِ من مُحيًّا مُغرَّد الأَزهارِ كم تمنَّيْتُ أَنْ أَراكَ خَيراً لَا فَاذَا أَنْتَ ماثِلُ في جواري وأرى فيك صورةً لقها الظُّرفُ وإنَّ البَهاءَ أحلى إطار تكحَّلُ العينَ بالسَّهادِ وتُدْمي خَلَجاتي بجاحِم مواد

### مزمساري ..

وإِن تَغَرَّبْتُ عِن أَهْلِي وَعِن دَارِي بِمَا تَجِيشُ بِهِ الطَّيَّاتُ مِن نَار ممَّا تُكَايِدُهُ مِن هوْل إعْصار بِهِ تُغَرِّدُ أَنْفاسِي وأَشْعَارِي ما زِلْتُ أَصْدحُ والخفَّاقُ مِزْمارِي نفْسي أَذُوِّبُ في الإِنْشاد مُغْتبطًا فإن تَنَاوَحَتِ الآهاتُ في كبِدي ذَرَفْتُها شَجَنَّا يَجْرِي به نَغَسَمُّ

#### عَبِيرِ..

بعد أَنْ ضاعَ من يَديٌ شَبَابِي راقِصَ الفي مِ بَاسِمًا بالرَّغاب عَاد يَشْلُو لَزُمْرَة الأَخْبَاب غير نبْض يعيدُ لحْنَ التَّصَابي

يا عَبِيرًا به اسْتَعَـدْتُ صَوَابِسي فربيعي أَرَاهُ خِصْبُسا نَدِيَّـسَا وفَـؤادي الذي تمزَّقَ شَجْـسَوًا الأَسَى آدَهُ ولَـم يُبْــق منْــه الأَسَى آدَهُ ولـم يُبْــق منْــه

#### ياربېيىغى..

بأمَان بها استعَدْتُ الشَّبَسابَا وَرَفَيْفُ الفُؤاد عَادَ رَبَسابا أَتْرَعَتْ لي من الرَّضا أَكوابا قهرَتْ بالثباتِ فيها الصَّعَابا

#### أعت إربدالوفاء

على أكُفّ الــــزُّوالِ

وخدي وألف خيـــال أُهِيمُ فيها بِفَكْ رِي ما بينَ سُودِ اللي الي ولا أَزالُ مُغِيد للله الله على بصيص ذُب ال

#### إلى الرسّائل المطوية

يا سُطورَ الرَّسائـلِ المَطْـــويَّــــة أنست عندى والله أغلى هَديْسة مَا حَوَنْهُ أُوراقُكِ السورُديَّةُ قد سَقَتْني مَن الْمَــوَدَّة صَــرْفًــا ففـــؤادي بها يُصفَّقُ حُبَّـــــــا والأمـــاني منها تَفُوحُ زَكِيُّــهُ وحنيني إذا رجعُـــتُ إليْهـــــا طــارَ شَوْقي إلى الرُّؤى القُلُسِيَّةُ

# فهرست

#### الديوان الأولُ **(كلُهُ فت (كلُهُ خصرُم**

| الصفحة    | لموضوع               |
|-----------|----------------------|
|           | الإهداء              |
| س الخضراء | الصباح الجديد في تون |
| 1V        |                      |
| Y•        | في مطار تونس         |
| ۲٤        | في الدار البيضاء     |
| ٢٧        | في العودة            |
| ۲۸        | غداً أرحل            |
| ٣٠        | ألف ذكري             |
| ٣٢        | سوسة                 |
| ٣٤        | تحية وترحيب          |
| ٣٧        | ليالي قربص           |
| ٤٠        | إلى شاعرة            |
| ٤٢        | من هي؟               |
| εε        | تغريدة الحسُون       |
| £7        | يا فاتني             |
| ٤٧        | يا مرحباً            |
| ٤٨        | مع الصمت             |
| ٤٩        | _                    |
|           | شاء                  |

| كأس الحب              |
|-----------------------|
| أخت القمر٢٠           |
| ذات الرداء البنفسجي٣٠ |
| هيفاء                 |
| وردة٥٥                |
| . ثوم ا               |
| على شفتى(')           |
| على شفتي(٢)٨٠         |
|                       |
| همسة                  |
| حكايات الهوى          |
| في الظلام             |
| في البعد              |
| في غدٍ                |
| سؤال٥١                |
| عودة                  |
| لقاء في عالم الأحلام  |
| رحلة إليها            |
| رؤى الأمس٣٠           |
| يا عقرب الساعة        |
| خفقة شاعر٧١           |
| مع الطير              |
| مع النجمة العذراء     |
| في دروب الحياةها      |
| والتقينا(١)٨٨         |
| والتقينا(٢)١٩         |

| والتقينا (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والتقينا()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انتظار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ماعتها لبتاء المساعنة ا |
| على موغد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يا رفيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هاتف الذكرى(١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هاتف الذكري( <sup>٢</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هاتف الذكري (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عقرب الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القضاءالقضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العاذلُ الأخرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في الأثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ملاطفة عبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هيفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| منبع العطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عيناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شادية في السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث وردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محاورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرداء الوردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وردتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 77                                           | •  |     |   |         |     |     | •    | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •             | • | •             | •  | •  | •     | • |                     |                                        | •    | •   |     | •   | • | •   | •   | • | • • | •                                       | •   |                     | •            | ٠.                  | •                          |                      | Ų,                                                                                                              | إ                            |   |
|----------------------------------------------|----|-----|---|---------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---------------|---|---------------|----|----|-------|---|---------------------|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----------------------------------------|-----|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| ۲۸                                           | ٠. | •   |   | •       |     |     | •    | • | • |   | • |   |   | • |   | • |   |   | •        | • | • | • |               | • | •             |    |    |       | • |                     |                                        | •    | •   |     |     | • |     | •   |   | • • |                                         | •   | •                   | •            |                     | _                          | لير                  | 9                                                                                                               | با                           |   |
| ۳.                                           |    |     | • |         | •   |     |      |   | • | • |   |   |   | • |   | • | • | • | •        |   | • | • | •             | • | •             |    | •  |       |   |                     | •                                      |      | •   | • • |     |   |     | •   | • | •   |                                         |     |                     | •            | آ                   | ~                          | حب                   | -                                                                                                               | با                           |   |
| ٣٢                                           |    |     |   |         |     |     |      |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   | • | •        |   | • | • | •             | • | •             |    |    |       | • |                     | •                                      | •    | •   | ٠.  | •   | • |     |     |   |     |                                         |     |                     |              |                     | ٠                          | ٶ                    | y                                                                                                               | سا                           | , |
| 40                                           | ٠. |     |   |         |     |     |      |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | •        |   |   | • | •             |   | •             | •  |    |       | • |                     |                                        |      | •   |     |     |   |     |     | • | •   | بد                                      | ۰   | لب                  | ١            | £                   | را                         | و                    | ز                                                                                                               | مر:                          | • |
| ٣٨                                           | ١. |     |   |         | •   |     |      |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |          |   | • | • |               |   |               |    |    |       |   |                     |                                        | •    |     | • • |     |   |     |     |   |     |                                         |     |                     | (            | ح                   | ~=                         | نب                   | _                                                                                                               | ۱                            | , |
| ٣٩                                           |    |     |   |         | •   |     |      |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • | •        |   | • | • | •             |   |               |    |    |       |   |                     |                                        | •    | •   | • • | •   |   |     |     | • | •   |                                         | •   |                     | ر            | <br>تى              | یا                         | _                    | ک                                                                                                               | -:                           | ) |
| ٤٢                                           |    |     |   | •       |     |     |      |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • | 4 | •        |   |   |   | •             | • | •             |    | •  | •     | • | •                   |                                        | •    |     |     | •   |   |     |     |   | ي   | 5~                                      |     | İ                   | ٠            | ت                   | یا                         | _                    | ک                                                                                                               | -:                           | • |
| ٤٤                                           |    |     | • | •       |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | •        | • |   |   |               |   |               |    |    |       | • |                     |                                        | •    | •   |     |     |   |     | •   | • |     |                                         |     | •                   |              |                     | ,                          | ن                    | ٠.                                                                                                              | ح                            |   |
| ٤٧                                           | ,  | • • | • | •       | •   |     |      | • |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | •        | • | • | • | •             | • | •             | •  | •  | •     | • | •                   |                                        | •    | •   | • • | •   |   |     | •   | • | •   |                                         |     | یا                  |              | ہ ہ                 | ¥                          |                      | ية                                                                                                              | نح                           | - |
| ٤٩                                           |    |     |   | •       |     |     |      | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | •        | • | • | • | •             | • | •             | •  |    | •     | • |                     |                                        | •    | •   | • • |     |   |     | •   | • | • . | یر                                      | ; : | ¥                   | ļ            | ن                   |                            | ,                    | ح                                                                                                               | عل                           |   |
| 04                                           | ,  | • • | • | •       | •   |     |      |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | •        | • | • | • | •             |   | •             |    |    |       | • |                     |                                        | •    | •   |     |     |   |     | •   |   | •   |                                         | . , | ل                   | م,           | <b>'</b>            | 1                          | ټه                   | ٠.                                                                                                              |                              | , |
| ٥٥                                           | ٠. |     |   | •       | •   |     |      |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |          |   |   |   |               |   |               |    |    |       |   |                     |                                        |      |     |     |     |   |     |     |   |     |                                         |     | •                   |              |                     | . 1                        | ق                    | ٠                                                                                                               | عة                           | • |
|                                              |    |     |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | • | ۰ | ٠             | • | •             | •  |    | •     | • | •                   | ۰                                      |      | ٠   |     |     |   |     |     |   |     |                                         |     |                     |              |                     |                            |                      | -                                                                                                               |                              |   |
|                                              |    |     |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | • | • | •             |   |               |    |    |       |   |                     |                                        |      |     |     |     |   |     |     |   |     |                                         |     |                     |              |                     |                            |                      |                                                                                                                 |                              |   |
|                                              |    |     |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |               |   | ز             | 31 | ث  | lj    | ( | ار                  | وا                                     | بالو | ار. | 1   |     |   |     |     |   |     |                                         |     |                     |              |                     |                            |                      |                                                                                                                 |                              |   |
|                                              |    |     |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   | • | < |   |          |   |   |   |               |   | ز             | 31 |    | lj    | ( | ار                  | وا                                     | بالو | ار. | 1   |     |   |     |     |   |     |                                         |     |                     |              |                     |                            | •                    |                                                                                                                 |                              |   |
| ٥٩                                           |    |     | • | •       | •   |     |      |   |   | • | • |   | • | • |   |   |   |   | _        | - | ) | ١ | ٤             |   | Ş             | 31 | ش  | اا    | ٠ | ال                  | وا                                     | الله | 3   | 1   |     |   |     | •   | • | •   |                                         |     | •                   | •            |                     |                            |                      |                                                                                                                 |                              | ļ |
| 09                                           |    |     |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | -        |   |   | ! | <u>ئ</u><br>و |   | <u>ر</u><br>د | 7  | ٠  | ارا ع |   | الح                 | وا                                     | ياو  | ٠.  | 1   | •   | • |     |     |   |     |                                         |     |                     |              |                     | .1.                        | ىد                   | <b>b</b> '                                                                                                      | ¥                            |   |
| ٦١                                           |    |     |   | •       | •   | • • | •    | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |   |   |   | <u>-</u> |   |   |   | <u>ئ</u><br>• |   | ن<br>د        | 31 | ٠. | ارا ح |   | الح                 | ٠                                      | يانو | ٠.  | 1   |     | • |     | . • | • | •   |                                         |     | حر                  | •            | <i>=</i>            | .1.                        | ىد<br>ء              | ».<br>U                                                                                                         | لإ                           | • |
| 71                                           |    |     |   | •       | •   |     |      |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | ٠             |   | <u>ئ</u><br>د | 31 | ٠. | ارا ح |   | ال<br>الم           | وا                                     | ٠    |     | 1   |     |   | • • | •   |   | •   |                                         |     | <del>د</del> ر<br>ب | ح            | ī.                  | .1.                        | ىد<br>ء<br>پ         | ر<br>ال                                                                                                         | لإ<br>دء<br>بحا              |   |
| 71<br>77                                     |    |     |   |         | • • | • • |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -<br>•   |   |   |   |               |   | ر<br>•<br>•   | 31 | -  | ارا ح |   | الا<br>             | ٠                                      | ٠    |     | 1   | • • |   |     |     |   |     |                                         |     | <del>د</del> ر<br>ب | ح<br>نہ<br>• | <u>.</u>            | .1.                        | ىد<br>ء<br>پ         | ر<br>ال                                                                                                         | لإ<br>دء<br>بحا              |   |
| 71<br>71<br>71                               |    | ••• |   |         | •   | • • | <br> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |               |   | ر<br>د<br>د   | 31 | -  |       |   | ر ا د               |                                        | ٠٠٠  |     | 1   |     |   |     |     |   | •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | <del>د</del> ر<br>• | حد<br>د.     | <br> -<br> -        | .1.<br>                    | ىد<br>ء<br>ك         | الم                                                                                                             | لإ<br>بحا<br>لب              |   |
| 71<br>72<br>78<br>7A<br>V1                   |    | ••• |   | • • • • | •   | • • | <br> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | ٠             |   | ان            | 31 |    |       |   | را الح<br>• • • • • |                                        | ٠    |     | 1   |     |   |     |     |   | •   |                                         |     | حر<br>ب<br>سا       | حـ<br>ند     | <br> -<br> -        | ا.                         | ي<br>ء<br>پ          | الله الم                                                                                                        | لإ<br>بحا<br>س               |   |
| 71<br>71<br>71                               |    | ••• |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | ٠             |   | ر<br>         |    |    | 11 5  |   | · · · · · ·         |                                        |      |     | 1   |     |   |     |     |   | •   | ٠                                       |     | حر<br>ب<br>سا       | حـ<br>د      | الله ا              | ١. ا                       | ء ء                  | الله الله                                                                                                       | لإ<br>بحا<br>سو<br>شو        |   |
| 71<br>74<br>74<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 |    | ••• |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | · · · · · ·   |   | ر<br>د<br>د   | 7  |    |       |   |                     |                                        | ٠٠٠  |     |     |     |   |     |     |   |     | ٠                                       |     | صر<br>ما<br>کر      | حـ<br>د<br>ا | الله ا              | ا.<br>ا<br>ا<br>ا          | ع<br>ع<br>الم        | المالية | لإ<br>محا<br>سو<br>شو<br>سيا |   |
| 71<br>75<br>7A<br>V1<br>V5                   |    |     |   |         |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | ٠             |   | · · · · ·     |    |    |       |   | <u>را لا</u>        | وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و |      |     |     |     |   |     |     |   | ٠.  | ٠                                       |     | مر<br>ب<br>کر       | -<br>الم     | الله<br>ا<br>ا<br>ا | ا!<br>الله<br>الله<br>الله | يا<br>پيد<br>المارند | ف درارا                                                                                                         | الإ<br>بجانب<br>سو<br>البيا  |   |

| ي الحبي الحب                                                                                            | ليال |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اءا                                                                                                     | هيف  |
| ة الحسناءة                                                                                              | دارة |
| ى الهوى                                                                                                 | أحل  |
| -<br>ت أنيني أنيني أنيني المسلم ا | صو   |
| ر الشوقّ                                                                                                | طاد  |
| ن أنساك؟ك                                                                                               | کید  |
| ، درب اللقاء                                                                                            | علے  |
| ر المبصر                                                                                                | الوت |
| ر یات ۱۳۳۰ ۱۳۳۰                                                                                         |      |
| <br>نات من الخضراء                                                                                      |      |
| : العميد                                                                                                | _    |
| س الخضراء                                                                                               | تونہ |
| رحة المتجددة                                                                                            |      |
| يلة الحب                                                                                                | وس   |
| . في الخضراء                                                                                            |      |
| <br>در                                                                                                  | الب  |
| لى المرسى                                                                                               | ليا  |
| هة الملتهبة                                                                                             | الآ  |
| خرة الملتقى                                                                                             | ص    |
| الوحدةا                                                                                                 | في   |
| سفاء المغرد                                                                                             | الم  |
| ندارنارندارندار                                                                                         | اعت  |
| ىدي                                                                                                     | سع   |
| المنتهى ۳۸                                                                                              | أيز  |
|                                                                                                         | àÈ   |

| ز يارة                 |
|------------------------|
| صباح                   |
| ليلى                   |
| خوف                    |
| موَّال                 |
| طاقة تعزية             |
| على الضفاف             |
| ائما                   |
| ورق الأحلام            |
| ذاذنا                  |
| لصبح المغرد            |
| للتقى البحرين          |
| حضاب                   |
| ا منية النفسا          |
| قاء                    |
| المسات القيثارة        |
| لأمل العائدلأمل العائد |
| لشراع الرفاف           |
| ښی                     |
| سات البنان             |
| ې شاشة التلفزة         |
| ا ابنة النيل           |
| مسة                    |
| بازفة القيثار          |
| لسباحة الماهرة         |
| بارة لكتبة فلان        |

| هيفاءهيفاء                       |
|----------------------------------|
| الذكرى الباسمة                   |
| صدی الذکری                       |
| يا عيديا عيد                     |
| أول همسة                         |
| النجوى الهامسة                   |
| الصوت الهامس                     |
| الهمسة المغردة                   |
| لا تخافي                         |
| جراح تبتسم                       |
| سوف أحياً                        |
| اغتراب                           |
| النغم الموتور                    |
| المرارة                          |
| سراب الأمل ٣٠٥                   |
| نعم                              |
| أحلى المنيأحلى المني أحلى المناه |
| الورد المبتسم                    |
| ذكرى لقاء                        |
| حطام القيثارة                    |
| فرحة الأشجان                     |
| العين المريضة                    |
| أغار يدأغار يد                   |
| عرفناهاع                         |
| على باب الهوى                    |
| الموعد المنتظر                   |

| رفیف قلب                    |
|-----------------------------|
| على الشاطيء(١)              |
| على الشاطيء( <sup>٢</sup> ) |
| •                           |
| الديوان الثالث<br>          |
| معازف الأشجان               |
| إهداء                       |
| رياه                        |
| إلهيا                       |
| اسکتي                       |
| اسکتي يا نفس                |
| يا شجوني                    |
| اسکتي يا شجوني              |
| اسکتي يا رياح (١)           |
| اسکتي يا رياح (۲)           |
| اسکتي يا جراح (١)           |
| اسکتی یا جراح (۲)           |
| ابتسامة                     |
| استریحي                     |
| يا قلب                      |
| دموع                        |
| الشعب الفريسة               |
| عرين الآساد                 |
| دمعة                        |
| الرؤى الخالدة               |
| ودمعة أخرى                  |
| T3/8                        |

| ٣٨٠         | يا أمان الخائفين    |
|-------------|---------------------|
| ٣٨٣         | الخلود كيف يكون؟    |
| ٣٨٤         | حد الصبر            |
| ۳۸۰         | معازف               |
| ۳۸٦         | عش يا يماني         |
| ٣٨٨         | يا يراعي            |
| ٣٩٠         | الصيدح الغريد       |
| ٣٩٢         | معزفي               |
| ٣٩٤         | ناي اُلحب           |
| ٣٩٦         | قيثارتبي            |
| <b>{•Y</b>  | عشت لي              |
| <b>ξ•ξ</b>  | ابتسامة حياتي       |
| <b>{•</b> V | أنغام قيثارة        |
| ٤٠٩         | أحلى منى وأقوى أداة |
| £11         | الوتر المبصر        |
| ٤١٣         | يراعتها             |
| ٤١٤         | على جدار الصمت      |
| ٤١٥         | وراء الصمت          |
| ٤١٦         | من هي؟              |
| ٤١٨         | البسمة المغردة      |
| ٤٢٠         | من وراء الصمت       |
| £77         | الصمت المغرد        |
| ٤٢٤         | على رفرف المسرة     |
| ۲۲3         | لا تقولنيلا         |
| ٤٢٨         | متى افترقنا؟        |
| ٤٣٠         | أنا ورفاقى          |

| في ظلال الأمان                 |
|--------------------------------|
| انتظارانتظار                   |
| العين بحر                      |
| حوار على الدرب                 |
| لقاء في الأحلام                |
| أخت ذكاء                       |
| من ضعاف البحيرة                |
| في الغربة                      |
| غبار السنينغبار السنين         |
| ورقات إلى الخضراء              |
| إلى الحمراء                    |
| وقفة على الطريق                |
| أنفاس شاعرة ۴۵۸                |
| في ظلال النسيانفي ظلال النسيان |
| صورة في عيوني                  |
| لقاء                           |
| أشجان                          |
| صدق البلاء                     |
| في الصميم                      |
| مع رزم الذكر يات               |
| في ظلمة اليأس                  |
| الهوى المتجني                  |
| خداع الأوهام                   |
| ضباب الأوهام                   |
| كن كما شئت                     |
| الربيع العائد الربيع العائد    |

| صدی                           |
|-------------------------------|
| خداع الليالي٥٨٠               |
| هراء الكنود                   |
| في الطريق                     |
| عد کہا کنت                    |
| لقاء في الطريق                |
| يا شفاء العليل يا شفاء العليل |
| الأصبع الصيادالأصبع الصياد    |
| أول المشوارأول المشوار        |
| یا من رمانی ۱۹۹۸              |
| بىن نارىن                     |
|                               |
| حلوة الايماء                  |
| هذه أنت                       |
| واحدة أنت                     |
| سلمت روحي ٧٠٥                 |
| قبل اللقاء                    |
| على باب الهوى ٩٠٠٠            |
| وجدت صبای                     |
| بعد يوم                       |
| ·۱-<br>خيال المتمنى ۱۲۰       |
| ضدان                          |
| الجمال المحجب                 |
| معانف السيور                  |

# الديوان الرابع حقيبة اكنركريايت

| 019   |   |   |   |   |   |     |       |       |   |   |   |   |     |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |          |            |      |            |     |     |     |     |
|-------|---|---|---|---|---|-----|-------|-------|---|---|---|---|-----|---|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|
| ١٢٥   |   |   | • | • | • | •   | •     | <br>  | • | • | • | • | •   |   | • • |   | <br> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   |     |     | • • |     |     | • •      |            |      | • •        | • • |     | ىي  | إلم |
| 077   |   |   |   |   |   |     |       |       |   |   |   |   |     |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |          |            |      |            |     |     |     |     |
| ٥٢٥   |   |   |   | • | • |     | <br>  |       | • |   |   | • | •   |   |     |   |      | • |   |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   | • | •   |   |   |     | •   | -   | اد  | يا  | ئر       | 5          | ن    | J١         | ,   | 3   | حا  | أ-  |
| ٥٢٦   |   |   |   | • | • |     |       |       |   |   | • | • | •   |   |     |   |      | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |     |   | • |     |     |     | ١   | مبا | <u> </u> | JI         | į    | ت          | یا، |     | ک,  | ذ َ |
| ٥٢٩   |   |   | • | • | • |     |       |       | • | • | • | • |     |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   | • |   | • | • 1 |   |   | •   |     | . ( | ں   |     | .5       | ١ľ         | J    | ت          | یا  | ز   | ک,  | ذ َ |
| ۱۳۰   |   |   |   | • | • |     | <br>  |       | • | • |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   |   | • | •   |   |   |     |     | ت   | ٠.  | ٠.  | م        | 31         | (    | لح         | ļ   | ل   | ؤا  | درد |
| 244   |   |   |   | • | • |     | <br>  |       | • | • |   | • | •   | • |     |   |      |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   | • | •   |   |   |     |     |     | . ( | ي   | نو       | ال         | ,    | ب          | وا  | دِر | , د | في  |
| ٥٣٥   |   |   |   | • | • |     |       |       | • |   |   |   | •   |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |     |   |   |     | • • |     |     |     | • •      |            | ار   | نیا        | الت | ١,  | لی  | عا  |
| ٥٣٧   |   |   |   |   | • | •   | <br>• |       | • | • |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   | • | • | • • |   |   |     |     |     |     | •   | (        | د•         | باد  | -          | Į.  | ĺ   | فأ  | مر  |
| ٥٣٩   |   | • | • | • | • |     | <br>• |       | • | • |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   | • | • |     |   |   |     |     |     |     |     |          | ٠ ر        | نح   | <b>i</b> > | تاد | JI  | ٩   | يو  |
| ۱٤٥   |   |   |   | • | • | •   |       |       |   |   |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • | •   |   |   |     |     |     |     |     | •        | ں          | ,,,, | <u>.</u> ~ | ك   | -1  | ٩   | يو  |
| ۳٤٥   |   |   |   |   |   |     |       |       |   |   |   |   |     |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |          |            |      |            |     |     | •   |     |
| 0 6 0 |   |   |   | • |   | • • | <br>  |       | • | • |   | • | • 1 |   |     |   |      |   | • |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • • |   |   | •   |     |     |     | ر   | ٠        | لع         | 1    | ä          | ول  | -   | ) ( | في  |
| ٥٤٦   |   | • |   | • | • | • • | <br>  |       | • | • |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   | • | • |   | • • |   |   | ء ر | اح  | ط   | نا  | لث  | ١        | ی          | عل   | 2          | رة  | یا  | بر  | تغ  |
| ۸3 ه  |   |   |   | • | • | •   | <br>• |       |   |   |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   |     |   |   |     | • • |     |     |     | • •      |            |      | •          | ي   | 5.  | حا  | و-  |
| ٠٥٠   |   |   | • |   |   |     | <br>  |       | • | • | • | • |     |   |     |   |      |   | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • |   |   |     |   | • |     |     |     |     |     |          | , ,        | مر   | ع          | 51  | ئ   | بية | رو  |
| 004   |   |   |   | • | • | • • | <br>  |       |   | • |   | • | •   |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |     |   | • | •   |     |     |     | ,   | ,        | د <b>د</b> | -    | الأ        | ١,  | بل  | 4   | J١  |
| ००६   | • | • | • | • |   | • • | <br>  | <br>• |   | • |   | • |     |   |     |   | •    |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   | • • |   |   |     |     |     |     | ت   | ~        | ٠.,        | 2    | 11         | ر   | w   | فا  | أن  |
| 700   |   | • | • | • | • | • • | <br>  | •     |   |   |   |   | • • |   | •   | • | •    | • | • | • |   | • | • |   | • | • |   |   | • | • |     | • | • |     |     |     |     |     | ے        | ٠.         | ٠.   | ص          | JI  | £   | را  | وا  |
| ۸٥٥   |   |   |   |   |   |     |       |       |   |   |   |   |     |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |          |            |      |            |     |     |     |     |
| ٠, ٢٥ |   |   |   |   |   |     |       |       |   |   |   |   |     |   |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     | ä        | ني         | غ    | İ          | ئے  | او  | مز  | م   |

| ىن الهدا ٣٦٥                  |
|-------------------------------|
| على الدرب                     |
| من الطائرة                    |
| في السطح                      |
| بين الخيام                    |
|                               |
| ربوة الملتقى ٥٧٥              |
| صيدح الوادي٧٧٥                |
| طائف الهوى                    |
| عودة الربيع                   |
| أخت الثريا                    |
| على البابه٨٥                  |
| على الباب(١)                  |
| على الباب(٢)                  |
| وجدت رفیقی                    |
| طيف الثرياًطيف الثرياً        |
| موقفموقف                      |
| خطی عاشق                      |
| في ضفاف الحمراء               |
| <br>لى الحمراءلى              |
| طياف الحلم الأخضر             |
| يهور الأماني ٰ معرد الأماني ٰ |
| لبعيد القر يب ٢٠٧             |
| عودة الهوى                    |
| سطور کتاب                     |
| رمن أنت ؟                     |
| رراء الظلام                   |
|                               |

| 71V       | يا ضحوك السنا   |
|-----------|-----------------|
| 719       |                 |
| ٦٢١       | الحلم الأخضر    |
| ٦٢٣       |                 |
| ٠٢٥       |                 |
| 77V       | الموعد الأخضر   |
| 779       | الأذن تعشق      |
| ٦٣١       | تغر يدة النجوى  |
| ٦٣٣       | روضتي في العيد  |
| ٦٣٥       | إلى رحاب الآمال |
| 7 <b></b> | في متن الأثير   |
| ٦٣٩       | عرائس الحمراء   |
| ٦٤٠       | ألف ليلىأ       |
| 737       |                 |
| ٦٤٤       | ربيع الحرف      |
| 787       |                 |
| ٦٤٨       | صوت من؟         |
| ٠٠٠       |                 |
| ۲۰۲       | فاتحة حديث      |
| ٦٠٤       | قمر ية النيلقر  |
| 707       | _               |
| ٦٥٨       |                 |
| 77        |                 |
| 775       |                 |
| ٦٦٤       | سافري           |
| 777       | اله ، مسافرة    |

| الوردة المعطاءة  |
|------------------|
| العود أحمد       |
| مناجاة زهرة      |
| صدی حوار         |
| كهف الأحلام      |
| يا حبيبي         |
| الساعة البنفسجية |
| على لسان ابني    |
| إليك عني         |
| غنوتي وربابى     |
| أحلى من الخبر    |
| من رباعياتي      |
| الحمراء          |
| لا تقولي خال     |
| أنت طبّي         |
| يا بني ١٨٧       |
| ابتسام           |
| هاتفة            |
| أنت الخصم والحكم |
| نظرات            |
|                  |

# الديوان الخابِسُ **مَا فَنْصِ عَلَى ا**لْفِيْمِرِ

|     | -      |      |
|-----|--------|------|
| 791 | •••••• | دعاء |

الأهداء

| في الواحة الخضراء    |
|----------------------|
| المفدّىالمفدّى       |
| صانع المجد           |
| هاتف السعد           |
| لا تفاخر             |
| حراس الوطن           |
| غراس الخيرغراس الخير |
| كبش الفداء           |
| رکابي                |
| مداعبة               |
| رفاق الطريق          |
| صيدح القوافي         |
| سمير الوادي          |
| کیف أهون             |
| اليفىا               |
| من النافذة           |
| النافذة              |
| حلم العمر            |
| أشباح الصدود         |
| عند اللقاء           |
| عودة الشباب          |
| ٔ حلام               |
| وقفة                 |
| باليل                |
| سكن الليل            |
| يل البعد             |
| لعتاب القاسي         |

| حنانيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حبل النوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أحلام اليقظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا البقايا المقايا 
| كهوف الظلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في صفحة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هـ ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أخافأخاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انتظار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اقتراب الموعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الموعد الأخضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بعد يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في غلٍ ٰ ٧٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أُقبَل الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابتسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صدفة (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صدفة (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كتابها الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میلاد حب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحب الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فوق هام الأثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وردتي ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صورة٧٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صوتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صدی الحدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ضدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| كتابها الأول                        |
|-------------------------------------|
| رسالة                               |
| سطور                                |
| الورقة الأخيرة ٤٥٧                  |
| رسائل مطو ية                        |
| كيف أنسى؟                           |
| التناسى ٧٥٧                         |
| سأنسى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| مع الذكريات                         |
| ناًى التثنى٧٦٠                      |
| محاورة                              |
| زورة                                |
| الصباح النضر                        |
| عزاء الحب                           |
| يا نفس                              |
| في الطريق إليها                     |
| عند الرحيل                          |
| فد تخلیت                            |
| الشوق العائد                        |
| العودة                              |
| هل أَلاَمُ ؟٧٧١                     |
| بعيد الدار                          |
| بسمة الربيع                         |
| معزف الحب                           |
| الشوق العائد                        |
| حبة الفؤاد                          |

| ۲۸۲        | • • • •   | ••••    | • • • • | ••••      |           | ••••      |            |           | • • • • • | ••••      | الأماني        |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| ٧٨٨        |           | ••••    | ••••    |           |           |           |            |           | • • • • • | لحمراء    | أغار يد ا      |
| ٧٩٠        | • • • • • |         |         |           | • • • • • | ••••      |            |           |           | ي         | سمير المو      |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           |           | رجاء النا      |
| v44        | • • •     | • • • • |         |           |           |           |            | • • • • • |           | طاء       | الورد المع     |
| ٧٩٤        | • • • • • |         |         |           |           |           | • • • • •  |           |           | ى         | ألف نعم        |
| ٥,٧        | • • • • • |         |         | • • • • • |           |           | • • • • •  |           |           | الحب      | أغلى من        |
| <b>V1V</b> | • • • • • |         |         |           |           |           |            |           |           |           | سؤال           |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           |           | ورود الر       |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           | _         | أشباح ال       |
| ۸۰۰        |           |         | • • • • |           |           |           |            |           | • • • •   | ا جراح    | أسكتي ي        |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           | -         | اغترا <i>ب</i> |
| ۸۰۲        |           |         |         | • • • • • |           | • • • • • |            |           | ••••      | لحياة .   | في معبر ا      |
| ۸۰۳        |           |         |         |           | • • • • • |           | • • • • •  | • • • • • | ••••      | وء        | جارة الس       |
| ۸۰٤        | • • • • • | • • • • | • • • • | ••••      | • • • • • |           | • • • • •  |           |           | بام       | شراع الأ       |
| ۸۰٥        | • • • • • | • • • • | • • • • |           | • • • • • |           |            |           |           | • • • • • | شرّير .        |
| ۸۰٦        | • • • • • | • • • • |         |           | • • • • • |           |            | • • • • • | ••••      | ار یات    | عبير الذك      |
| ۸۰۷        | • • • • • | • • • • |         | ••••      | • • • • • |           |            |           | ••••      | نود       | موت الك        |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           |           |                |
|            |           |         |         |           | (         | نادسرٌ    | ريوان ليَّ | ال        |           |           |                |
|            |           |         |         |           |           | نكرك      |            |           |           |           |                |
|            |           |         |         |           |           | لمسالسة   | ببيسية     |           |           |           | الاهداء        |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           | 1         | _              |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           | -         | أغار يد ا<br>· |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           |           |           | في رحاب        |
|            |           |         |         |           |           |           |            |           | _         | •         | علی درب        |
| ۸۱۸        | ••••      | • • • • | ••••    | ••••      | • • • • • | • • • • • | ••••       | • • • •   | • • • • • | • • • • • | فجريوم.        |

| صيدح الحب                        |
|----------------------------------|
| ليصلُّ أنت                       |
| ومضة الشمس ٨٢٤                   |
| الود الصافى                      |
| صباح الخير                       |
| ني سوق عُكاظ                     |
|                                  |
| عروس البحر الأحمر ٨٣٥            |
| عبر الذكريات<br>عبر الذكريات     |
| <br>معزف ألحاني                  |
| ر                                |
| صوت ناي                          |
| الطائر السبَّاق٥١٠               |
| في الطائرة                       |
| چسور الصبر ١٤٧ ١٤٧٠              |
| . ت. المرابع<br>ذكر ياتيذكر ياتي |
| ذات ليلة                         |
| الإماء المغرد                    |
| ایا لیالی الهوی                  |
| متی نلتقی ۸۵۳                    |
| من وراء البعيد ١٥٤               |
| إلى الموعده٥٨                    |
| ورحة الحياة                      |
| ق الأصيل                         |
| لربيع العائد                     |
| لربيع العائد                     |
| بقول                             |
| ي قر الله في المستورة            |

# إلى الرسائل المطوية

| ۸٦٢     | ••••••••••                              | بريد النسيان.   |
|---------|-----------------------------------------|-----------------|
| ۸٦٤     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وحدي            |
| ۸٦٥     | ••••••                                  | أنامل النسيان . |
|         | •••••••                                 |                 |
|         | ••••••                                  | **              |
|         | ••••                                    |                 |
|         | •••••                                   | _ '             |
|         | •••••                                   |                 |
|         | •••••                                   |                 |
|         | •••••                                   |                 |
|         | •••••                                   |                 |
|         | •••••                                   |                 |
|         | ••••                                    |                 |
|         | •                                       |                 |
|         | •••••                                   |                 |
|         | •••••                                   | _               |
|         | •••••                                   |                 |
|         |                                         | _               |
|         |                                         |                 |
|         |                                         |                 |
|         |                                         |                 |
|         |                                         |                 |
|         |                                         |                 |
|         |                                         |                 |
|         |                                         | _               |
| / 1 1 T | . <b> </b>                              | العلب حسرييي    |

| العادلمه.             | الميزان           |
|-----------------------|-------------------|
|                       | من الن            |
| AA                    | جدتى              |
| المذياعاللذياعاللذياء | <br>صو <i>ت</i> ا |
| فاق؟                  | أين الو           |
| ، الأجوف              |                   |
| المداجيالمداجي        |                   |
|                       |                   |
| ٠٢                    |                   |
| الأوهام               |                   |
| 10                    |                   |
| العمر ١٧              |                   |
| ١٨                    | 94                |
| کیک                   |                   |
| ے<br>ح                |                   |
|                       | _                 |
| . بي<br>الأسىا        |                   |
| ٢٣ ٤                  |                   |
| مرتقب ۲٤              |                   |
| ، مریب۲٦              |                   |
| باعیاتی               |                   |
| . کو یات ۲۸ ۲۸        |                   |
| نهاحك                 |                   |
| ۲۸                    |                   |
| ۲۹ د                  |                   |
| ra                    |                   |
|                       | عبار              |

ı

| 979 | ••••• | يا ربيعي            |
|-----|-------|---------------------|
| 94. | ••••• | أغار يد الوفاء      |
| 94. |       | إلى الرسائل المطوية |



الأستاذ أحد عمد جال و مكانك تحمدي الأستاذ أحد السياعى م قال وقلت الأستاذ عبد الله جغري ە تېض ... الدكتورة فاتنة أمين شاكر ه نبت الأرض ن السعد وعد الدكتير عصام خوقر (مبرحية) ( عِمومة تصص مترجة ) الأستاذ عزيز ضياء ره قصص من سومرست موم الدكتير غازي حبد الرحن القصيبي ه عن هذا وذاك الأستاذ أحد قنديل (ديوان شعر) و الأصداف الأستاذ أحد السباعى • الأمثال الشعبية في مدن الحجاز الدكئور ابراهيم عياس تتو • أفكار تربوية الأستاذ سعد البواردي • فلسفة الجانن الأستاذ عبد الله بوقس (عِمرعة تصصية) • خدعتنی بحبها الأستاذ أحد قنديل ( ديوان شعر ) ه نقر العصافير الأستاذ أمين مدني ( الطبعة الثانية ) التاريخ العربي وبدايته ( الطبعة الثانية ) الأستاذ عبد الله بن خيس ه المجاز بن اليمامة والحجاز الشيخ حسينعبد الله باسلامة ( الطبعة الثانية ) ه تاريخ الكعبة المطمة الأستاذ حسن بن عبد الله آل الشيخ ، خواطر جريثة الدكتور عصام خوتير • السنيورة (قصة طويلة) الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي • رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) الأستاذ عزيز ضياء ه جسور إلى القمة الشيخ عبد الله عبد الغني خياط • تأملات في دروب الحق والباطل الدكتور غازي عبد الرحن القصيبي • الحمى (ديوان شعر) الأستاذ أحد عبد الغفور عطار • قضايا ومشكلات لغوية • ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز الأستاذ عمد على منربي في القرن الرابع عشر للهجرة . الأستاذ عبد العزيز الرفاعي ه زید اختر الأستاذ حسين عبد الله سراج • الشوق إليك (مسرحية شعرية) الأستاذ محمد حسين زيدان و كلمة ونصف • شيء من الحصاد الأستاذ حامد حسن مطاوع ه أصداء قلم الأستاذ عمود عارف • قضايا سياسية معاصرة الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي • نشأة وتطور الإذاعة في المتمم السعودي الأستاذ بدرأحد كريم الإعلام موقف الدكتور عبود محبد سفر • الجنس الناعم في ظل الإسلام الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول • ألحان مغترب ( دیوان شعر ) الأستاذ طاعر زعشري • غرام ولادة ( مسرحية شعر ية ) الأمتاذ حسن عبد الله سراج الموزون والخزون الشيخ أبوتراب الظاهري

الشيخ أبوتراب الظاهري

• لجام الأفلام

#### تمت الطبع:

ه سير وتراجم

|                                                            |                | وهوره والمستوع و                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| الأستاذ حسين عبد الله سراج                                 |                | • إليا (ديوان شعر)                                           |
| الأستاذ سعد البواردي                                       |                | • حتى لا نفقد الذاكرة                                        |
| الدكتورعبد الرحن بن حسن النفيسة                            |                | <ul> <li>أحاديث وقضايا إنسانية</li> </ul>                    |
| الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي                        |                | • نقاد من الغرب<br>• نقاد من الغرب                           |
| الأستاذ حسن بن عبد الله آل الشيخ                           |                | <ul> <li>تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية</li> </ul> |
| الأستاذ عمد بن أحد العقيلي                                 |                | <ul> <li>معجم اللهجة المحلية في منطقة جازان</li> </ul>       |
| الشيخ حسين عبد الله باسلامة                                |                | • الإسلام في نظر أعلام النرب<br>• الإسلام في نظر أعلام النرب |
| الأستاذ عز يزضياء                                          |                | ب ام سرم بي صورات رم الترجية )<br>و قصيص من طاغور ( ترجية )  |
| الأستاذ أحد السباعى                                        |                | ه آیامی<br>ه آیامی                                           |
| الأستاذ عزيزضياء                                           |                | ه ماما زبیده         (مجموعة قصصية )                         |
| الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع                              |                | <ul> <li>عدارسنا والتربية</li> </ul>                         |
| الأستاذ سباعى عشمان                                        |                | • دواثر في دفتر الزمن (مجموعة تصصية)                         |
| الأستاذ محمد سعيد العامودي                                 |                | • من حديث الكتب (ثلاثة أجزاء)                                |
| الأستاذ عز يزضياء                                          |                | <ul> <li>عام ۱۹۸۱ لجورج أوريل (تصة مترجة)</li> </ul>         |
| الأستاذ حسن عبد الحي قزاز                                  |                | ہ عثم ۱۹۸۱ جورج ، ارون<br>ہ مشواری مع الکلمة                 |
| الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي                        |                | • وجيز النقد عند العرب                                       |
| الأستاذ أبوعبد الرحن بن عقيل انظاهري                       |                | • هکذا علمنی ورد زورث<br>• هکذا علمنی ورد زورث               |
| ٦ الأستاذ عبد الله بلخير                                   |                | •                                                            |
| الأستاذ عبد الله بلخير<br>الأستاذ عبد سميد عبدالمقصود خوجه |                | ♦ وحي الصحراء                                                |
| الأستاذ احد السباعي                                        |                | • سباعیات                                                    |
| الشيخ حسين عبدرالله باسلامة                                |                | • خلافة أبي بكر الصديق                                       |
| الدكتور عبدالمادي طاهر                                     |                | <ul> <li>الطاقة نظرة شاملة</li> </ul>                        |
| الأستاذ إبراهيم هاشم فلالي                                 |                | • طيور الأبابيل                                              |
| الأستاذ إبراهيم هاشم فلالي                                 |                | • عمربن أبي ربيعة                                            |
| الأستاذ إبراهيم هاشم فلالي                                 |                | • رجالات الحجاز                                              |
| الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي                                 |                | • لا رق في القرآن                                            |
| الأستاذ عبدالله عبدالجبار                                  |                | • من مقالات عبد الله عبد الجبار                              |
| الأستاذ أحد قنديل                                          | الطبمة الثانية | • الجيل الذي صارسهلا                                         |
| الدكتور عمود عمد سفر                                       | الطبمة الثانية | • التنمية قضية                                               |
| الدكتور سليمان بن عمد الغنام                               | الطيمة الثانية | <ul> <li>قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا</li> </ul>         |
| الدكتورة أمل محمد شطا                                      | الطبعة الثانية | <ul> <li>غداً أنسى ( قصة طريلة )</li> </ul>                  |
| الدكتورة مريم البغدادي                                     | الطبعة الثانية | <ul> <li>عواطف إنسانية ( ديوان شعر )</li> </ul>              |
| الشيخ حسين باسلامة                                         | الطبعة الثانية | <ul> <li>تاریخ عمارة المسجد الحرام</li> </ul>                |
| الأستاذ أحد السباعي                                        | الطبعة الثانية | • خالتی گدرجان (عمرعة تصصية)                                 |
| الدكتور محمود محمد سقر                                     | الطبعة الثانية | • الحضاّرة تحد                                               |
| الأستاذ عبداله عبدالرحن جفري                               |                | • حوار في الحزن البارد                                       |
| الأستاذ عبدالعزيز مؤمنة                                    |                | • البترول والمستقبل المربي                                   |
| الأستاذ عمد علي مغربي                                      |                | • البعث                                                      |

-الأستاذ عسرعبدالجبار

## سلسلة

## صدرينشياه

- الإدارة: دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية
  - الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق ( باللغة الإنجليزية )
    - انفو من الطفولة إلى المراهقة
  - الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا
    - النفط العربي وصناعة تكريره
    - الملامح الجغرافية لدروب الحجيج
  - علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية)
    - مباديء القانون لرجال الأعمال
  - الإتجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية
    - قراءات في مشكلات الطفولة
    - شعراء التروبادور (ترجة)
      - الفكر التربوي في رعاية الموهوبين
        - النظرية النسبية
- أمراض الأذن والأنف والحنجرة ( باللغة الإنجليزية )
  - المدخل في دراسة الأدب
  - الرعاية التربوية للمكفوفين

## تمتالطبع،

- الأدب المقارن ( دراسة في العلاقة بين الأدب العربي والآداب الأوروبية ) • هندسة النظام الكوني في القرآن
  - تاريخ طب الأطفال عند العرب

- الكناب الجامعي
- الدكتور مدنى عبد القادر علاقي - الدكتور فؤاد زهران الدكتور عدنان جمجوم ر الدكتور محمد عيد الدكتور محمد جيل منصور ل الدكتور فاروق سيد عبد السلام الدكتور عبد المنعم رسلان
- الأستاذ سيد عبد الجيد بكر الدكتورة سعاد إبراهيم صالح الدكتور محمد إبراهم أبو العينين الأستاذ هاشم عبده هاشم

الدكتور أحمد رمضان شقليه

- الدكتور محمد جميل منصور الدكتورة مريم البغدادي
- الدكتور لطفي بركات أحمد [ الدكتور عبد الرحمن فكري
- √ الدكتور محمد عبد الحادي كامل الدكتور أمين عبد الله سراج
  - كر الدكتور سراج مصطفى زقزوق الدكتورة مريم البغدادي
    - الدكتور لطفي بركات أحمد

الدكتور عبد الوهاب على الحكمي الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر الدكتورمحمود الحاج قاسم



#### صدر منها:

الأستاذ صالح إبراهيم الدكتور محمود الشهابي الأستاذة نوال عبد المنعم قاضي إعداد إدارة النشر الدكتور حسن يوسف نصيف الشيخ أحمد بن عبد الله القاري [الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان الدكتورمحمد إبراهيم أحمد علي الأستاذ إبراهيم سرسيق الأستاذ على الخرجي الدكتور عبد الله محمد الزيد الدكتور زهير أحمذ السباعي الأستاذ محمد منصور الشقحاء الأستاذ السيد عبد الرؤوف الدكتور محمد أمن ساعاتي الأستاذ أحمد محمد طاشكندي الأستاذ شكيب الأموى الأستاذ محمد على الشيخ الأستاذ فؤاد عنقاوي الأستاذ محمد على قدس الدكتور إسماعيل الهلباوي الدكتور عيد الوهاب عبد الرحن مظهر الأستاذ صلاح البكري

الأستاذ على عبده بركات

الدكتورمحمد محمد خليل

الأستاذ صالح إبراهيم

الأستاذ طاهر زمخشري

الأستاذ على الخرجي

(محموعة قصصبة)

• حارس الفندق القديم • دراسة نقدية لفكر زكى مبارك ( باللغة الإنجليزية ) • التخلف الاملائي • ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية • ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية ( باللغة الإنجليزية ) ( من الشعر الشعبي ) ( الطبعة الثانية ) • تسالي

• كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (دراسة وتحقيق)

• النفس الإنسانية في القرآن الكريم

• خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتورية ) نفد

• واقع التعليم في المملكة العربية السعودية ( باللغة الإنجليزية )

صحة العائلة في بلد عربى منطور (باللغة الإنجليزية)

مساء يوم في آذار ( مجموعة قصصية )

• النبش في جرح قديم (مجموعة قصصية)

• الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام

الاستراتيجية النفطية ودول الأو بك

• رعب على ضفاف بحيرة جنيف

• العقل لا يكفي (مجموعة قصصية)

• أيام مبعثرة (مجموعة قصصية)

• مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية)

• ماذا تعرف عن الأمراض ؟

• جهاز الكلية الصناعية • القرآن .. وبناء الإنسان

• اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية

• الطب النفسي معناه وأبعاده

 الزمن الذي مضى ( مجموعة قصصية )

( دواوين شعر ) • مجموعة الخضراء

• خطوط وكلمات (رسوم كار يكاتورية) (الطبعة الثانية)

#### تحت الطبع:

• قراءات في التربية وعلم النفس

الموت والابتسافة (مجموعة قصصية)

رحلة الربيع

الوحدة الموضوعية في سورة يوسف

الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية

البحث عن بداية (مجموعة قصصية)

• وللخوف عيون (جموعة قصصية)

الحجاز وائين في العصر الأيوبي
 ملامح وأفكار مضيئة

• أضواء على نظام الأسرة في الإسلام

الإمكانات النووية للعرب وإسرائيل

و ديوان السلطانين

لل الدكور لطفي بركات أحمد الأستاذ عبد الله أحمد باقازي الأستاذ فؤاد شاكر المستاذ فؤاد شاكر المستاذ أبو هشام عبد الله عباس بن صديق الأستاذ أحمد شريف الرفاعي الدكتور جبل حرب محمود حسين الاستاذ أحمد شريف الرفاعي الاستاذ أحمد شريف الرفاعي الاستاذ أحمد شريف الرفاعي الاستاذ أحمد شريف الرفاعي الاستاذ أحمد شريف الرفاعي الاستاذ أحمد شريف الرفاعي الدكتورة سعاد إبراهم صالح

الدكتور صدقة يحيى مستعجل

الأستاذ عمد بن أحد العقيلي

ر الأستاذ فخري حسين عزي

## رسا ئك جا محية

#### صدرينطياه

صناعة النقل البحري والتنمية ( باللغة الإنجليزية )
 ف المملكة العربية السعودية

ه الخراسانيون ودورهم السياسي

الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت

. العثمانيون والإمام القاسم بن على في اليمن

• القصة في أدب الجاحظ

• تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف

النظرية التربوية الإسلامية

• نظام الحسية في العراق .. حتى عصر المأمون

المقصد العلي في زوائد أبى يعلي الموصلي (تحقيق ودراسة)

#### تحتالطبعء

• افتراءات فيليب حتى . . وبروكلمان على التاريخ الإسلامي

الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية

و دور المياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بمنطقة الإحساء
 بالمملكة العربية السعودية
 بالمملكة العربية السعودية

الدكتور بهاء حسين عزي

الأستاذة ثر يا حافظ عرفة الأستاذة موضي بنت منصور اس عبدالعز بز آل سعود

عبدالعريران سعود الأستاذة أميرة على المداح الأستاذ عبد الله باقازي الأستاذة فوزية حسين مطر

الأستاذة آمال حمزة المرزوقي

الأستاذ رشاد عباس معتوق

دكتور نايف بن هاشم الدعيس

الأستاذ عبد الكريم على باز

الأستاذ نبيل عبد الحي رضوان الدكتور فايز عبد الحميد طيب الأستاذة ليلى عبد الرشيد حسن عطار الدكتور فايز عبد الحميد طيب الأستاذة فتحية عمر رفاعي الحلواني الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع المخطيب الدكتور فاروق صالح الحطيب الأستاذ / نورة عبدالملك آل الشيخ

- الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية
- دراسة اثنوغرافية لمنطقة الإحساء (باللغة الإنجليزية)
  - اساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام
    - التعليم في المملكة العربية السعودية
  - الطلب على الإسكان من حيث الاستهلاك والاستثمار
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام

# كتای الزاستين

#### صدرمنفساء

سلسلة: وطنى الحبيب

الأستاذ يعقوب محمد اسحاق الأستاذ يعقوب محمد اسحاق

- جدة القديمة
- جدة الحديثة
- الديك المغرور ،والفلاح وهاره
  - الطاقية العجيبة
  - الزهرة والفراشة
  - سلمان وسليمان
    - زهور البابونج

### تحت الطبع،

- حكايات للأطفال
- سنبلة القمح وشجرة الزيتون
  - نظيمة وغنيمة
  - اليد السفلي

الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد علي فارسي

الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي الأستاذة فر يدة محمد على فارسى

الأسثاذ عز يز ضياء الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي

الدكتور محمد عبده يماني إعداد الأستاذ يعقوب محمد اسحاق

- للأستاذ يعقوب محمد اسحاق
  - لكل حيوان قصة
  - الحمار الأهلى
    - الفراشة
    - الخروف
    - الفرس
    - الدجاج
      - و الط
    - الغزال
  - الحمار الوحشي
    - البيغاء
    - الوعل
    - الجاموس
    - و الحمامة

- القرد ..
- و الضِب
- و الثعلب
- و الكلب
- . الغراب
- الأرنب
- ه السلحفاء
  - الجمل
  - الذئب
  - و الأسد
  - البغل
    - الفأر

الأستاذ عمار بلغيث الأستاذ عمار بلغيث الأستاذ إسماعيل دياب

- الصرصور والنملة
- # السمكات الثلاث
  - \* النخلة الطبية

## تحت الطبع:

- الأستاذ عمار بلغيث الاستاذ عمار بلغيث
- الأستأذ إسماعيل دياب
- الأستاذ يعقوب محمد اسحاق الأستاذ يعقوب محمد اسحاق

- الكتكوت المتشرد
  - المظهر الخادع • ىطوط وكتكت
- سلسلة حكامات كليلة ودمنة
- سُلسلة حكايات ألف ليلة وليلة

#### كتب صدرت باللغة الانجليزية

#### Books Published in English By Tihama

- Surgery of Advanced Cancer of Head and Neck.
   By F. M. Zahran
   A.M.R. Jamjoom
   M.D. EED
- Zaki Mubarak: A Critical Study.
   By Dr. Mahmud Al Shihabi
- Summary of Saudi Arabian
   Third Five year Development Plan
- Education in Saudi Arabia, A Model with Difference By Dr. Abdulla Mohamed Al-Zaid.
- The Health of the Family in A Changing Arabia By Dr. Zohair A. Sebai
- Diseases of Ear, Nose and Throat

Dr. Amin A. Siraj Dr. Siraj A. Zakzouk

- Shipping and Development in Saudi Arabia
   By Dr. Baha Bin Hussein Azzee
- Tihams Economic Directory.
- Riyadh Citiguide.
- · Banking and Investment in Saudi Arabia.
- A Guide to Hotels in Saudi Arabia.
- Who's Who in Saudi Arabia

